# والمن القارئ الق

بقام أفق العباد وأحوجهم إلى الله بقيالي عبد الفتاح السكيد عجم المركوفي في عبد الفتاح السكيد عجم المراف المركوفي في خادم العام والفتران المحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الفتران المحرو والتراسات الإسلامية

قدم له سماحة النيخ حسنبر مجمت مخلوف مفتى الدمار المصرية سابقا

طبعَت هَذه الطبعة على نفقة الشيخ محمّد بن عوض بن لادن رحمه الله وأحسَى مثواه وأحسَى مثواه بالمنكذ العبّيّة السّعوديّة

الطبعة الأولى ربيع الأول متكانئ هر الموافق بيناير متلكانئ م

حقوق الطبع مخ فوظة للؤلف





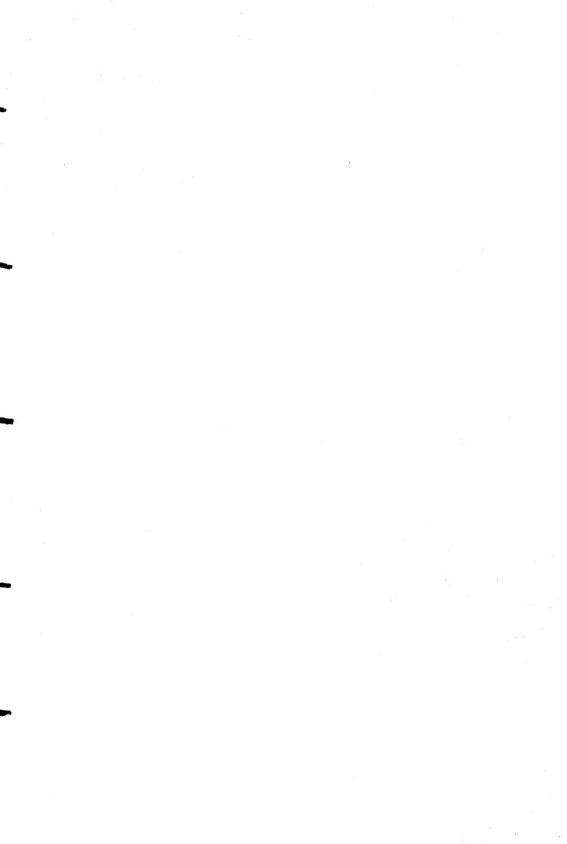

# النفت يم للخِياب

لساحة الشيخ حسنين محمد محلوف مفى الديار المصرية سابقاً وعضو حماعة كبار العلماء وعضو المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة زادها الله شرفاً وعزاً.

بسم الله الوحم المحمد الحمد الله الفاع أنول على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً - هدى للناس ورحمة ، وبينات من الهدى والفرقان . وأمره بإبلاغه للعالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكلان على عبده وخاتم رسله الصطفى الأمين وعلى آله وتحبه والتابعين أجعين إلى يوم الدين . « وبعد » : فقد اقتضت رحمة الله تعالى بعباده إرسال الرسل دعاة إلى الحق والهدي والعلم والنوو هبشرين ومنذرين . وإنوال الكتب تبياناً لكل شيء وإحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل ، فمن اهتدى فإنما مهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل علما . والله تعالى بكل شيء علم وعلى كل شيء قدير .

وكل ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، وقد خم الله رسالاته بأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم أرسله مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منبراً ، وأنزل إليه كتاباً عربياً مبيناً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد . وجعله تفصيلا لكل شيء وتبياناً للحق وهدى ورحمة للعالمين وحجة وبرهاناً على الجاحدين وأمره بإبلاغه للناس كافة فبلغه كلمة كلمة وآية آية وسورة سورة سورة وتياته ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية مها المكى والمدنى وأمر بكتابة كل ما أنزل إليه فكتب الجميع بأمره في عهده صلى الله عليه وسلم . ثم كتبت المصاحف كلها طبق ذلك وبعث الخليفة الثالث عثمان بن عفان بالمصاحف إلى أقطار الإسلام هدى وبعث الخليفة الثالث عثمان بن عفان بالمصاحف إلى أقطار الإسلام هدى النبوى والفرقان للحفظ والتلاوة كما كانا في العهد النبوى

الشريف. فكان القرآن فيها الشمس المشرقة ، والنور الوضاء والهدى والحق والسبيل الأقوم والصراط المستقيم فى أمة الإسلام التى رضى الله لها الإسلام ديناً قال : « ورضيت لكم الإسلام ديناً » وقال : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين » . وقد اهم الجميع بتلاوة القرآن أكمل تلاوة وأجدرها كما تلقاها الصحابة الحفاظ عَنَ الرسول صِلى الله عليه وسلم ثم تتابع المسلمون على هذا النهج القويم والصراط المستقيم قراءة وترتيلا وتجويداً للتلاوة وبلغت الأمة فى كل ذلك الغاية القصوى فى كل العصور حيى أصبح الأخذ بالتجويد وأحكامه وكيفيته حتماً لازماً وعد من المجود قراءته حماً أثر عن الحفاظ المحودين آثماً.

ومما أجمع عليه المسلمون فى كل العصور وجوب تلاوة القرآن المحيد تلاوة مجودة كما رويت عن الصحابة ورواها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمة الهزرمة فى التلاوة بحيث لا تستبين فيها الحروف ولا تَكْمَلُ كَمَا لَهَا الواجب.

ولذلك اهم علماء التجويد فى كل العصور بالدعوة إلى وجوب تجويد القراءة وبيان الحروف وإخراجها من مخارجها الطبيعية وحسن النطق مها وحرمة ما مخالف ذلك . وألفوا فى ذلك المؤلفات العديدة مطولة ومختصرة لسهولة الوقوف على الأحكام وكيفية النطق بالحروف ومها بين أيدينا الكثير الوافى .

وممن عنى بالدعوة إلى وجوب تجويد القرآن الكريم فى تلاوته وحرمة الإخلال بالتلاوة وبيان المباحث الهامة فى هذا العلم الجليل والشأن الحطير الخونا العلامة الفاضل الكاتب المحيد والباحث المحقق الشيخ – عبد الفتاح السيد عجمى المرصى – المدرس بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة وفقه الله، فقد ألف كتابه القيم فى هذا الشأن المسمى «هداية القارى إلى تجويد كلام البارى » عز وجل فجاء من خير ما ألف فى هذا الشأن العظيم جامعاً للمباحث الهامة فى هذا العلم ببيان واضح وتحقيق دقيق الشأن العظيم جامعاً للمباحث الهامة فى هذا العلم ببيان واضح وتحقيق دقيق وأسلوب متين واستقصاء للمباحث وتبيين لما بجب على التالى نحو الكتاب المبن فى كل شئون التلاوة فالحمد لله تعالى أجل الحمد وأوفاه . على ما وفقه المبن فى كل شئون التلاوة فالحمد لله تعالى أجل الحمد وأوفاه . على ما وفقه

له وأولاه . والشكر المزبد منا نحن القراء لاخينا العلامة الاستاذ المولف حفظه الله .

وإنا لنوصى إخواننا المسلمين القراء فى كل البلاد الإسلامية أن يعنوا كل العناية بدراسة هذا المؤلف القويم ويستوعبوا مباحثه بدقة وإمعان ويلنزموا النوج القويم الذى يشير إليه فى التلاوة والتعليم والإرشاد فى كل جهة وزمان فنى ذلك الحير العميم والنهج القويم السديد ونسأل الله تعالى أن بجزيه عن كتاب الله تعالى خير الجزاء وأن يوفقه لمتابعة نشره فى كل الأمم الإسلامية وأن يوفق المسلمين وخاصة القراء إلى الاستفادة منه وأن يرشدوا أولادهم إلى الآخذ به فى التلاوة.

والله تعالى كريم لا يضيع عمل عامل من ذكر وأنثى من المحسنين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ له وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين .

حسنين مجمد مخلوف مفنى الديار المصرية سابقاً وعضو حماعة كبار العلماء وعضو المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ممكة المكرمة

تحريراً في ١٧ من ذي الحجة سنة ١٣٩٩ ه بالمدينة المنورة

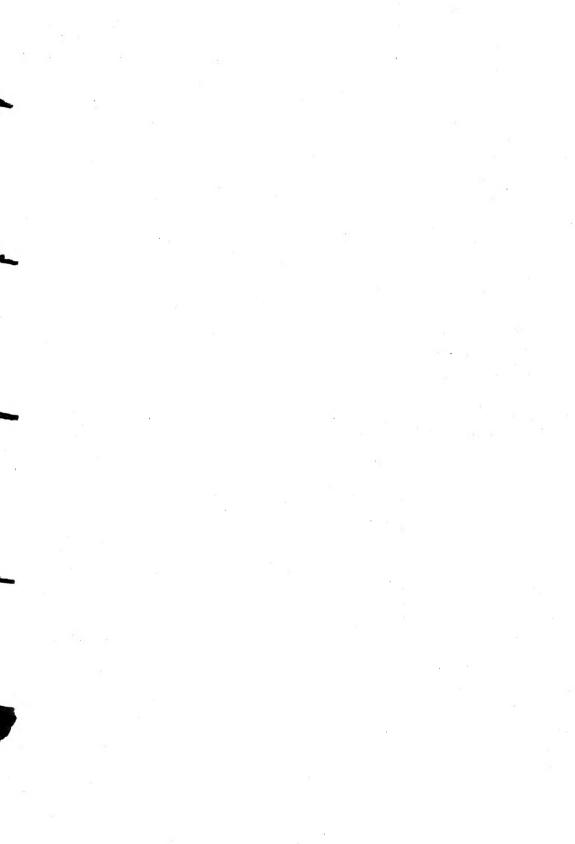

# تعت ربط الكِمّابِ النّفت بيط الأول

لشيخنا الجليل صاحب الفضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات المقرئ الكبير في هذا العصر وأعلى القراء إسناداً في مصر والمدرس بقسم تخصص القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر سابقاً «حفظه الله».

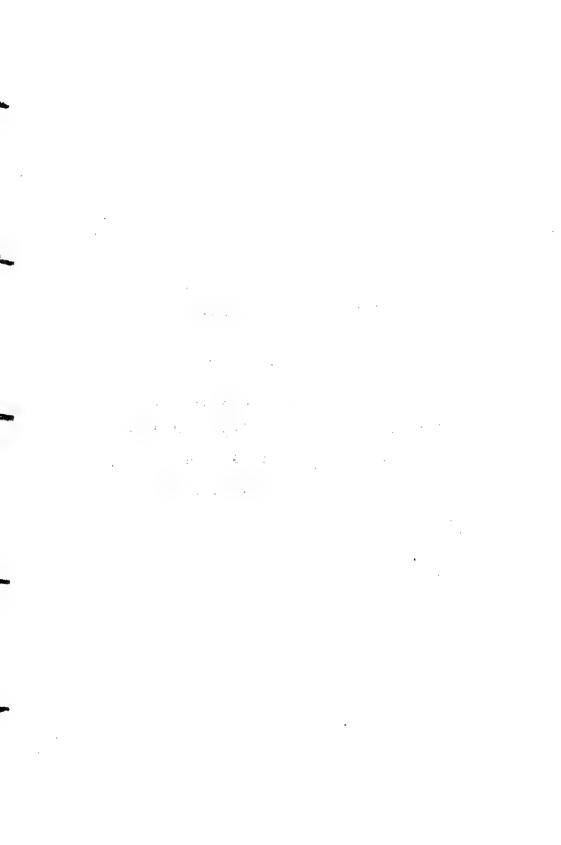

### بسلمالتالهم الرحم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد من عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه « وبعد » : نقد قرأ على الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصعي ما تيسرت قراءته من كتابه المسمى « هداية القارى . إلى تجويد كلام البارى » فرأيت فيه الفوائد الكثمرة التي تدل على اطلاعه الواسع . وهذا الكتاب بحق قد خدم القرآن الكرم حيث بن ما بجب على القارئ من انتهاج لنهج السلف الصالح الذين كرسوا حياتهم على فهم الكتاب المبين ودراسة أحكامه التي تتبع في تلاوته وحرموا على التالى أن نخلط ويقرأ قراءة خارجة عن السنن القويم الذي عرف من المن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقل إلينا بلا تحريف ولا تبديل ولا تغيىر حسب الآراء والأهواء . وإنى لأشكر للأستاذ المرصني ما انتهجه في الرَّد على أولئك الدَّن لم يعبَّاوا بالتخليط والتركيب بل كان رأمهم على عكس ما عرف من كلام المتقدمين وصدق الله العظيم القائل: « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وما هذا ألعمل إلاأثر لهذا الحفظ الذي تكفل به رب العالمين. و يرجو من الله العلى القدير أن ينفع بهذا الكتاب وبمؤلفه النفع العميم . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائرالأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم والحمد لله رب العالمين .

املاه

أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات المقرئ بالقاهرة المحروسة والمدرس بقسم تخصص القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر سابقاً

تحريراً فى ظهر يوم الحميس ٢٧ من شعبان المبــارك سنة ١٤٠٠ هـ الموافق ١٩٨٠/٧/١٠ م بالقاهرة ـــ درب الآتراك بجوار الجامع الأزهر الشريف



## النفت بيط الث اني

# للأستاذ الجليل صاحب الفضيلة العلامة الشيخ حسين خطاب شيخ القراء بدمشق الشام بالجمهورية العربية السورية .

الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . وأنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجاً بلسان عربي مبين هدى ورحمة للمتقين . والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم أنبيائه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الكرام البررة الذين حلوا أمانة القرآن الكريم سالمة نقية من كل زيف وأدوها كما تحملوها إلى أتباعهم حتى وصلت الكريم سالمة المتواتر النهى الشريف بارزة فيها معجزة قول الله العظيم : «إنا نحن نولنا الذكر وإنا له لحافظون » . .

وبعد: فقد شرفى الله تعالى زيارة الحرمين الشريفين فى غرة حادى الأولى سنة ١٤٠٠ ه لأداء الزيارة والعمرة وأثناء وجودى بالمدينة المنورة أكرمى الله تعالى بالاجماع بالأستاذ الفاضل المقرئ فضيلة الشيخ عبد الفتاح السيد عجمى المرصنى وكان قد اختير للتدريس بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة وذاكرته بعض الأحكام المتعلقة بعلوم القرآن ورواياته فأعجبت به وبصفاء ذهنه وحسن اتجاهه وثباته على العهد الذى أخذه عليه أشياخه وحرصه على نقاء الأمانة القرآنية التى شرفه الله بها ونشاطه فى عليه أشياخه وحرصه على نقاء الأمانة القرآنية التى شرفه الله بها ونشاطه فى المسجد بث هذا العلم ونشره تعليماً وتأليفاً وقد أطلعنى حفظه الله فى المسجد النبوى الشريف على بعض مؤلفاته فى علوم القرآن المطبوعة والتى هى تحت الطبع . أما المطبوع « فالطريق المأمون : إلى أصول رواية قالون » من طريق الشاطبية . وأما ما كان تحت الطبع فسودة الكتاب الذى أسماه « هداية القارى : إلى تجويد كلام البارى » فتصفحت فيه بعض المواضيع المتعلقة بعلم التجويد فوجدته كتاباً جامعاً مبسطاً ملماً بأبواب هذا الفن وقد حمع فيه ما تبعثر فى كتب القدامى وناقش بعض النصوص للمؤلفين السابقين فيه ما تبعثر فى كتب القدامى وناقش بعض النصوص للمؤلفين السابقين فيه ما تبعثر فى كتب القدامى وناقش بعض النصوص للمؤلفين السابقين فيه ما تبعثر فى كتب القدامى وناقش بعض النصوص للمؤلفين السابقين

مناقشة علمية أدبية وابدى فى ذلك رأيه الذى ألهمه الله إياه . وقد وجدت الاستاذ الجليل سماحة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفى الديار المصرية سابقاً قد قرأه وقدم له تقديماً حسناً ورغب فى قراءته عموم المسلمين لينتفعوا به فى تلاوة الكتاب العظيم وينطقوا بحروفه وكلماته بعيدة عن التحريف ، والتصحيف فيتقربوا بذلك إلى الله وينالوا من لدنه الثواب والأجر الجزيل .

وقد ضممت صوتى إلى صوته مرغباً فى قراءة هذا الكتاب الذى وضعه مؤلفه ليرد المسلمين عن اللحن والحطأ والتحريف فى كتاب الله عز وجل إلى النطق به غضاً طرياً كما نزل . مع العلم أنه لا بد من الرجوع إلى التاتى من أفواه الشيوخ الذى هو الأصل فى نقل القرآن المكريم ، وما تسطير قواعد هذا الفن فى بطون الأسفار وكتب التجويد القديمة والحديثة إلا الاستثناس بها، وأما إحكام النطق بألفاظ القرآن فرده أولا وآخراً إلى المشافهة والأخذ من أفواه المتقنين من مشايخ الإقراء . هذا وأرجو الله العظيم الهضيلة الشيخ عبد الفتاح السيد عجمى المرصنى أن يزيده قوة ونشاطاً فى نشر علوم القرآن والدفاع عنه ليدخل فى عموم قوله عليه الصلاة والسلام : « خبركم من تعسلم والدفاع عنه ليدخل فى عموم قوله عليه الصلاة والسلام : « خبركم من تعسلم القرآن وعلمه » وينال وسام الشرف الذى رفع رايته خاتم النبيين بقوله : وأشراف أمنى حملة القرآن » كما أسأله تعالى أن ينفع بعلومه وتا ليفه المسلمين فى الدنيا والآخرة . وأن بجزل له الأجر والثواب ويسندخطاه إلى ما فيه الصواب والله ولى التوفيق .

حب خادم القرآن الكريم حسين خطاب شيخ القراء بدمشق

المدينة المنورة فى يوم الأربعاء ٢ من حمادى الأولى سنة ١٤٠٠ هـ

# النفت ريط الثاليث

# لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرازق على موسى من علماء الأزهر الشريف والمدرس بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونوراً . وجعاه للعالمان دستوراً . وجعل له حلاوة وعليه طلاوة لمن تلاه حق التلاوة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمى الذي كان خلقه القرآن . وعلى آ له وأصحابه والتابعين بإحسان . ما اختلف الملوان . وتعاقب الجديدان . أما بعد . فقد اطلعت على كتاب أخينا في الله تعالى العلامة المحقق المحيد . والفهامة المدقق الفريد صاحب الفضيلة الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصني بارك الله فى عمره وعمله وأطال الانتفاع بعلومه الذى توفر على تصنيفه فى علم التجويد ليفيد منه المسلمون بما يقربهم إلى الله من تصحيح التلاوة على النحو المأثور والمسمى « هداية القارى : إلى تجويد كلام البارى ، فرأيته قد أحاط بمسائل التجويد علماً . وانتظمها بياناً وفهماً . ورأيت عظم الحاجة إلى مثله ليرجع إليه ويعول عليه . . . وإنه لمن نعم الله التي لا تحصي أن قيض لهذا الموَّلْف هذا العلامة . فقد صحبته ورأيت له مواقف مشهودة محمودة في نصرة القرآن الكريم والذود عن حياضه ودفع جهالات المغيرين عليه وعادية الحائضين فيه بغَير بينة ولا برهان أعلى الله بها هامة الحق المأثور ودمدم بها على خواء الباطل المدحور فكان للقرآن نصبراً جزاه الله خير الجزاء ومن عليه بمزيد الفضل والآلاء . وقد نبه على سهو القدامي وخلط المحدثين . فأعلى راية الكتاب المبين . ودفع شبه المشككين وأقام التهوكين الحائرين على خبر بينة وأوثق رهان بأوضح حجة وأظهر بيان فكان بغية الملتمس، جعله الله في ميزان حسناته . وأعلى به درجاته . آمين . وفيه فرائله مدخرة . وفوائله معتبرة لا يقدرها قدرها إلا من رزقه الله التوفيق الاطلاع عليها في مواضعها منه فعندئذ يروى غليله ويشنى عليله ويهدى سبيله .

والحق أقول: إنه بتأليف هذا الكتاب رأ دمة القراء والمقرئين. وتقر أرواحهم فى قرارها المكين وهو ما نحمد الله عليه فى المبتدأ والمنتهى. وترجو أن يوفق للاطلاع عليه أهل النهى. وأن يجعله زاداً للمعاد فى يوم النفاد لموالفه وكل من انتفع به بالاطلاع عليه. إنه ولى المؤمنين وهو يتولى الصالحين.

كتبه عبد الرازق على موسى عبد الرازق على موسى مدرس القراءات وعلومها بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية المدينة المذورة

تحريراً فى يوم الأحد الموافق أول محرم الحرام سنة ١٤٠١ هـ ٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٠ م بالمدينة المنورة

# النفت ريط الرابئع

### لصاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد تميم الزعبي شيخ القراء بمدينة حمص بالجمهورية العربية السورية .

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، لله الذي هيأ في كل عصر من الأعصار . من أوقف حياته لخدمة القرآن . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خبر من نطق بالضاد . وبعد : فإنى قد تشرفت بالاطلاع على كتاب شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الفتاح السيد عجمى المرصى الموسوم « هداية القارى : إلى تجويد كلام البارى » فقرأت منه عدة مباحث فوجدته جامعاً لأمهات مسائل فن التجويد مستوفياً كل مسألة حقها ومستحقها يغنى العالم عن النصب في تحقيق مسألة ما عويصة في هذا المحال ، ويوفي بغرض المبتدئ بما يسد به رمقه من القواعد والأحكام وقد جمع — حفظه الله — شتات الأقوال ورتبها وأحسن . ورد سقيمها بالحجة وأوجز وما قصر .

فجاء كتاباً بتوفيق الله تعالى تبصرة للمبتدى . وتذكرة للمنهى مشتملا كل ما محتاجه طالب علم التجويد من أبسط مسائله إلى أدقها ولا غرابة فى ذلك فالمؤلف ــ حفظه الله وأدامه ذخراً للمسلمين ــ محقق مدقق عرفته عن قرب أثناء قراءتى عليه القرآن الكريم بالقراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر فحا من مسألة من دقائق فن التجويد والقراءات إلا وله فها باع .

أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه للعمل بكتابه وأن نخلص لوجهه الكريم أقوال الكل منا وأعماله . وهو المسئول سبحانه أن يخص بأزكى صلواته وأوفى سلامه نبينا وآله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

تحريراً بالمدينة المنورة كتبه الفقير إلى رحمة الغنى في الثالث من شعبان سنة ١٤٠٠هـ محمد تميم الزعبي

شيخ القراء عدينة حمص

يسوريا

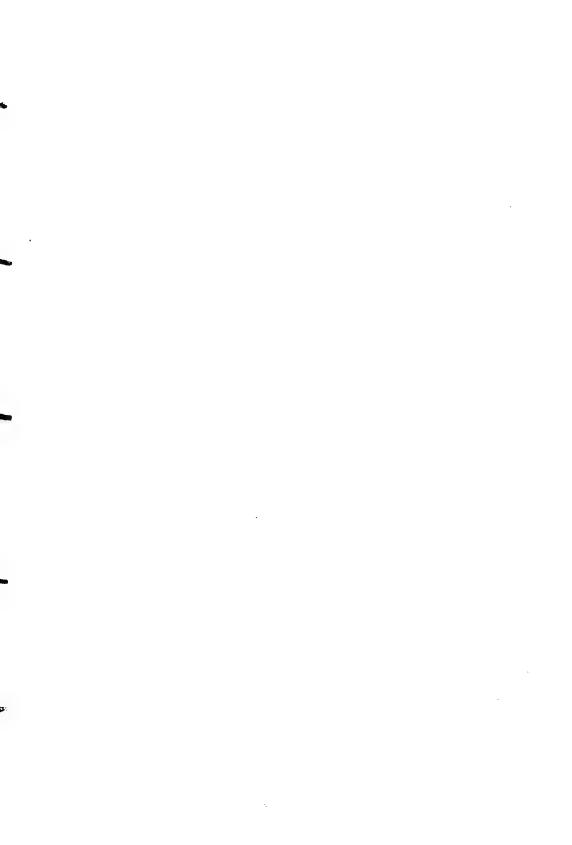

# مقترمة المؤلف بسلة إرماارهم

الحمد لله الذى اصطنى من شاء من خلقه لحفظ كتابه . وجعلهم من حلة أوليائه وخواص أحبابه . ووعدهم على تلاوته الصحيحة والعمل بما فيه جزيل الثواب . وأعلى الدرجات .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم العرض والحساب. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أحب الأحباب إلى العزيز الوهاب. القائل: « إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه(١) » والقائل « يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » (٢).

والقائل: « إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله و خاصته (٣) » اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله و أصحابه الذين نقلوا القرآن و حافظوا عليه ورتلوه كما أنزل و عملوا بما فيه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واهتدوا بهديه و تخلقوا بآدابه . أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون .

« أما بعد » فيقول أفقر العباد وأحوجهم إلى الله عز شأنه عبد الفتاح السيد عجمى . المرصفى بلداً ومولداً المصرى وطناً الشافعي مذهباً الأزهرى تربية . لما تشرفت بتدريس علم التجويد بالمدارس القرآنية كمدرسة مدينة

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام البخارى في صحيحه الجزء السادس ص (۲۳٦) طبعة الشعب بالقاهرة عام ۱۳۷۸ ه باب « خيركم من تعلم القرآن و علمه » .

<sup>(</sup>٢) وبهذا اللفظ أورده ألحافظ السيوطى فى الجامع الصغير وعزاه لمكل من أبى داود والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم فى المستدرك ص (٤٢٨) الجزء الثالث طبعة دار الكتب العربية لمصطفى الحلبى بمصر .

 <sup>(</sup>٣) وبهذا اللفظ أورده الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير وعزاه إلى كل من أحمد والنسائل
 وابن ماجه والحاكم فى المستدرك من (٤٠٤) الجزء الأولى تقدم .

ناجوراء وترهونة وغيرهما من المدن الليبية إلى جانب قيامي بواجب إلقاء دروس الوعظ والإرشاد بالجامعة الإسلامية بإقليم طرابلس الغرب بليبيا آنذاك رأيت أن من الواجب على نحو القرآن الكريم وأحكام تلاوته أن أكتب كتاباً في فن تجويد القرآن متوخياً فيه سهولة الأسلوب ووضوح المعنى وبسط الموضوع . وتقريب البعيد وتجنب التعقيد ليكون للمبتدئين تبصرة وللمنتهن تذكرة . وقد قيدت جل مسائله بشواهد من المنظوم تضمنت ما جاء في المتنىن المباركين متن المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزرى ومتن تحفة الأطفال للعلامة الشيخ سليمان الحمزورى وغيرهما من المتون المعول علمها في هذا الشأن . ومما أخذته عن شيوخي بالأزَّهر المعمور حالة الآداء ليعم النفع به ويسهل الاغتراف منه . فليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل فجاء محمدالله كتاباً وافياً بالمقصود منه . جامعاً للفوائد المتعلقة بموضوعه . ولم أدخر جهداً فى تنقيحه وتهذيبه وتحريره وتقريبه . تيسيراً لطلابه . ومع هذا فإنى معترف بالتقصير أمام الأثبات النحارير . ولا أد عي السلامة فيه من العيوب . لأنه لا كمال إلا لله وحده علام الغيوب . ولا عصمة إلا للأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام . ولما فتح الله على بإتمام كتابته سميته آ نذاك « طريق المريد . إلى علم التجويد » .

ثم إنى لما شرفتى العناية الإلهية بابتعاثى إلى « كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية » إحدى كليات الجاهعة الإسلامية بطيبة مدينة رسول الله المنورة الزكية . على ساكنها أفضل الصلاة وأسنى التحية لأقوم فيها بتدريس العشر القرآءات على ما تواترت به الروايات . وما يتبعها من علوم فواضل كعلمى الرسم والضبط وعلم الفواصل « عد الآى » . وكان إحكام هذه الأحكام متوقفاً على دراسة علم التجويد . الذى هو حق الله على العبيد إذا ذكروه بتلاوة القرآن المحيد . أعدت النظر في هذا المصنف وأجريت عليه في التنقيح ليوافق مستوى طلاب الجامعة من الإحمال والتوضيح . والكناية والتصريح . والزيادة والإفادة فجاء — والفضل لله وحده — درة يتيمة في بابه . في إيجازه وإطنابه .

والترمت فيه التنبيه على سهو القدامى وخاط المحدثين من سائر ما اطلعت عليه إلا ما رأبت العزوف عن الوقوف عنده طويلا أليق محاله وأصلح لما له

لعدم اشتهاره أو لعدم تلقى الناس له بالقبول وقد قمت بذكر تراجم لجميع من أوردت ذكره من العلماء فى أصل الكتاب. وجعلت ذلك فى ملحق خاص بآخره ليكون أعون للطالب على معرفة أهل العلم الذين هم شهودنا ووسائطنا فى نقل هذا العلم. وإليهم تنتمى الأقوال فيه وليكون أعون على الاستفادة من أهل العلم والاقتداء بهم واقتفاء سنبهم. ولما أن أكمل الله لى منته. وأتم على نعمته سميته حالياً « هداية القارىء . إلى نجويد كلام الهارى » . وفضل الله هو المأمول. وهو سبحانه المستول أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وأن يثيبني عليه — يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم — وأن ينفع به أهل القرآن . فى كل زمان ومكان . إنه الجواد الكريم . الرءوف الوحم .

المؤلف

عبد الفتاح السيد عجمى المرصفي المدرس بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

بالمدينة المنورة

نم تبييضه مع الزيادة والتنقيح وذكر أعلامه بالمدينة المنورة في يوم الجمعة المبارك ٢٧ من شوال سنة ١٣٩٩ ه . وتمت كتابته الأولى بمدينة تاجوراء ـ طرابلس ـ ليبيا في يوم السبت العاشر من حمادى الآخرة سنة ١٣٨٣ هـ الموافق ٣٠ ـ ٩ ـ ١٩٦٣ م

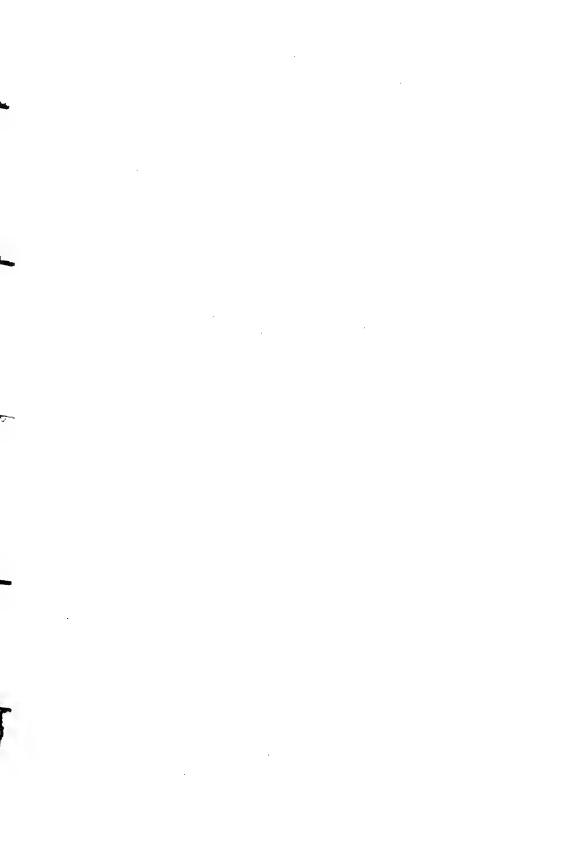

# مِعْتِ آمة الْكِمَابُ

والمقصود منها ذكر التعريف بحفص وبشيخه الإمام عاصم رضى الله لعائى عنهما ثم ذكر الإسناد الذي أدى إلى رواية حفص عن عاصم ثم يتبع ذلك ذكر أشياء هامة ينبغي تقديمها على مباحث هذا الفن كما ينبغي للطالب معرفتها كذلك كمبادئ علم التجويد ومراتب القراءة وأركان القرآن الكريم الى آخر ما هنالك ولكل كلام خاص نوضحه في الفصول الآتية :



# الفصِّ لِالأول

# فى النعرُ بِفِ بِحَ فَصِ رَضَى الله عَنه

هو حفص بن سليان ابن المغيرة أبو عمر بن أبى داود الأسدى المكوفى الفاضرى البزاز ويعرف بحفيص أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته .

قال الدانى و هو الذى أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة . و نزل بغداد فأقرأ بها وجاور مكة فأقرأ بها أيضاً وقال يحيى بن معين الرواية الصحيحة التى رويت عن قراءة عاصم رواية أبى عمر حفص بن سليان . وقال أبو هشام الرفاعى كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم . وقال ابن المنادى قرأ على عاصم مراراً وكان الأولون يعدونه فى الحفظ فوق أبى بكر بن عياش ويصفونه بضبط الحروف التى قرأ على عاصم ، وأقرأ الناس دهراً وكانت القراءة التى أخذها عن عاصم ترتفع إلى على رضى الله عنه .

وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً خلق كثير مهم . حسن بن محمد المروزى وحمزة بن القاسم الأحول وسليان بن داود الزهراني وحمدان ابن أبي عنمان الدقاق والعباس بن الفضل الصفاد وعبد الرحمن بن محمد بن واقد وعمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح وأبو شعيب القواس وغير هم ولمد رضى الله عنه سنة ٩٠ تسعين من الهجرة وتوفى رحمه الله سنة ١٨٠ ه ثمانين وماثة على الصحيح غفر الله له ولنا وللمسلمين قاطبة بمنه وكرمه آمين انهى ملخصاً من ابن الجزرى غاية النهاية ج ١ ص ٢٥٤ . . . طبعة الحانجي بمصر عام من ابن الجزرى غاية النهاية ج ١ ص ٢٥٤ . . . طبعة الحانجي بمصر عام ١٣٥١ م .

# الفصِّل لثاني في لنعرُبف بالإمام عاصِم الكوفي رضى لله عنه

هو عاصم بن بهدلة أبى النجود بفتح النون وضم الجيم أبو بكر الأسدى مولاهم الكوفى الحناط بالمهملة والنون شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة وهو الإمام الذي انهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحن السلمي فى موضعه حمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان ثقة ضابطاً صدوقاً وحديثه مخرج في الكتب الستة وهو من التابعين أخذ القراءة عرضاً على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبیش وغیرهما(۱) وروی عنه القراءة خلق کثیر منهم أبان بن تغلب وأبان بن يزيد العطار وإسماعيل بن مجالد والحسن بن صالح وحفص بن سلمان والحكم بن ظهير وحماد بن زيد وحماد بن أبى زياد وحماد بن عمرو وسلمان ابن مهران الأعمش وسلام بن سليان أبو المنذر وسهل بن شعيب وأبو بكر شُعبة بن عياش والضحاك بن ميمون وعمرو بن خالد وآخروذ لا يحصون : وروى عنه حروفاً من القرآن أبو عمرو بن العلاء . والحليل بن أخمه والحارث ابن نبهان وحمزة الزيات والمغيرة الضبى وغيرهم وتوفى رحمه الله تعالى على ما صححه الحافظ بن الجزرى آخر سنة سبع وعشرين ومائة ودفن بالسهاوة فى اتجاه الشام رحمه الله رحمة واسعة انتهى ملمخصاً من أبن الجزرى غابة النهاية جدا ص ـ ٣٤٨ تقدم .

<sup>(</sup>١) سيأتى سند الإمام عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندذكر إسناد حفص أ م مؤلفه

# الفصِ لالثالِث

# فى ذِكر الإستَنادِ الذي أدّى إلى رَواية حَفْص عَن عَاصِم رَضي لله عَنهُ مَا

أقول قرأت القرآن الكريم من أوله إلى آخره برواية حمص عن عاصم عدة مرات على غير واحد من الثقات الجهابذة الأثبات مهم شيخنا الموقر الأستاذ الكبير والعلم الشهير الشيخ زكى محمد عفيني نصر المرصني ابن العلامة المحقق الأستاذ الجليل الشيخ محمد عفيفي نصر المرصني شيخ القراء والمقرئين في وقته ببلدنا مرصفا (۱) رحمهما الله تعالى . وشيخنا الموقر الشيخ رفاعي محمد المحمد المحتولي المرصني شيخ القراء والإقراء . عمرصفا رحمه الله تعالى . وشيخنا الفاضل الشيخ محمد الأنور حسن شريف المشهور بالحاج الأنور شيخ القراء والإقراء عماد المعتول المشيخ حامد والإقراء عمافظة الشرقية (۲) رحمه الله تعالى . وشيخنا الفاضل الشيخ حامد على السيد الغندور المقرىء الكبير بالساعنة أطال الله حياته نفعاً للمسلمين وهو ابن العلامة المحقق المسلمين المعتول الموقعة والمتقن المدقق شيخ شيوخ عمد الإقراء في هذا العصر وأعلى القراء إسناداً في مصر صاحب الفضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد الزيات أطال الله حياته نفعاً للمسلمين و ذخراً لكتاب العلمة .

فأما أستاذنا الشيخ زكى محمد عفيني نصر المرصني فقرأت عليه القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم مرات من طريق الشاطبية وأخبرني أنه قرأها ضمن القراءات السبع من طريق الشاطبية على العلامة المحقق والمتقن المدقق الشيخ محمد أحمد شرع المرصني شيخ القراء والإقراء في وقته بمرصفا . وأما أستاذنا الشيخ رفاعي محمد أحمد المحولي المرصني فقرأت عليه القرآن

 <sup>(</sup>١) هى قرية من قرى عمافظة القليوبية إحدى محافظات جمهورية مصر العربية -- الوجه البحري .

<sup>(</sup>٢) محافظة الشرقية إحدى محافظات جهورية مصر العربية – الوجه البحرى .

الكريم برواية حفص عن عاصم مرتين . الأولى : إفراداً . والثانية : حماً ضعن القراءات السبع من طريق الشاطبية . وأخبر في أنه قرأها ضمن القراءات السبع من الطريق المذكور على الأستاذ الكبير والعلم الشهير الشيخ محمد أحمد شرع المرصني المتقدم وأخذ العلامة الشيخ أبو شرع القراءات السبع من الشاطبية عن الاستاذ الكبير والعالم النحرير التقى الورع الشيخ ضيف الله سالم عامر الشبلنجي (١) وهو « أي الشيخ ضيف الله » عن الأستاذ الفاضل الشيخ غنم محمد غنم وهو عن الأستاذ الفاضل الشيخ حسن الجريسي الكبر رضى الله عنه وهو عن خاتمة القراء المحققين شمس الملة والدين الشيخ أحمد الدرى المالكي الشهر بالهامي أحسن الله إليه وأما شيخنا الكبر فضيلة الشيخ محمد الأنور حسن شريف فقرأت عليه رواية حفص عن عاصم ضمن القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة وأخبرنى بأنه تلتي القراءات. العشر من الطريق المذكور على الأستاذ الجليل الشيخ محمد الغريب المشهور بأبى قاعود . وأخبره بأنه تلقاها عن الاستاذ الكبير الشيخ عبد العز نر مصطفى السحار المقرىء الشهير بالقاهرة المحروسة ثم أخذ أيضاً القراءات العشر من الطريق المذكور ثم من طريق طيبة النشر على الأستاذ الفاضل والمربى الكامل الذى فضله بين الورى مشهور الشيخ أحمد يوسف عجور المقرىء الكبير بالجامع الأحمدي (٢) عدينة طنطا (٣) فأما الشيخ عبد العزيز السحار (١) فقد قرأ على الأستاذ الكبير الشيخ محمد حسن الإبياري وهو ، أي الشيخ الإبيارى » عن الشيخ حسن الحريسي الكبير وهو عن العلامة المحقق والمتقن المدقق الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولى شيخ القراء والمقارىء بالديار المصرية فى وقته وهو عن العلامة الفاضل الشيخ أحمد الدرى المالكي الشهر بالهامي المتقدم ذكره.

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى مدينة شبلنجة من أعمال محافظة القليوبية إحدى محافظات جمهورية مصر العربية الوجه البحرى أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى العالم الجليل سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) مدينة كبيرة عاصمة محافظة النربية إحدى محافظات جمهورية مصر العربية الوجه --البحرى أهمؤلفه .

<sup>(</sup>٤) سيأت إسناد العلامة الشيخ أحمد يوسف عجور قريباً أ دمؤلفه .

وأما أستاذنا الكبير فضيلة الشيخ احمد عبد العزيز أحمد محمد الريات فقرأت عليه القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم مرتين :

الأولى : جمعًا ضمن القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة .

والثانية : حمَّمًا ضمن القراءات العشر من طريق طبية النشر وأخبرني بأنه قرأ القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة والطيبة على الأستاذ الكبير والعلم الشهير شيخ الإقراء بالقاهرة في وقته فضيلة الشيخ عبد الفتاح هنيدى وأخيره بأنَّه أخذ القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة ثم من طريق الطيبة على الأستاذ الكبير والعالم النحرير الشيخ محمد أحمد الشهير بالمتولى السالف الذكر وهو « أي الشيخ المتولى » عن الشيخ الكبير خاتم المحققين الشيخ أحمد الدرى المالكي الشهير بالتهاى المتقدم وأخذ العلامة التهامي القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة ثم من طريق طيبة النشر عن الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد بن محمد المعروف بسلمونة شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في زمانه وهو عن السيد إبراهيم العبيدي وهو عن مشايخ أجلاء منهم المتقن المحقق الشيخ عبد الرحمن الأجهورى المقرى المالكي الأحمدي الأشعرى المصرى وطناً . والعمدة الفاضل المحقق السيد على البدري وأخذ الأجهوري والبدري عن حماعة من المحققين . منهم العلامة المحقق الشيخ أحمد الأسقاطي وقرأ الإسقاطي على المحقق ابن الدمياطي وقرأ ابن الدمياطي على العلامة المحقق العالم العامل والولى الكامل الشيخ أحمد البنا الدمياطي صاحب الإنحاف . وقرأ صاحب الإتحاف عن مشايخ أجلاء منهم العلامة المحقق أبو الضياء الشيخ على بن على الشبر الملسى وقرأ الشيرالملسي على العالم الفاضل الشيخ عبد الرحمن النميي وهو عن والده المحقق الشيخ شحادة اليمي وهوعن الناصر الطبلاوى وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين أبي يحيى زكريا الأنصارى وهو عن شيخه أبى النعيم رضوان العقبي وهو عن الشيخ محمد النويرى المالكي شارح الطيبة وهو عن إمام الحفاظ وحجة القراء والمحدثين الشيخ عمد بن محمد الجزرى محرر الفن وهو عن شيخه إمام الأزهر المعروف بان اللبان وهو عن الشيخ أبي الحسن على بن شجاع العباسي المصرى المعروف بالكمال الضرير وبصهر الشاطبي وهو عن قطب الزمان ومعدن العرفان الإمام أبي القاسم ابن فيره الرعيني الشاطبي رضي الله تعالى عنه

وهو عن الشيخ أبى الحسن وهو عن ابن هذيل بالأندلس وهو عن أبى داود سلبان ابن نجاح وهو عن الحافظ أبى عمرو الدائى .

قال الحافظ أبو عمرو الدانى: وأما رواية حفص فحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غلبون المقرىء قال حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن صالح الهاشمي الضرير المقرىء بالبصرة قال حدثنا أبو عباس أحمد بن سهل الأشناني قال قرأت على حفص وقال قرأت على حفص وقال قرأت على عاصم .

قال أبو عمرو الداني: وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبى الحسن وقال لى قرأت بها على الهاشمي وقال قرأت على الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم . وقرأ عاصم على أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أو أبى مريم زر بن حبيش . وأخذ أبو عبد الرحمن عن عمان بن عفان وعلى ابن أبى طالب وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضى الله عبم عن النبى صلى الله عليه وسلم . وأخذ زر عن عمان وابن مسعود رضى الله عليه وسلم عن الأمين عبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ المبين عن رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه .

إسناد العلامة الشيخ أحمد يوسف عجور وهو الأستاذ الثانى للشيخ محمد الغريب المشهور بأبي قاعود المتقدم والذي قد وعدنا بذكره .

وأما الشيخ أحمد يوسف عجور فقد قرأ القراءات العشر من طربقي الشاطبية والدرة والطيبة على والده العالم الكبير والمقرىء الشهير الشيخ يوسف عجور كبير المقرئين في وقته وشيخ الإقراء بالجامع الأحمدي بطنطا وهو « الشيخ يوسف عجور » أخذ القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة والطيبة عن الأستاذ الشيخ على صقر الجوهري المرحومي.

وأما أستاذنا الموقر الشيخ حامد على السيد الغندور فقد قرأت عليه القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وكذلك رواية الأصبهانى عن ورش عن نافع وقراءة حمزة ويعقوب والجميع سي طريق طيبة النشر وكذلك قرأت

عليه القرآن الكريم بالقراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر من طريق الدرة وأخبرنى بأنه أخذ القراءات الثلاث ضمن القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة وكذلك رواية الأصهانى عن ورش عن نافع . ورواية حفص عن عاصم وقراءة حمزة ويعقوب من طريق طيبة النشر على الأستاذ الفاضل والمربى الكامل خاتمة المحققين الشيخ إبراهيم أحمد سلام المالكي شيخ القراء والإفراء في وقته بالجامع الأحمدي بطنطا وأخبره بأنه تلقي القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة والطيبة على الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد مصطفى مراد المرحومي وهو «أي الشيخ أحمد مصطفى » أخذ القراءات العشر المذكورة آنفاً عن الأستاذ الكبير الشيخ على حسن أبو شبانة وهو عن الأستاذ الجليل الشيخ على حسن أبو شبانة وهو عن الأستاذ الجليل الشيخ على حسن المتقدم .

وأخذ العلامة الشيخ على صقر الجوهرى المرحومى عن الإمام الهام علامة الأنام المحقق المدقق سيدى الشيخ مصطفى الميهى وهو عن والده العلامة المحقق الواصل سيدى الشيخ على الميهى وعن سيدى سالم النبتيتي (١) .

قال العلامة النبتيني: أخذت حميع ذلك عن سيدى وأستاذى وعملتى وملاذى خاتمة محقى هذا الشأن سيدى الشيخ على البدرى الشافعى وهو عن الشيخ أحمد الإسقاطى الحننى رضى الله عنه وقرأ العلامة الإسقاطى على الشيخ أمد الإسقاطى الحنى رضى الله عنه وقرأ العلامة المنوق وعلى الشهاب أمد البنا وهم قروا القرآن كذلك على الضياء سلطان بن أحمد المزاحى وهو قرأها كذلك على العلامة سيف الدين بن عطاء الله الفضائى البصير بقلبه ، قرأها كذلك على العلامة سيف الدين بن عطاء الله الفضائى البصير بقلبه ، زاد الشهاب البنا فقال وعلى النور على بن على الشير املسى وزاد الشيخ المنوقى فقال وعلى النور على بن إبراهيم الرشيدى المعروف بالحياط وهم الشير املسى قروا على الزين عبد الرحمن بن العلامة الشيخ شحاذة اليمنى وهو والفضائى قرآ على والده الشيخ شحاذة اليمنى المذكور وهو على العلامة ناصر المناسى قراء على والده الشيخ عبد الرحمن اليمنى فقال وقرأته كذلك على العلامة شهاب الدين أحمد بن الشرف عبد الحق بن محمد السنباطى الشافعى النور على بن محمد بن خليل بن مومى بن غانم المقدسى الأنصارى الحزرجي

<sup>﴿ (</sup>١) نسبة إلى قرية نبتيت من قرى محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية .

الحنى وقرأ ابن عبد الحق على الجال يوسف بن شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارى الخزرجى وهو والطبلاوى على المشهور من الإجازات شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارى . وقرأ ابن غانم على الشرف بن عبد الحق السنباطى والحب أبى الجود محمد بن إبراهيم السمديسي الحنى وهما وشيخ الإسلام قروا على الشهاب أحمد بن أسد الأميوطى زاد شيخ الإسلام نقال وعلى الزين رضوان بن محمد بن يوسف والزين طاهر بن محمد بن على النويرى . والشهاب أحمد بن بكر يوسف القلقيلي المعروف بالأسكندرى . وهم والأميوطى قروا غلى الحافظ المتقن الثقة الضابط الشمس أبى الحير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف بن الجزرى الدمشي .

قال الحافظ ابن الجزرى: وأما رواية حفص فحدثنا بها أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الفيروز ابادى بقراءتى عليه بسفح قاسيون حدثنا عبد الله على بن أحمد فيا شافهنى به حدثنا أبو اليمن زيد بن الحسن حدثنا عبد الله ابن على البغدادى حدثنا الإمام أبو الفضل الشريف حدثنا أبو عبد الله الكارزيني أخبرنى بها عالياً جد الشيخ أبو على الحسن بن أحمد بن هلال قراءة منى عليه بالجامع الأموى بدمشق عن أبى الحسن على بن أحمد بابن أبى المكارم اللبان عن أبى على الحداد عن أبى بردة المليخى قراءة قالا: ابن أبى المكارم اللبان عن أبى على الحداد عن أبى بردة المليخى قراءة قالا: أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال: قرأت على أبى محمد عبيد بن الصباح قال: قرأت على أبى محمد عبيد بن الصباح قال: قرأت على أبى محمد عبيد بن الصباح قال: قرأت على عاصم:

قال الحافظ ابن الجزرى: وقرأت بها القرآن كله على عبد الرحمن ابن أحمد بمصر وقال لى قرأت بها على إبراهيم بن أحمد وقال قرأت بها على زيد بن الحسن وقال قرأت بها على سبط الحياط. وقال قرأت بها على الشريف أبى الفضل وقال قرأت بها على الكارزيني وقال قرأت بها على الهاشي وقال قرأت بها على أبى العباس أحمد بن سهل الأشناني وقال قرأت على أبى محمد عبيد بن الصباح وقال قرأت على حفص وقال قرأت على عاصم وتقدم سنده.

قلت: وقرأت القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم مرتين أخريين بـ بقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر آنذاك ــ على غير واحد

من الثقات بأسانيدهم المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الأستاذ الكبير فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد الزيات وتقدم سنده وفضيلة الشيخ حسن المرى الذى قرأ على فضيلة الشيخ الزيات المتقدم وفضيلة الشيخ عبد الله البطران الذى أخذ عن العلامة المحقق الشيخ خليل الجنابي عن الإمام المتولى الذى تقدم سنده غير مرة.

فأما المرة الأولى: فقرأتها ضمن القراءات العشر من طريقي الشاطبية رالدرة في المرحلة الأولى التي بنهايتها يمنح الطالب « الشهادة العالية للقراءات (١) » بعد اجتياز امتحانها.

وأما المرة الثانية: فقرأتها ضمن القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر في المرحلة الثانية وهي المسهاة بقسم تخصص القراءات والتي بنهايتها عنج الطالب «شهادة التخصص في القراءات » بعد اجتياز امتحانها والحمد لله. قد منحني الله تعالى من فضله هاتين الشهادتين كما منحني من قبلهما شهادة «إجازة التجويد» من شعبة التجويد بالقسم المذكور فحمداً له تعالى وشكراً ونسأله تعالى المزيد من العلم والتوفيق في طلبه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

<sup>(</sup>۱) منحى الله تعالى من فضله وجوده « الشهادة العالية للقراءات » في عام ١٣٧٦ هـ الموافق لعام ١٩٥٧ م ومنحى سبحانه « شهادة التخصص فى القراءات » في عام ١٣٨٠ هـ الموافق لعام ١٩٥٠ م . و أما إجازة التجويد فحصلت عليها من قبل بفضل الله تعالى في عام ١٣٧٣ هـ الموافق لعام ١٩٥٥ م ثم أكرمني الله بعد ذلك بمنحى « الإجازة العالية » من كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر في عام ١٣٩٠ ه الموافق لعام ١٩٧٠ م أهمؤلفه .

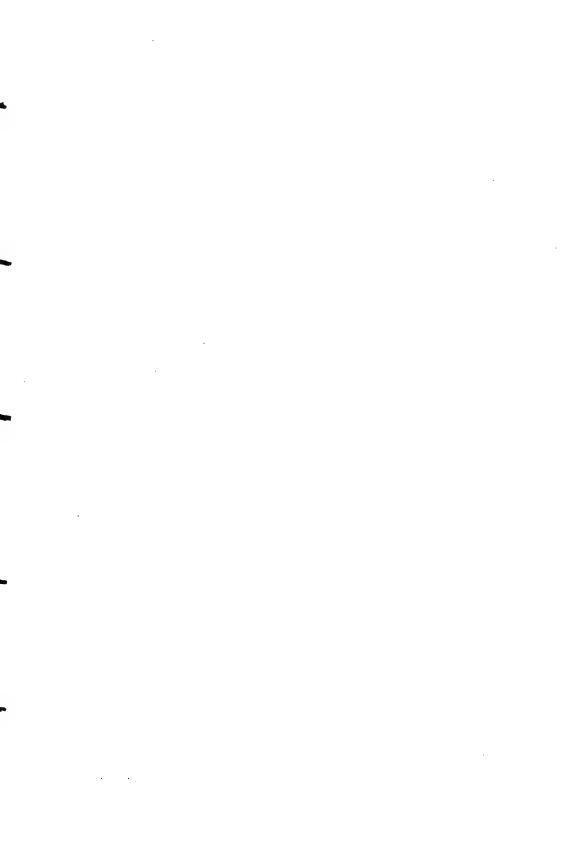

## الفصث الرابع

### فى ذِكرمبَادِئ عِلم النجوبُ

ينبغى لكل من شرع فى فن من الفنون أن يعرف مبادئه العشرة المشهورة ليكون على بصبرة فى المشروع فيه . وحيث إن رسالتنا هذه خاصة بعسلم التجويد فينبغى أن نتكلم على تلك المبادىء العشرة الخاصة به ليكون الطالب على علم بها فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون .

الأول :حسده : التجويد مصدر جود تجويداً والاسم منه الجودة ضد الرداءة(١) وهو فى اللغة التحسين يقال جود الرجل الشيء إذا أتى به جيداً ويستوى فى ذلك القول والفعل .

ويقال لقارئ القرآن الكريم المحسن لتلاوته « مجود » بكسر الواو إذا أتى بالقراءة مجودة – بفتح الواو – الألفاظ بريئة من الجور والتحريف حال النطق بها . وفي الاصطلاح – إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه – بفتح الحاء – من الصفات .

فحق الحرف من الصفات أى الصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عنه بحال كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال والإطباق والقلقلة إلى غير ذلك مما سنذكره مبسوطاً في موضعه .

ومستحقه أى من الصفات العارضة التي تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب من الأسباب كالترقيق والتفخيم فإن الأول ناشيء عن صفة الاستعلاء(٢)

 <sup>(</sup>١) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول ص (٢١٠) محافظ بن الجزري ط المكتبة التجارية الكبري بالقاهرة.

 <sup>(</sup>۲) قد يوجد التفخيم لبعض حروف الاستفال كالراه واللام فى بعض أحوالها وقد يكون التفخيم هنا واجباً وقد يكون جائزاً وصنقفك على هذا قريباً فى موطنه بمشيئة الله تعالى أ ه مؤلفه .

وكالإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والمد والقصر إلى غير ذلك مما سيأتى مفصلا . مشروطاً بشروطه في محله إن شاء الله تعالى .

الثانى: موضوعه: هو الكايات القرآنية من حيث إعطاء حروفها حقها ومستحقها كما مر من غير تكلف ولا تعسف فى النطق مما محرج بها عن القواعد المجمع عليها. وزاد بعض أئمتنا – الحديث الشريف – إذ يرى تطبيق قواعد التجويد فى قراءته (١) والجمهور على أن موضوع التجويد هو القرآن الكريم فقط.

الثالث: ثمرته: هي صون اللسان عن اللحن (٢) في لفظ القرآن الكريم حال الأداء وكذلك الحديث الشريف عند من رأى ذلك. وقد تقدم ما عليه الجمهور في هذا الشأن.

الرابع: فضله: هو من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بكلام الله تعالى ، الحامس: نسبته من العلوم: هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكرم.

السادس: واضعه: أما الواضع له من الناحية العملية فهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نزل عليه القرآن من عند الله تعالى مجوداً وتلقاه صلوات الله وسلامه عليه من الأمين جبريل عليه السلام كذلك وتلقته عنه الصحابة وسمعته من فيه الشريف كذلك وتلقاه من الصحابة التابعون كذلك وهكذا إلى أن وصل إلينا عن طريق شيوخنا متواتراً ولا ينكر هذا إلا مكابر أو معاند.

وأما الواضع له من ناحية قواعده وقضاياه العلمية ففيه خلاف فقيل أبو الأسود الدوئل . وقيل الحليل بن أحمد وقيل غير هوثلاء من أئمة القراءة واللغة .

السابع : اسمه : هو عــــلم التجويد .

<sup>(</sup>١) أنظر نهاية القول المفيد ص ١٥ ط لاهور باكستان عام ١٣٩١ هـ أـ هـ مؤلفه وكذلك كتاب أنشر أح الصدور ط المليجي بالقاهرة عام ١٣٢٣ هـ أ هـمؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سَيَاتَى الكلام على اللهن في فصل خاص به قريبًا إن شاء الله تعالى أ ه مؤلفه وغيرهما .

الثامن : استمداده : جاء من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من كيفية قراءة الصحابة من بعده والتابعين وأتباعهم وأثمة القراءة إلى أن وصل إلينا بالتواثر عن طريق شيوخنا .

التاسع: حكم الشارع فيه هو الوجوب العينى على كل مكلف من مسلم ومسلمة محفظان القرآن كله أو بعضه ولو سورة واحدة لثبوت ذلك بالمكتاب والسنة وإحماع الأمة.

أما الكتاب: فقوله تعالى: «وَرَبِّلِ ٱلْقُرِّءَانَّرَّبِيلًا(١) » أى اتله على تؤدة وطمأنينة وخشوع وتدبر مع مراعاة قواعد التجويد من مد الممدود وقصر المقصور وإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المختى إلى غير ذلك مما سيأتى مبسوطاً في مواضعه. وقد أخبر غير واحد من أئمتنا أنه صح عن سيدنا على من أبى طالب رضى الله أنه قال في قوله تعالى: «وَرَبِّلِ ٱلْقُرَّءَانَ عَنْ سيدنا على من أبى طالب رضى الله أنه قال في قوله تعالى: «وَرَبِّلِ ٱلْقُرَّءَانَ عَنْ سيدنا على من أبي طالب رضى الله أنه قال في قوله تعالى: «وَرَبِّلِ ٱلْقُرَّءَانَ

وَإِذَا تَأْمَلنَا فِي الآية الكريمة نجد أن الله تبارك وتعالى لم يقتصر على الأمر بالفعل في قوله عز شأنه: «ورتل» بل أكده بمصدر موكد للأمر وهو قوله سبحانه: « ترتيلا » وهذا مما يفيد الاهتمام بشأنه والترغيب في ثوابه والعمل به.

هـذا : والأمر في هذه الآية للوجوب كما هو الأصل في الأمر إلا أن

<sup>(</sup>١) سورة المزمل الآية (٤).

<sup>(</sup>۲) انظر المراجع الآتية (۱) النشر في القراءات العشر الجزه الأول ص (۲۰۹) طبعة مصطفى (۲) انظر شرح طبعة النشر في القراءات العشر لابن الناظم ص (۳۵ – ۳۹) طبعة مصطفى الحلبي بمصر عام ۱۳۶۹ هـ - ۱۹۰۰ م . (۳) انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام القسطلاني شارح البخاري الجزه الأول ص (۲۲۰) ط القاهرة المجلس الأعلى الشنون الإسلامية عام ۱۳۹۲ هـ - ۱۹۷۲ م بتحقيق فضيلة الشيخ عامر عثمان ودكتور عبد الصبور شاهين . (٤) شرح الجزرية المقدمة لملاعلى القارئ ط مصطفى الحلبي بالقاهرة ص (۲۰) . (٥) شرح الجزرية المقدمة للشريف بن يالوشة ط تونس ص (۱۹ – ۲۰) . (٦) كتاب نهاية القول المفيد : في فن التجويد للشيخ محمد مكي نصر ص (۷) . ط مصطفى الحلبي بالقاهرة . (٧) كتاب مناد الهدى : في بيان الوقف و الابتدا للعلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني ص (٥) الطبعة الثانية بالقاهرة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر عام ۱۳۹۳ هـ ۱۹۷۳ موفيد وغير ذلك من المراجع أه مؤلفه .

تكون قرينة تصرفه عن هذا الوجوب إلى غيره من المعانى كالندب أو الإباحة أو التهديد . . . النح ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب إلى غيره مما ذكر ونحوه فبتى على الأصل وهو الوجوب فتأمل

وما الأمر بالترتيل هنا إلا لأن الترتيل صفة تكلم الله بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى : «وَرَتَلْنَـُهُ تَرْتيلًا(١) » وناهيك بهذا شرفاً وجلالا .

وأما السنة: فكثيرة منها ما خرجه الحافظ السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور وعزاه للطبرانى فى الأوسط وان مردويه وسعيد ان منصور من حديث موسى بن زيد الكندى رضى الله عنه قال: «كان ابن مسعود رضى الله عنه يقرىء رجلا. فقرأ الرجل: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف أقرأكها ؟ قال: أقرأنها «إنما السمتا ودلا للفقراء والمسكين» فدها أه فابن مسعود الذى هو أشبه الناس سمتاً ودلا مرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل أن يقرأ كلمة «الفقراء» من غير مدولم برخص له فى تركه، مع أن فعله و تركه سواء فى عدم التأثير على دلالة الكلمة ومعناها ، ولكن لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما قال زيد بن ثابت رضى الله عنه . واستفاض النقل عنه بذلك ؟ عن الأول كما قال زيد بن ثابت رضى الله عنه . واستفاض النقل عنه بذلك ؟ عليه وسلم التي أقرأ بها أصحابه رضى الله عنهم حميعاً ، فدل ذلك على وجوب تعلم التجويد واتباع أحكامه عند التلاوة ، لدلالة مثل هذا النص بالجزء على الكل .

وسيأتى لهذا الحديث مزيد تفصيل فى « باب المد والقصر » من هذا الكتاب إن شاءالعز زالوهابسبحانه وتعالى . وهناكسنشير إلى تخريجه مستوفى . وأما إحماع الأمة فقد قال العلامة الشيخ محمد مكى نصر فى بهاية القول المفيد ما نصه : فقد اجتمعت الأمة المعصومة من الحطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ولم يختلف فيه أحد مهم وهذا من أقوى الحجج أه منه بلفظه ص (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية (٣٢) أ مرزلفه .

العاشر : مسائله وهي قواعده كقولنا كل نون ساكنة وقع بعدها حرف منحروف الحلق بجب إظهارها ويسمى إظهاراً حلقياً . ركل حرف مد وقع بعده ساكن أصلي وصلا ووقفاً عدمداً طويلا ويسمى مداً لازماً وهكذا .وقد أشار إلى ماقدمنا في هذا الفصل الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية يقوله:

وَالْأَخْـٰذُ بِالنَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ الإلهُ أَنْزَلَا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا أَيْضًا حِلْيَةُ التَّلَاوَة وَزينَاةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ (١) وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِن صِفَة لَهَا وَرَدُّ كُلُّ وَاحِد لأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ مُكَمَّلًا مِنْ غَيْرُ مَا تُكَلَّف باللَّطْفِ فِي النَّطْق بِلَا تَعَسُّفِ وَلَيْسَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ تَزْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِيءٍ بِفَكُّهِ

<sup>(</sup>١) الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة هو أن التلاوة قراءة القرآن متتابعاً كالأوراد والأثمان والأحزاب : والأداء هو الأخذ عن الشيوخ . والقراءة أيم مهما . والحاصل أن التجويد حلية وزينة لكل من الثلاثة : التلاوة إلخ أ همؤلفه .

<sup>(</sup>۲) أى ومن التجويد أيضاً أن ترد كل حرف من الحروف إلى أصله أى محرجه وحيره وأن تلفظ فى ذلك الحرف كلفظك بعنظيره من غير زيادة ولا نقص بمنى أنك إذا لفظت مجرف مفخم أو موقق أو مشدد أو مدود أو مقصور وجاء له نظير ففخم الثانى كتفخيم الأول ورقق الفانى كترقيق الأول وشدد الثانى كتشديد الأول وحكذا دواليك أحمؤلفه.

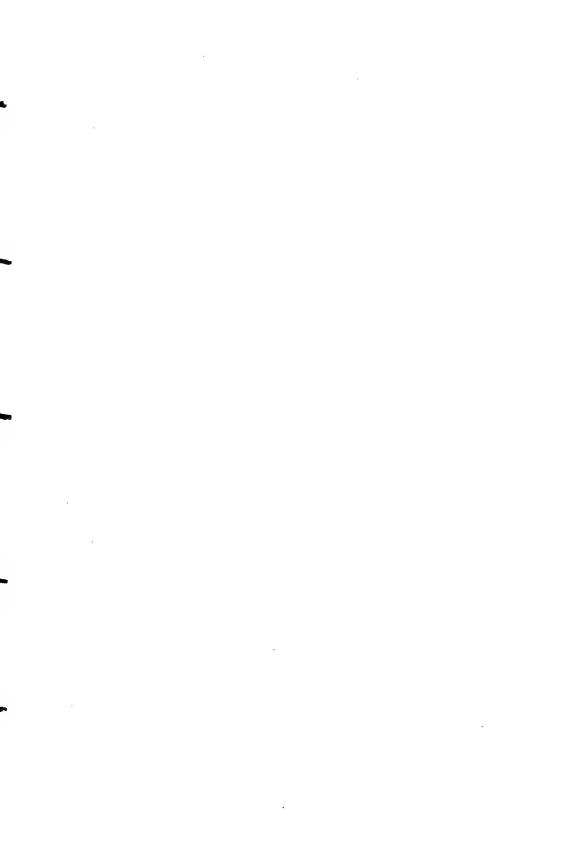

## الفصل انحامِسُ

### فى بيان مراتب العيراءة

تقدم أن فرضية علم التجويد ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ومما وره في هذا الشأن من الأدلة قول الله تبارك وتعالى : وَرَتَلِ ٱلْفُرَّءَانَ تَرْبَيلًا (١) . والترتيل هو أحد مراتب القراءة الثلاث التي كجب على القارئ معرفتها وهي كما يلى :

الترتيل. والحدر. والتدور.

أما الترتيل: فهو القراءة بتؤدة واطمئنان مع تدبر المعانى ومراعاة أحكام التجويد من إعطاء الحروف حقها من الصفات والمخارج ومد الممدود وقصر المقصور وبرقيق المرقق وتفخيم المفخم مما يتفق وقواعد التجويد وهو أفضل المراتب الثلاث فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال جل شأنه: «وَرَبِّلِ ٱلْقُرُّءَانَ تَرَّتيلًا ».

وأما الحَدر: بسكون الدال. فهو الإسراع فى القراءة مع المحافظة على قواعد التجويد ومراعاتها بدقة وليحتزر القارئ حينئذ من بتر حروف المد و دهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات ومن التفريط إلى غاية لا تصعم ها القراءة ولا توصف بها التلاوة.

وأما التدوير: فهو القراءة بحالة متوسطة بين مرتبتى الترتيل والحدر مع المحافظة على قواعد التجويد ومراعاتها كذلك.

والمراتب الثلاث فى الأفضلية على النحو التالى الترتيل فالتدوير فالحدر والترتيل آخرها وقد نظم هذه المراتب صاحب تذكرة القراء فقال : « الحدر والترتيل والتدوير : والأوسط الأتم فالأخير (٢) » والله تعالى أعلم .

سورة المزمل الآية (٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر ثذكرة القراء في علم التجويد نظم مخطوط للملامة الشيخ إبراهيم بن عبد الرزاق
 ورقة رقم (۱۱) أ ه مؤلفه .

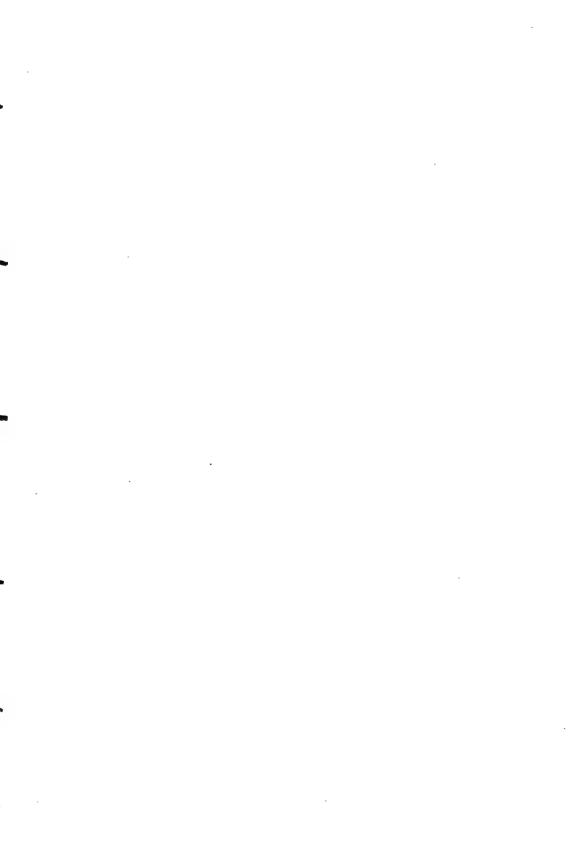

## الفصل السادس

### فى مَعرفة أركان العترآن الكريم

تقدم أن الأخذ بقواعد التجويد واجب شرعى فى قراءة القرآن الكريم يثاب القارئ بفعلها ويأثم بتركها ولا يكفيه مجرد العلم بها من الكتب بل لا بد له من الرجوع إلى الشيوخ المتقنين الآخذين ذلك عن أمثالم المتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم : والأخذ عنهم والسهاع من أفواههم لأن هناك أموراً لا تدرك إلا بالسهاع منهم ورياضة الاسان علمها المرة تلو المرة أمامهم كالروم والإشمام والإدغام والإخفاء والمد والقصر والإمالة والتسهيل إلى آخر ما هنالك . وجذا يكون القارئ سلم النطق حسن الأداء يعيداً عن اللحن . خلاف من أخذ من الكتب وترك الرجوع إلى الشيوخ فإنه يعجز لا محالة عن الأداء الصحيح ويقع فى التحريف الصريح الذى لا تصح به القراءة ولا توصف به التلاوة ولله در القائل :

مَنْ يَأْخُذِ الْعِلْمَ عن شيخ مُشَافهةً

يَكُنْ عنِ الزَّيغِ والتَّصحِيفِ في حَرَمَ

ومن يَكُنْ آخِذًا لِلْعِلْمِ منْ صُحُف

فَعِلْمُهُ عند أهل الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ (١)

والأخذ عن الشيوخ هو أحد أركان القرآن الثلاثة الَّتي بجب على القارئ معرفتها وهي كما يلي :

<sup>(</sup>۱) ذكره العلامة الشيخ محمد على بن خلف الحسيني الشهير بالحداد في كتابه : ( القول السديد في بيان حكم التجويد ) استشهاداً واستطراداً ولم ينسبه إلى قائل معين . والكتاب المذكور طبع بالمطبعة المصرية عام ١٣٥٣ هـ - ١٩٣٥ م ص (٥٥) .

الأول : موافقة القراءة لوجه من وجوه العربية ولو ضعيفًا .

الثانى: موافقها للرسم العثمانى ولو احتمالاً. ومعنى الاحتمال هنا أى ما يحتمله رسم المصحف الشريف كقراءة من قرأ «مالك» فى قوله تعالى: « همالك يوم الدين(١)» بالألف فإنها كتبت فى عموم المصاحف العثمانية بغير ألف فاحتملت الكتابة أن تكون مالك بالألف وفعل بها كما فعل باسم الفاعل فى نعو قار دوصالح مما حذفت منه الألف اختصار أفهذا موافق للرسم تقديراً.

وحينئذ فلا بد للقارئ من معرفة طرف من علم الرسم كمعرفة المقطوع والموصول والثابت والمحذوف من حروف المد وما كتب بالتاء المحرورة والمربوطة ليقف على المقطوع في محل قطعه وعلى الموصول عند انقضائه وعلى المرسوم بالتاء المحرورة تاء حسب الرواية وبالمربوطة هاء بالاتفاق وعلى الثابت من حروف المد بإثباته وعلى المحذوفة منها بحذفه مما سيأتى بيانه في محله إن شاء الله تعالى .

الثالث: صحة السند وهذا الركن شرط صحة للركنين السابقين وهو أن يأخذ القارئ القراءة عن شيخ متقن فطن لم يتطرق إليه اللحن وأتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراء شاذة وأو كانت من قراءات الأئمة السبعة المحمع على صحبها وتواترها. وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزرى في طيبة النشر بقوله رحمه الله تعالى:

فَكُلَّمَا وافَقَ وَجْهَ نَحْوى وكان للرَّسْمِ احْمَالًا بَحْوِى وكان للرَّسْمِ احْمَالًا بَحْوِى وصَحَّ إسنادًا هو القرآن في الثلاثة الأركان في الثلاثة الأركان وحيثُما بَخْتلُ ركن فاثبتِ شُدُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ في السَّبْعَةِ اهِ شُدُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ في السَّبْعَةِ اه

<sup>(</sup>١) سُورةُ الفَاتِحَةُ آيَةً (٤) .

## الفصل السابع

### فىمعفة اللئ والمقصودمنه هناوحكة

رد اللحن فى لغة العرب على عدة معان والمقصود به هنا الحطأ والميل عن الصواب فى القراءة وينقسم إلى قسمين : جلى ــ أى ظاهر ــ وخى ــ أى مستر . ولكل منهما حد يخصه وحقيقة يتمنز بها عن الآخر .

فالجلى : هو خلل يطَرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لم مخل .

فالأول: كتغيير حركة بأخرى كضم التاء أو كسرها من نحو: أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ اللهُ الْفَتَالُ (٢) أو فتحها أو كسرها من نحو من نحو "مَا قُلْتُ لَمْ إِنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ من نحو "مَا قُلْتُ لَمْ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ عرف كابدال الطاء «أَنْعَمْتُ عَلَيْهُ مَا وَكَلَا حَرَفَ عِرف كابدال الطاء دالا أو تاء وذلك برك إطباقها واستعلائها نحو «يَطْبُعُ (٥) » إلى غير ذلك مما يغير المعنى .

وَالْثَانَى : كَرَفْعِ الْهَاءُ أَوْ نَصِبُهَا مِنْ قُولُ تَعَالَى : ٱلْخُمَدُ لِلَّهُ (١) » أَوْ تَعْرِيكُ الدال بالضم مِنْ قُولُهُ تَعَالَى : لُمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ (٧) » . وَسَمَى هذا

 <sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة المسائدة الآية (١١٧) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة الأنمام الآية (١٤٨) وسورة النحل الآية (٣٥) .

<sup>(</sup>٥) من مواضعه سورة الأعراف الآية (١٠١) .

 <sup>(</sup>٦) من مواضعه افتتاح سورة الفاتحة الآية (٢) وافتتاح سورة الأنمام وسبأ وفاطر
 الآية (١) وغير ذلك ومنه سورة غافر الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة الإخلاص الآية (٣) أ ه مؤلفه .

اللحن جلياً لأنه خلل ظاهر يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم وحكمه التحريم بالإحماع .

وَالْخُفِّي : هُو خَلَلَ يُطُرُّأُ عَلَى الْأَلْفَاظُ فَيْخُلُّ بِالْعَرْفُ دُونَ الْمُعْنَى .

وسمى خفياً لاختصاص معرفته بعلماء القراءة دون غيرهم وهو نوعان:
الأول: ومثاله ترك الإدغام فى موضعه وكذلك الإظهار والقلب
والإخفاء وترقيق المفخم وعكسه وتخفيف المشدد كذلك وقصر الممدود ومد
المقصور والوقف بالحركة كاملة فى غير الوقف بالروم(١) إلى غير ذلك
هما هو مخالف لقواعد هذا الفن.

الثانى : وهو لا يعرفه إلا مهرة القراء وحذاقهم ومثاله تكرير الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات فى غير محله وترقيقها كذلك وترعيد الصوت بالمد وبالغنة وكذلك ترك الغنة أو الزيادة على مقدارها أو النقص عنه وكذلك الزيادة فى مقدار المد أو النقص عنه إلى غير ذلك مما بخل باللفظ ويذهب برونقه وحسن طلاوته .

والحكم في هذا اللحن بنوعيه التحريم أيضاً خلافاً لما ذكره ملا على القارى في شرحه على المقدمة الجزرية حيث قال في النوع الأول: «ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد وإنما فيه خوف العقاب والتهديد(٢) » أ ه .

وقال فى النوع الثاثى : «ولا يتصور أن يكون فرض عين يترتب العقاب على فاعلها لما فيه من حرج عظيم(٣) » .

قال فى نهاية القول المفيد وقال البركوى فى شرحه على الدر اليتم : « تحرم هذه التغييرات حميعها لأنها وإن كانت لا تخل بالمعنى لكنها تخل باللفظ لفساد رونقه وذهاب حسنه وطلاوته » أ ه بحروفه(؛) . قلت : والحق

<sup>(</sup>١) الوقف بالروم فيها يجوز فيه يكون ببمض الحركة كا سيأتى ولا يصح أن يكون بالحركة كاملة كا قد يتبادر فتأمل أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح المقدمة الجزرية ط مصطنى الحلبى بالقاهرة لملا على القادئ س (۱۹) أ هـ ولفه .

<sup>(</sup>٣) انظر نفس الشرح س (٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر نهاية القول المفيد س (٢٩) تقدم أ ه مؤلفه .

ما قاله البركوى عليه رحمة الله . لأن القارئ إذا قوأ بترك الإظهار والإذغام والقلب والإخفاء وبترك المد فى موضعه والقصر كذلك . . . إلخ فساذا بتى من أحكام التجويد ؟ وكيف توصف التلاوة بعد ذلك بالصحة ؟ إن ترك هذه الأحكام لا يتفق وقواعد التجويد المجمع عليها بين عامة المسلمين . وقد تقدم إحماع الأمة على ذلك . والأمة كما هم متعبدون بإقامة حدود القرآن متعبدون كذلك بإقامة حروفه وتصحيح ألفاظه : وإقامة الحروف وتصحيحها لا يقومان إلا بتطبيق أحكام التجويد كاملة من إظهار المظهر وإدغام المدغم . . إلخ .

أنظر إلى قول الحافظ ان الجزرى في النشر : « ولا شك أن هذه الأمة كما هم متعبدون بفهم معانى القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غبرها » أ ه منه بلفظه(١) قلت ويؤخذ من عبارة الحافظ ان الجزرى هذه أنه لا بد من الأخذ بجميع أحكام النجويد كاملة حال أداء القرآن ولا بجوز العدول عنها إلى غبرها لأنه وصف إقامة الحروف وتصحيحها بالصفة المتلقاة من أئمـة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية ولم نسمع بل ولم يوجد نص يدل دلالة واضحة أو غبر واضبحة على أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بترك الإظهار والإدغام .. . إلخ ما تقدم بل دلت النصوص والأدلة على أنها كانت قراءة محكمة مجودة كما علمها إياه جبريل عليه السلام على هذه الكيفية المعروفة ثم تلقاها عنه صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله علمهم ثم من بعدهم التابعون ثم أتباعهم ثم أئمة القراءة ثم من بعدهم أمم وخلائق لا يحصون عدداً فى حميع الأعصار والأمصار إلى أن وصل إلينا بهذه الصفة بطريق التواتر الذى يستفاد منه القطع واليقين وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد كاثناً من كان أن يحيد عن هذه الصفة قيد أنملة فمن تركها وتحول إلى غير ها أو رغب عنها فهو معتد أثيم مستحق للعقاب لتركه واجباً شرعياً

 <sup>(</sup>۲) انظر النشر الهافظ ابن الجزرى الجرء الأول ص (۲۱۰) ط المكتبة التجارية الكبرى
 بالقاهرة أهمؤلفه

و محضر في الآن فتوى لشيخ الإسلام في وقته العلامة المحقق شيخ شيوخنا الشيخ ناصر الدن الطبلاوى حيث وجه إليه سوال في هذا الشأن وأجاب عليه رحمه الله وإليك نص السوال والإجابة عليه كما أوردهما صاحب نهاية القول المفيد: « هل بجب إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف الإدغام وإظهارهما عند حروف الإخفاء وقلهما عند حرف الإقلاب أم لا – وإذا كان واجباً فهل بجب على مودب الأطفال عند حرف الإقلاب أم لا – وإذا كان واجباً فهل بجب على مودب الأطفال تعليمهم ذلك وهل المد اللازم والمتصل كذلك وإذا قلم بالوجوب في حيم فلك فهل هو شرعى يثاب فاعله ويأثم تاركه ويكون تركه لحناً أو صناعى فلا ثواب لفاعله ولا إثم على تاركه ولا يكون تركه لحناً وماذا يتر تب على تارك ذلك . وإذا أنكر شخص وجوبه فهل هو مصيب أو مخطىء . وماذا يتر تب عليه في إنكار ذلك . أفتونا أثابكم الله .

فأجاب بقوله: الحمد لله الهادئ للصواب نقول بالوجوب في حميع ذلك من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد اللازم والمتصل ولم يرد عن أحد من الأثمة أنه خالف فيه وإنما تفاوتت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على أنه لا يجوز قصره كقصر المنفصل في وجه من الوجوه وقد أحمعت الفقهاء والأصوليون على أنه لا يجوز القراءة بالشاذ مع وروده في الجملة في بال بقراءة ما لم يرد أصلا وقد نصت الفقهاء على أنه إذا ترك شدة من الفائحة كشدة الرحمن منها بأن جزم اللام وأتى بها ظاهرة فلا تصع صلاته ويلزم من عدم الصحة التحريم لأن كل ما أبطل الصلاة حرم تعاطيه ولا عكس وقد قال ابن الجزرى في التمهيد ما قرئ به وكان متواتراً فجائز وإن اختلف فقطه وما كان شاذاً فحرام تعاطيه وما خالف ذلك فكذلك ويكفر متعمده . فإذا تقرر ذلك فترك ما ذكر ممتنع بالشرع وليس نلقياس فيه مدخل بل

والأَخذُ بِالتَّجوِيدِ حَتمٌ «لازِمٌ مَن لَم يُجوِّدِ القُرآنَ أَثِمٌ اللهُ وَاللَّمَةِ المُعتبرِينِ فيجب على كل عاقل له ديانة أن يتلقاها بالقبول عن الأئمة المعتبرين ويرجع إليهم في كيفية أداءه لأن كل فن يوخذ عن أهله فاعتن به ولا تأخذ بالظن ولا تنقله عن غير أهله — ويجب على المعلم للقرآن من فقيه الأولاد

وغيره أن يعلم تلك الأحكام وغيرها مما اجتمعت القراء على تلقيه بالقبول لأن كل ما اجتمعت عليه القراء حرمت مخالفته . ومن أنكر ذلك أى مما تقدم كله فهو مخطىء آثم بجب عليه الرجوع عن هذا الاعتقاد - والله يقول الحق وهو بهدى السبيل - انتهى بحروفه(١) .

وقلت » : ومما بحدر ذكره في هذا المقام أيضاً ما كان من أمر سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حيما كان يقرئ رجلا قول الله تعالى : وأما الصدقت للفقرآء وألمسكين (٢) » الآية فلم بمد الرجل لفظ الفقراء فأوقفه ابن مسعود عن القراءة وقال نه ما معناه - ما هكذا أقرأنيها رسول الله عليه وسلم فقال اله الرجل : كيف أقرأكها با أبا عبد الرحن فقال : أقرأنيها - وأما الصدقت للفقرآء والمسكين » فدها (٣) فرذا تأملنا عليه والفينا عليه نظرة فاحصة عامرة نجد أن أبن مسعود وهو الصحابي الجليل لم يسمح للرجل في عدم مد لفظ الفقراء وهذا شيء لا يغير المعنى وأوقفه عن القراءة ثم عاد وقرأ لفظ الفقراء محدوداً . وما ذاك إلا لأن ابن مسعود رضى الله عنه قرأ هذا اللفظ محدوداً على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علم من الحديث . فما بالك بالقراءة التي فيها ترك الإظهار - والإدغام والإخفاء . . . إلخما تقدم فهذا شيء لا يصح فعله بحال .

هذا . وما ذكرنا من أدلة على تحريم المحن الحنى بنوعيه هو الصواب وإن لم يكن من أدلته إلا ما جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لمكنى . ولا التفات إلى ما ذكره العلامة ملا على القارى فى شرحه على المقدمة الجزرية ومن حذا حدوه وبالله التونيق اللهم سامحنا وتجاوز عن تقصيرنا وألهمنا رشدنا وارزقنا تلاوة كتابك على النحو الصحيح الدى يرضيك وترضى به عنا باذا الجلال والإكرام ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا عمد النبي العربي الأمى وعلى آله وصحبه والتابهين وعلى سائر النبيين والمرسلين والمرسلين والحمد لله رب العالمن .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية القول المفيد ص ( ٢٩ – ٣١ ) تقدم أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٢) الآية من سنورة التوبة آية (٦٠).

<sup>(</sup>٣) سيأق ذكر نا ملذ الحديث كاللا مخرجة في باب المدوالقصر من كتابها مذا إن شاء الله تعالى أ ه مؤلفه .

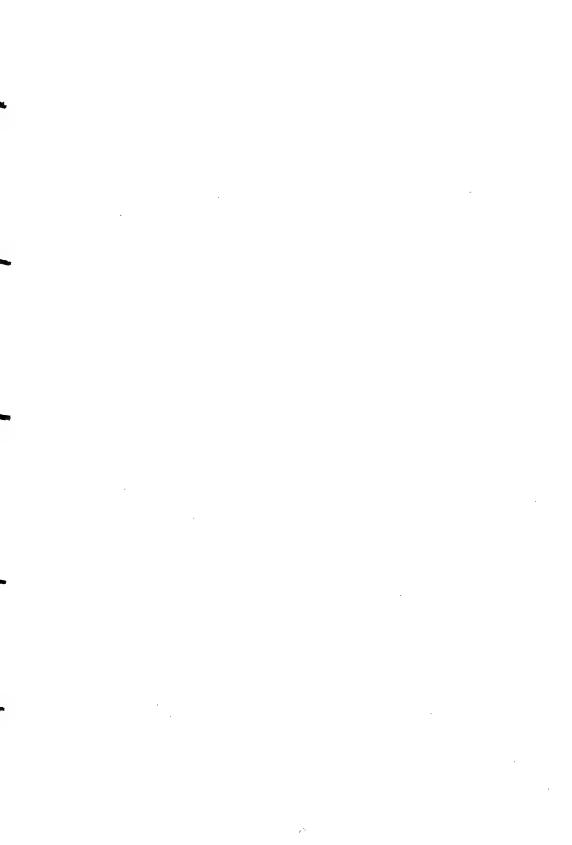

# الباب الأول في مختارج الحشروف محتويايت الباب

١ ــ التمهيد للدخول إلى الياب.

 الفصل الأول في بيان اختلاف علماء القراءة واللغة في عسدد غارج الحروف.

٣ ــ الفصل الثاني في بيان تفصيل انخارج.

٤ ــ الفصل الثالث في ألقاب الحروف .

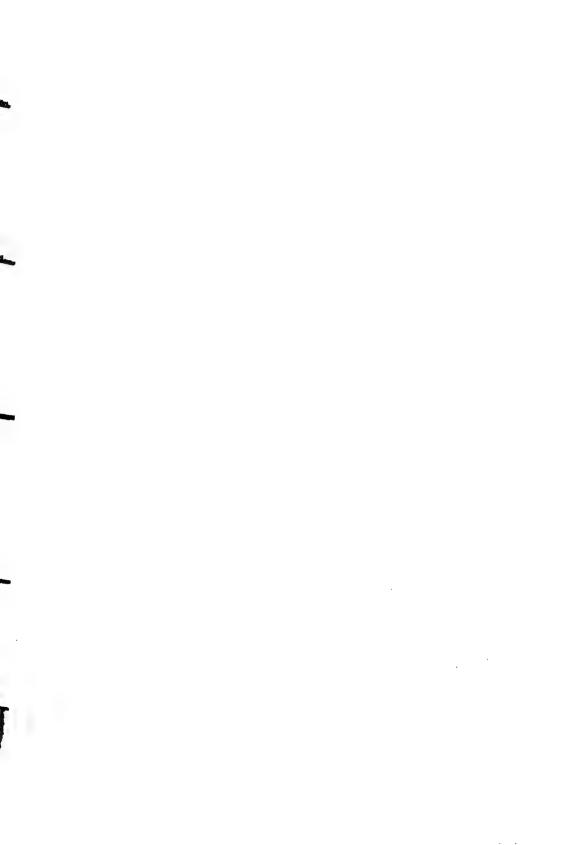

## التمهيب دللِدخول إلى الباب

: مما لا يخفى أن هذا الباب وكذلك باب الصفات

الذى سنذكره بعد من أهم مباحث هذا الفن بل إن كل مسائلة أو جلها منحصرة فيهما وإذا كان كذلك فيجب إتقان كل منهما قبل البدء في مباحثه ولذا افتتحنا بهما كتابنا هذا بعد المقدمة . وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ الن الجزرى في المقدمة الجزرية بقوله :

إِذْ وَاجِبٌ عليهمُ مُحَتَّمُ قَبْلِ الشروعِ أَولا أَنْ يَعْلَمُوا مِخْلَمُوا مِخْلَمُوا مِخْلَمُوا مِخْلَمُوا مِخْلَمُوا مِخْلِمِ اللَّغَاثِ مِخْلِمِ والصفاتِ لِيَلْفِظُوا بِأَفْصِحِ اللَّغَاثِ هذا: والمخارج ممع غيرج ومعناه في اللغة: اسم لموضع خروج الحرف

هدا: والمحارج جمع محرج ومعناه في اللعه: اسم لموضع خروج الحرف أو هو عبارة عن الحيز المولّد للحرف .

وفی الاصطلاح: محل خروج الحرف ــ أی ظهوره ــ الذی ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز به عن غيره كما سيأتی

والحروف : ممع حرف وهو في اللغة طرف الشيء.

وفى الاصطلاح: صوت معتمد على مقطع «أى مخرج » محقق أو مقدر فانحرج المحقق أن يكون معتمداً على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين . والمقدر . دهو الهواء الذى فى داخل الحلق والنم وهو مخرج حروف المد الثلاثة . وذلك لأنها لا تعتمد على شىء من أجزاء النم بحيث ينقطع عند ذلك الجزء ولهذا قبلت الزيادة على مقدار الطبيعى كما ستقف على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . والمراد بالحروف هنا الحروف الهجائية(١)

<sup>(</sup>۱) الهجاء هو تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي ركبت منها وسميت بذلك لأنه لا يتوصل لمرفتها عادة إلا به . وتسمى أيضاً حروف المعجم « بضم الميم وفتح الجيم اسم مفعول من أعجم الحرف إذا نقطه » ومعناه حروف الحلط الذي وقع عليه الإعجام وهو النقط وإنما أطلقت عليها هذه التسمية مع أن الإعجام لم يقع عليها كلها بل وقع على أكثر ها للتغليب أى تغليب الأكثر على الأقل وقيل غير ذلك في معنى تسميتها بحروف المعجم ، وتسمى حروف المبانى لبناه الكلمات منها . وتسمى أيضاً الحروف العربية لتركيب كلام العرب منها وهي تسمية الحليل بن أحد وسيبويه أ همولفه .

أو حروف النهجى التى هى – أ با تا ثا إلى الياء لا حروف المعانى المذكورة تى علم العربية كباء الجر وسين التنفيس وهمزة الاستفهام . إلخ .

هذا: ويعرف مخرج الحرف بأن يسكن أو يشدد ويدخل عليه همزة الوصل محركة بأى حركة كانت(١) فحيث ينتهى صوئه فثم مخرجه المحقق وحيث يمكن انقطاع الصوت فثم مخرجه المقدر. وهذا خاص بمخرج حروف المد الثلاثة.

ثم اعلم أن مخارج الحروف نوعان.

الأول : المخارج العامة .

الثانى: المخارج الخاصة.

أما المخارج العامة فهى ما اشتمل الواحد منها على محرج واحد فأكثر وأما المخارج الحاصة فهى ما اشتمل الواحد منها على محرج واحد فقط وقد مخرج منه حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة ولا أكثر من ذلك.

<sup>(</sup>١) وقال بعضهم تحرك بالعكسر فقط وأنشد يقول :

وهمز وصل جيء به مكسوراً وسكن الحرف تكن خبيراً أ.ه انظر شرح الجزرية للملامة الشيخ بالوشة ص (٨) ط المطبعة العصرية بمدينة تونس الناشر الهادي بن عبه الني صاحب مكتبة النجاح عام ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧ مأره مؤلفه .

## الفصِّ لِالْأُولِ

### فيبيان اختلاف علاء القراءة واللغة فعدد مخارج الحروف

اختلف علماء القراءة واللغة في عدد المخارج على ثلاثة مذاهب .

الأول: مذهب سيبويه ومن تبعه كالإمامين الجليلين الشاطبي وابن برى رضى الله عنهما . ومخارج الحروف عند هؤلاء ستة عشر مخرجاً فقد أسقطوا مخرج الجوف الذي هو مخرج حروف المد الثلاثة ووزعوا حروفه على مخارج الحلق واللسان والشفتين فجعلوا مخرج « الألف » من أقصى الحلق مع الهمزة و « الياء » من وسط اللسان مع الياء المتحركة أو الساكنة بعد فتح و « الواو » من الشفتين مع الواو المتحركة أو الساكنة بعد فتح كذلك .

الثانى: مذهب الفراء والجرمى وقطرب وابن كيسان ومن تبعهم وعدد المخارج عندهم أربعة عشر مخرجاً فقدأسقطوا مخرج الجوف ووزعوا حروفه كما تقدم فى مذهب سيبويه وموافقيه ثم جعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجاً واحداً وهو طرف اللسان مع ما محاذيه ويعم المخارج على هذين المذهبين أربعة مخارج عامة وهى الحلق واللسان والشفتان والحيشوم. فى الحلق ثلاثة مخارج وفى اللسان عشرة على المذهب الأول وثمانية على المذهب الثانى وفى الشفتين محرجان. وفى الحيشوم واحد.

الثالث: مذهب الحليل بن أحمد شيخ سيبويه ومن تبعه من المحققين كالحافظ ابن الجزرى وغيره . وعدد المخارج عند أعماب هذا المذهب سبعة عشر مخرجاً فقد أثبتوا مخرج الجوف في مكانه وجعلوا حروف المد فيه ثابئة لم توزع كما وزعت فيما سبق وكذلك أثبتوا لكل من اللام والنون والراء مخرجاً سيأتى بيان كل منها في محله من الباب . والمحتار من هذه المذاهب الثلاثة هو مذهب الحليل بن أحمد وهو الذي عليه الجمهور واختاره الحافظ ابن الجزري وإليه أشار في المقدمة الجزرية والطيبة بقوله رحمه الله:

#### مخمارج الحروف سَبْعَةَ عَشَرْ

على الَّذي يَخْتَارهُ مَن اختبر اه

هذا : وتنحصر المخارج على هذا المذهب فى خسة َ مخارج عامة وهى الجوف والحلق واللسان والشفتان والحيشوم فيخرج من الجوف مخرج واحد . ومن الحلق ثلاثة ومن اللسان عشرة ومن الشفتين إثنان ومن الحيشوم واحد .

ثم إن حصر المخارج فيما تقدم ذكره إنما هوعلى وجه التقريب و إلا فالتحقيق أن لكل حرف مخرجاً خاصاً به مخالف مخرج الآخر و إلا لكان إياه .

وفي هذا المعنى يقول العلامةُ ابن عبد الرَّازق في تذكرة القراء رحمه الله:

والحصر تقريب وبالحقيقة

لكل حرف بقعة دقيقة إذْ قال جمهور الورك ما نَصُهْ

لِكُلِّ حَرْف مخرج يَخُصُّهُ(١)

 <sup>(</sup>١) انظر المنظم المسمى تذكرة القراء في علم التجويد للعلامة إبر اهيم بن عبد الرزاق وهو مخطوط نفيس ورقة رقم (٦) تقدم أ ه مؤلفه .

### الفصِّل الثاني في بيان تفصِيْل المجِّارج المحنستارة

وتفصيلنا لهذه المخارج سيكون إن شاء الله تعالى حسيا جاء فى المذهب الثالث الدى هو سبعة عشر محرجاً وفقاً لما عليه الجمهور ولما ذكره الحافظ ان الجزرى فى الطيبة والمقدمة الجزرية كما أنه سيكون حسب ترتيب المخارج الحمسة العامة والمتضمنة للسبعة عشر مخرجاً الحاصة فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون.

المخرج الأول: الجوف – أى جوف الحلق والفم وهو فى اللغة الحلاء. وفى الاصطلاح الحلاء الداخل فى الفم. و غرج منه محرج واحد هو مخرج حروف المد الثلاثة. وهى الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً دائماً كقال. والواو الساكنة المضموم ما قبلها كقولوا. والياء الساكنة المكسور ما قبلها كقيل، وهذه الحروف ليس لها حيز محقق تنتهى إليه كما كان لسائر الحروف غيرها بل تنتهى بانتهاء الصوت ولذا قبلت الزيادة على المد الطبيعى كما سبأتى في مراتب المد.

وقد أشار إلى هذا المخرج الحافظ ان الجزرى فى المقدمة الجزرية بقوله: فَالْمِفُ الْمَجُوفُ وَأَختاهَا وَهَى حُروفُ مَدِّ لَلْهُواء تَنْتَهَى المخرج الثانى: الحلق: ونخرج منه ثلاثة مخارج لستة أحرف وهى: الأول: أقصاه – أعنى بعده مما يلى ونخرج منه حرفان الهمزة فالهاء.

الثانى : وسطه و يخرج منه حرفان العين فالحاء المهملتان .

الثالث : أدناه أعنى أقربه مما يلى الفم ويخرج منه حرفان الغبن فالحاء المعجمتان ، وقد أشار إلى مخارج الحلق الثلاثة الحافظ ابن جزرى في المقدمة الجزرية بقوله :

ثُم لِأَقْصَى الْحَلْقِ همزٌ هاء ثُمُّ لوسطهِ فَعَيْنُ حَالَهُ أَدْنَاهُ غَيْنٌ خَالَةُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

المخرج الثالث: اللسان ونحرج منه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفاً وتنحصر فى أربعة مواضع منه وهى: أقصاه ووسطه وحافته وطرفه. فنى أقصاه مخرجان لحرفين. وفى وسطه مخرج واحد لثلاثة أحرف. وفى حافته مخرجان لحرفين. وفى طرفة خسة مخارج لأحد عشر حرفاً وها هى على النحو التالى:

الأول: أقصى اللسان أعنى أبعده مما يلى الحلق وما فوقه من الحنك الأعلى و نخرج منه حرف واحدوهو القاف.

الثانى: أقصى اللسان من أسفل مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف قليلا و بخرج منه حرف و احدوهو الكاف وهو أقرب إلى مقدم الفم من القاف و أبعد عن الحلق.

الثالث: وسط اللسان وما يليه من الحنك الأعلى ويخرج منه مخرج واحد لثلاثة أحرف وهي الجيم فالشين فالياء. ونعني بالياء هنا غير المدية وهي المتحركة مطلقاً أو الساكنة بعد فتح كخبر وشيء.

أما الياء المدية وهي الساكنة إثر كسر كقيل فنقدم أنها تخرج من جوف الحلق على مذهب الجمهور وعلى غيره من وسط اللسان مع المتحركة والساكنة إثر فتح .

الرابع: إحدى حافي اللسان(١) وما يليها من الأضراس العليا التي في الجانب الأيسر أو الأيمن . ويخرج منها حرف واحد وهو الضاد المعجمة وخروجها من الحافة اليسرى أكثر وأيسر . ومن اليمني أصعب وأقل . ومن الحافقين معاً أقل وأعسر وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي بقوله(٢) .

. . . . . . وهو لَدَيْهما

يَعِزُّ وَبِالْيُمْنَى يَكُونُ مُقَلَّلًا اه

<sup>(</sup>١) المراد بالحافة الجانب .

<sup>(</sup>٢) انظر الشاطبية باب محارج الحروف وصفاتها ص (٩٣) ط الحلبي القاهرة .

قال فى نهاية القول المفيد: وكان صلى الله عليه سلم يخرجها من الجانبين وقبل كان سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه يخرجها من الجانبين أيضاً (١) وبالجملة فهى أصعب الحروف مخرجاً وأشدها على اللسان ولا يمكن ضبط مخرجها إلا بالمشافهة ، قال الحافظ ان الجزرى فى التمهيد - واعلم أن هذا الحرف ليس فى الحروف حرف يعسر على اللسان غيره والناس يتفاضلون فى النطق به (٢) أه.

الخامس: أدنى حافتى اللسان أى أقربها إلى مقدم الفم بعد مخرج الضاد مع ما يليها من اللثة « أى لحمة الأسنان العليا » ويخرج منه حرف واحد وهو اللام وليس فى الحروف أوسع مخرجاً منه . وخروج اللام من الحافة اليسرى أقل وأعسر ومن اليمنى أكثر وأسهل على العكس من الضاد: وخروجها من الحافتين معاً عزيز وصعب كما فى الضاد. قال العلامة المارغنى فى النجوم الطوالع « ويتأتى إخراج اللام من كلتا الحافتين إلا أن إخراجها من الحافة اليمنى أمكن مخلاف الضاد فإنها من اليسرى أمكن (٣) » أ ه .

السادس : طُرف اللسان تحت مخرج اللام قايلا وما محاذ به من لثة الثنية العليمين و نخرج منه حرف واحدوهو النون الساكنة المظهرة ولو تنوينا والمدغمة في مثلها وكذلك المتحركة مشددة كانت أو مخففة .

وخرج بهذا القيد : النون المخفاة والمدغمة مطلقاً في غير مثلها . فأما النون المخفاة فتتحول من طرف اللسان إلى قرب مخرج ما تخفى عنده من الحروف : وأما المدغمة مطلقاً أي بالغنة أو بغيرها في غير مثلها فتتحول أيضاً من طرف اللسان إلى مخرج ما تدغم فيه نفسه من الحروف وهذا هو الصواب خلافاً لمن قال بأن مخرج النون في ماتين الحالتين يتحول من طرف اللسان إلى الحيشوم ولمن قال نخروج المشددة من الحيشوم كذلك وسيأتى في باب الغنة ما يوضع ذلك إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظر مهاية القول المفيد ص (٢٤) تقدم .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب التمهيد في علم التجويد للحافظ بن الجزري ط عام ١٣٢٦ هـ ص (٤٢).. ﴿

 <sup>(</sup>٣) أنظر النجوم الطوالع شرح الدرر اللوامع . في أصل مقرأ الإمام فاقع للعلامة الشيخ البراهيم المسارغي التونسية المسارغي التونسية التونسية بتونس عام ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م أ ه مؤلفه .

السابع: طرف اللسان مع ظهره بالقرب من مخرج النون وما يحاذيه من لثة الثنيين العليين أيضاً و نخرج منه حرف واحد وهو الراء ومن هنا يتضح أن النون والراء اشتركتا في المخرج من طرف اللسان وما يحاذبه من لثة الثنيين العليين إلا أن الراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون. وهذا هو الفرق بينهما فاعرفه.

هذا : وما ذكرناه من أن لكل من اللام والنون والراء مخرجاً مستقلا هو ما قال به الجمهور خلافاً للفراء وموافقيه حيث قالوا إن مخرج الحروف الثلاثة واحد وهو طرف اللسان وما يحاذيه كما تقدم والتحقيق ما قال به الجمهور لأن طرف اللسان غير ظهره وحافته غيرهما . وقد أشار الإمام ابن رى إلى مذهب الفراء والجمهور معاً بقوله رضى الله عنه :

واللامُ أَمن طرفه والسرَّاءُ

والنون هكذا حُكَى الفَرَّاءُ

والحقُّ أنَّ اللامَ قد تناهي

له من الحافة من أدناها

والراءُ أَدْخَلُ إِلَى ظُهْرِ اللسانْ

من مَخْرج النُّون فدونك البيان اه(١)

الثامن : طرّف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج منه ثلاثة أحرف الطاء فالدال المهملتان فالتاء المثناة فوق .

التاسع : طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة قليلة بين طرفاللسان والثنايا عندالنطق ونخرج منه ثلاثة أحرف الصادفالزاى فالسين (٢).

 <sup>(</sup>١) انظر الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع من نظم الإمام ابن برى ط المطبعة التونسية بتونس عام ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م ص (٢٠٩) حصر محارج حروف المعجم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>۲) ما ذكرنا من التعبير بقولنا : « من طرف اللسان و من فوق الثنايا السفلي » هو الموافق لمنا عبر به في الجزرية و الطيبة وغيرهما . وعبر بعضهم بما بين الثنايا العليا والسفل . و هذا التعبير لا يتنافى مع التعبير الأولى لأن ما بين الثنايا العليا والسفلي هو بعينه ما فوق الثنايا السفل . وعير آخرون بما فوق الثنايا العليا . و هذا لا يننافي أيضاً مع التعبير الأولى . و الخلاصة أن العباوات الثلاث كلها ترجع عند التأمل إلى معنى و احداً همؤلفه .

العاشر: طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا أى رءوسها ولخرج منه ثلاثة أحرف الظاء فالذال المعجمتان فالثاء المثلثة وهذه الأحرف الثلاثة هى التي جرت عادة المعلمين لكتاب الله تعالى على النصح بإخراج اللسان عند النطق مها.

وإلى هنا انتهى كلامنا على مخارج اللسان العشرة وتسمى كلها لسانية لخروجها من اللسان فى الجملة وإن كان يشاركه فيها غيره كما مر توضيحه فتأمل. وقد أشار إلى مخارج اللسان العشرة الحافظ ابن الجزرى فى الطيبة والمقدمة الجزرية بقوله :

. . . . . . . والقافُ

أَقْصَى اللِّسَانِ فوقُ ثُمَّ الكافُ

أَسْفَلُ والوسْطُ فجيمُ الشين يا

والضَّاد من حافَتهِ إِذْ وَلِيَسا

لَاضراس مِنْ أَيْسرَ أَو يُمنَاها

واللامُ أَدناها لِمُنتهَاها والنُّونُ مِنْ طَرَفِهِ تَحتُ اجْعَلُوا

والرَّا يُدانِيــهِ لِظَهْرٍ أَدْخَلُوا

والطائح والدال وتنا مِنْهُ ومنْ

عُلْيَـــا الثَّنَايَا والصغيرُ مُسْتكِنْ

مِنْهُ ومنْ فَوَقَ الثَّنايَا السُّفْلَى

والظماءُ والذالُ وثَا لِلْعُلْيَمَا

مِنْ طَرُفَيْهِ مِسَا . . . . .

الخوج الرابع: الشفتان: ويخرج منهما مخرجان لأربعة أحرف فيتخرج منهما مخرجان لأربعة أحرف فيتخرج من الأول حرف واحدومن الثاني ثلاثة وهما على النحو التالى:

الأول : باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء .

الثانى: ما بين الشفتين معاً ويخرج منه ثلاثة أحرف وهى الواو والباء الموحدة والميم لكن بانطباقهما فى الميم والبداء وانفتاحهما فى الواو أو انضهامهما(١) وانطباق الشفتين فى الباء أقوى من انطباقهما فى الميم ونعلى بالواوهنا الواو غير المدية وهى المتحركة مطلقاً أو الساكنة بعد نتح كخوف(٢).

أما الواو المدية وهي الساكنة بعد ضم كقواوا(٣) فتقدم أنها تخرج من جوف الحلق على مذهب الجمهور وعلى غيره من بين الشفتين مع المتحركة والساكنة إثر فتح .

انخرج الحامس والأخير: الحيشوم وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفي. وقيل هو أقصى الأنف ويحرج منه محرج واحد: هو محرج الغنة أى صوتها لا حروفها كما سيأتى في مبحثها.

وقال بعضهم : وتكون ( أى الغنة ) فى النون والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو الإدغام بالغنة فإن مخرج هذين الحرفين فى هذه الحالة يتحول

<sup>(</sup>۱) قال صاحب النجوم الطوالع : « والمراد بانفتاح الشفتين في الواو انفتاحهما قليلا وإلا فهما ينضان في الواو من غير انطباق وانضامهما في الواو الغير المدية أكثر منه في الواو المدية أه بحروفه ص (٢١٣) تقدم قلت : وهذه العبارة تفيد معي قولهم والواو بانفتاح أو انضام ولكن لم أجد في المراجع التي بين يدى توضيحاً كاملا يوضح متى يكون انفتاح الشفتين في الواو ومتى يكون انفتاح الشفتين في الواو يكون في حالة تحركها بالفتح ومتى يكون انضامهما فيها . ويظهر أن انفتاح الشفتين في الواو يكون في حالة تحركها بالفتح « و أقوم » من قوله تعالى بالنساء : « لكان خيراً لهم وأقوم » الآية ٤٦ أو بالكسر نحو « وزراً » من قوله تعالى بالنساء : « من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة و زراً » الآية ١٠٠ وأن انضامهما يكون في حالة تحركها بالضم نحو « لتبلون » بآل عران الآية ١٨٦ أو في حالة سكومها نحو ( قوم ) من نحو قوله تعالى بنافر : « ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد » الآية ٢٣ هذا ما ظهر لى في توضيح هذه العبارة وأدى إليه النطق السليم بالواو في هذه الحالات المذكورة والله أعلم بالصواب أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) فى نحو قوله تعانى : « الذى أطمعهم من جوع وآمنهم من خوف » سورة قريش
 الآية يا أومؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) فى نجو قوله تعالى : « قولوا آمنا بالله » الآية بالبقرة رقم ١٣٦ أ همؤلفه .

من غرجه الأصلى الذي هو طرف اللسان بالنسة لذون وبين الشفتين بالنسبة للميم إلى الحيشوم على القول الصحيح هذا بعض ما قاله أتمتنا في هذا المقام. ويؤخذ منه أن غرج النون والميم حال تحريكهما بالتخفيف أو بالنشديد أو حال سكونهما مع الإظهار يكون من طرف الاسان بالنسبة للنون ومن بين الشفتين بالنسبة للميم وهو كذلك. وللكلام صلة تأتى في البحث الحاص بالغنة بعون الله تعالى. وقد أشار إلى غرجي الشفتين وغرج الحيشوم الحافظ ان الجزري في الطيبة والمقدمة الجزرية بقوله:

وإلى هنا انتهى كلامنا على مخارج الحُروف على مذهب الجَمَّهُور مع التنبيه على مذهب الغير والله أعلى.

 <sup>(</sup>١) هو له الثنايا المشر فق - أى العليا - و أطلق الشفة و لم يقيدها و مر اده الشفة السفلي إذ لا يعاقى النطق بالقاء من العليا كما هو ظاهر فتأمل أ ه مؤلفه .

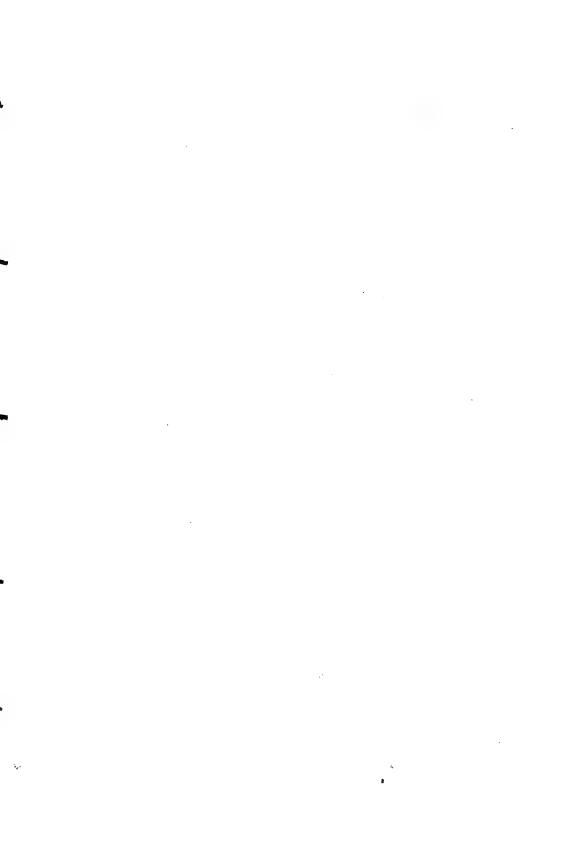

## الفصِّل لثالِث في ألتَّابُ الحِثروفِ

وهي عِشرة ألقاب لقبها بها الحليل بن أحمد فى أول كتاب العين وهى مشتقة من أسماء المواضع التي تخرج منها(١) وإليك بيانها .

الأول: الحروف الجوفية وهى حروف المد الثلاثة - الألف. ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً - والواو - الساكنة المضموم ما قبلها - والياء الساكنة المكسور ما قبلها وبجمع الكل لفظ (نوحيها(٢)) ولقبت بذلك لحروجها من جوف الحلق كما مر وتلقب أيضاً بالمدية لامتداد الصوت بها كما سيأتى الكلام عليها في موضعه وتلقب أيضاً بحروف العلة لما يعتريها من القلب والإبدال والإعلال كما تقرر في فن الصرف.

قال فى نهاية القول المفيد « وهن بالصوت أشبه فلولا تصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو بين التصعد والتسفل لما تميزت عن الصوت المحرد(٣) أ ه محروفه وقال بمعناه ملا على القارى(٤).

الثانى : الحروف الحلقية وهى الهمزة والهاء والعين والحاء المهملتان والخاء المعجمتان ولقبت بذلك لخروجها من الحلق كما تقدم فإن روعى

<sup>(</sup>۱) انظر الرعاية لتجويه الذراءة وتحقيق لفظ التلاوة لأب محمد مكى بن أب طالب ط فى دمشق دار المعارف للطباعة بتحقيق الدكتور أجد حسن فرحات فى عام ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٧) من قوله تعالى بسورة سيدنا هود على نبينا سيدنا محمد وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة
 والسلام: « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك . . . . » الآية رقم ٩ ؛ أ « مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) أنظر نهاية القول المفيد ص (٤٠) أ ه مؤلفه .

 <sup>(1)</sup> اتقلر شرح المقدمة الجزرية لملا على القارى ص (١٠) تقدم أ ه مؤلفه .

ما جاء فى مذهبى سيبويه والفراء فتصير الحروف الحلقية سبعة أحرف بإضافة ألف المد إليها حيث قالا نخروجها من أقصى الحلق مع الهمزة . وفى ذلك يقول الإمام ابن برى فى الدرر وهو ممن أخذ بمذهب سيبوية فالهائم والهمزة شم الأليف

من آخِرِ الْحَلْقِ جميعًا تُعْرَفُ والعين مِنْ وَسَطِهِ وَالحساءُ

والغيُّن من آخِره والخاءُ ا ه<sup>(١)</sup>

الثالث : الحروف اللهوية وهما حرفان القاف والكاف ويقال لها اللهويان نسبة إلى « اللهاة » بفتح اللام وهي اللحمة المشرفة على الحلق .

الرابع: الحروف الشجرية بسكون الجيم وقد اختلف العلماء في حروف هذا اللقب فذهب البعض إلى أن حروفه ثلاثة. وذهب البعض الآخر إلى أنها أربعة. واختلف القائلون بالأحرف الثلاثة فذهب بعضهم إلى أنها الجيم والشين والياء(٢). وذهب غيرهم إلى أنها الجيم والشين والضاد(٣) بإسقاط الياء. أما القائلون بالأحرف الأربعة فهي عندهم — الجيم والشين والياء والضاد(٤)

<sup>(</sup>۱) ۱-انظر الدرر اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن برى بشرح العلامة المارغى ص (۲۰۶) تقدم أ همؤلفه .

<sup>(</sup>۲) (۱) انظر نهاية القول المفيد ص ۱۰ تقدم . (ب) انشراح الصدور ص ۷ تقدم . (رم) شرح المقدمة الجزرية لشيخ (ح) شرح المقدمة الجزرية للا على القارى ص ۱۲ تقدم . (د) شرح المقدمة الجزرية لشيخ صبرة الإسلام الشيخ زكريا الأفصارى ص ۱۲ تقدم . (د) العقد الفريد فى فن التجويد للشيخ صبرة ص ۹ ط الجالية بالمقاهرة سنة ۱۳۳۰ ه . (د) النجوم الطوالع فى أصل مقرأ الإمام نافع ص ۲۰۷ تقدم . (ز) السلسبيل الشافى فى أحكام التجويد الوافى للشيخ عنمان سليمان مراد ص ۱۵ ط ثانية مطبعة الشرق ومطبعها عمان طريق المحطة : وغيرها أهمؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر الرعاية لمكى بن أب طالب ص (١١٤) تقدم .

وكذلك كتاب التمهيد للحافظ بن الجزرى ص (٢٢) تقدمٌ وغير هما أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) (١) انظر تنبيه الغافلين . و إرشاد الجاهلين . عما يقع لهم من الحطأ حال تلاو تهم لكتاب الله المبين لأبى الحسن الشيخ على النورى الصفاقيي تصحيح و تقديم نضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر نشر و توزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في سنة ١٩٧٤ م الصحيفة رقم ٣٤ (ب) شرح المقدمة الجزرية للشيخ ابن يالوشة ص ١٠ تقدم . (ح) لآلى البيان في تجويد القرآن نظم العلامة الشيخ إبر اهيم السمنودي المدرس بالأزهر حالياً ص ٢ المطبعة الفارقية الحديثة بالقاهرة وغيرها أحرر لفه .

واختلف قول الحافظ إن الجزرى فقال فى النشر إن الحررف الشجرية وهى الجم والشين المعجمة والياء غير المدية(۱) أه. وقال فى التمهيد الشجرية وهى ثلاثة أحرف الجيم والشين والضاد(۲) أه. فأسقط الياء وفى المسألة كلام كثير غير ما ذكرنا وقد أتينا بما يلائم المبتدئين وفيه المكفاية إن شاء الله: هذا والمراد بالياء فى كل ما ذكر الياء غير المدية .

أما هي فقد تقدم أنها نخرج من الجوف ، وسواء قلنا بأن الأحرف الشجرية ثلاثة أو أربعة فإن اعتبرنا مذهبي سيبويه والفراء فتصير الأحرف الشجرية أربعة بالنسبة لمن قال إنها ثلاثة وتصير خسة بالنسبة لمن قال إنها أربعة وذلك بإضافة الياء المدية إليها حيث قالا بخروجها من وسط اللسان مع الياء المتحركة مطلقاً والساكنة إثر فتع كما مر في المخارج . ولقبت هذه الأحرف بالشجرية لخروجها من شجر الفم وهو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى في قول وقيل غير ذلك وبالله التوفيق .

الخامس: الحروف الذاتمية بفتح اللام وسكونها وهي اللام والنون والواء ولقبت بذلك لخروجها من ذلق اللسان وهو طرفه وقال في الرعاية سماهن الخليل بذلك لأنه نسهن إلى الموضع الذي نخرجن منه. ويخرجهن من طرف اللسان وطرف كل شيء دلقه(٣) أ ه.

السادس: الحروف النطعية بكسر النون وفتح الطاء وهي الطاء والدال المهملتان والتاء المثناة فوق قال العلامة المبارغيي في النجوم الطوالع وتسمى هذه الأحرف الثانة نطعية لمحاورة محرجها نطع غار الحنك الأعلى وهو سقفه لا تحروجها منه كما قيل والنطع بكسر النون وإسكان الطاء وفتحها ما ظهر من الحنك الأعلى فيه آثار كالتحريز كما في القاموس (1) أه.

السابع: الحروف الأسلية وهي الصاد والسين المهملتان والزاى ولقبت بذلك لخروجها من أسلة اللسان أى طرفه لا مستقده كما قبل وتسمى حروف الصفير أيضاً كما سيأتي بيانه في مبحث العدفات.

<sup>(</sup>١) انظر النشر الجزء الأول ص (٢٠٠) تقام .

<sup>(</sup>٢) أنظر التمهيد في علم التجويد ص (٢٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) انظر الرعاية ص (١٥٥) تقدم .

<sup>(1)</sup> انظر النجوم الطوالع من (١١) تقدم أ ه مؤلفه .

الثلمن : الحروف اللثوية وهي الظاء والذاك المعجمة تان والثاء المثلثة ولقبت مذلك لحروجها من قرب اللثة لا مها .

التاسع: الحروف الشفوية أو الشفهبة وهى الفاء والواو غير المدية والباء الموحدة والمبم ولقبت بذلك لخروجها من الموضع الذى تخرج منه وهو باطن الشفة السفلى بالنسبة للفاء وللشفة ن معاً بالنسبة لغير ها فى الجملة .

فإن روعى ما قاله سيبويه والفراء فتصر الحروف الشفوية خسة أحرف بإضافة الواو المدية إليها حيث قالا نحروجها من الشفتين مع المتحركة فتنبه . العاشر : الحروف الهوائية وهي حروف المد الثلاثة التي تقدم ذكرها في الحروف الجوفية ولقبت بذلك لانتشار هوائها في الفم حال النطق بها حتى يمر على جميع المخارج فهي باعتبار المد هوائية وباعتبار نحرجها من الجوف جوفية وهذا هو السبب في تلقيبها بهذين اللقبين فتأمل والله الموفق . وقد نظم هذه الألقاب العشرة غير واحد من الفضلاء وإليك أسهلها وأخصرها لصاحب لآلىء البيان(١) فقال :

و أَحْرُفُ اللَّهِ إلى الجوفِ انْتَمَت

وهكذا إلى الهــواءُ نُسِبَتْ وأحرُف الحلْق أَتَتْ حَلْقِيَّه ْ

والقِاف والكاف معًا لَهُوِيّهُ والجيمُ والشين وياءِ لُقّبَتْ

مع ضَادِها شَجْرِية كما ثَبتْ واللامُ والنسونُ ورَاذَاْتِيَّـهُ

والطاء والدال وتَانِطْعيَّــهُ

<sup>(</sup>١) انظر لآل، البيان في تجويد القرآن ص (٦) تقدم كما تقدم أن صاحبه العلامة الشيخ إبر أهيم على السينودي المهرس بالأزهر حالياً عن أخذ في الأحرف الشجرية بالحروف الأربعة التي منها الضاد كما يظهر من نظمه هذا تنامل أ مع لفه.

وأحرفُ الصَّفير قُلْ أَسْلِيهُ والظَّاءُ والذال وثَالثُويَّهُ والفسا وميمُ بَاوواوٌ سُمَّيتْ شَفُوية فَتِلْكَ عَشرة أَتَتُ ا ه والله تعالى أعلى وأعلم.

٧1

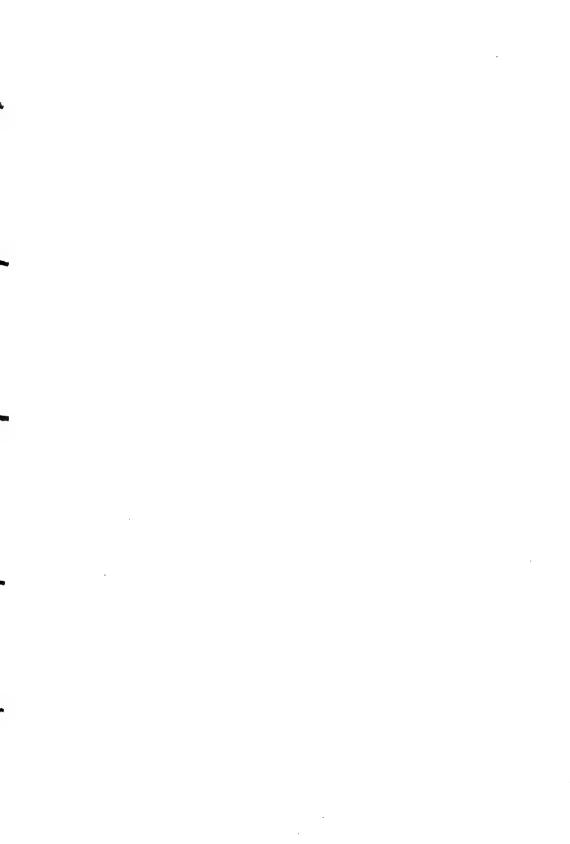

# الباب الثاني في صف اب الحروف

# محتومات الباب

- التمهيد للدخول إلى الباب.
- ٧ ــ الفصل الأول في أقوال العلماء في عدد صفات الحروف.
  - ٣ \_ الفصل الثاني في الكلام على الصفات الأصلية اللازمة .
    - ٤ ــ الكلام على الصفات ذوات الأضداد .
    - ه \_ الكلام على الصفات التي لا ضد لها .
- ٦ تنبيه هام بالنسبة خروف القلقلة وفيه أقسامها ومراتبها . . . إلخ.
  - ٧ ــ تتمة في صفتي الخفاء والغنة .
  - ٨ الفصل الثالث في تقسيم الصفات بالنسبة إلى القوة والضعف
- ٩ الفصل الرابع في معرفة كيفية استخراج صفات كل حرف بمفرده.
- ١٠ الفصل الخامس في توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب رئيما في المخارج.
  - 11 الفصل السادس في الكلام على الصفات العرضية.

·

### التمهي للدخول إلى الباث

الصفات جمع صفة وهي في اللغة ما قام بالشيء من المعانى حسياً كان كالبياض والصفرة والحمرة واللمس أو معنوياً كالعلم والأدب. وفي الاصطلاح كينية تعرض للحرف عند النطق به كجريان النفس في الحروف المهموسة وعدم جريانه في الحروف المحهورة وما إلى ذلك عما سيأتي مفصلا.

و لمعرفة هذا الباب فوائد هامة وجليلة مها :

١ - تمييز الحروف المشتركة فى المحرج إذ لولاها الكانت تلك الحروف حرفاً واحداً فمن ذلك : الطاء المهملة فلولا انفرادها بالاستعلاء والإطباق والجهر لكانت تاءاً لاتفاقهما فى المحرج . والذال المعجمة لولا الاستفال والانفتاح اللتان فيها لكانت ظاءاً معجمة لاتفاقهما فى المحرج أيضاً . والحا المهملة والهاء والثاء المثلثة لولا اختلافهن فى المحرج لكن حرفاً واحداً لاتفاقهن فى الصفات .

٢ ــــــتحسن لفظ الحروف المختلفة في المخرج .

٣ ــ معرفة قوى الحروف وضعيفها ليعلم ما يجوز فيه الإدغام ومالا يجوز إلى غير ذلك من الفوائد.

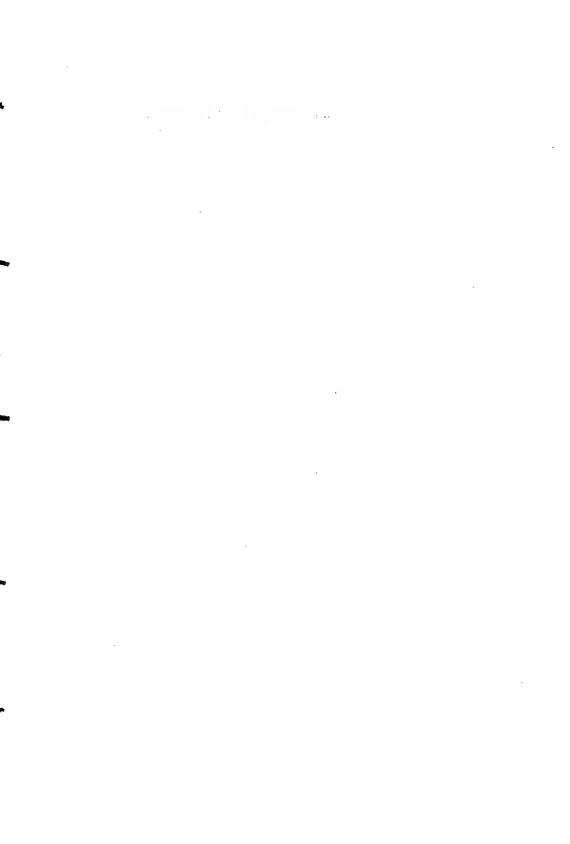

# الفصِّ لِالأول

### فأقوال العلماء فيددضفات المحرف

قد اختلف العلماء فى عدد صفات الحروف فأنهاها بعضهم إلى أربع وأربعين صفة(١) وبعضهم إلى أربع وثلاثين صفة(٢) . وبعضهم إلى أربع عشرة صفة(٣) وبعضهم زاد على ما ذكر وبعضهم نقص .

والقول المشهور عند الجمهور هو سبع عشرة صفة وهو الذى اختاره الحافظ ان الجزرى في المقدمة الجزرية والطيبة وتابعه على ذلك شارحو المقدمة والطيبة وغيرهما وذكرنا للصفات في كتابنا هذا سيكون إن شاء الله تعالى على القول الأخير الذي هو سبع عشرة صفة وفقاً لما عليه الجمهور ولما ذكره الحافظ ان الجزرى في مقدمته وطيبته فنقول وبالله التوفيق.

تنقسم الصفات إلى قسمين:

الأول : الصفات الأصلية - اللازمة .

الثانى : الصفات العرضية .

أما الصفات الأصلية فهى الملازمة للحرف لا تفارقه بحال من الأحوالُ كالجهر والاستعلاء والإطباق والقلقلة .

وأما الصفات العرضية فهى التى تعرض لفرف فى بعض الأحوال وتنفك عنه فى إلبعض الآخر لسبب من الأسباب كالتفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والمد والقصر وسنتكلم على هذا القسم بعد الانتهاء من الكلام على الصفات اللازمة إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظر الرعاية ص ( ٩١ – ١١٨ ) تقدم .

 <sup>(</sup>۲) انظر التمهيد للحافظ بن الجررى ص ( ۲۲ – ۳۰ ) تقدم و هو في العمهيد محالف لما ذكر د
 في المقدمة و العليبة و غير هما من كتبه .

 <sup>(</sup>٣) انظر الدور الوامع للإمام ابن برى بشرح العلامة المسارغي ص (٢١٦) تقدم أ عمولف.

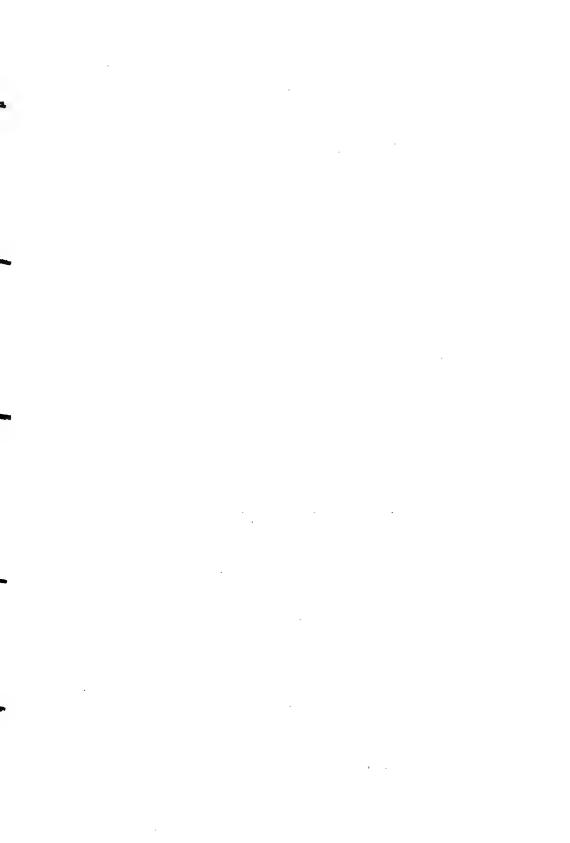

# الفصِّل لثاني في لكلام على الصّفاتِ الأضِليّة اللازمة

تنقسم الصفات الأصلية إلى قسمين أيضاً: قسم له ضدوهو خس وضده كذلك وتسمى هذه الصفات ذوات الأضداد. وقسم لا ضد له وهو سبع. وفما يلى الكلام على كل قسم بانفراد.

#### الكلام على الصفات ذوات الأضداد

والصفات ذوات الأضداد عشر وهي كالآتي :

الجهر وضده الهمس . والرخو وضده الشدة والتوسط معاً والاستفال وضده الاستعلاء . والانفتاح وضده الإطباق والإصات وضده الإذلاق . وضده المستعلاء . والانفتاح وضد لهما فسبع كما مر وهي : الصفير والقلقلة واللين والانحرار والتكرار والتفشي والاستطالة . وسنتكلم أولاً على كل صفة وضدها على حدة إلى أن تذهى ذوات الأضداد ثم نعقب بالكلام على الصفات السبع التي لا ضد لهما فنقول وبالله التوفيق .

(الصفة الأولى): الهمس وهو في اللغة الحفاء .

وفى الاصطلاح ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتباد عليه فى المخرج حتى جرى النفس معه فكان فيه همس أى خفاء ولذا شمى مهمؤساً وحروفه عشرة جمعها الجافظ ابن الجزرى فى المقدمة والطيبة فى قوله: « فحثه شخص سكت » وهى الفاء والحاء والثاء المثلثة والهاء والشين والحاء والسن والكاف والتاء المثناة فوق.

(الصفة الثانية): الجهر وهو ضد الهمس ومعناه في اللغة الإعلان والإظهار . وفي الاصطلاح قوة التصويت بالحرف لقوة الاعتاد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معه فكان فيه جهر أي إعلان وإظهار ؛

ولذا سمى مجهوراً وحروفه تسعة عشر حرفاً وهي الأحرف الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الهمس العشرة السابقة ويؤخذ من التعريف الاصطلاحي الصفتي الجهر والهمس أن الفرق بينهما قائم على عدم جريان النفس في الأول وجريانه في الثاني كما يؤخذ أيضاً أن الحروف الهجائية موزعة على الصفتين فيا كان من حروف (فحثه شخص سكت) فهو من صفة الحمس وما كان من غيرها فهو من صفة الجهر،

(الصفة الثالثة): الشدة والتوسط. فالشدة معناها في اللغة القوة وفي الاصطلاح لزوم الحرف لموضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى حبس الصوت عن الجريان معه فكان فيه شدة أي قوة ولذا سمى شديداً وحروفها ثمانية جمعها الحافظ ابن الجزري في المقدمة والطيبة في قوله: « أجد قط بكت » وهي الحمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء الموحدة والكاف والتاء المئناة فوق.

(والتوسط): أى بين الشدة والرخو معناه فى اللغة الاعتدال وفى الاصطلاح كون الحرف بين الصفتين (أى بين صفة الشدة وصفة الرخو الآتية بعد) محيث يكون عند النطق به ينحبس بعثى الصوت معه و بجرى بعضه ولذا سمى متوسطاً. وحروفه خسة جمعها الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة والطيبة فى قوله: «لن عمر » وهى اللام والنون والعن والمم والراء.

(الصفة الرابعة): الرخو(۱) وهو ضد الشدة والتوسط ومعناه فى اللغة اللبن وفى الاصطلاح ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتاد عليه فى المخرج حتى جرى معه الصوت فكان فيه رخو أى لبن ولذا سمى رخواً. وحروفه ستة عشر حرفاً وهى الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الشدة الثمانية المتقدم ذكرها وحروف التوسط الخمسة السابق ذكرها كذلك.

ويوخذ بما سبق توضيحه أن الحروف الهجائية موزعة على صفة الشدة والتوسط والرخو فما كان من حروف « أجد قط بكت » فهو من صفة الشدة وما كان من حروف « لن عمر » فهو من صفة التوسط وما ليس منهما

<sup>(</sup>١) ليس في الصفات صفة لها ضدان إلا جذه الصفة أ مرولته .

فهو من صفة الرخو كما يوخذ أيضاً من التعريف الاصطلاحي للصفات الثلاث ونعني بها الشدة والتوسط والرخو أن الفرق بينهن قائم على حبس حريان الصوت في الأولى وجريانه في الثالثة وعدم كمال جريانه في الثالثة عمني أن الصوت لم يجر في حروف التوسط كجريانه مع الرخو ولم ينحبس كانحباسه مع الشدة: وإليك بعضاً من الأمثلة ليظهر لك الفرق بينهن فإذا وقفت على اللدال والجم من نحو « مهتذان وألحج (٢) » ترى أن الصوت قد الفدان من نحو « ألمس (٢) وأف (١) » ترى أن الصوت قد جرى جريانا ظاهراً وذلك لأن الدال والجم من حروف الشدة . وإذا وقفت على اللهم فالموراً وذلك لأن الدال والجم من حروف الرخو . وإدا وقفت على اللام والنون من نحو « قُلَ (١) و يَكُن (١) » ترى أن الصوت لم ينحبس عند النطق والنون من نحو « قُلَ (١) و يَكُن (١) » ترى أن الصوت لم ينحبس عند النطق مهذين الحرفين كانحباسه مع ألشدة ولم نجر معهما كجريانه مع الرخو ومن بأدنى تأمل والله أعسلم .

(الصفة الخامسة): الاستعلاء وهو فى اللغة الارتفاع وفى الاصطلاح ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه ولذا سمى مستعلياً وحروفه سبعة جمعها الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة والطيبة وقوله: ( خص ضغط قط » وهى الحاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء.

(الصفة السادسة): الاستفال وهو ضد الاستعلاء ومعناه فى اللغة الانخفاض وقيل الانحطاط. وفى الاصطلاح انخفاض اللسان أو انحطاطه عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فينخفض معه الصوت إلى قاع الفم ولذا

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة البقرة الآية (١٨٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٧٥) .

<sup>. (1)</sup> من مواضعه سورة الأحقاف الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٥) آخر مواضعه في التنزيل أول سورة الناس .

<sup>(</sup>٦) آخر مواضعه في التنزيل سورة الإخلاص الآية (١) أ ه مؤلفه .

سمى مستفلا وحروفه اثنان وعشرون حرفاً وهى الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة . ومن هنا يؤخذ أن حروف الهجاء موزعة على الصفتين فحما كان من حروف «خص ضغط قظ » فهو مستعل وما كان من غيرها فهو مستفل . كما يؤخذ أيضاً من التعريف الاصطلاحي لحماتين الصفتين أن الفرق بينهما قائم على ارتفاع اللسان بالحرف إلى الحنك الأعلى عند النطق به أو انخفاضه عنه فحما كان من الحروف مرتفع مع اللسان فهو مستعل وما كان منها منخفض معه فهو مستفل . ويترتب على صفة الاستعلاء التفخيم لحروفها للاستفال الترقيق لحروفها كما يترتب على صفة الاستعلاء التفخيم لحروفها وسيأتى مزيد بيان لهذا .

(الصفة السابعة): الإطباق ومعناه في اللغة الالتصاق. وفي الاصطلاح انطباق طائفة – أي جملة – من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وانحصار الصوت بينهما ولذا سمى مطبقاً وحروفه أربعة وهي: (الصاد والضاد والطاء والظاء) وأقوى حروف الإطباق الطاء المهملة لجهرها وشدتها وأضعفها الظاء المعجمة لرخاوتها وأما الصاد والضاد فتوسطتان. ومعنى انطباق اللسان أي قربه من الحنك الأعلى عند النطق بهذه الأحرف زيادة عن قربه منه عند غهرها.

واعلم أن الإطباق أبلغ وأخص من الاستعلاء فكونه أبلغ لأن اللسان عند النطق بحروفه يرتفع بها إلى الحنك الأعلى وينطبق بخلاف الاستعلاء فإن اللسان يرتفع بحروفه فقط ولا ينطبق بها ولذا خصت حروف الإطباق من بين حروف الاستعلاء بتفخيم أقوى كما سيأتى . وكون الإطباق أخص من الاستعلاء الإطباق الاستعلاء ولا يلزم من الاستعلاء الإطباق فكل مطبق مستعل وليس كل مستعل مطبقاً .

(الصفة الثامنة): الانفتاح وهو ضد الإطباق ومعناه في اللغة الافتراق. وفي الاصطلاح انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينهما ولذا سمى منفتحاً وحروفه خسة وعشرون حرفاً وهي الحروف الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإطباق الأربعة التي تقدمت.

ويؤخذ من هدا أن حروف الهجاء موزعة على الصفين فما كان من حروف الإطباق الأربعة فمطبق وما كان من غيرها فمنفتح كما يؤخذ أيضاً من التعريف الاصطلاحي لصفتي الإطباق والانفتاح إن الفرق بينهما قائم على انطباق اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وانفتاحه عنه فما انطبق معه اللسان إلى الحنك الأعلى فمطبق وما انفتح معه اللسان عن الحنك الأعلى فمنفتح .

(الصفة التاسعة): الذلاقة ومن معانيها في اللغة الفصاحة والحفة وفي الاصطلاح الاعتماد عند النطق بالحرف على ذلق اللسان والشفة وقيل غير ذلك وحروفها ستة جمعها الحافظ ابن الجزرى في المقدمة والطيبة في قوله: «فر من لب » وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء الموحدة. وسميت بذلك لذلاقتها أي خفتها وسرعة النطق بحروفها لأن بعضها نخرج من ذلق الشفة وهو اللهاء والميم وكما تسمى بالذلاقة تسمى بالحروف المذلقة وبحروف الإذلاق وكلها ألفاظ مترادفة.

(الصفة العاشرة): الإصات وهو ضد الذلاقة ومعناه في اللغة المنع وفي الاصطلاح منع حروفه من أن يبني مها وحدها في كلام العرب كلمة رباعية الأصول أو خاسية لثقلها على اللسان فلا بد من أن تكون في الكلمات الرباعية الأصول أو الحاسية حرف من الحروف المذاقة لتعدل خفته ثقل حرف الإصات ولهذا سميت بالحروف المصمتة . وأما كلمة عسجد اسم للذهب وعسطوس بفتح العين والسين اسم شجر فقيل إنهما غير أصليين في كلام العرب بل ملحقان به وقيل شاذان وقيل غير ذلك واعلم أن صفة الإذلاق وضدها صفة الصمت لا دخل لها في تجويد الحروف (۱).

هذا: وحروف الإصمات ثلاثة وعشرون حرفاً وهى الباقية من حروف الهجاء بعد الحروف الستة المتقدمة للذلاقة . ويؤخذ من هذا أن حروف الهجاء موزعة على صفتى الذلاقة والإصمان فما كان من حروف « فر من لب » فذلق وما كان من غيرها فحصمت .

<sup>(</sup>١) انظر ملخص الدروس التجويدية العلامة الشيخ محمد عبد الرحن الخليجي الإسكندري وكيل مشيخة مقارى، الإسكندرية « بأب الصفات ».

وهنا فد انتهى كلامنا على الصفات العشر ذوات الأضداد وهى التي أشار إليها الحافظ امن الجزري في المقدمة والطيبة بقوله :

صِفَاتُهَا جَهْرٌ وَرِخُو مُسْتَفَلْ مُسْتَفَلْ مُسْتَفَلْ مُسْتَفَلْ مُسْتَفَلْ مُسْتَفَلْ مُسْتَفَلْ مُسْتَفَلْ مُسْتَفَلًا والضد قُلْ مُسْتَفَلًا والضد قُلْ مَمْمُوسُهَا ( فحشَّهُ شَخصُ سَكَتْ مُسْتَفَلًا ) مَمْمُوسُهَا ( فحشَّهُ شَخصُ سَكَتْ

شديدُها لَفْظُ ( أَجدُه قَط بَكَتْ ) وبيْنَ رخُو والشَّدِيدِ ( لنْ عُمَرْ )

وسَبْعُ عُلْوٍ (خُصَّ ضَغْطٍ قِظٌ) حَصْرٌ وصِادُ ضَادُ طَاءُ ظَاءُ مُطْبَقَهُ

وَ ﴿ فِرَّ مِنْ لَبِ ﴾ الحروف المذَّلَقَهُ

#### الكلام على الصفات التي لا ضد لها

وهي سبع كما مر آنفاً وفيما يلي تفصيلها واحدة واحدة :

(الصفة الأولى): الصغير ومن معانيه في اللغة ـ حدة الصوت ـ وفي الاصطلاح حدوث صوت زائد نخرج من بين الشفتين يشبه صوت الطائر عند النطق محروفه الثلاثة التي هي الصاد والزاي والسين ولذا سميت محروف الصفير . وأقوى تلك الحروف في الصفير الصاد لاستعلائها وإطباقها ثم الزاي لجهرها ثم السن لهمسها .

(الصفة الثانية): القلقلة ومن معانها في اللغة: التحريك والاضطراب وفي الاصطلاح اضطراب اللسان بالحرف عند النطق به ساكناً حتى يسمع له نبرة قوية وحروفها خسة جعها الحافظ ابن الجزرى في مقدمته وطيبته بقوله: (قطب جد) وهي القاف والطاء والباء الموحدة والجيم والدال المهملة وسميت بذلك لأنها حال سكونها تتقلقل عند خروجها حتى يسمع لها نبرة قوية – أي صوت عال – وذلك لأن من صفاتها الشدة والجهر فالشدة تمنع

الصوت أن بجرى معها والجهر يمنع النفس أن بجرى معها كذلك. فلما امتنع جريان الصوت والنفس مع حروفها احتيج إلى التكلف فى بيانها بإخراجها شبهة بالمتحرك.

والقلقلة صفة لازمة لحروفها الخمسة المذكورة آنفاً ولا فرق بن أن يكون الساكن منها موصولا نحو «يَقْبَلُ (۱) » (يَطْبَعُ (۲) » (يَطْبَعُ (۲) » (يَعْبَعُ وَأَرْه) » أو موقوفاً عليه سواءُ أكان مخففاً أم مشدداً فالخفف » نحو لا فَوقاق (۱) » ( الصرط (۷) » « الأخز اب (۸) » « أزواجٌ (۹) » « أَنْهَا دُ (۱۱) » والمشدد نحو « آخَوَ (۱۱) » « وَتَبَ (۱۲) ) » (وَالمُلَقَلَة في الساكن الموقوف عليه بنوعيه أبن من الساكن الموصول . وفي هذا يقول الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية :

### وَبَيِّنْ مُقَلْقَلًا إِنْ سَكَنَا

#### وإِن يَكُنْ فِي الوقْفِ كَانِ أَبْيِنَا

ثم اعلم أن القلقلة لم تكن قاصرة على ما تقدم من كونها فى الساكن بأنواعه المتقدمة بل فى المتحرك من حروفها قلقلة كذلك(١٦) لأنها لا تنفك

<sup>(</sup>١) من مواضعه مورة التوبة الآية (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة الأعراف الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة يونس عليه الصلاة و السلام الآية (١) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة المسائدة الآية (١٠٩).

 <sup>(</sup>٥) سورة النور الآية (٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة ص الآية (١٥).

<sup>(</sup>٧) من مواضعه سورة ص الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٨) من مواضعه مورة ص الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٩) سورة ص الآية (٨٥).

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه سورة ص الآية (١٠) ,

<sup>(</sup>۱۱) من مواضعه سورة الشورى الآية (۱۸٪).

<sup>(</sup>١٢) سورة المنه الآية (١) .

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة الآية (١٨٩) .

<sup>(</sup>١٤) من مواضعه سورة فاطر جلا وعلا الآية (٤٤).

<sup>(</sup>١٥) لم يجضر لى مثال العلاه المشددة في الوقف ومن وجده فليثبته هنا والله الموفق أ همؤلمه .

<sup>(</sup>١٦) انظر نهاية القول المقيد في علم التجويد من (٧٠) تقدم .

عنها ساكنة كانت أو متحركة ولكونها من الصفات اللازمة لها ولتعريفها بالمجتماع صفى الشدة والجهر كما تقدم فأصلها ثابت فى المتحرك أيضاً وإن لم نكن ظاهرة إلا أنها أقل من الساكن غير الموقوف عليه كما أن أصل الغنة ثابت فى النون والميم الساكنتين المظهرتين والمتحركتين الحفيفتين . وبهذا بتبين أن مراتب القلقلة أربع وهى على النحو التالى :

الأولى: الساكن الموقوف عليه المشددُ نحو ، بِٱلْحَقِّي(١) ».

الثالثة : الساكن الموصول وهو المعروف بالأنسلي نحو ( يَجْمُعُ(٣) ».

الرابعة : المتحرك مطلقاً كالطاء والباء من نحو (طَبَعُ (٤) » .

فالقلقلة فى الساكن المشدد الموقوف عليه أقوى مها فى الساكن المحفف الموقوف عليه أقوى مها فى الساكن المحقف الموقوف عليه أقوى مها فى الساكن الموصول أقوى مها فى المتحرك الذى فيه أصل القلقلة فقط وإن لم تكن ظاهرة فتأمل.

#### أقسام القلقلة وكيفية أدائها

تنقسم القلقلة في غير المتحرك من حروفها الذي فيه أصل القلقلة فقط ثلاثة أقسام صغيرة وكبيرة وأكبر :

فالصغيرة : ما كانُّ وجودها في الساكن الموصول كقاف "يَقْدِرُ (٠) .

والكبيرة: ما كانت في الساكن الموقوف عليه المخفّف كدال \_ السُجُود(١) » .

يوالأكبر: ما كانت حاصلة في الساكن الموقوف عليه المشدد كقاف "أَشَةًى (٧) ".

<sup>(</sup>١) من مواضعه سورة غافر جل وعلا الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة فصلت الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة المسائدة الآية (١٠٩) .

<sup>(</sup>٤) من مراضعه سورة النحل الآية (١٠٨) أ ه مؤلفه . . .

 <sup>(</sup>a) من مواضعه سورة القصص الآية (۸۲) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة اليقرة الآية (١٢٥) .

<sup>(</sup>٧) مورة الرعد الآية (٣٤).

أما كيفية أدائها فقد اختلف العلماء في ذلك على أكثر من قول والمشهور منها قولان :

الأول: أن الحرف المقلقل يتبع حركة ما قبله ويستوى فى ذلك ما كان سكونه موصولا أو موقوفاً عليه مخففاً كان أو مشدداً.

فإن كان ما قبله مفتوحاً نحو « لِيَقْطَعُ (١)» ﴿ وَٱلْحَجْ (١) » فَمَلْمُلْتُهُ للفتح أقرب .

وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلُهُ مُكْسُورًا نَحُوا قُبُلَةً \* \* فَقَلْقَلْتُهُ لِلْكُسُرُ أَقُرْبٍ .

و إن كان ما قبله مضموماً نحو رَ مُقْتَدِرِ ؛ )» فقلقلته للضم أقرب. وهذا هو القول المشهور.

الثانى : أن الحرف المقلقل يكون للفتح أقرب مطلقاً سواء أكان قبله مفتوحاً أم مكسوراً أم مضموماً .

وقد أشار بعضهم إلى هذا القول بقوله :

وقلقلةً قَرِّبْ إِلَى الفَتْحِ مُطْلَقَا

ولا تُتْبعَنها بالذى قَبْلُ تَجْمُلَا كَا أَشَارِ العلامة السمنودى فى لآلىء البيان إلى القولين معاً مرجحاً الإتباع لما قبله ومبيناً تعريف كل من القلقلة الكبيرة والأكبر بقوله – حفظه الله:

قَلْقَلَةُ قُطبُ جَدِ وَقُرِّبَتْ للفَتْحِ وَالأَرْجَحُ مِا قَبلُ اقْتَفَتْ كَبِيرةٌ حِيثُ لدى الوقْفِ أَتَتْ اهْ(٥) أَكْبَرُ حِيثُ عندوقْف شُدِّدتْ اهْ(٥)

<sup>(</sup>١) من مواضعه سورة آل غران الآية (١٢٧)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (١٨٩) ،

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة القمر الآية (٥٥) أ دمؤلفه.

<sup>(</sup>٥) اتظر لآلى، البيان , في تجويد القرآن ص (٥) تقدم أ دمؤلفه .

هذا وذكر صاحب العميد(١) قولا ثالثاً فى كيفية أداء القلقلة حاصله أن حروف القلقلة تتبع حركة ما بعدها من الحروف انتناسب الحركات ، وهو قول من الأقوال الواردة في غير القولين المشهورين.

ومما بجب معرفته والتنبيه عليه في كيفية أداء القلقلة أن حروفها الحمسة الجتمع فيها ما هو متصف بصفة الاستعلاء وهو القاف . وما هو متصف بصفة الإطباق وهو باقى الحروف بصفة الإطباق وهو الطاء . وما هو متصف بصفة الاستفال وهو باقى الحروف الحمسة . ولمكل مراعاة في الأداء فني حروف الاستفال تؤدى القلقلة بمراتبها السابقة مرققة لأن حروف الاستفال حكمها الترقيق كما سيأتى بيانه في موضعه . وفي حرفي الاستعلاء والإطباق تؤدى القلقلة فيهما بمراتبها السابقة مفخمة لأن حروف الاستعلاء حكمها التفخيم كما سنوضحه بعد ويلاحظ هنا أن تفخيم الطاء يكون أقوى من تفخيم القاف لأن حروف الإطباق في التفخيم أقوى من من تفخيم القاف لأن حروف الإطباق في التفخيم أقوى من عليه في الأداء من حروف الاستعلاء كما هو مقرر . فاحفظ ذلك جيداً واعمل به في الأداء فقد أوضحنا لك هذا المقام توضيحاً كاملا فاحرص عليه فقد لا تجدد مجموعاً في غيره والله ولى التوفيق .

( الصفة الثالثة): اللبن وهو في اللغة السهولة وقيل في معناه ضد الخشونة, وفي الاصطلاح خروج الحرف من مخرجه من غير كلفة على اللسان وله حرفان: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما « كَالْحُوْفِ(٣) ٱلْبَيْتِ،٤) » وسميا بذلك لحروجهما بلين وعدم كلفة على اللسان ولهذين الحرفين كلام خاص وهام للغاية سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في باب المدو القصر.

 <sup>(</sup>١) انظر العبيد في علم التجويد لفضيلة الشيخ محمود على بسه ص (٧٨) ط القاهرة مطبعة الرافعي وشركاه عام ١٣٨٠ ه الموافق لعام ١٩٩٠ م الطبعة الأولى أ ه مؤلفه.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة الآية (٥).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة الأحزاب الآية (١٩).

<sup>(</sup>١) آخر مواضعه في التنزيل سور ققريش الآية (٣)أ هـ مؤالفه ر

(الصفة الرابعة): الانحراف وهو فى اللغة الميل. وفى الاصطلاح ميل الحرف بعد خروجه من مجرجه حتى يتصل بمخرج غيره. وله حرفان اللام والراء على الصحيح(١) وسمى حرفاه بذلك لانحرافهما عن محرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان والراء فيها انحراف إلى ظهره وميل قليل إلى جهة اللام ولذلك يجعلها الألثغ لاماً(٢).

(الصفة الحامسة): التكرير وهو فى اللغة إعادة الشيء وأقله مرة وفى الاصطلاح ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف. وله حرف واحد وهو الراء وسمى بذلك لارتعاد طرف اللسان عند النطق به. ومعنى وصف الراء بالتكرير أنها قابلة له وليس المراد منه الإتيان به كما هو ظاهر وإنما المراد به التحرز منه واجتنابه وخاصة إذا كانت الراء مشددة فالواجب على القارئ حينئذ إخفاء هذا التكرير لأنه منى أظهره فقد جعل من الراء المشدة راءات ومن المخففة راءين والتكرير فى المشددة أحوج إلى الإخفاء من التكرير المشدد فى المخففة . ولهذا أمر الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة بإخفاء تكرير المشدد بقوله:

### . . واخْفِ تَكْريرا إِذَا تُشَدَّدُ»

وخلاصة القول أن الغرض من معرفة صفة التكرير للراء ترك العمل به عكس ما تقدم فى الصفات وما هو آت بعد إذ الغرض منها العمل بمقتضاها. وطريقة إخفاء التكرير فى الراء كما قال الجعبرى إنه يلصق اللافظ ظهر

<sup>(</sup>۱) قال بعضهم إن الانحراف له حرف واحد وهو اللام فقط وهذا القول منسوب إلى البصريين كما جاء في النشر الجزء الأول ص (۲۰۹) وبمن قال به أيضاً من علماء المغاربة الإمام أن جرى وإليه أشار رضى الله عنه في الدرر بقوله ص (۲۲۱) بشرح المسارغي واللام مالت نحو بعض الأحرف: فسميت بذلك بالمنحرف أه قلت والصحيح أن الموصوف بالانحراف حرفان اللام والراء وهو مذهب الجمهور وصححه العلامة المسارغي شارح كلام الإمام ابن برى السابق في النجوم العلوائع ص (۲۲۲) فقطن واقد الموفق أه مؤلفه.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المقدمة الجزرية العلامة اللغوى الشيخ خالد الأزمرى ط محمد على صبيح وأولاده بمصر ص (١٥) أ ه مؤلفه .

لسانه بأعلى حنكه لصقاً محكماً(١) مرة واحدة عيث لا يرتعد لأنه مبى ارتعد حدث من كل مرة راء أ ه بتصرف من النجوم الطوالع .

(الصفة السادسة): التفشى ومن معانيه فى اللغة الانتشار وفى الاصطلاح انتشار الريح فى الفم عند النطق بالحرف. وله حرف واحد على الصحيح(٢) وهو الشين وسمى بذلك الانتشار الريح فى الفم عند النطق به حتى اتصل ممخرج الطاء المعجمة.

(الصفة السابعة): الاستطالة وهي في اللغة الامتداد. وفي الاصطلاح امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها وهي صفة لحرف واحد وهو الضاف المعجمة وسمى بذلك لاستطالته مخرجاً وصوتاً حتى اتصل بمخرج اللام. وهنا انقضى كلامنا على الصفات السبع التي لا ضد لها والتي أشار المها الحافظ امن الجزرى في المقدمة والطيبة بقوله:

صفيرُها صادٌ وزاى سينُ قُطْبُ جَدِ واللِّينُ واللِّينُ واللِّينُ واللَّينُ والْفَتَحا واللَّينَ والْفَتَحا والْفَتَحا قبلَهُما والْفَتَحا فَحَا فَالانْحرافِ صُحِّحا

<sup>(</sup>۱) قال العلامة المسارغي في النجوم الطوالع ومراده باللصق المحكم اللصق القوى بحيث لا يظهر التكرير في اللفظ والسمع لا المبالغة جداً في اصق النسان حتى ينحصر الصوت بالكلية فإن ذلك محطاً لأنه يؤدى إلى أن تكون الراء من الحروف الشديدة شدة كاملة مع أنها من المتوسطة بعن الروخاة والشدة كما تقدم أحمنه بحروفه ص (۲۲۲) أحمة لفه .

 <sup>(</sup>۲) الحق بعضهم الفاء والضاذ بالشين في التفشى كالإمام ابن برى رحمه الله وإليه أشار بقولو في الدرر :

ولمنتفشى الثين والفاء وقيل يكون فى الفاد ويدعى المستطيل أحمى (٢٢٠) وبعض ألحق الثاء المثلثة والصاد والسين والراء والياء والميم بمنا تقدم كا فى النشر الجزء الأول ص (٢٠٠) قلت والصحيح الذى عليه الجمهور أن الموصوف بالتفشى حرف واحد هو الشين فقط لكثرته فيه . و إن كان فى الحروف الملحقة به انتشار الربيح فى الفم عند النطق بها أيضاً إلا أنه قليل بالنسبة إلى الشين و لذلك لم يصفها = أى الحروف الملحقة حجمهور العلماء بالتفشى نتأمل أ ه مؤلفه .

### في اللام والرَّا وبتَكرير جُعِلْ وللتَّفَشِّي الشِّينُّ ضَادٌ ٱسْتُطِلُ ا هِ

( تتمة في صفتى الخفاء والغنة ) : زاد كثير من الأئمة صفتين أخريين من الصفات اللازمة التي لا ضد لهما على الصفات السبع التي تقدم الكلام علمها وهي صفة الخفاء والغنة . وفيا يلى الكلام علمهما .

أما الخفاء: فهو في اللغة الاستتار: وفي الاصطلاح خفاء صوت الحرف وحروفه أربعة وهي حروف المد الثلاثة المتقدمة غير مرة والهاء وسميت بذلك لأنها تخنى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها .

أما الجفاء في حروف المد فلسعة مخرجها لأنه مقدر كما تقدم في المخارج ولذا قويت بالمد عند الهمز .

وأما الحفاء في الهاء فلاجتماع صفات الضعف فيها ولذا قويت بالصلة إذا كانت ضمراً.

وأما الغنة: فهى فى اللغة صوت فى الحيشوم وعرفها شيخ شيو تحنا العلامة الشيخ عبد الحق البنهاوى فى بهجة الصبيان بأنها فى اللغة صوت أغن لا عمل للسان فيه(١) أ ه ومن معانيها فى الاصطلاح صفة لازمة للنون ولو تنويناً والميم سكنتا أو تحركتا ظاهرتين أو مدنحتين أو مخفاتين وسيأتى استيفاء الكلام عليها فى بابها المعد لها قريباً إن شاء الله تعالى .

والحق أن هاتين الصفتين ينبغى إلحاقهما بالصفات السبع التي لاضد لهما لأن الغنة صفة لازمة للنون والميم في كل الأحوال كما تقدم ، مثلها مثل صفة القلقلة بالمضبط لأنها لا تنفك عن حروفها حتى في حال تحركها كما سبق وكذلك صفة الخفاء لما ذكر . وبإلحاق صفتى الحفاء والغنة بالصفات السبع التي لا ضد لهما تصير تسعا يضاف إليها ذوات الأضداد العشر فتصير تسع عشرة صفة كلها صحيحة ومشهورة والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر بهجة الصبيان في أحكام القرآن للعلامة المحقق الشيخ عبد الحق البهاوي ص (٩) عطؤط مكتبتنا أ ه مؤلفه .

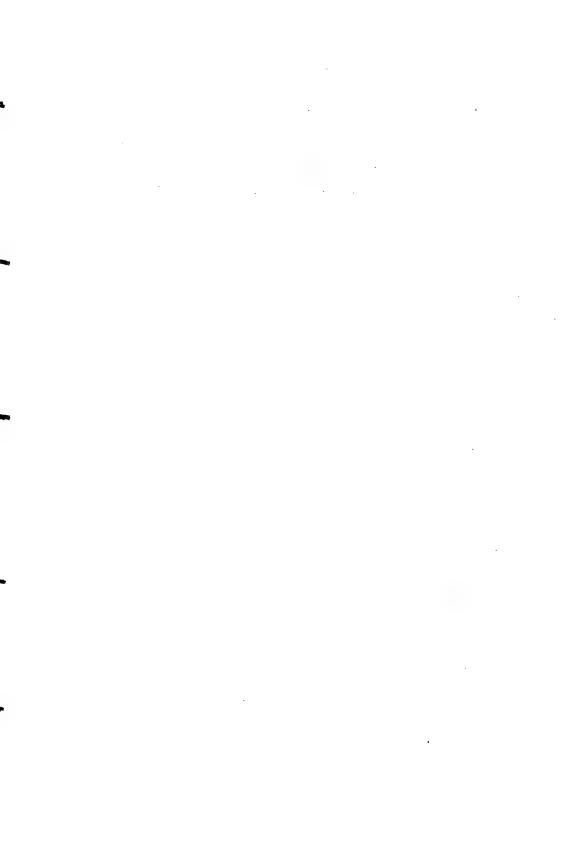

#### الفصل الثالث

#### فى تقسيم الصفات بالنسبة إلى القوة والضعف

تنقسم الصفات التي سبق ذكرها إلى ثلاثة أقسام : فوية وضعيفة ومتوسطة .

فالصفات القوية إحدى عشرة صفة وهى : الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصغير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشى والاستطالة والغنة . والصفات الضعيفة ست وهى : الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللهن والحفاء .

والصفات المتوسطة: ثلات وهي: الإصات والذلاقة والبينية ... أى التي بين الرخارة والشدة . وقد نظمها صاحب لآلىء البيان فقال(١) :

اضعيفها همس ورخو وَخَفَا لين انفتاح واستفال عُرفا وما سِواها وَصْفُهُ بِالقُوْقِ

لاالذَّالْق والإصْمَاتِ والبينيَّةِ اه

هذا: وباعتبار تقسيم الصفات إلى هذا التقسيم تنقسم الحروف الهجائية كذلك إلى أقسام ثلاثة: قوية وضعيفة ومتوسطة وذلك حسما يتصف به الحرف من الصفات القوية أو الضعيفة أو المتوسطة .

فالحرف الذي حمع كل صفات القوة كالطاء المهملة كان قوياً. والحرف الذي حمع كل صفات الضعف كالهاء كان ضعيفاً.

والحرف الذي جمع بين صفات القوة والضعف كاللام والغن كان متوسطاً وهكذا دواليك .

<sup>(</sup>٢) انظر لآلىء البيان ص (٦) تقدم أ ه مؤلفه .

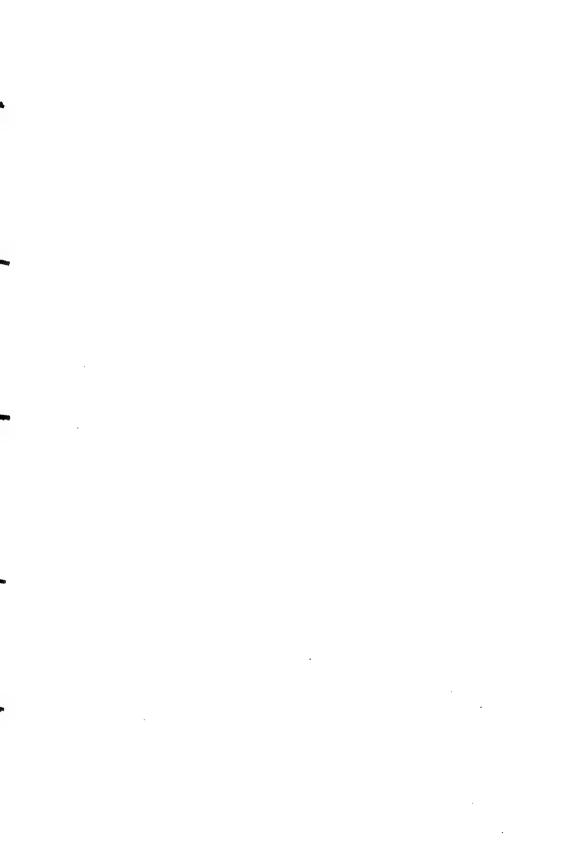

# الفصث لالرابع

### فى معَ فِهْ كَيْفِيةُ اسْنِحْ إِجْ صِّفَاتِ كُلِّحْرُفٍ بَفْرُدِهِ

إذا أردت ذلك فخذ الحرف الذى تريد استخراج صفاته ومربه أولا على حروف صفة الهمس « فحثه شخص سكت » فإن وجدته فيها فاثبت له صفة الهمس وإن لم تجده فيها فهو فى حروف الجهر وهناك يأخذ صفة الجهر . ثم مر به على خروف الشدة التى هى : « أجد قط بكت » وعلى حروف التوسط التى هى : « لن عمر » فإن كان فى حروف الشدة فهى صفته . وإن كان فى خروف التوسط فهى صفته وإن لم يكن فيهما فهو فى حروف الرخاوة وحينئذ فهى صفته .

ثم مز به على حروف الاستعلاء التي هنى : « خص ضغط قظ » فإن كان فيها فهى صفته وإن لم يكن فيها ففي حروف الاستفال وحينئذ فصفته الاستفال .

ثم مر به على حروف الإطباق الأربعة التي هي : « الصادوالضاد والطاء والطاء والظاء » فإن كان واحدها فصفته الإطباق وإلا فلى حروف الانفتاح وعندئذ فهو منفتح .

ثم مر به على حروف الذلاقة التي هي : « فر من لب » فإن كان منها فهي صفته . وإن لم يكن منها فني حروف الإصات وحينئذ فهو مصمت ومن ثم يتم لكل حرف من حروف الهجاء خس صفات ألبتة من الصفات ذوات الأضداد . وذلك لأن الجرف لا يتصف بصفة وضدها في آن واحد فلا يكون مستعلياً مستفلا مثلا ثم مر ثانياً مهذا الحرف بعينه على الصفات السبع التي لا ضد لها فإن كان موجوداً في واحدة منها فقط فاثبت له هذه الصفة وأضفها إلى الصفات الحمس المتقدمة وحينئذ يكمل لهذا الحرف ست صفات وإن كان هذا الحرف موجوداً في صفتين منها فاثبت له هاتين

الصفتين أيضاً وأضفهما إلى الصفات الخمس المتقاعة وهنا يتم للحرف سبع صفات وهذا لا يكون إلا في حرف واحد رهو الراء .

وإذا لم يكن الحرف الممرور به ووجوداً في الصفات السبع فليس له إلا الصفات الخمس السابقة المستفادة من ذوات الأضداد ليس غير ومن ثم يتضح جلياً أن الحرف لا يتصف بأكثر من السبع ولا ينقص عن الحمس فالحرف المتصف بالصفات السبع هو الراء ولا ثانى له في الحروف على المعتمد(۱) فهو جهرى متوسط مستفل منفتح مذلق منحرف مكرر ومثال ما له ست صفات من الحروف حرف الضاد فهو جهرى رخوى مستعل مطبق مصمت مستطيل ومثال ما له خمس صفات حرف الحميز فهو جهرى شديد مستفل منفتح مصمت .

ولا يحتى عليك بعد هذا التوضيح قاعدة استخراج صفات كل حرف من الحروف على حدة فتأملها والله المرشد والمعمن .

 <sup>(</sup>١) سبق أن قدمنا قول بعضهم أن الراء غير منصفة بصفة الانحراف وهو قول غير مشهور
 والصحيح المشدعنه الجمهور هو اتصافها به أ ه مؤلفه .

### الفصل انحاميس

### فى توزيع الصِّفات على الحروف الهجائية حَسَّب ترنيبها في المحنك رج

تقدم فى الفصل السابق كيفية استخراج صفات كل حرف ممفرده والآن نوضح لك صفات كل حرف على حدة حسب ترتيبها فى المخارج لتكون على بصيرة بها فنقول وبالله التوفيق.

أما حروف المد الثلالة: : فتتصف عمس صفات وهي : الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات وإذا اعتبرنا صفة الحفاء فيكون اتصافها بست صفات والواجب اعتبار هذه الصفة كما أسلفنا .

وأما الهمزة : فتتصف بخمس صفات وهي : الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصات .

وأما الهماء: فتتصف نحمس صفات وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصات وإذا اعتبرنا صفة الخفاء وهذا هو الواجب فيكون اتصافها بصفات ست فتأمل.

وأما العن المهملة: فتتصف نخمس صفات وهى: الجهر والتوسط بن الشدة والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصات .

وأما الحاء المهملة: فتتصف بصفات خس وهي: الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصات.

وأما الغين المعجمة : فتتصف بست صفات وهي : الجهر والرخاوة والاستعلاء والانفتاح والإصات .

وأما الخاء المعجمة: فهي متصفة بست صفات وهي: الهمس والرخاوة والاستعلاء والانفتاح والإصمات.

وأما القاف : فقد اتصفت بست صفات وهي : الجهر والشدة والاستعلاه والانفتاح والإصمات والقلقلة .

وأما الكاف: فقد اتصفت بخمس صفات وهي: الهمس والشدة والاستفال والانفتاح والإصات.

وأما الجيم: فتتصف بصفات ست وهي : الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصات والقلقلة .

وأما الشين : فتتصف بست صفات وهى : الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصات والتفشي .

وأما الياء المثناة تحت : فالمراد بها هنا الياء المتحركة مطلقاً أو الساكنة بعد فتح : فالمتحركة تتفق مع المدية في صفاتها الخمس التي تقدمت وإليكها مرة أخرى : الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصات وأما الياء المتحركة إثر فتح نحو «كَل ضَعرَ» (١) فصفاتها ست وهي : الحمس التي تقدمت للمتحركة والمدية والسادسة صفة اللين فتنبه .

وأما الضاد المعجمة : فتتصف بست صفات وهي : الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصهات والاستطالة .

وأما اللام: فقد اتصفت بست صفات وهي: الجهر والتوسط و الاستفال والانقتاح والإذلاق و الإنحراف.

وأما النون: فتتصف محمس صفات وهى: الجهر والتوسط بين الرخاوة والشدة والاستفال والانفتاح والزلاقة ثم هناك صفة سادسة للنون وهى الغنة وهذه بجب إضافتها لهما بجانب صفاتها الحمس لأنها من الصفات اللازمة كما تقدم وإن لم تكن مذكورة فى المقدمة والطيبة فهى مذكورة فى غيرهما من الكتب المعول علمها كما أسلفنا.

وأما الراء: فتصفة بسبع صفات على المعتمد(٢) وهي : الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف والتكرار .

وأما الطاء المهملة: فهي متصفة بست صفات وهي: الجهر والشدة والاستعلاء والاطباق والإصات والقلقلة.

وأما الدال المهمله: فهي متصفة بست صفات وهي: الجهر، والشدة والاستفال، والإنقتاح، والإنجاط، والقلقة.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية (٥٠) .

 <sup>(</sup>۲) تقدم قول بمضهم كالإمام ابن برى رحم الله أن الراء غير متصفة بالانحراف ومذهب الجمهور اتصافها به وهو المعتمد والممول عليه فتنبه أ ه مؤلفه .

وأما التاء المثناة فوق : فتتصف بخمس صفات وهى : الهمس والشدة والاستفال والانفتاح والإصات .

. وأما الصاد المهملة: فتصفة بست صفات وهي: الهمس والرخاوة .والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير.

وأما الزاى : فتتصف بست صفات وهى : الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصهات والصفىر .

وأماً السين : فقد اتصفت بست صفات وهي : الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصات والصفير .

وأما الظاء المشآلة: فهي متصفة بخُمس صفات وهي: الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصات.

وأما الذال المعجمة: فتتصف بخمس صفات وهي : الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصات .

وأما الثاء المثلثة : فمتصفة بخمس صفات وهي : الهمس والرخاوة والاستعال والانفتاح والإصات .

وأما الفاء: فقد اتصفت بصفات خمس وهي الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإذلاق .

وأما الواو: فالمقصود منها هنا الواو غير المدية وتشمل المتحركة مطلقاً والساكنة إثر فتح فالمتحركة متفقة مع المدية في صفاتها الحمس والتي هي: الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصات. وأما الواو الساكنة أثر فتح «كي تُحوفي» (١) فتتصف بست صفات الحمس المتقدمة للمتحركة والمدية والسادسة اتصافها باللين فتأمل.

وأما الباء الموحدة : فقد اتصفت بصفات ست وهى : الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإذلاق والقلقلة .

وأما الميم : فهى متصفة نخمس صفات وهى : الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق . وهناك صفة سادسة لهـا أيضاً وهى الغنة وتقدم أنها

<sup>(</sup>١) آخر مواضعه في القرآن الحبيد سورة قريش الآية (٤) .

من الصفات اللازمة التي لا ضد لها ولا يعكر علينا عدم ذكرها في الجزرية والطيبة ونحوهما فقد عدها جمع من العلماء كما أسلفنا : والآن قد انقضي كلامنا على توزيع الصفات على موصوفاتها . وإذا تأملنا هذا التوزيع يظهر لنا بوضوح أن هناك حروفاً اتفقت مع حروف أخرى في الصفات سواء اتفق على تلك الصفات أو اختلف فيها فمن ذلك حروف المد الثلاثة اتفقت في صفاتها الخمس أو الست إن قلنا بصفة الخفاء والواو والياء المتحركتان مطلقاً اتفقتا مع حروف المد الثلاثة في غير صفة الخفاء .

وكذلك الواو والياء اللينتان اتفقتا في صفاتهما الست .

وكذلك التاء المثناة فوق والكاف اتفقتا في صفاتهما الخمس .

وكذلك الناء المثلثة والحاء المهملة اتفقتا فى الصفات الخمس . وأيضاً الجيم والدال الهملة فقد اتفقتا على صفائهما الست وعندنا أيضاً النون والميم اتفقتا فى صفائهما الحمس أو الست إن قلنا بالغنة لأنها صفة لازمة للنون والميم مطلقاً كما أسلفنا والقول بالغنة هنا واجب لأن الغنة لا تنفك عن النون والميم بحال حتى فى حال إظهارهما وتحركهما مع التخفيف كما سيأتى ذلك في المبحث الحاص بالغنة وبالله التوفيق .

# الفصل السادِس في لكلام عَلم الصّفات العِ صَيّة

سبق أن قلنا فى أول الباب إن الصفات العرضية هى التى لم تكن ملازمة للحرف فى كل حال بل تعرض له فى بعض الأحوال وتنفك عنه فى البعض الآخر لسبب من الأسباب كالتفخيم والترقيق فإن التفخيم فى الأصل ناشىء عن حروف الاستفال كما سيأتى عن حروف الاستفال كما سيأتى بيان ذلك مفصلا فى موضعه قريباً.

وقد حصر العلماء هذه الصفات في إحدى عشرة صفة وهي : التفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والمد والقصر والتحريك والسكون والسكت كما حكاه بعضهم . وقد نظمها غير واحد من الأفاضل الأعلام .

و اليك أسهلها و أخصرها للعلامة السمنودى فى لآلىء البيان قال حفظه الله ونفع بعلمه المسلمين :

إِظْهَارٌ آدغام وقَلْبٌ وكذا إِخْفَا وَتَفْخِيمٌ ورقٌ أُخِذا وتَفْخِيمٌ ورقٌ أُخِذا والمُدا والقصرُ مع التَّحَرُّكِ

و أيضًا السُّكون والسَّكَتُ حُكى (١) اه هذا : وسنتكلم على هذه الصفات في الأبواب التي تتعرض لها في هذا الكتيب إن شاء الله تعالى . ولنبدأ الآن بصفتى التفخيم والترقيق فتقول وبالله التوفيق .

 <sup>(</sup>١) انظر لآلى، البيان في تجويد القرآن ص (٧) تقدم أ د مؤلفه .



### الباب الثالث

# فى النف خِيم والنزفنِ بق

- ١ ــ معنى التفخيم والنرقيق لغة واصطلاحاً .
- ٢ ــ الفصل الأول في الكلام على الحروف المفخمة قولا واحداً .
  - ٣ ــ مراتب التفخيم وأقوال العلماء فيها وضوابطها .
  - الفصل الثانى فى الكلام على الحروف المرققة قولا واحداً.
- ٥ ــ الفصل الثالث في الكلام على الحروف المرققة تارة والمفخمة

#### آخری وهي :

- (1) الألف المدية.
- (ب) اللام من لفظ الجلالة خاصة .
  - (ج) الراء:
- ١ ــ حكم الراء المتحركة في الوصل والوقف .
  - ٢ ــ حكم الراء الساكنة في الوصل والوقف.
- ٣ ــ الكلام على الراء المتوسطة الساكنة في الوصل والوقف.
- ٤ ــ الكلام على الراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف.
- حكم الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل وشروط ثرقيقها وتفخيمها.
- ٦ ــ تنبيهات هامة بخصوص الوقف على الراء المتطرفة المتحركة .

#### معنى التفخيم والترقيق لغة واصطلاحاً :

التفخيم معناه في اللغة التسمين . وفي الاصطلاح هو عبارة عن تسمين الحرف بجعله في المخرج جسيماً سميناً وفي الصفة قوياً ويرادفه التغليظ إلا أن التفخيم غلب استعاله في الراءات والتغليظ غلب استعاله في بعض اللامات . والترقيق ضدهما وهو في اللغة التنحيف .

وفى الاصطلاح هو عبارة عن تنحيف الحرف بجعله فى المخرج نحيفاً وفى الصفة ضعيفاً.

والحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم والترقيق ثلاثة أقسام :

الأول: ما يفخم قولا واحداً بدون استثناء شيء منها .

الثاني : ما يرقق قولا واحداً بدون استثناء شيء مها كذلك .

الثالث : ما يرقق تارة ويفخم أخرى لسبب من الأسباب .

ولكل قسم كلام خاص نوضحه في الفصول الآتية :

# الفصِ ل لأول

# فى لكلام على الحروف المفخمة وجمًّا واحدًا

الحروف المفخة وجهاً واحداً هي حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة والمحموعة في قول الحافظ ابن الجزرى: «خص ضغط قظ » بدون استثناء شيء منها آلا أن التفخيم فيها ليس في مرتبة واحدة بل يتفاوت وذلك حسبا يتصف به الحرف من الصفات القوية والضعيفة فكلما كان الحرف متصفاً بالصفات القوية كان في التفخيم أقوى من الحرف الذي قلت فيه صفات القوة ولهذا كانت حروف الإطباق الأربعة المتقدمة والتي هي : « الصاد والضاد والطاء والظاء » أقوى من باقي حروف الاستعلاء لما اتصفت به من كثرة الصفات القوية : الأمر الذي جعلها تختص بتفخيم أقوى من باقي حروف الاستعلاء لما المستعلاء على عن باقي حروف الاستعلاء أقوى من باقي حروف الاستعلاء ألي المنتعلاء ألي المنتصد المنتعلاء ألي النتعلاء ألي المنتعلاء ألي المنتعلاء

وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن الجزرى في المقدمة الجزرية بقوله : وحَرْف الاستعلاء فخِّمْ واخْصَصَا

الإطباق أقوى نحو قال والْعَصَا اه

ومما تقدم يتضح أن حروف الاستعلاء فى القوة على هذا الترتيب الطاء المهملة فالضاد المعجمة فالصاد المهملة فالظاء المشالة فالقاف فالغين فالخاء. وإنما كانت الطاء أعلاها لاتصافها بكل صفات القوة التي لم تجتمع في غيرها من باقى الحروف السبعة إذ هي مجهورة شديدة مستعلية مطبقة مصمتة مقاقلة . وإنما كانت الحاء أقلها لاتصافها بكل صفات الضعف إلا صفة الاستعلاء .

هذا : وللتفخيم مراتب نوضحها فيا يلى :

### مرانب النفخيم وأقوال العلماء فيها وضوابطها

مراتب التفخيم خمس لكل حرف من حروف الاستعلاء السبعة على ما اختاره الحافظ ان الجزرى وها هي على النحو التالى :

المرتبة الأولى: وهي الحروف التي تمكن «أي قوى » فيها التفخيم وهي المفتوحة التي بعدها ألف نحو «طاب (۱) » «وضاق (۲) » «صابراً (۳) » «يُطُهُمُونٌ (٤) » نبه على ذلك العلامة المرتبة الراء المفتوحة التي بعدها ألف «يُرا أَمُونٌ (٨) » نبه على ذلك العلامة الشيخ محمد مصطفى الحامى في كتابه سراج المعالى (٩) وقال صاحب انشراح الشيخ محمد مصطفى الحامى في كتابه سراج المعالى (٩) وقال صاحب انشراح الصدور (١٠): الراء واللام حال تفخيمهما يتبعان حروف الاستعلاء لشبههما المها أه.

المرتبة الثانية : وهي دون الأولى في القوة وهي المفتوحة التي ليس بعدها ألف نحو «طَبِعُ (١١)» « وَضَرَبُ (١٢)»«وَصَــدُقَ(١٢)» « ظُلَّ (١١)»،

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية (٦٩) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة المجادلة الآيتان ( ٢ – ٢ ) .

<sup>(</sup>ه) من مواضعه سورة التوبة الآية (١١١) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة الأعراف الآية (٧).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران الآية (١٢٧) .

<sup>(</sup>٨) سورة المساعون الآية (٦) .

<sup>(</sup>٩) انظر سراج المعالى : على من الجواهر النوالى ص (١٠) طبع بمصر مطبعة محمد أذندى مصطفى فى شهر ربيع الأول سنة ١٣١٤ هـ لمؤلفه العلامة الشيخ محمد بن مصطفى بن أحمد الحمامى عليه رحمة الله .

<sup>(</sup>١٠) انظر الشراح الصدور : في تجويد كلام الغفور ص (٣١) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١١) من مواضعه سورة النحل الآية (١٠٨) .

<sup>(</sup>١٢) من موضعه سورة النجل الآية (٧٦) .

<sup>(</sup>١٣) من مواضعه سورة الأحزاب الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>١٤) ُ مَن نُواضِعه سورة الزخرف الآية (١٧) .

و وَقُتُلُ (١) ٥ و وَغَفُر (٢) ١ ، او خَلَقَ (٢) ١ .

وِ المِرتِبةِ الثالثة : وهي دون الثانية في القوة وهي المضمومة نحو يُوطُبِعُ(١)؛ و ضَرِفَتْ (٥) ٥ و وَضُرِبَتْ (١) ٥ و يَظُنُونَ (٧) " مُعَينَلُ (٨) ١ و عُلِبَتِ (١) ١ وخلفت (۱۰) ه .

المرتبة الرابعة : وهي الساكنة نحو ، يَطْبُعُ(١١) » ﴿ يَضْرِبُ (١١) » « أصبرهم (١٢)» «يَظْلِم (١٤)» «يَقْتُلْ (١٠)» «يَغْلِبُ (١٦)» «يُخْلُقُ لَا)». وف هذه المرتبَّة تفصيل وهُو : إن كان الحرف المفخم ونعني به الساكن وقع بعد فتح فيعطى تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف كما في الأمثلة المذكورة وإن وقع بعد ضم فيعطى تفخيم المضموم نحو او يُطْعِمُونُ (١٨) ١ المَقْمُحُونَ (١٩) وإن وقع بعد كسر فيعطى تَفخيماً أدنى مما قبله مُضموم نحو ﴿ وَإِطْعَامُ (٢٠) ۗ

سورة البقرة الآية (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة الجاثية الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة التوبة الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>ه) أول مواضعه في التنزيل سورة البقرة الآية (٦١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٧) أول مواضعه في التنزيل سورة البقرة الآية (٤٦) .

<sup>(</sup>٨) سورة عبس الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٩) سورة اأروم الآية (٢) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الغاشية الآية (١٧).

<sup>(</sup>١١) من مواضعة سورة الأعراف الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>١٢) من مواضعه سورة الرعد الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة الآية (١٧٥).

<sup>(</sup>١٤) من مواضعه سورة الفرقان الآية (١٩) .

<sup>(</sup>١٥) من مواضعه سورة النساء الآية (٩٣) .

<sup>(</sup>١٦) سورة النساء الآية (١٤) .

<sup>(</sup>١٧) مزرمواضعه سورة الشورى الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>۱۸) سورة الإنسان الآية (۸).

 <sup>(</sup>١٩) سورة يس صلى الله عليه وسلم الآية (٨) .

<sup>(</sup>٢٠) من مواضعه سورة المسائدة الآية (٨٩) .

أَيْرِقُهُ(١) » ولم يوضح أثمتنا في الحرف المفخم الساكن إثر كسر أكثر من هذا فيها وقفت عليه من مراجع . ولكن يؤخذ من تمثيلهم بكلمتي المحترز المنه لم يكن هناك المُدقَّه (٣) » ومن قولهم يعطى في التفخيم تفخيم المكسور : لأنه لم يكن هناك مرتبة أقل منه وفي الوقت نفسه لم يكن هناك أدنى من المضموم إلا المكسور ومن ثم يتضح أن حرف التفخيم الساكن الواقع إثر فتع يكون في التفخيم ملحقاً بالمفتوح الذي ليس بعده ألف في المرتبة الثانية التي سبق المكلام عليها . والحرف الساكن الواقع إثر ضم يكون في التفخيم ملحقاً بالمضموم في المرتبة الثالثة . والحرف الساكن الواقع إثر كسر يكون في التفخيم ملحقاً بالمخموم بالمكسور في المرتبة الخامسة والأخيرة الآتية بعد . وقد صرح بذلك العلامة المتولى في الساكن عوماً بقوله رحمة الله :

#### فمما أَتَى من قَبْسلِهِ من حركَهُ

فافرضُهُ مشكلًا بتلك الحركة اه المرتبة الخامسة : وهي المكسورة نحو «طباقًا(؛) » «ضرارًا (ه) » «صرطًا (٢) » «خفاقًا(١٠) » «خفاقًا(١٠) » «خفاقًا(١٠) » «خفاقًا(١٠) » «خفاقًا(١٠) » وهذه المرتبة هي أضعف المراتب الحمس في التفخيم . وذكر فيها صاحب الجواهر الغوالي تفصيلا حاصله أن حروف الإطباق الأربعة مفخمة . حسب مرتبها وهي الاخيرة ، وحروف الاستعلاء فقط وهي الثلاثة الباقية مرققة وإليك قوله في متنه :

<sup>(</sup>١) من مواضعه سورة الحيج الآية (٢٥) ،

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة الإسراه الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة الفرقان الآية (١٩) .

 <sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة الملك الآية (٣).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية (٢٣١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (١٨).

<sup>(</sup>v) من مواضعه سورة النساء الآية (va).

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران الآية (٦٧) .

 <sup>(</sup>٩) أول مواضعه في التنزيل سورة البقرة الآية (٧).

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة الآية (١١) أ ه مؤلفه .

مكسورة رَقِّقْ سِوَى مَا أَطِبقًا (١) اه قلت وليس المراد من الأمر بالترقيق فى قوله: « رقق » الترقيق الحقيقى الآتى بعد فى حروف الاستفال . إنما هو تفخيم بالنسبة لحروف الاستفال وسماه أنمتنا التفخيم النسبى وإليه أميل لأن حروف الاستعلاء لاترقق مطلقاً . وإن كان التفخيم فى تلك الحروف الثلاثة أعنى ( القاف والغين والحاء ) فى أدنى منزلة كما مر فهى مفخمة على كل حال بالنسبة للحروف المستفلة المرققة الآثمة بعد

وفي هذه المسألة يقول شيخ مشايخنا العلامة المتولى رحمه الله :

فَهِيَ وَإِنْ تَكُنْ بِأَدْنَى مَنْزِلَهُ فَهِيَ وَإِنْ تَكُنْ بِأَدْنَى مَنْزِلَهُ فَخِيمَةٌ قَطْعًا من المستفلَهُ فلا يُقَال إِنَّهَا رقيقًا

كَضِدُها تِلْك هي المحقيقة (٢) اه توضيح: تقدم في المرتبة الرابعة من مراتب التفخيم ما يفيد أن حرف التفخيم الساكن المكسور ما قبله يعطى في التفخيم حكم الحرف المكسور في المرتبة الخامسة والأخيرة. كما تقدم أيضاً في المرتبة الخامسة أن حرف الاستعلاء المكسور فيه تفصيل وهو \_ إذا كان مطبقاً فيفخم حسب مرتبته، وإذا كان مستعلياً فقط ونعني به \_ القاف والغين والخاء \_ فيفخم تفخيماً نسبياً وعلى هذا الضوء يمكن ضبط الحرف المفخم الساكن إثر كسر سواء كان مطبقاً نحو « فطرت (١) » أو مستعلياً نحو « يُزِغُ (١) » . فالمطبق يفخم كان مطبقاً نحو « فطرت (١) » أو مستعلياً نحو « يُزغُ (١) » . فالمطبق يفخم كان مطبقاً نحو « المستعلى يفخم تفخيماً نسبياً لأنه

<sup>(</sup>١) انظر سراج المعالى ص (١٠) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية القول المفيد ص (١٣٠) تقدم أ م مؤلف .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية (١٢) .

في حالة الكسريكون كذلك كما مر ويشهد بذلك النطق بكلمتي " إِطْعَامُ (۱) » و "مُصَرِ (۲) » و «أَفْرِغُ (۲) » و " إِخُونًا (٤) » فنجد أن التفخيم حسب مر تبته ظاهر في الطاء والصاد بخلاف الغين والحاء فإن فيهما أصل التفخيم فقط وهذا واضح بأدنى تأمل ثم إن الكسر الذي قبل الغين والحاء الساكنتين يستوى فيه الأصلى والعارض فالأصلى نحو «أَفْرِغُ (٥) » «وَإِخُونَ كُرُ (١) » والعارض نحو "إلا مَن أَغَرَفُ (٧) . «وَلَكِن أَخِلُقُواْ (٨)» ولا يضر وجود والعارض نحو "إلا مَن أَغَرَفُ (٧) . «وَلَكِن أَخِلُونَا (٩)» وكل هذا يفخم حرف الاستعلاء بعد الغين في نحو «لا تُزغ قُلُوبَنَا (٩) » فكل هذا يفخم تفخيماً فسبياً : أما حرف الاستعلاء الذي بعد الغين فيعطى حكمه حسب مرتبته . ويلحق بالغين والحاء الساكنتين إثر كسر في التفخيم النسبي الغين والحاء الساكنتين إثر كسر في التفخيم النسبي الغين والحاء الساكنتين الموقف أما إذا وصلتا فينز لان منز لهما في المرتبة الثالثة لأنهما أصبحتا مضمومتين : وأما من فخم الغين والحاء الساكنتين المكسور ما قبلهما أو الساكنتين للوقف المسبوقتين بالياء اللينية تفخيماً قوياً كما سمعنا ورأينا فقد أخطأ إذ يخرجهما بذلك التفخيم القوى عن المرتبة المخصصة لها.

هذا: ويستثنى من التفخيم النسبى الحاء الساكنة الواقعة بعد كسر المجاورة للراء المفخمة فلتفخيم الراء تفخم الحاء تفخيماً قوياً ليحصل التناسب بينهما

<sup>(</sup>١) من مواضعه سورة المسائدة الآية (٨٩) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة الزخرف الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة البقرة الآية (٠٥٠) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة الحجر الآية (٤٧) .

<sup>(</sup>٥) من مواضعه سورة الأعراف الآية (١٢٦) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة التوبة الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية (٢٤٩) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة الآية (٣٥٣).

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران الآية (٨) أ همئولفه .

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران الآية (٧) .

<sup>(</sup>١١) سورة القصص الآية (٢٣) .

. وذلك في كلمة « إخراج » حيث وقعت في التنزيل(١) كقوله تعالى : «وَيُخْرِجُكُرُ إِنْوَاجًا (٢) » ونحوها .

وفى هذه المسألة يقول شيخ مشايخي الإمام المتولى ــ رحمه الله ــ :

وخاء إخراج بتفخيم أتت

من أُجل راء بعدها فُخَّمَتُ (٣) اه ويلحق نخاء إخراج الخاءمن « اخرج » في قوله تعالى : «وَقَالَتِ ٱنْحُرُجْ عَلَيْهِنَّ (٤) ، (٥) »

وصفوة القول فيا تقدم من تفصيل فى المرتبة الأخبرة أن حروف الاستعلاء فقط ونعنى بها ــ القاف والغين والحاء ــ تفخيم تفخيماً نسبياً في حالتين :

الأولى: إذا كانت مكسورة نحو «قيل (١)» «وَغِيضٌ (٧)» «وَخِيفُهُ (٨)» «وَخِيفُهُ (٨)» «أَيْرِغُ (١٠)» «أَيْرِغُ (١٠)» «وَلَلْكُن ٱخْتَلَفُواْ (١١)». أو إذا كانت الغين والحاء ساكنتين للوقف وقبلهما

 <sup>(</sup>١) فإن قرى، بدرقيق الراء في رواية ورش من طريق الأزرق نتفخم الحاء حيلئذ تفخيماً نسبياً فقط لأن علة التفخيم القوى قد زالت وهي ترقيق الراء بعدها فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية القول المفيد ص (١٣٠) تقدم .

<sup>(</sup>٤) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٣١) .

<sup>(</sup>ه) وهذا عند من قرأ يكسر التاء من « وقالت » كحفص عاصم . أما من قرأ بضمه كقراءة الحجازيين – نافع وابن كثير وأبى جعفر – فتلحق بالحاء المضمومة فى المرتبة الثالثة من مراتب التفخيم – بسكونها إثر ضم فتنبه أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٦) أول مواضعه في التنزيل سورة البقرة الآية (١١) .

<sup>(</sup>٧) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٤٤) .

<sup>(</sup>٨) من مواضعه سورة الأعراف الآية (٢٠٥).

<sup>(</sup>٩) من مواضعه سورة الحج الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه سورة سيأ الآية (١٢) .

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة الآية (٢٥٢) أ ه مؤلفه .

ياء لينية نحو « زَيْغٌ» و « شَيْخٌ » ويستثنى من ذلك الحاء من « إخواجاً » و « وقالت الحرج » كما مر توضيحه . وما عداهاتين الحالتين فتفخم بحسب مراتها المتقدمة آنفاً .

وقد نظم مراتب التفخيم الحمس غير واحد من أثمتنا وإليك أوضحها لصاحب الجواهر الغوالى(١) قال رحمه الله تعالى :

مراتبُ التفخيم خمسٌ حقّقتُ حروفه قظ خُصَّ ضغط جُمِعتُ فالأول المفتوح بَعْدَه أَلف والشانِي مفتوح وذا بلا ألِف كذلك المضمومُ الإسكان ارْتَقَي

وإلى هنا انقضى كلامنا فى توضيح مراتب التفخيم فاحرص عليها جيداً فقد لا تجدها مجموعة فى غبره والله برشدنا وإياك إلى الصراط السوى .

<sup>(</sup>١) انظر الجواهر النوالي ص (١٠) تقدم مؤلفه أ ه .

 <sup>(</sup>٢) سبق أن قلنا أن المراد بالترقيق هنا هو التفخيم النسبى أذ لا ترقيق في حروف الاستملاء
 قط فتأمل أ ه مؤلفه .

# الفصِّ ل لثاني

## فى الكلام عَلَى كُوفِ المرققة قولًا واحدًا

الحروف المرققة قولا واحداً هى حروف الاستفال وهى الحروف الباقية من حروف الهتمال وهى الحروف الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء السبعة المتقدم ذكرها غير مرة باستثناء ألف المد والراء واللام من لفظ الجلالة خاصة فى بعض الأحوال كما سيأتى إلا أن هناك حروفاً مستفلة فيها الترقيق آكد لأن اللسان قد يسبق إلى تفخيمها.

فهن هذه الحروف الهمزة عند الابتداء في لفظ الحسد وكذلك إذا جاورت العين المهملة في لفظ أَعُودُ (١)». والهاء من لفظ أَهُدِ نَا(٢)» وكذلك لفظ الحلالة «ٱللهُ » وحاصله أن الهمزة ترقق مطلقاً سواء كانت همزة وصل مبتدأ بها أو همزة قطع مرققة وجوباً سواء جاورها حرف مفخم أو مرقق.

ومنها اللام في غير لفظ الجلالة الآتي ذكرها بعد وهي في خسة مواضع لام الجر الداخلة على لفظ الجلالة نحو «وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُنْسَىٰ (٣)» واللام من لفظ «لَيْ الله الله الله على الفظ «وَلَيْ الله على الفظ «وَلَيْ الله على الله الله الأولى مرققة واللام من « على » في نحو قوله تعالى «وَعَلَى الله قَصْدُ الله على الله على الله على « وَلَمْ » في قوله قوله على « وَلَمْ » في قوله قوله على الله على ا

<sup>(</sup>١) آخر مواضعه في القرآن الكريم افتتاح سورة الناس « قل أعوذ برب الناس » الآية (١) .

<sup>(</sup>٢) أول مواضعه في التنزيل سورة الفاتحة الآية (٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية (١٨٠) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة التوبة لملآية (١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية (٩) .

ومنها الميم الأولى من مُحْمَصَةٌ (٤) » لمحاور بها الحاء المفحمة .

ومنها الباء الموحدة في أربع كلمات باء «بَرَقُ (٠) » لمحاور نها الراء المفخمة وباء «وبلطلُ (١)» لحاور نها الطاء المفخمة أيضاً وباء «بيم (٧)» . «وبلك (٨)» لحاور نها الطاء المفخمة أيضاً وباء «بيم (٧)» . «وبلك (٨)» لحاور نهما الرخسوي . ثم إن الترقيق للباء والميم ليس قاصر أعلى ما ذكر من الأمثلة بل هدو عام في كل باء وميم حيث وقعتا ولكن لا يبالغ في ترقيق الباء لئلا تصير كأنها ممالة كما يفعله الكثير من القراء . ومما بجب مراعاته في الباء وكذلك الجيم بالإضافة إلى الترقيق فيهما : الحرص على صفى الشدة والجهر اللتين فيهما ضمن ما اتصفتا به من الصفات لئلا تشتبه الباء بالفاء والجيم بالشين فالباء في نحو قوله تعالى « يُحبونهم كُحب الله والذين ءامنوا أشد (١)

وَبَا لَنَهُ وَقُولُهُ عَزِ شَأْنُهُ : «وَءَاوَيْنَهُمَ آلِكُ رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينِ (١٠) ، «وَتَوَاصُواْ بِأَلْصَدِيرٍ (١٠)» .

فاتحة الكتاب الآية (٧) أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) جاءت هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد في غير موضع من القرآن منها في سورة القتال الآية (۱۹).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية (٢٩) .

<sup>(1)</sup> سورة التوبة الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية (١٣٩) .

<sup>(</sup>٧) في نحو قوله تعالى بالبقرة : «و تقطعت بهم الأسباب ، الآية (١٦٦) .

 <sup>(</sup>۸) من مواضع ( بذی ) قوله تعالى : « ربذى القرنى واليتامى و المساكين » النساء الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٩) البقرة الآية (١٦٥).

<sup>(</sup>١٠) المؤمنون الآية (٠٠) .

<sup>(</sup>١١) العصر الآية (٣) أ همؤلفه .

ومما بجب البيان فيه بجانب الترقيق – الحاء الأولى والثانية من لفظ «حَصْحُصُ الْحُقُلُ» للحَاور بهما الصاد المفخمة . وكذلك لفظ «أحطتُ(٥)» ولفظ الحق في نحو قوله : «الأَلْحُقُّ مِن رَبِّكُ (٢)» لمحاور بهما الصاء والقاف المفخمتان .

ومما بجب البيان فيه بجانب الترقيق السين من كلمة مُستَقيم (٧) المحاورتها التاء الشديدة وكذلك من كلمتى "يَسطُونَ (٨)» و " يَسقُونَ (٩) ، لمحاورتهما الطاء والقاف المفخمتان.

ثم إن التبيين للسين ليس قاصراً على هذه الأمثلة بل هو عام في كل سين سواء كانت ساكنة أو متحركة وسواء جاورت حرفاً مفخماً أو مرققاً نحو: « بسطة (١٢) . ومُسطُوراً (١١) . والقسطاس (١٢) . وتستطع (١٣)

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا إبر اهيم على نبينا سيدنا محمد وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية (٧٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة سيدنا يوسف على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام الآية (١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة النمل الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية (١٤٧) وكذلك آل عمر ان الآية (٦٠) .

<sup>(</sup>٧) نحو قوله تعالى : « و إنك لتهدى إلى صر اط مستقيم » الشورى الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٨) سورة الحج الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٩) سورة القصنص الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>١٠) من مواضعها الأعراف الآية (٦٩) .

<sup>(</sup>١١) من مواضعها الأحزاب الآية (٣) .

<sup>(</sup>١٢) الإسراء الآية (٢٥).

<sup>(</sup>١٣) الكهف الآية (٧٨).

وتَسطع (١) وأَقْسَطُ (٢) لَأَمُقْسِطِينَ (٣) . ويَسْجُلُ (٤) » وما إلى ذلك .

قَالَ الحَافظ ابن الجزرى في العَهيد(ه) وإذا أنى لفظ هو بالسين يشبه لفظاً هو بالصاد وجب بيان كل وإلا التبس نحو ﴿ أَسُرُواْ(١) وَأَصَرُ واْ(٧) وَأَصَرُ واْ(٧) وَتُصَمِّونَ (١١) وَتُصَمِّونَ (١١) وَتُصَمِّدُونَ (١١) وَتُصَمِّدُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فلابد من بيان صفر ها في انسفالها أ ه بلفظه .

وقد أشار إلى ما تقدم ذكره الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية يقوله :

فَرَقَّقَنْ مُسْتَفِلًا مِنْ أَخْرُفِ وَحَاذِرَنْ تفخيمَ لفظِ الْأَلِفِ وهمز (١٤) الحمد أعوذُ اهْدِنا الله ثُمَّ لام عله لنَا

(١٤) قوله موهمز الحمد» يجوزأن يكون معطوفاً على الجملة قبله في قوله: « وحاذرن » إلخ والتقدير « وحاذرن تفخيم همز الحمد » ويجوز أن يكون معطوفاً على قوله أولا « فرقةن مستفلا إلخ » والتقدير فرققن مستفلا من أحرف وهمز الحمد إلخ وعليه فيكون الحكم على الأول التحذير من التفخيم وعلى الثانى الأمر بالترقيق وكلاهما ضاهراً وسيأتى الكلام مستوفى على معنى قوله : « وحاذرن تفخيم لفظ الألف » فانتظر قليلا أ همال فه .

<sup>(</sup>١) الكهف أيضاً الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) من مواضعها المسائدة الآية (٤٢) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعها النحل الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>ه) انظر التمهيد ص (٤١) تقدم .

<sup>(</sup>٦) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٣) .

 <sup>(</sup>٧) سورة سيدنا نوح على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام الآية (٧).

<sup>(</sup>٨) غافر الآية (١٧).

<sup>(</sup>٩) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٤٣).

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه الشورى الآية (۵) .

<sup>(</sup>١١) الروم الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١٢) الزخرف الآية (٢٢).

<sup>(</sup>١٣) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (١١) أ هـ مؤلفه .

## وليتلطفُ وعلى الله وُلَا الضَّي

والميم من مخمصة ومِنْ مَرَضُ وباء بَرُقٍ باطل بهم بذِي فاحرص على الشدَّةِ والجهر الذي

فاحرص على السدهِ و الجهر الدى فِيهَا وفى الجيم كحُبِّ الصَّبْرِ

رَبُّوةِ ٱجتُثَّتُ وحِجٌّ الفَجْرِ وبَيِّنَنْ مقلقَلا إِن سَكَنَا

وإِنْ يَكُنْ فِي الوقفِ كَانَ أَبْينا

وحاء حصحص أحطت الحق وسين مستقيم يسطُوا يسقُوا

ومما بحب مراعاته بجانب الترقيق أيضاً الحرص على سكون الملام و إظهار ها « جَعَلْنَا(١) وأَزْلُنَا (٢) وأَرْسُلُنَا (٣) ونحوضَالْلنَا (٤) » وذلك لأن اللسان بسرع إلى إدغامها في النون لما بينهما من التقارب أو التجانس وكذلك النون الساكنة من نحو « أَنْعَمْتُ (٥)» ونحوها من كل نون ساكنة أتى بعدها حرف حلى كما سيأتى بيانه في موضعه .

وكذلك الغين الساكنة من نحو « ٱلمُغْضُوبِ(٦)» احترازاً من تحريكها وهو لحن قطيع ولا يخفى أن الغين هنا مفخمة من المرتبة الثانية لسكونها بعد فتح كما مرآنفاً فتنبه.

<sup>(</sup>١) ومن مواضعه « جعلنا عاليها سافلها » هود الآية (٨٢) .

<sup>(</sup>٢) ومن مواضعه «وأثر لنا عليكم المن والسلوى » البقرة الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٣) ومن مواضعه  $_{0}$  وأرسلنا السهاء عليهم مدراراً  $_{0}$  الأنعام الآية  $_{0}$  .

<sup>(</sup>٤) السجدة الآية (١٠).

 <sup>(</sup>٥) الفاتحة الآية (٧) وغير ها .

<sup>(</sup>١) الفاتحة الآية (٧) .

و مما بجب مراعاته مجانب الترقيق أيضاً تخليص انفتاح الذال المعجمة من « تَحَدُّورًا (١) » في قوله تعالى : « إنَّ عَدَّابَ رَبِّكَ كَانَ تَحَدُّورًا ». لئلا تشتبه بالظاء من معظوراً في قوله تعالى أنه وما كات عطاء ربك محظوراً (١) وذلك لأن الذال والظاء مخرجان من محرج واحد وكدات تخليص انفتاح السن من لفظ عسى في نحو قوله تعالى : « «وعسى أن تَكُرهوا شَيئاً وهو نحير آكم (٣)» لئلا تشتبه بالصاد من عصى في محوقوله تعالى «فعصى فرعون السن والصاد يخرجان من محرج واحد أيضاً ولا يتمنز كل حرف اتفق مع حرف في المخرج كهذه الأحرف إلا بتمييز الصفة فسن عسى وذال محذوراً منفتحتان وصاد عصى وظاء محظوراً مطبقتان فينبغي أن يتخلص كل حرف من الآخر من بانفتاح الفم في الانفتاح وانطباقه في الانطباق ، وكذلك يفعل في كل حرف من من المخرج منفقن في المخرج ومختلفين في الصفة .

ومما يجب مراعاته بجانب الترقيق مراعاة صفة الشدة التي في الكاف والتاء المثناة فوق و ذلك منع جريان النفس معهما مع ثباتهما في مخرجهما قويتين فالكاف نحو البشركر كراه) ومَّنْ سَكُرُلُ ومَاسَلَكُكُرُ (٧) وإِنَّكُ كُنتَ (٨)» والتاء المثناة فوق حُوقو له تعالى أَلَّذِينَ نَتُوقَالُهُمُ ٱلْمُلْتَكُمُ طَيِّيينَ (٩)» و نحو فتنة في قوله تعالى: وَآتَقُواْ فِتَنَهُ لَا تُصِيبَنَ الدِّينَ ظَلَمُواْ مِنْ كُمُ مَا ضَعَةً (١٠)» و والما إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) الإسراء الآية (٧٥) أ منزلفه .

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية (٢١٦).

<sup>(</sup>٤) المزمل الآية (١٦).

 <sup>(</sup>ه) فاطر الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) المدثر الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٨) طه الآية (١٥).

<sup>(</sup>٩) النحل الآية (٣٢) . (١٠) الأنفال الآية (٢٥) .

وهذا ما أشار إليه الحافظ ان الجزرى في المقدمة الجزرية بقوله : واحْرَضْ على السُّكُون في جَعَلْنَا أَنعمتَ والْمَغْضُوب مع ضَلَلْنَا وخَلِّصَ انْفتاحَ محذورا عَسَى خَوْف اشْتِبَاهِهِ بمحظورًا عَصَى وراع شِيدًة بكاف وبَتَا هم وَيَتَوفَى فِتنتَا اهم كَشر كِكُمْ وَتَتَوفَى فِتنتَا اهم كَشر كِكُمْ وَتَتَوفَى فِتنتَا اهم

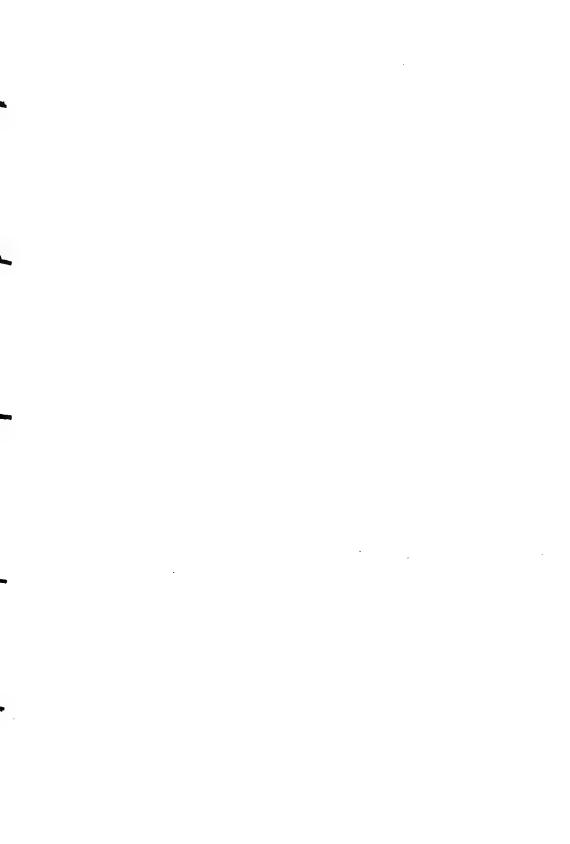

## الفصِتُ لِ الثَّالِث

# في الكلام على الحروف المرققة تارةً والمفخِمة أخرى

وهذه الأحرف ثلاثة ــ الألف المدية ــ واللام من لفظ الجلالة خاصة والراء . وهن من حروف الاستفال ولكل كلام خاص نوضحه فيا يلي .

## الكلام على الألف المدية وأحكامها

أما الألف المدية كجاء(١) و قَال (٢) فلا توصف بتفخيم و لا بترقيق بل تابعة لما قبلها تفخيا و ترقيقاً : فإن وقعت بعد مفخم فخمت نحو «ضَاقَ (٢) وطَالَ (٤) وَالرَّ شُدُونَ (٥) وَقَالَ (٢) الله » .. وإن وقفت بعد مرقق رققت مثل «جَاءَ (٧) وشَاءً (٨) و يسم الله الله الرّحمٰن الرّحمٰن الرّحمٰن الله عنى المراد من قول الحافظ أن الجزري في المقدمة الجزرية

. . . . . . . . . . . . وَحَافَرِن تَفْخِيم لَفُظُ الأَلْفِ فَأَكَدَ التَّحَدِيرِ مِن تَفْخِيمِهَا إذا جاورت حرفاً مستفلا . أما إذا جاورت حرفاً مستعلياً فالأمر على العكس .

<sup>(</sup>١) من مواضعه « ولمسا جاء موسى لميقاتنا » الأعراف الآية (١٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ومن مواضعه « وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى » الآية (١٤٢) الأعراف أ هـمؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) من مواضعه « وضاق بهم ذرعاً » هود الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه « طال عليهم العمر » الأنبياء الآية (٤٤) .

<sup>(</sup>ه) الحجرات الآية (٧) .

 <sup>(</sup>٦) من مواضعه « وقال الله إنى معكم » المائدة الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٧) ومن مواضعه « و الما جاء عيسى بالبينات » الزخرف الآية (٩٣) .

 <sup>(</sup>٨) من مواضعه «و لا يحيطون بثيء من علمه إلا بما شاه » البقرة الآية (١٥٥).

<sup>(</sup>٩) هذه البسملة افتتح بها جميع سورة القرآن الىكريم باستثناه سورة التوبة كما سيأتى وجاءت بعض آية بالنمل الآية (٣٠).

## الكلام على اللام من لفظ الجلالة وأحكامها

أما اللام من لفظ الجلالة وإن زيد عليه الميم فى آخره فتفخم لـكل القراء إذا وقعت بعد فتحه خالصة سواء كانت حقيقة أو حكماً أو بعد ضِمِه .

أما وقوعها بعد الفتح الحقيق فكثر نحو «شَهِدُ لللهُ(١)» «قَالَ عِسَى اللهُ مُرَيَّمُ اللَّهُ مَرَّيَمُ اللَّهُ مَرَّيَمُ اللَّهُ مَرَّيَمُ اللَّهُ مَرَّيَمُ اللَّهُ مَرَّيَمُ اللَّهُ مَرَّيَمُ اللَّهُ عَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ(٣)». وأما وتوعها بعد الفتح الحكمى فنى لفظى ءَ آللهُ أَذَنَ لَكُرُّ إِنَّ ) و «آللهُ خَيْرُ أَمّا يُشْرِكُونَ (٥)» على كلا الوجهين أى الإبدال والتسبيل بين بين وذلك لأن اللام هنا لم تقع بعد فتح حقيق كما نحو «قَالَ ٱللهُ (١)» وإنما وتعت بعد الهمزة المبدلة ألفاً في وجه الإبدال وبعدالهمزة المسهلة في وجه التسهيل والألف المبدلة في وجه الفتحة في الأصل وكذلك في حكم الفتحة لأنها مبدلة من همزة الوصل المفتوحة في الأصل وكذلك الهمزة المسهلة فإنها في حكم المتحركة بالفتح أيضاً. فلهذا فخمت اللام في اللهظين على كلا الوجهين بلا خلاف للحميع (٧).

وأما وقوعها بعد الضم فكثير كالفتح الحقيقي نحو (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ^) » (وَأَنّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهُ(١) » (رَسُلُ اللَّهِ (١٠) . قَالُواْ اللَّهُمَّ (١١) » .

فإذا ابتدى باسم الجلالة فخمت لاَمه أيضاً لأنَّ من شرط تفخير اللام فيه تقدم الفتح عليها ولو في لفظ الجلالة نفسه كقوله تعالى«ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ(١٢) ».

<sup>(</sup>١) آل عران الآية (١٨).

<sup>(</sup>٢) المائدة الآية (١١٤).

 <sup>(</sup>٣) القتال الآية (١٩) وأما التمثيل بقوله تعالى : « محمد رسول الله » بالفتح الآية (٢٩)
 نهو ممثيل للام الجلالة بعد الضم وإنما أتينا بها هنا لاستكال كلمة التوحيد .

<sup>(</sup>٤) يونس الآية (٩٥) .

<sup>(</sup>ه) النمل الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المسائدة الآية (١٢) .

<sup>(ُ</sup>٧) انظرَ النجوم الطوالع ص (ه ١٥) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٨) الفتح الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٩) الجن الآية (١٩).

<sup>(</sup>١٠) الأنمام الآية (١٢٤) .

<sup>(</sup>١١) الأنفال الآية (٢٢).

<sup>(</sup>١٢) البقرة الآية (٥٥٠) وآل عمران الآية (٢).

هذا في وبجب الاحتراز من تفخيم الهاء من لفظ الجلالة في نحو «إِنَّ ٱللَّهُ عَفُور رَحِيم (١) -وَلَـنكنَ ٱللَّهُ سَلَّم ٢١) فإنه خطأ ينزه عنه الاسم الكريم وكثيراً ما يقع فيه بعض القراء (٣): وقد أشار إلى شرطى التفخيم في لام لفظ الجلالة الحافظ ان الجزري في المقدمة الجزرية بقوله:

وَفَخُّم اللَّامَ مِن اسْمِ اللهِ

عن (٤) فتح أو ضَمٌّ كَعَبْدُ اللهِ اه

كما أشار إلى ذلك الإمام ابن برى في الدُّرر بقوله رضي الله عنه :

وفُخِّمَتْ في اللهِ واللَّهُمَّــهُ

لِلْكُلِّ بَعْدَ فَتْحة أَو ضَمَّهُ (٥) اه

وفهم من قول هذين الإمامين وفخم اللام وكذلك وفخمت . النخ أن هذه اللام لو وقعت بعد كسرة رققت للحميع وهو كذلك بشرط أن تكون الكسرة خالصة سواء كانت متصلة أو منفصلة أصلية كانت إو عارضة نحو «بِالله(٢)ولله(٧) يَتْعَلُونَ ءَايِلت الله(٨) مَّا يَفْتُح اللهُ للنَّاس من رحمة فلا مُسك كَمَاه) . قُلِ اللهُم (١٠) أَحَالًاللهُ الصَّمَادُ (١١) » وما إلى ذلك. و وتقييدنا الفتحة في شرط التفخيم والكسرة في شرط الترقيق بالخالصة فهما

<sup>(</sup>١) من مواضعه البقرة الآية (١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) الأنفال الآية (٢٣) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المقدمة الجزرية للملامة ابن يالوشة ص (٢٧) تقدم أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٤) عن في البيت بمني بعد أي بعد فتح إلى آخره أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>ه) انظر الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن برى رضى الله عنه بشرح المسادغي ص (ه ١٥) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٦) في مواضعه النساء الآية (٦٢) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه آل عمران الآية (١٨٠) .

<sup>(</sup>٨) آل عمران الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٩) فاطر الآية (٢).

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه آل عمران الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>١١) الإخلاص الآيتان (٢٠١) أ ه مؤلفه .

احترازاً عن لام الجلالة الواقعة بعد الراء المالة في أحد القولين في رواية السوسي عن أبي عمرو البصرى في نحو « نَرَى اَللّهُ (١)» وَسَيْرَى اَللّهُ عَمَلَكُمْ وَرُسُولُهُ(٢) » فإنه بجوز حينئذ ترقيق اللام لعدم وجود الفتحة الحالصة قبلها وتفخيمها لعدم وجود الكسرة الحالصة قبلها كذلك. والله أعلم .

## الكلام على الراء وأحكامها

أما الراء فإما أن تكون متحركة فى الوصل والوقف . وإما أن تكون ساكنة فى الوصل والوقف أيضاً . وإما أن تكون متحركة فى الوصل ساكنة فى الوقف ولكل حكم خاص نوضحه فيا يلى .

## حكم الراء المتحركة في الوصل والوقف

<sup>(</sup>١) البقرة الآية (٥٥).

<sup>(</sup>٢) التوبة الآية (٩٤) .

<sup>(</sup>٣) إلا ما انفرد به ورش من طريق الأزرق بترقيقهما بالشروط المذكورة في محلها تركنا ذكرها هنا خوف التطويل . وإلا ما انفرد به أصحاب الإمالة مطلقاً في الراء المفتوحة نحو سكارى بالحج الآية (٢) . وبشرى للمؤمنين بالبقرة الآية (٩٧) ولم يرد من ذلك لحفص عن عاصم سوى راء واحدة من تلك الراءات المفتوحة وهي راء « مجرّاها » بهود الآية (٤١) فإنه أمال فتحها كبرى كما سيأتي أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) من مواضعه البقرة الآية (١٢٥) .

<sup>(</sup>٢)،(٧) الأنفال الآية (١٥).

<sup>(</sup>٨) المؤمنون الآية (١١٧) .

<sup>(</sup>٩) من مواضعه الجُمعة الآية (١١) .

<sup>(</sup>١٠) (١١) الكهف الآية (٢٣).

<sup>(</sup>١٢) من مواضعه الأحزاب الآية (٥٤) .

وَنَذِيرُا (١) وٱلْخَيْرُ اتِ (٢) وَالْخَيْرُ اتِ (٢) وَالْخَيْرُ اتِ (٢) وَالْخَيْرُ اتِ (٢)

وإن كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء سواء كانت مخففة أو مشددة وذلك نحو « رِجَالُ(؛) . ورِعَآءَ الناسِ() والصليرين(١) وفي الرقابِ(٧) والعَرْمِينُ(٨) » وما إلى ذلك .

## حكم الراء الساكنة في الوصل والوقف

وَهَذَهُ الرَّاءُ تَقْعُ مَتُوسُطَةٍ وَمُنْظُرُ فَةً .

فالمتوسطة نحو «شِرْعَةُ (٠) وفْرَقَةِ ١٠». والمتطرفة كقوله تعالى « قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَٱلرُّجْزَفَآهِجُـرْ (١١)».

ولكل من الراء السَاكنة المتوسطة والمتطرفة شروط للتفخيم والبرقيق نذكرها فيها يلي :

#### شروط الترقيق للراء الساكنة المتوسطة

رُوَّوَ الراء الساكنة فى الحالين التوسطة لجميع القراء بأربعة شروط ولا بدمن اجتماعها كلها فى آن واحد . فإن تخلف شرط منها وجب تفخيمها فالشرط الأول : : أن يكون قبل الراء كسرة .

والشرط الشانى: أن تكون هذه الكسرة أصلية.

والشرط الثالث : أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة .

والشرط الرابع: أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستفال

<sup>(</sup>١) من مواضعة الأحزاب الآية (٥٤)

<sup>(</sup>٢) من مواضعه البقرة الآية (١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) الحجرات الآية (٧) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه النور الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٥) من مواضعه النساء الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه البقرة الآية (١٧٧) .

<sup>(</sup>٧)،(٨) التوبة الآية (٦٠) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١) المسائدة الآية (١٤).

<sup>(</sup>١٠) التوبة الآية (١٢٢) . .

<sup>(</sup>١١) المدر الآيات (٢ - a).

المتقدم ذكر ها و ذلك نحو «مُرَبِّقُول ) ولَشِرْذِمَةٌ (ع) و فَرْعَوْنَ (ع) وَالْفَرْدُوسُ (٤) هـ وهنا اجتمعت شروط الترقيق الأربعة في كل كلمة من هذه الكلمات وتدرك بأدنى تأمل:

## شروط التفخيم للراء الساكنة المتوسطة

تقدم فى شروط الترقيق الأربعة للراء الساكنة فى الحالين المتوسطة أنه إذا تخلف شرط منها وجب التفخيم وبذلك تكون شروط التفخيم هنا للراء المتوسطة الساكنة فى الحالين أربعة أيضاً وهى كما يلى :

الشيرط الأول: أن يكون قبل الراء فتحة أو ضمة نحو «لَا تَرْفُعُواْ (٥) يرضُونَه (١) . يَرُزُقُونَ (٧) . تُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ (٨) . ٱرْكُضْ (٩) ابتداء وهذا الشرط مقابل للشرط الأول من شروط النّرقيق .

الشرط الثانى : أن يكون قبل الراء كسرة عارضة سواء كانت هذه الكسرة مع الراء فى كلمها نحو «أرْجِعُواْ (١١) آرْكَعُواْ (١١) » أم كانت منفصلة عنها نحو «إن أرْتَبُعُمُ (١١) أم آرْتَابُواْ (١٢) » وهذا الشرط مقابل الشرطالثانى من شروط الترقيق .

<sup>(</sup>١) من مواضعه السجدة الآية (٢٣) .

 <sup>(</sup>٢) الشعراء الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه البقرة الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٤) المؤمنون الآية (١١) .

<sup>(</sup>ه) الحجرات الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) الحج الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٧) من مواضعه آل عمر ان الآية (١٦٩).

 <sup>(</sup>٨) من مو اضعه الأنعام الآية (٨٤).

<sup>(</sup>٩) ( ص ) الآية (٢٤) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه يوسف الآية (٨١) .

<sup>(</sup>١١) الحج الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>١٢) الطلاق الآية (٥) .

<sup>(</sup>١٣) النور الآية (٥٠).

الشرط الثالث: : أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة عهانحو الله قيق الله وهسذا الشرط مقابل للشرط الثالث من شروط المرقيق الشرط الوابع : أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة نحو « فِرْقَة (٢) » . وهذا الشرط مقابل للشرط الرابع من شروط الترقيق .

هذا : ويشترط لوجود حرف الاستعلاء بعد الراء لأجل تفخيمها شه طان :

الأول: أن يكون مع الراء في كلمتها.

الثانى : أن يكون غير مكسور ووجد من ذلك أى من حروف الاستعلاء غير المكسورة ومع الراء فى كلمها ثلاثة أحرف وهى « الطاء » في قرطاس بالأنعام الآية (٧) والصاد فى ( إِرْصَادًا ) بالتوبة الآية (١٠٧) ( مِرْصَادًا ) بالنبأ الآية (٢١) ( والقاف ) فى فرقة بالنبأ الآية (٢١) ( والقاف ) فى فرقة بالتوبة الآية (٢٢) .

فإن انفصل حرف الاستعلاء عن الراء بأن كانت الراء في آخر الكلمة وحرف الاستعلاء في أول الكلمة الثانية فيلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء والوارد من ذلك في القرآن الكريم ثلاثة مواضع وهي قوله تعالى: «أَنْلَوْ قُومُكُ(٣) »وكلا تُصعِرِّ خُدَّكُ(٤) » فَا أَمْ إِذَا كَانَ حرف الاستعلاء الذي بعد الراء مكسوراً في الراء خلاف بين أهل الأداء فقال الجمهور بالترقيق . وقال البعض بالتفخيم وهذا في كلمة فرق في قوله تعالى «فَكَانَ كُلُّ فَرْق كَالطَّود الْعَظيم (١١) أَفَن فخم نظر إلى وجود في قوله تعالى «فَكَانَ كُلُّ فَرْق كَالُقَاعِدة السابقة ومن رقق نظر إلى كسر حرف حرف الاستعلاء بعد الراء عَلى القاعدة السابقة ومن رقق نظر إلى كسر حرف

<sup>(</sup>١) النور الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٢) التوبة الآية (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) نوح الآية (١) .

<sup>(</sup>٤) لقمسان الآية (١٨).

<sup>(</sup>٥) المارج الآية (٥).

<sup>(</sup>٦) انظر النشر الجزُّ الثاني ص (١٠٤) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٧) الشعراء الآية (٦٣) أ ه مؤلفه .

الاستعلاء لأنه لما انكسر ضعفت قوته وصارت الراء متوسطة بين كسرين. وإلى هذا الخلاف أشار الحافظ ابن الجزرى بقوله فى المقدمة الجزرية :

## والخلْفُ في فرق لِكَسْر يُوجَدُ

وقوله لكسر يوجد أى في القاف: «والوجهان صحيحان مقروء بهما(۱)» لكل القراء غير أن الترقيق هو المشهور والمقدم في الأداء وحكى غير واحد الإجماع عليه ثما في النشر(۲) وعيث النفع(۳) وتنبيه الغافلين (١) وغير ها قال صاحب انشراح الصدور قال الداني والوجهان جيدان والمأخوذ به الترقيق نقله النويري في شرح الطيبة(٥) فهو أولى بالعمل إفراداً وبالتقديم حماً أه. محروفه(١).

<sup>(</sup>١) هذان الوجهان فى حالة وصل فرق بما بعدها . أما فى حالة الوقف عليها ففيه تفصيل حاصله : أن من يرى التفخيم فى حالة الوصل يقول به فى حالة الوقف سواه وقف بالسكون المحض أو بالرّوّم لأن مذهبه التفخيم مطلقاً . ومن يرى الترقيق فى حالة الوصل يقول بالوجهين فى حالة الوقف: التفخيم اعتداداً بالسكون العارض فى القاف والترقيق لعدم الاعتداد به . وهذان الوجهان فيها إذا كان الوقف بالسكون المحض . أما إذا كان الوقف بالروم فالترقيق لا غير لأنه الأصل عند صاحب هذا المذهب هذا مضمون ما قاله العارف بالله تعالى سيدى الشيخ مصطلى الميهي ابن العلامة المحقق سيدى الشيخ على الميهي رضى الله عنهما فى تحرير الطيبة المسمى « فتح الكريم الرحن فى تحرير بعض أوجه القرآن » مخطوط ص (١٢٥) عند قوله تعالى : « فكان كل فرق كالطود العظيم » وإليك عبارته « فجمهور المغاربة والمصريين على ترقيق رائه من أجل كسر القاف النصوص متوفرة على الترقيق وحكى غير واحد الإجماع عليه . وقولهم من أجل كسر القاف ان من فخم وصلا فخم وقال . ومن رقق وصلا جوز الوجهين وقفاً للاعتداد بالسكون وعدمه انهي كلامه رضى الله عنه فتأمل يا أخى هذه الدقائق والله الموقف أه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر النشر الجزء الثاني ص (١٠٣) تقدم .

<sup>(</sup>٣) انظر عيث النفع في القراءات السبع ص (٣٠٩) ط مصطفى الحلبي بالقاهرة بهامش مراج القارى لسيدي على النوري الصفاقسي .

<sup>(</sup>٤) انظر تنبيه الفافلين لسيدى على النورى الصفاقسي صاحب غيث النفع السابق ص (٦١) تقسدم .

<sup>(</sup>ه) انظر كتاب انشراح الصدور ص (١٨) تقدم أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٦) انظر شرح الطيبة للنويري الجزء الأول ص (٥٤٥) مخطوط بمكتبتنا أ ه مؤلفه .

(تنبيسه) تقدم أن شروط الترقيق الأربعة للراء الساكنة المتوسطة لابد من أن تكون كلها موجودة فى آن واحد : أما شروط التفخيم الأربعة للراء ذاتها فليست كفلك بل يكفى وجود واحد منها ويكون مسوغاً للتفخيم حيئئذ فتأمل والله الموفق .

#### الكلام على الراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف

و هو نحو قوله تعالى : وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ (١) ، ﴿ وَأَمْنَ أَهْلُكُ (٢) » .

وهذه الراء ترقق بشرط واحد وهو وقوعها بعد كسرة كقوله تعالى : «قُمُّفاً لَذَرُورَ بَّكَ فَكَبِّرِ وَثِيبًا بَكَ فَطَهِّرَ (٣)»ولا يضر وجود حرف الاستعلاء بعد الراء في هذا النوع لأنه أصبح مفصولا عنها كما تقدم في نحو «فَاصِّير صَبَّرًا جَمِيلًا(٤) ، وتفخم هذه الراء بشرطين :

أُولِهَا : أَنْ يَقَعَ قَبِلُهَا فَتَحَةً نَحُوا فَلَا تَقَهُرُ(٥) ١١ فَلَا تَنْهُرُ(٦) ١.

النهما: أن يقع قبلها ضمة نحو «فَأَنْظُرْكُمُونُ (٧) » « وَٱلرَّجْزَ فَٱهِجُرَ (٨) و هذان الشرطان مقابلان لشرط ترقيقها المتقدم آنفاً .

هذا: ولم نشترط هنا فى الكسرة التى قبل الراء والتى هى شرط فى ترقيقها أن تكون مع الراء فى كلمتها إلى آخر ماتقدم فى الراء الساكنة المتوسطة: لأنه لا يتأتى هنا انفصال الكسرة عن الراء بحال. ولأنه لا توجد كلمة على حرف واحد هو الراء حتى تنفصل الكسرة عنها. فلهذا خلت الكسرة عن القيود السابقة ولزمت الراء فى كلمتها انتهى بتصرف من كتابنا الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون ص (١٦٣).

<sup>(</sup>١) من مواضعه غافر الآية (٥٥) .

<sup>(</sup>٢) طبه الآية (١٣٢).

المدر الآيات (٢ - ١).

<sup>(</sup>٤) الممارج الآية (٥).

<sup>(</sup>١)،(١) الضمى الآيتان (١٠،٩).

<sup>(</sup>٧) من مواضعه النمل الآية (١٤).

<sup>(</sup>٨) المدر الآية (٥).

<sup>(</sup>م ۹ - مداية القارى) ا

### حكم الراء الساكنة في الوقف المنحركة في الوصل

وهذه الراء لا تكون إلا منظرفة كما هو معلوم نحو الله الراء لا تكون إلا منظرفة كما هو معلوم نحو الله الراء كفر (۱) . كُفر (۲) وَلَنْبَالُ عَشْرِ (۲) وَلَنْبَالُ عَشْرِ (۲) وَلَنْبَالُ عَشْرِ (۱) وَلَنْبَالُ عَشْرِ (۱) وَلَنْبَالُ عَشْرِ (۱) وَلَنْبَالُ عَشْرِ (۱) وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبُونُونَا وَلَنْبُونُونَا وَلَنْبَالُونَا وَلَنْبُونُونَا وَلَنْبُونُونَا وَلَنْفُونَا وَلَنْبُونُونَا وَلَنْبُونُونَا وَلَنْفُونَا وَلَنْبُونُونَا وَلَمْ وَلَا فَا فَهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ وَلَمْ وَلَا فَا فَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ وَلَا فَا فَهُ عَلَى اللّهُ وَلِي وَلَكُلُ مِنَ اللّهُ وَمِنْ وَالتَفْخِيمُ فَى هَذَهُ الرّاء له شروط نوضحها فها يلى :

#### شروط النرقيق

شروط الترقيق لهذه الراء ثلاثة وهي كالآتي :

الأول: أن تسبق الراء كسرة نحو «قُلَا (١٩)وكُفر (٢٠)و أَلَأْشُر (٢١)»، وإذا تخلل بين الكسرة والراء ساكن بشرط ألا يكون حرَف استعلاء فلا يضر وجوده في هذه الحالة ولا يزال الترقيق سارياً وذلك نحو «اللّه عُر (٢٢) وألسّه حراً (٢٢) وهجم (٢٤)».

أما إذا كان الساكن حرف استعلاء وهو المعبر عنه بالساكن الحصين

<sup>(</sup>٣٠٢٠١) القسر الآيات (٣٠٢٠١٢) .

<sup>(</sup>٤) المدّر الآيتان (٣٦،٣١) .

<sup>(</sup>٥) من مواضعه القبر الآية (٤١) .

<sup>(</sup>١٠٠٩٠٨٠٧٠٦) الفجر الآيات (١-٠٥).

 <sup>(</sup>١١) من مواضعه المتحنة الآية (٧) .

<sup>(</sup>١٢) من مواضعه آل عمران الآية (١٨٠) .

<sup>(</sup>١٣) الشعراء الآية (٥٠).

 <sup>(</sup>١٤) من مواضعه الحج الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>١٥) من مواضعه البقرة الآية (٣٩) .

<sup>(</sup>١٦) إبر أهيم الآية (٢٩) وفي غافر الآية (٣٩) وغير ذلك .

<sup>(</sup>١٧)، (١٨) فاطر الآية (٣٤) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>۲۰)، (۲۰) القمر الآيتان (۲۰)، (۱۹)

<sup>(</sup>۲۱) القمر الآية (۲۱).

<sup>(</sup>۲۲) من مواضعه القمر الآية (۲۷) ..

<sup>(</sup>٢٣) البقسرة الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٢٤) الفجر الآية (٥) ـ

نعو «مصر (١) وَٱلْقُطُو (٢) » فسيأتى الكلام عليه قريباً .

الثانى : أن نسبق الراء باء ساكنة سواء كانت حرف مد نحو « بَصِيرَ (٣) و خَدِيرٌ (١) و وَخَدِيرٌ (١) و وَطَمِيرٍ (٦) او حرف لمن فقط نحو «السَّيْرُ (٧) و الْخَيْرُ (٨) و وَلَاضَـيْرُ (٩) و لَاضَـيْرُ (٩) و لَالْمُواء .

الثالث: أن يسبّق الراء حَرَف ممال عندمن يقول بالإمالة ١١ نحو « ذَات قَرَارِ (١٢) وَالْأَشْرَارِ (١٢) وكتَسْبَ ٱلْأَبْرَارِ (١٤) عُقْبَى ٱلدَّارِ (١٥) » بشرطً كَسَرُ الراء المتطرفة كما هو مقرر في محله .

أَمَا إِذَا كَانَتِ الرَاءِ مُنصُوبَةً كَقُولُهُ تَعَالَى : " جَنْهِدِ ٱلْكُفَّارَ (١٦) » أَو مَرفُوعَة نحوهُ هَنْذُهُ ٱلنَّارُ (١٧) . وَ بِئُسَ ٱلْقَـرَارُ (١٨) » فلا خلاف في تفخيمها للكل كما سَيَأَتَى (١٦) .

تنبيه: عرفت فيا سبق أن الإمالة سبب من أسباب النرقيق وقد قرأيها حفص عن عاصم مع من قرأ في كلمة (مَجُرِينَهَا(٢٠)) يهود خاصة دون غبر ها من الكلمات ذوات الراء ولهذا رقق الراء فاحفظه.

<sup>(</sup>١) من مواضعة الزَّعرف الآية (١٥) . (٢) سبأ الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه البقرة الآية (٢٣٣) . ﴿ (1) من مواضعه آ ل عمر ان الآية (١٨٠) .

 <sup>(</sup>٥) من مواضعه فاطر الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٧) بأ الآية (١٨) .

<sup>(</sup>A) من مواضعه الحج الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>٩) الشعراء الآية (٠٠) .

 <sup>(</sup>١٠) من مواضعه الأنفال الآية (٧) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١١) وأما من لم يقل بالإمالة كحفص عن عاصم فليس له إلا التفخيم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٢) من مواضعه المؤمنون الآية (١٢). ه) .

<sup>(</sup>١٣) من مواضعه س الآية (٦٣) .

<sup>(</sup>١٦) التوبة الآية (٧٣) والتحريم أيضاً الآية ؟(٩) .

<sup>(</sup>١٧) من مواضعه الطور الآية (١٤) .

<sup>(</sup>١٨) إبراهيم الآية (٢٩).

<sup>(</sup>۱۹) بن شرط رابع وهو أن تقع الراء بمد راء مرققة فترقق هي من أجلها وذلك في كلمة «شرر » بالمرسلات الآية (۲۲) في رواية ورش من طريق الأزرق خاصة فليملم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢٠) سورة سيدنا هود على نبينا سيدنا محمد وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام الآية (٢١) أهمة لفه .

#### شروط التفخيم

تفخم الراء المتطرفة الساكنة فى الوقف المتحركة فى الوصل بثلاثة شروط متفق علمها بين عموم القراء وهذه الشروط كالآتى :

الأول: أن يسبق الراء فتحة أو ضمة سواء تخلل بن الفتحة والضمة ساكن أم لا وذلك «ٱلْقُصَرُ(١) وَٱلنَّذُرُ(٢) اللَّهَ لَدِرِ(٣) وَٱلْمُسْرَ(٥) »:

الثالث: أن يسبق الراء واو المد نحو قوله تعالى : «إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورُ(١٠) » «وَ إِلَيْهِ النُّسُورُ(١١) » « وَأَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ (١٢) » وما إلى ذلك .

هذا: وما تقدم ذكره من شروط للتفخيم والبرقيق في الراء المتحركة مطلقاً والساكنة في الحالين سواء توسطت أو تطرفت والساكنة في الوقف دون الوصل ينطوى تحت قول الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية:

<sup>(</sup>١)، (٢) القمر الآيتان (١). ه) .

<sup>(</sup>٣) القدر الآية (١ - ٣).

<sup>(</sup>٤)، (٥) البقسرة الآية (١٨٥).

<sup>(</sup>٦) من مواضعه الانفطار الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه التوبة الآية (٧٣).

 <sup>(</sup>A) الزمر الآية (٤) أ ه، ولفه.

<sup>(</sup>٩) أماإذا كانت الراء مجرورة كقوله تمالى : « لله الواحد القهار » غافر الآية (١٦) فتفخم عند من لم يقل بالإمالة كحفص عاصم و ثرقق عند من قال بها كأبى عمر والبصرى وقد تقدم ذلك فى الشرط الثالث من شروط الترقيق لهذه الراه فتأمل الهمؤلفه .

<sup>(</sup>۱۰) الشورى الآية (۲۳).

<sup>(</sup>١١) من مواضعه الملك الآية (١٥) .

<sup>(</sup>١٢) الحج الآية (٧).

ورقَّق الراءَ إذا مَا كُسِرَتُ كذاك بعد الكسر حيثُ سَكَنَتْ إِن لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْل حَرْفِ اسْتِعِلَا أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلَااهِ

## تنبيهات هامة محصوص الوقف على الراء المتطرفة

التنبيسه الأولى: لا يخنى أنه إذا وقفت على الراء الساكنة فى الوقف المتحركة فى الوصل المتقدم ذكرها أخيراً بجوز لك الوقف بالسكون المجرد أو به مع الإشمام أو الوقف بالروم(١) فيا بجوز فيه ذلك فإذا وقفت بالروم فى نحو «وَالْفُجْرِ(٢)ولَيْكُ لُورْ(٥) » «عُقْبِي الدَّارِ(٤) » «إِلَى النُورِ(٥) » من كل راء مجرورة أو مكسورة فلا بد من ترقيق الراء ولو لم يكن قبلها أحد شروط الترقيق السابقة . وذلك لأن الروم كالوصل فكأنك واصل والراء مجرورة والجر أو الكسر من مسوغات الترقيق كما مر آنفاً في صدر الياب .

أما إذا وقفت بالروم في حالة الرفع مثل : «وَ أَنْشُقَ الْقَمَرُ (٢) . الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٧) . وَ إِلَيْهُ النَّشُورُ (٨) » فلا ترقيق للراء للجميع وإن سبقها أحد شروط النرقيق كما لو وقفت على نحو «سَعُر (١) مُسَستَمَوْ (١)» وذلك لأن الراء مرفوعة والرفع من مسوغات التفخيم كما مر أيضاً (١١) : وإذا وقفت بالسكون المحرد

<sup>(</sup>١) سيأتى تعريف كل من الوقف بالسكون المجرد والروم والإشمام فى باب الوقف على أواخر الكلم آخر الكتاب إن شاه الله تعالى أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٢)، (٣) الفجر الآيتان (٢،١) .

<sup>(</sup>٤) الرعب الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٥) من مواضعه البقرة الآية (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٦) القسير الآية (١).

<sup>(</sup>٧) الزمر الآية (٤).

<sup>(</sup>٨) الملك الآية (١٥).

<sup>(</sup>٩) ١٠) القَمْرِ الآية (٢) أ همواقه .

<sup>(</sup>١١) يستثنى من القراء ورش من طريق الأزرق فيها لو وقف بالروم على الواه المرفوعة المسبوقة بالكسر نحو سحر مستمر فإنه يرقق الواء حينثة كما هو مذهبه بشروطه المذكووة في محلها . وكذلك لو وقف بالروم على الراء المرفوعة المسبوقة بالياء الساكنة مطلقاً نحو خبير وخير الحمولة، .

سواء كانت الراء مرفوعة كما لو وقفت على نحو «فَكَ اَتُغُونَ النَّذُرُ(١) ، « «وَلَيْسَ اللَّهِ أَرًا) » أو مجرورة نحو « وَالْوَرُو) » أو مجرورة نحو « وَالْوَرُو) » أو منصوبة « إِنَّ اللَّم أَرَارٌ (١) » أو وقفت بالسكون مع الإشمام ولا يكون إلا في المرفوع فينظر إلى ما قبل الراء حيننذ .

فإن كانُّ ما قبلها أحد شروط النَّرقيق الثلاثة المتقدمة فترقق .

وإن كان ما قبلها أحد شروط التفخيم الثلاثة المتقدمة أيضاً فتفخم . وقد مر توضيح ذلك بمـا فيه الكفاية .

التنبيه الثانى: إذا تخلل بين الراء الموقوف عليها وبين الكسر الذى قبلها ساكن حصين ونعنى به الصاد والطاء من حروف الاستعلاء وذلك فى لفظ «مَضَرَّ (٧) » غير المنون حيث وقع فى التنزيل ولفظ « ٱلْقطْرِ (٨) » فنى الراء خلاف بين أهل الأداء . فهنهم من فخم لكون الحاجز حوف استعلاء معتداً به ومنهم من رقق ولم يعتد بالحاجز الحصين وجعله كغير الحصين مثل «الشّعُر (٩) » واختار الحافظ ان الجزرى التفخيم فى مصر والرقيق فى القطر نظراً لحال الوصل وعملا بالأصل أى أن الراء فى مصر مفتوحة فى الوصل مفخمة . وفى القطر مكسورة فى الوصل مرققة . وهذا هو المعول عليه والمأخوذ به .

وقد بين العلامة المتولى رحمه الله مذهب الحافظ ابن الجزرى فى هاتين الكلمتين بقوله :

وَمِصْر فيه اخْتَارَ أَن يفخُما وعَكْسُهُ في القِطْر عَنْه فاعْلمااه (١٠٠)

القسر الآية (ه).

<sup>(</sup>٢) البقسرة الآية (١٨٩).

<sup>(</sup>۲)،(۲) تقـــدم فی رقم ۸، ۹ .

<sup>(</sup>٥) الفحر الآية (٣) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه المطففين الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه يوسف الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٨) بأ الآية (١٢).

<sup>(</sup>٩) يس الآية (٦٩) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>١٠) انظر غنية المقرى شرح مقدمة ورش المصرى للإمام المتولى فصل الراه ط القاهرة مكتبة الغاهرة بالصنادقية أ ه مؤلفه ,

التنبيه الثالث: من الراءات الساكنة للوقف المتحركة في الوصل ما يجوز فيها الوجهان المرقيق والتفخيم والأول هو الأرجح. وهي الراءات المكسورة التي بعدها ياء محذوفة للتخفيف المنحصرة في كلمة «وَتُذُورُ(١)» المسبوقة بالواو في ستة مواضع بالقمر وكلمة «يَشرِ(٢)» في قوله تعالى: «وَالَّيْسِلِ إِذَا يَشْرِ» بالفجر الآية (٤) فمن رقق نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف وأجرى الوصل.

ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء ولفتح ما قبل الراء في « يسر » ولضمه في « وَنُلُو » إذ كل هذا موجب للتفخم .

ويلحق هذه الراءات السبع في إجراء الوجهين وقفاً مع ترجيح المرقيق الراء من كلمتى -- «أَنْ أُسر (٣) و فَأُسّر (٤)» إذ أن بعد الراء فهما ياء محذو فة للبناء التنبيد الراءات الساكنة التنبيد الراءات الساكنة في الوصل والتي بجوز فها الترقيق والتفخيم وقفاً مع في الوصل والتي بجوز فها الترقيق والتفخيم وقفاً مع

أرجحية الترقيق تسع راءات يضاف إليها راء « القطر » بسبأ التي تقدم الكلام عليها في التنبيه الثاني فنصير عشر راءات الأرجع فيهن الترقيق وقفاً: كما تقدم أيضاً من هذا النوع راء واحدة فيها الوجهان وقفاً التفخيم والترقيق والأول هو الأرجع عكس ما تقدم في الراءات العشر المذكورة آنفاً وهذه في لفظ « مُصَر (٥)» غير المنون (١) فتكون الجملة إحدى عشرة راءفليعلم.

<sup>(</sup>١) القمر الآية (١٦، ١٨، ٢١، ٣٠، ٣٧) أ همولفه .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه الشعراء الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه الدخان الآية (٢٣) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن كلا من الكلمتين فعل أمر مبى على حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليها . ومما ينبغى معرفته أن إجراء الوجهين وقفا فى راء « فأسر » جائز على القراءة بوصل الهمزة أو قطعها على السواء . وكذلك يجوزان فى « أن أسر » على القراءة بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان النون فقط أما على القراءة بوصل الهمزة وكسر النون من أن فالترقيق لا غير . ويلاحظ هنا أن حفصا عن عاصم له الوجهان وقفا فى الراء فى كل من الكلمتين لأنه ممن قرأ بقطع الهمزة فيهما فتأمل هذه الدقائق والله الموفق أهمؤلفه .

<sup>(</sup>٥) مِن مواضعه الزخرف الآية (٥١) .

<sup>(</sup>٩) أما المنون فهو فى موضع واحد فى التنزيل فى البقرة الآية (٦١) وحكمه التفخيم وقفا ووصلا بالإجماع لأن الراء أصبحت متوسطة ومنصوبة فتأمل أ همؤلفه .

التنبيه الخامس: الراء المكسورة المتطرفة الموقوف عليها إن ضم ما قبلها نحو « بِالنَّذُرِ (١) وَدُسُرِ (٢)» أو فتح نحو «البَّشِرِ (٣)» أو سكن نحو « الفَجْرِ (٤)) « وَ الفَخْمِ لَمُ التَّفْخُمِ كَمَا ذَكُرنا في شروط التفخيم للراء الساكنة للوقف. وهذا ما ذهب إليه الجمهور وهو الصحيح كما في إتحاف البشر (١) وغيره. وقيل بترقيقها لعروض الوقف وذهب إليه حماعة والمعول عليه والمقروء به هو ما ذهب إليه الجمهور وبه قرأت على حميع شيوخي وبه أقرئ هذا إذا كان الوقف بالروم فلا خوف في ترقيق هذه الراء لجميع القراء كما مر. وفيا يلى ضابط نفيس لشيخ مشاعني العلامة المتولى بين فيه ما ذكرناه في هذا التنبيه مع ذكر اختيار الحافظ ابن الجزرى فيما تقدم في الراءات ذوات الوجهين وقفاً قال عليه رحمة الله:

<sup>(</sup>١) القمسر الآية ( ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) القمر الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) المدر الآية (٢٥ ، ٢١).

 <sup>(</sup>٤) من مواضعه الإسراء الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر اتحاف البشر للشهاب البنا الدمياطي ط القاهرة مطبعة عبد الحميد حنى عام ١٣٥٩ هـ ص (٩٨) أ ه مؤلفه .

رد) انظر غنية المقرى شرح مقدمة و رش المصرى للإمام المتولى فصل ألرامات ص (٤٨) تقدم أ ه مؤلفه .

· التنبيه السادس : كل ما تقدم ذكره من أحكام للراء الساكنة وقفاً المنحركة وصلا إنما هو في زمن الوقف فقط كما بيناه .

أما إذا وصلت الراء فلا يخبى الحكم فيها حينئذ لأنها صارت متحركة وتقدم الكلام في صدر الباب على الراء المتحركة سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة.

وإلى هنا انهى كلامنا على أحكام الراء ساكنة ومتحركة . وإنما أطلنا الكلام عليها لكثرة مسائلها وقصداً لإتقان أحكامها فاحرص عليها وتأول مسائلها فقد أوضحناها لك توضيحاً كاملا والله يرشدنا وإياك إلى الطريق السوى إنه سبحانه صاحب التوفيق ووليه .



# الباب الرابع في الضّاد المعنجمة والظّاء المشالة

الفصل الأول ك الفرق بين الضاد والظاء

الفصل الثانى فى الظاءات المشالة الواردة فى القرآن الكريم الفصل الثالث فى لزوم بيان حرف الضاد المعجم من الظاء المشال وتحوهما إذا التقيما

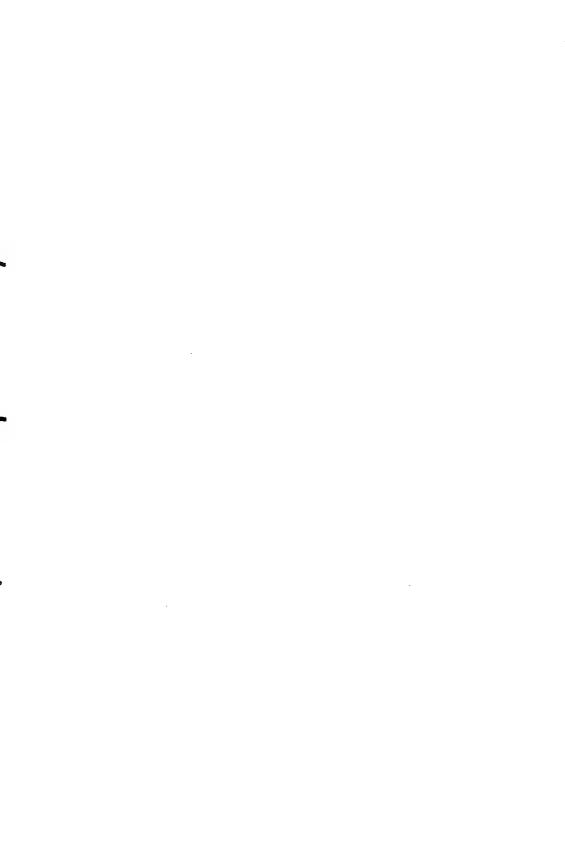

# الفصِّل الأول في الفرُق بَين الضّاد والظّاء

الفرق بين الضاد المعجمة والظاء المشالة يأتى من ناحيتين : ناحية المخرج وناحية الصفة .

أما ناحية المخرج فالضاد تخرج من إحدى حافتى اللسان وما يليها من الأضراس التى فى الجانب الأيسر أو الأيمن إلى آخر ما تقدم فى المخارج والطاء تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا أى رءوسها وقد تقدم تفصيل ذلك فى المخارج أبضاً.

وأما من ناحية الصفة فالضاد تمتاز ــ أى تزيد ــ عن الظاء صفة الاستطالة وباتى الصفات الحمس تتفق معها فها .

ومن ثم ينضح أن الفرق بين الضاد والظاء قائم على المحرج وصفة الاستطالة ولولاهما لكانت إحداهما عين الأخرى . ومن أجل هذا وجب التمييز بينهما مهذن الفرقين .

وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزوية بقوله رضى الله عنه :

والضَّاد باستطالة ومَخْرَج مَيْزُ من الظَّاء . . . .

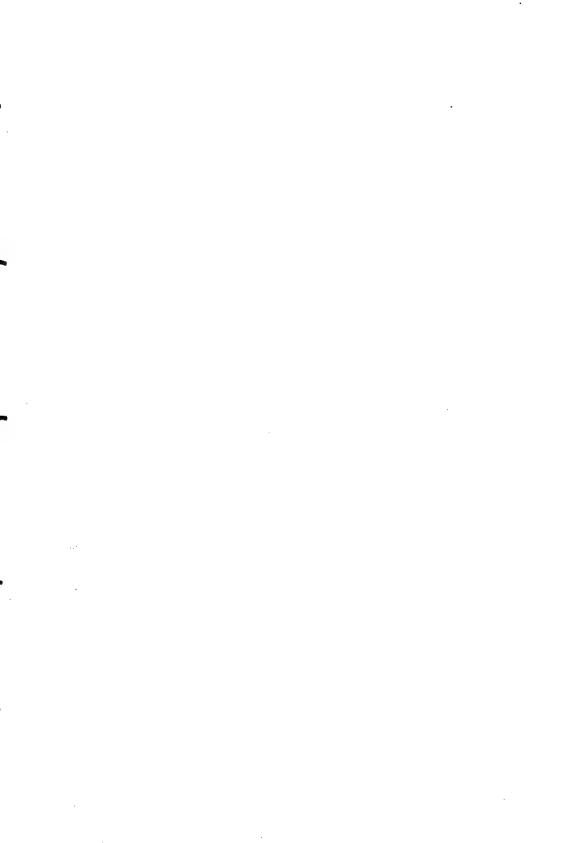

# الفصيل لثاني

## فالظاءاتِ المشالة الواردة في لقرآن الكريم

لما كانت الضاد المعجمة أصعب الحروف وأشدها على الاسان بخرجاً كما تقدم ونختلف نطق الناس بها . فنهم من نخرجها من مخرجها الحقيق المعد لها ضاداً مستطيلة وهم القلة . ومنهم من نخرجها من مخرج الظاء المشالة أو نخرجها طاء مهملة . ومنهم من يلتبس عليه الفرق بين الضاد المعجمة والظاء المشالة فيضع إحداهما مكان الأخرى وهذا كله لحن لا تصع القراءة بهء الأن فيه تغيراً للفظ وإخراجاً للكلمة عن المعنى المقصود .

وفحاء اهتم العلماء اهتماماً بالغاً بحصر الظاءات المشالة وموادها التي وردت في القرآن الكريم وأفر دوها بالتأليف نبراً ونظماً كالحافظ أي عمرو الداني (۱) وابن الجزري (۲) وسيدي على النووي الصفاقسي (۳) وخلق غبرهم رحمهم الله ورضى عنهم وإيما فعلوا ذلك لقلمها بالنسبة إلى الضاد ومن تم يوخذ من حصرهم للظاءات المشالة الواردة في التنزيل أن ما سواها فيه هو بالضاد المعجمة لفظا وكتابة وحملة ما ورد في القرآن الكريم من الظاءات المشالة حسيا جاء في المقدمة الجزرية ثلاثون لفظاً متفق عليها وواحد مختلف فيه بين القراء كما سيأتي ومن هذه الألفاظ ما وقع في موضع واحد ومنها ما وقع في غير موضع ودونكها مفصلة حسب ترتيب المقدمة الجزرية ليسبل فهمها إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>۱) انظر نظم الحافظ أبي عمرو الدانى فى التمهيد لابن الجزرى من (۷۷) و هو نظم بديع مختصر أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر المقدمة الجزرية وهو ما سنستشهد به هنا .

<sup>(</sup>٣) انظر تنبيه الغافلين صر (٦٣) حتى ص (٧٤) تقدم أ ه مؤلفه .

اللفظ الأول: الظعن بفتح الظاء والعين أو بسكون العين أيضاً وهما لغتان في هذا اللفظ وقرئ بهما في المتواثر ومعناه الرحلة من مكان إلى آخر ووقع منه في القرآن العظيم موضع واحد وهو قوله تعالى دَيُومٌ ظُعْنِكُمْ وَيُومٌ إِقَامَتُكُمْ (١) » بالنحل.

اللفظ الثانى: الظل بكسر الظاء المشالة ووقع منه فى القرآن العظيم اثنان وعشرون موضعاً أولها قوله تعالى : وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُرُ الْغُمَامُ وَأَنْرَلْنَا عَلَيْكُرُ الْمُتَقِينَ الْمُنْ وَاللّهُ اللّه الله الله الله الله أيضاً ووقع فى موضعين فى ظَلَنْلُ وَعُيُونَ(٢) ، ومن هذا اللفظ باب الظلة أيضاً ووقع فى موضعين قوله تعالى : الْخُلَّةُ وَاللّهُ اللّه عَدَابُ وقوله سبحانه : الْفَالْمُدُاءُ مُعَدّابُ يَوْمُ الظَّلَةُ (٥) ، بالشعراء .

اللفظ الثالث: الظهر بضم الظاء وهو وقت منتصف النهار ووقع منه في القرآن الكريم موضعان:

أُولِهَا : قُولُهُ تَعَالَى : « وَحِينَ تَضَعُونَ ثَيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ (٦) » بالنور . وثانيهما : قُولُهُ تَعَالَى : « وَجِينَ تُظْهِرُونَ (٧) ، بالروم .

اللفظ الرابع: العظم بضم العن وسكون الظاء عمى العظمة ووقع منه في القرآن العظم مائة وثلاثة مواضع الأول منها قوله تعالى بالبقرة: وَلَكُ مُ عَذَابٌ عَظيمٌ الآبة (٧) وآخرها قوله تعالى بالمطففين: وأنبهم مَنْهُونُونَ لِيُومٍ عَظِيمِ الآبة (٥).

اللفظُّ الخَامِسُ : الحفظ بكسر الحاء وسكون الفاء . وقع منه في التنزيل اثنان وأربعون موضعاً : أولها قوله تعالى بالبقرة : «حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّــلُوَاتِ

<sup>(</sup>١) الآية (٠٨).

<sup>(</sup>٢) الآية (٧٠) .

<sup>(</sup>١) الآية (١١).

<sup>(</sup>١٧١) الآية (١٧١) .

<sup>(</sup>٠) الآية (١٨٩) .

<sup>(</sup>١) الآية (٨٥).

وَ الصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ » بالبقرة الآبة (٢٣٨) وآخر ها قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافظُ » بالطارق الآبة (٤) .

اللفظ السادس: أيقظ من اليقظة ضد النوم وقع منه في التنزيل موضع واحد بالكهف وهو قوله تعالى: « وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رَقُودٌ » الآية (١٨) و اللفظ السابع: النظر من الإنظار بمعنى المهملة والتأخير وقع منه في القرآن الكريم عشرون موضعاً: أولها قوله تعالى: «لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظُرُونَ » بالبقرة الآية ١٦٢. وآخرها قوله تعالى: «انظُرُونَا فَقَتَيِسَ مِن نُورِكُمْ » بالحديد الآية ١٣٠.

أَنَاكُ العَلاَمَةِ ابن بالوشة في شرح المقدمة الجزرية وأما: «هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُ مُ الْمُلَكِيكَةُ بِالأنعامِ الآية (١٥٨) والنحل الآية (٣٣) من الانتظار لا من الإنظار أه(١).

اللفظ الثامن: العظم بفتح العين وسكون الظاء وهو العظم المعروف سواء أكان عظم آدمى أم غيره وسواء أكان مفرداً أم جمعاً. وقع منه فى القرآن الكريم خسة عشر موضعاً:

الأول منها قوله تعالى بالبقرة : «وَ أَنظُرْ إِلَى ٱلْعظَامِ كَيْفُ نُنشِزُهَا» الآية (٢٥١). وآخرها قوله تعالى : « عظَامًا تَغَرَّةٌ » بالنازعات الآية (١١). اللفظ التاسع : الظهر بفتح الظاء وسكون الهاء وهو خلاف البطن سواء كان ظهر الآدى أو لغيره . وقع منه في القرآن الكريم ستة عشر موضعاً: أولها قوله تعالى : «وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كُأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ »بالبقرة الآية (١٠١) وآخرها قوله عز شأنه : «اللّذي أنقض ظَهْ رَكَ» بالانشراح الآية (٣).

اللفظ العاشر: اللفظ عمى التلفظ وقع منه فى التنزيل موضع واحد وهو قوله تعالى : « مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ » (سورة ق ) الآبة (۱۸) .

اللفظ الحادى عشر: ظاهر بكسر الهاء. ومادة هذا اللفظ تفيد ست معان وهي كالآتى:

 <sup>(</sup>١) انظر شرح المقدمة الجزرية للعلامة ابن يالوشة ص (٣٤) تقدم أ همؤلفه .

الأول: الظاهر ضد الباطن. وقع منه فى القرآن الكريم ثلاثة عشر موضعاً:

موصد . الأول منها قوله تعالى : «وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ»بالأنعام الآية(١٢٠). والآخر قوله سبحانه : « وَظَلْهِرُهُمِن قِبَلِهِ ٱلْعَـذَابُ » بالحديد الآية (١٣) .

الثانى : الظهور عمى العلو والانتصار . وقع منه فى القرآن العظيم ثمانية مواضع :

الأول منها قوله تعالى : « لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ » بالتوبة الآية (٣٣) : وآخرها قوله تعالى : « فَأَصْبَحُواْ ظُلْهِرِينَ » بالصف الآية (١٤) .

الثالث : الظهور بمعنى الظفر وقع منه في التنزيل موضعان :

الأول: قوله تعالى: ﴿كَيْفُو إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو اللّهِ الآية (٨). والثانى: قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو اللّهَ اللّهِ الآية (٢٠). الرابع: الظهور بمعنى الاطلاع والإحاطة وقع منه فى القرآن الكريم ثلاثة مواضع:

أُولِمُنَا : قُولُهُ تَعَالَى : «ٱلَّذِينَكُرُ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱللِّيكَآءِ» بالنور الآية (٣١) .

وثانيها : قوله تعالى : «وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ » بالتحريم الآية (٣) . وثالثها قوله تعالى «فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ تَ أَحَدًا» بالجن الآية (٢٦) .

الخامس: التظاهر بمعنى التعاون أكوقع منه في القرآن الكريم اثنا عشر موضعاً:

الأول منها قوله تعالى : « تَظَانَهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ» بالبقرة الآية (٨٥) : وآخر ها قوله تعالى : «وَٱلْمُلَنَيِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ» بالتحريم الآية (٤٤).

السادس : الظهر بمعنى الظهار وهو الحلف به . وقع منه فى التنزيل ثلاثة مواضع :

الأول: قوله تعالى: «تُظَلْهُرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّلْتُكُمْ» بالآحزاب الآية (٤) ، والثانى والثالث: قوله تعالى: «الَّذِينَ يُظَلْهُرُونَ مِن َسَامِهِم» والثانى والثالث: قوله تعالى: «الَّذِينَ يُظَلْهُرُونَ مِن نِسَامِهِم» كلاهما بالمحادلة الآية (٣٠٢).

والحاصل أن مادة لفظ « ظاهر » بمعانيها المذكورة اشتملت على واحد وأربعين موضعاً في التنزيل .

اللفظ الثانى عشر: لظى وهو اسم من أسماء جهنم نسأل الله النجاة منها . وقع منه فى القرآن العظيم موضعان: قوله تعالى : «كَالَّمَ إِنَّهَا لَظَى » بالمعارج الآية (١٥) وقوله سبحانه: «فَأَنذَرَّ تُكُرُّ نَارًا تَلَظَّى» بالليل الآية (١٤) .

اللفظ الثالث عشر: شواظ بضم الشين وكسرها لغتان وقرئ بهما في المتواتر وهو اللهب الذي لا دخان معه نسأل الله السلامة منه وقع منه في التنزيل موضع واحد وهو قوله تعالى: « يُرَسَّلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِن نَّارٍ وَنَحَاسٌ» الآية (٣٥) بسورة الرحمن جل وعلا.

اللفظ الرابع عشر: الكظم و هو تجرع الغيظ و عدم ظهوره و ذلك بتحمله وقع منه في التنزيل ستة مواضع:

أُولِمَا قُولُهُ تَعَالَى ؛ ﴿ وَٱلْكُمِ لَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ ﴾ بآل عمران الآية (١٣٤).

وثانيها : قوله تعالى : « وَٱبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ» بيوسف الآية (٨٤).

ُ وَثَالَثُهَا : قوله تعالى : «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُوَكَعْظِيمٌ» بالنحل الآية (٥٨).

ورابعها : قوله تعالى : «وَ إِذْ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَلْظِمِينَ » بغافر الآية (۱۸) .

وخامسها : ﴿ ظُلُّ وَجُهُ ۗ مُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٍ ۗ بِالزخرف الآية (١٧) :

وسادسها : قوله تعالى : « إِذْ نَادُىٰ وَهُوَ مَكَّظُومٌ » بِالقَلْمِ الآية (٤٨) :

اللفظ الحامس عشر: الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه. وقع منه في القرآن الكريم مائتان وثمانية وثمانون موضعاً على الصحيح:

الأول منها قوله تعالى: «فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ » بالبقرة الآية (٣٥). وآخرها قوله تعالى: «وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَلَىابًا أَلِيمًا » بالدهر الآية (٣١) •

اللفظ السادس عشر: الغلظ من الغلاظة ضد الرقة وقع منه في التنزيل ثلاثة عشر موضعاً:

الأول مَها قوله نعالى: «وَلُوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ جَوْلِكَ » بَالَ عَمِرَانَ الآية (١٥٩) . وآخرِهَا قُولُهُ تَعَالَى : «جُهْدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِم ، بالتحريم الآبة (٩) .

اللفظ السابع عشر : الظلام ضد النور . وقد اختلف العلماء في عدد مواضعه فذكر الحافظ ابن الجزرى فى التمهيد(١) أن مواضعه فى التنزيل ستة وعشرون موضعاً وقال ابنه المعروف بابن الناظم إن مواضعه مائة موضع وتابعه على ذلك جماعة من شارحي(٢) المقدمة الجزرية وغيرهم والصواب ما قاله والده و هو ستة وعشرون موضعاً وبه قال العلامة سيدى على النورى الصفاقسي(٣) والعلامة ابن يالوشة(٤) وكذلك الملا على القارى(٥) وغير هم . هذا إِنْ وَالْمُوضِعُ الْأُولُ مِن السَّنَّةُ وَالْعَشْرِينَ قُولُهُ تَعَالَى: «وَتَرَكُّهُمُّ فَي ظُلُمَاتِ لَا يَبْصِرُونَ ﴾ بالبقرة الآية (١٧) . وآخرِ ها قوله تعالى : « لَيُخْرِجَ الَّذِينَ وَالْمَانُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْكِتِ مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّودِ » بالطلاق الآية (١١) . اللفظ الثامن عشر : الظفر بضم الظاء والفاء وهو معروف وحمعه أظافر جاء منه فى التَّبزيل موضع واحد وُهو قوله تعالى : «وَعَلَى ٱلَّذينَ هَادُواْ ا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ » بالأنعام الآبة (١٤٦) .

اللفظ التاسع عَشر: الانتظار بمعنى الارتقاب وقع منه في التنزيل

ستة وعشرون مُوضِعاً على الصحيح . أولها قوله تعالى:« هَــلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُــمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمُلَكِيكَةُ» بالبقرة الآبة (٢١٠) . وآخرها قوله تعالى «فَهَـلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُم بَغْتَـةً " بالقتال الآية (١٨) .

اللفظ العشرون: الظمأ وهوالعطش وقع منه في القرآن العظيم ثلاثة مواضع :

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد س (٨٠) تقدم أ همتولفه .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المقدمة الجزرية لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارى ص (٣٩) تقدم وكذلك شرح المقدمة الجزرية للملامة الشيخ خالد الأزهري ص (٢٨) تقدم .

<sup>(</sup>٣) انظر تنبيه الغافلين للقصفاقسي ص (٧٤) تقدم .

<sup>(1)</sup> أنظر شرح المقدمة الجزرية للعلامة ابن يالوشة ص (٣٥) تقدم .

<sup>(</sup>ه) انظر شرح المقدمة الجزرية لملاعل القارى ص (٩٠) تقدم أ همؤلفه .

أولها: قوله تعالى: ﴿ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا ﴾ التوبة الآية (١٢٠). وثانها: قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا ﴾ بطه الآية (١١٩). وثالثُها: قوله تعالى ﴿ يَحَسَّبُهُ ٱلظَّمْانُ مَّآءً ﴾ بالنور الآية (٣٩). وقد أشار إلى هذه الألفاظ العشرين الحافظ ابن الجزرى في المقدمة الجزرية بقوله:

فِي الظَّعْن ظِلُّ الظُّهْرِ عُظْمِ الْحِفْظِ أَيْقِظْ وانْظُرْ عَظْمَ ظَهْرِ اللفظ طَـاهِرْ لَظَي شُواظ كَظْم ظَلما

أُغْلُظْ ظَلَام ظُفُر ٱنتظرُ ظَمَا (١) اه

اللفظ الحادى والعشرون: الظفر بفتح الظاء والفاء بمعنى الغلبة والنصر وقع منه فى القرآن الكريم موضع واحد فى قوله تعالى: «مِن بَعْدِأَنَّ أَظْفَرُكُرُ عَلَيْهِمْ» بالفتح الآية (٢٤).

اللفظ الثانى والعشرون: الظن وهو تجويز أمرين: أحدهما أقرب من الآخر. ويأتى معنى الشك أو البقين

ُ فَالْأُولَ كُتُمُولُهُ تَعَالَى : «وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا»بالأحزاب الآية (١٠).

وقوله: « وَظَنَعْتُمْ ظُنَّ السَّوءِ» بالفتح الآية (١٢) .
والثانى نحو قوله تعالى : « الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَفُواْ رَبِّهُم »بالبقرة الآية (٤٦) . وقوله : «فَظُنُواْ أَنَهُم مُّوَاقَعُوهَا » بالكهف الآية (٥٣) . وقد يأتى بمعنى النهمة كقوله تعالى : « وَمَا هُوعَلَى الْغَيْبِ بِضَنينِ » بالتكوير الآية (٢١) و ذلك عند من قرأ بالظاء المشالة . والحاصل أن باب الظن كيف ورد في القرآن الكريم سواء كان بمعنى الشك أواليقين أوالعلم أوالهمة وسواء

<sup>(</sup>۱) الضمير في وكلها يعود على الظاء المشالة المذكورة في البيت الأول في قوله: « ميزلة من الظاء » والممنى أن كل الظاءات المشالة التي وردت في القرآن الكريم تجيء في الألفاظ الآية وموادها كالظمن والظل إلى آخر ماذكرنا وما سيأتي ذكره بعد فتأمل أ همؤلفه .

كان اسمأ أوفعلافهو بالظاء المشالة واستفيدهذا الإطلاقمن قول المقدمة الجزرية « ظناً كيف جا » والوارد منه في التنزيل تسعة وستون موضعاً على الصحيع . أُولِمَا : قُولُهُ تَعَالَى : « ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مَّلَـٰقُواْ رَبُّهُم » بالبقرة الآية (٤٦) ، وآخرها قوله سبحانه : ﴿ إِنَّهُ لِظُنَّ أَن لَّن يُحُورُ ﴾ بالانشقاق

اللفظ الثالث والعشرون : الوعظ وهو التخويف من عذاب الله والترغيب في ثوابه وقع منه في القرآن العظيم أربعة وعشرون موضعاً .

على الصحيح.

الآنة (١٤).

أُولِهَا : قُولُهُ تَعَالَى : « وَمُوْعَظُهُ لِلْمُتَّقِينَ» بالبقرة الآية (٦٦) . وآخرها قوله سبحانه : «ذَالكُرْ تُوعَظُونَ به » بأخادلة الآية (٣) وليس منه لفظ « عضن » في قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ جُعَّلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ بالحجر الآية (٩١) فإنه بالضاد المعجمة وهو حمع عضة تمعني فرقة وهدا معني قول المقدمة الجزرية « وعظ سوى عضين » وجاء في بعض شراح المقدمة الجزرية وغير ها أن الوارد في القرآن الكريم من مادة الوعظ تسعة مواضع والصحيح ما ذكرناه وبه قال غير واحد من الثقات كسيدى على النورى الصفاقسي (١) والعلامة ابن يالوشة (٢).

اللفظ الرابع والعشرون: ظل معنى دام أو صار . وقع منه في التنزيل

تسعة مواضع وفياً يلى ذكرها كترتيب المقدمة الجزرية . الأول والثانى : قوله تعالى : ﴿ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا ﴾ في النحل الآية(٥٥)-والزخرف الآبة (١٧) .

الثالث : قوله تِعالى : «اَلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْه عَاكِفًا» بطه الآية (٩٧) .

الرابع : ﴿فَظُلَّتُمْ تَفَكُّهُونَ ۖ بِالواقعة الآيَّة (٦٥) .

الخامس : قوله تعالى: «لَّظُلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ » بالروم الآية (٥١) .

السادس : قوله تعالى ﴿فَطَلُواْ فَهِ يَعْرُجُونَ ﴾ بالحجر الآية (١٤) .

السابع والثامن : قوله تعالى : « فَطَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ » . وقوله سبحانه وفَنظُلُ لَكَ عَنْ عَنْ كلاهما بالشعراء الآبة (٤) ، ٧١ .

التاسع : قُوله تعالى: «فَيَظْلَلْنَ رَوَاكَدَ عَلَىٰ ظَهْـرِهِ» بالشورى الآية(٣٣).

(١) أنظر تنبيه الغافلين له ص (٦٨ )وفيه ذكر المواضع كلها تقدم .

(٢) انظر شرح المقدمة الجزرية له ص (٣٥) تقدم. آ همؤلفه.

قال العلامة ابن يالوشة في شرح المقدمة الجزرية عقب تعداد المواضع النسعة للفظ ظل المذكور آنفاً ما نصه «وما سوى » هذه المواضع فإنه بالضاد لأنه إما من الضلال ضد الهدى كقوله تعالى : . « يُصْلُّ مَن يَسَّاءُ وَيَهْدى مَن يَسَّاءُ وَيَهْدى مَن يَسَّاءُ وَيَهْدى مَن يَسَّاءُ وَيَهْدى مَن الضلال ضد الهدى كقوله تعالى : «أَوْدَا ضَالْنَا فِي الْأَرْضَ ٢) » أو معنى أو معنى الهلاك كقوله تعالى : «الله ألم مُحرِمين في ضَلَّل وَسُعْرَت ) » أو معنى البطلان كقوله تعالى : «الله أله أي صَلَّل سَعْبَهُمْ فِي ٱلحَبُوةِ الدُّنيان؛) » أو معنى البطلان كقوله تعالى : «قَالُوا ضَلُّوا عَنَى (٥) » فهذا حميعه بالضاد لأنه ليس التغيب كقوله تعالى : «قَالُوا ضَلُّوا عَنَى (٥) » فهذا حميعه بالضاد لأنه ليس التغيب كقوله أو الصرورة أه منه بلفظه ص (٣٦) .

اللفظ الخامس والعشرون: الحظر وهو المنع والحجر وقع منه في القرآن الكريم موضع واحد وهو قوله تعالى: «وَمَاكَارِنَعُطَآءُ رَيِّكُ مُعَظُّورًا» بالإسراء الآية (٢٠).

اللفظ السادس والعشرون: المحتظر بكسر الظاء بمعنى صاحب الحظيرة وقع منه فى التنزيل موضع واحد هو قوله تعالى : ﴿ فَكُانُواْ كَهَشِيمُ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴾ بالقمر الآية (٣١).

اللفظ الثامن والعشرون: الفظ من الفظاظة وهى الغلظة والتجافى وقع منه فى القرآن الكريم موضع واحدوهو قوله تعالى: «وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظً اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَهُوا ) .

اللفظ الثامن والعشرون: النظر بمعنى الروئية أو ععنى التفكير:

فالأول: كَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَتُرَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ الْإَعْرَافَ الآية (١٩٨) والثانى: كقوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُنُوتِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بالأعراف الآية (١٨٥). والوارد في القرآن الكريم من باب النظر مطلقاً سنة وثمانون موضعاً على الصحيح:

أولها : قوله تعالى : « وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ » بالبقرة

<sup>(</sup>١) من مواضعه النجل الآية (٩٣) .

<sup>(</sup>٢) السجدة الآية (١٠).

<sup>(</sup>٣) ألقمسر الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٤) الكهف الآية (١٠٤).

<sup>(</sup>ه) من مواضعه الأعراف الآية (٣٧) أ همؤلفه .

الآية (٥٠). وآخر ها قوله سبحانه «أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ» بالغاشية الآية (١٧).

قال العارف بالله سيدى على النورى الصفاقسي بعد أن تكلم على مادة « النظر » هذه ما نصه « لا عني أن بعضه نظر بصر كقوله تعالى : « تسم ٱلنَّـٰلَـظُرِينَ (١ٍ) » وبعضه للاستدلالكةوله تعالى: « قُــا ٱنظُرُواْ مَا ذَا فَى رَّتِ وَٱلْأَرْضِ(٢)»« فَٱنظُرْ إِلَىٰ عَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفُ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ (") و بعضه للاعتبار كَفُولُه تعالى : ` «أَفَا نُظُر كُمْفَ كَانَ عَنْقَـةُ لَتَ أَنْمُ أَنْظُرُ أَذِّنَ يُؤْفَكُونَ (٥) الله عنه (١) هذا : أ وليس مِن باب النظر كلمة « ناضرة» الأولى في قوله تعالى : «وَجُوهٌ يَوْمُبِذُ نَّاضَرَةً » بالقيامة الآية (٢٢) وكلمة « نضرة » في قوله تعالى : "وَلِكَنَّاهُمْ نُضُرَةً وَسُرُورًا» بالدهر الآية (١١) وفي قوله سبحانه : «نَضُّرَةً النَّعيم إلى الطففين الآية (٢٤) فالكلات الثلاث بالضاد المعجمة لأنها من النضَّارَةُ بمعنى المحسن والإضاءة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه الحديث(٧) » وهذا معنى قول الحافظ ابن الجزرى في المقدمة الجزرية « وحميع النظر : إلا بويل هل وأولى » أى حميع مادة النظر مطلقاً في التنزيل بالظاء المشالة إلا «نَضَرَةَ ٱلنِّعِيمِ » بسورة ويل للمطففين و « نَضَرَةً ٱلنِّعِيمَ الأولى بالقيامة كما مر وخرج بقوله : « وأولى ناضرة » كلمة «نَاظرَةً» الثانية بنفس سورة القيامة · في قوله تعالى : «إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» الآية (٢٣) فهي بالظاء المشالة لأنها بمعنى الروية والمشاهدة

<sup>(</sup>١) البقسرة الآية (١٩).

<sup>(</sup>٢) يرنس الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٣) الروم الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٤) النمـــل الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٥) المائدة الآية (٥).

<sup>(</sup>٦) إنظر تنبيه الغافلين للصفاقسي ص (٧٠) . تقدم أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٧) أورده بهذا اللفظ السيوطى في الجامع الصغير ص (٢٦٢ – ٢٦٣) الجزء الثالث
 من رواية أحد وابن ماجه والحاكم في المستدرك وأبو داؤد والترمذي أ هـ.

نسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في دار الكرامة والتنعيم إنه سميع مجيب آمين .

اللفظ التاسع والعشرون: الغيظ: وهو شدة الغضب وثوران طبع النفس وقع منه في التنزيل أحد عشر موضعاً:

أولها قوله تعالى: «قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظُكُرْ» بآل عمران الآية (١١٩). وآخرها قوله سبحانه: «تَكَادُ مَّكَيْرُمنَ ٱلْغَيْظِ» بالملك الآية (٨) وليس من هذا اللفظ «غيض وتغيض » في قوله تعالى: «وَغيض الْمَاآءِ» مود الآية (٤٤) وفي قوله سبحانه: «وَمَا تَغيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ » بالرعد الآية (٨) فإنهما بالضاد المعجمة لنكونهما من الغيض عمى النقص ولم يقع غيرهما في القرآن الكريم وهذا معنى قول الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية: «والغيظ لا الرعد وهود قاصرة».

اللفظ الثلاثون » الحظ بمعنى النصيب وقع منه فى التنزيل سبعة مواضع وهي كالآتى :

الأول: قوله تعالى : «يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ» بَا لَعْمِران الآية (١٧٦) .

الثانى والثالث: بالنساء في قوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْـلُ حَظِّ ٱلْأَنْكَيَيْنِ » الآية (١٧٦). وفي قوله سبحانه: فَللذَّكِرِ مِثْـلُ حَظَّ ٱلْأَنْكَيَيْنِ الآية (١٧٦). الآية (١٧٦) : "وَنَسُواْ حَظَّا عَبَّ أَذِّكُواْ بِه » الرابع والحامس: بالمائدة في قوله تعالى: "وَنَسُواْ حَظَّا عَبَّ أَذِّكُواْ بِه »

الآية (١٣) . وفي قوله سبحانه : « فَنَسُواْ حَظَّا يُمَّا ذُكُّواْ بِهِ ﴾ الآية (٤٠) . السادس : قوله تعالى : « إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ » بَالفَصَّصُ الآية (٧٩) :

السادس : قوله تعالى : « إِنهُ إِلَّهُ وَحَظَّ عَظِيمٌ » بالفصص الآية (٣٥) . السابع : قوله تعالى : « إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِّيمٌ » بفصلت الآية (٣٥) .

وأما الحض بمعنى التحرَّيض والحَّث عَلَى فَعُلِ الشيء فهو بالضاد المعجمة ووقع منه في التنزيل ثلاثة مواضع:

أولها وثانيها: لفظ « يحض » فى قوله تعالى: «وَلاَ يَحُضَّ عَلَى طَعَامَ الْمِسْكِينِ» فى كل من سورة الحاقة الآية (٣٤) وسورة الماعون الآية (٣). وثالثها: قوله تعالى: "وَلاَ تَحَكَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمَسْكِينِ» بالفجر الآية (١٨). وهذا معنى قول الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية: «والحظ لا الحض على الطعام».

اللفظ الحادى والثلاثون: (ضنن) وهذا هو اللفظ المختلف فيه بين القراء كما تقدم في صدر هذا الفصل. وقد وقع منه في القرآن الكريم لفظ واحد وهو قوله تعالى: «وما هوعكى الغيب بضنين» بالتكوير الآبة (٢٤) فقد قرأه بعضهم(١) بالظاء المشالة عمى مهم أى وما محمد عمهم فيا يوحى إليه وقرأه البعض(٢) الآخر بالضاد المعجمة عمى نحيل أى وما محمد ببعنيل على الناس ببيان ما يوحى إليه من الله تعالى. وما سوى هذه الألفاظ الجامعة للظاءات المشالة في التنزيل فإنه بالضاد المعجمة لفظاً وكتابة. وقد أشار إلى بقية الألفاظ من الحادى والعشرين إلى نهاية الواحد والثلاثين الحافظ لي الناس الجزري في المقدمة الجزرية بقوله:

أَظْفُرَظنًا كَيْفَ جَا وعِظْ مِبوَى عِضِينَ ظَلَّ النَّحْل زُخْرُف سَوَى وَظَلْتَ ظَلْتُمْ وبرُومٍ ظَلُّوا كَالْحِجْرِ ظَلَّتْ شُعْرًا تَظِلُ كَالْحِجْرِ ظَلَّتْ شُعْرًا تَظِلُ بَطْلَلُنَ مَحْظُورًا مَعَ الْمُحْتَظِر وكنتَ فَظَّا وَجَمِيعَ النَّظَر وكنتَ فَظَّا وَجَمِيعَ النَّظَر إلا بويل هل وأولى ناضِرَهُ والخَيْظِ لا الرَّعْدِ وَهُود قاصِرهُ والحظُ لا الْحَضِّ عَلَى الطَّعَامِ والحظُ لا الْحَلَّ سَامِي ا ه

(۱) وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب أ ه مؤلفه .
 (۲) وهم نافع وأبو جعف و ان عام و عاصم « شعر حفص » و حزة و خلف المائه

 <sup>(</sup>۲) وهم نافع وآبو جمفر وابن عامر وعاصم « شیح حفص » و حزة و خلف الباشر ودوح عن يمقوب أ همؤلفه .

# الفصِ لا لتالِث

## فالزوم بكانالضاد والظاء ونحوهما إذاالنقك

إذا التقت الضاد المعجمة بالظاء المشالة لزم بيان غرج كل مهما سواء أكان بينهما فاصل في الحط أم لم يكن كقوله تعالى : «وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالَمُ عَلَى يَدَيْهِ» بالفرقان الآية (٢٧) . وكقوله سبحانه : أَنقَضَ ظَهْ رُك بالانشراح الآية (٣) . وذلك لثلا تختلط إحداهما بالأخرى فتبدل الضاد ظاء أو العكس وهذا لحن لا تصح به القراءة ولا توصف به التلاوة وفيه تغيير للفظ وإخراج للكلمة عن معناها المراد : وكذلك الحكم في لزوم بيان الضاد المعجمة من الطاء المهملة ومن التاء المثناة فوق أيضاً .

فالأولى : في نحو قوله تعالى : فَمَنِ أَضْطُرَّ »(١) وثم «أَضْطُرهُ (٢)،

و «عَرَضْتُم (١) . . . فَقَبَضْتُ (٧) » و ذلك لئلا يسبق اللسان إلى إدغامها فها لأنه الآخف حينئذ وهو ممنوع بالاتفاق . وكذلك الحكم في لزوم بيان المظاء لأنه الآخف حينئذ وهو ممنوع بالاتفاق . وكذلك الحكم في لزوم بيان المظاء المشالة من الناء المثناة فوق في نحو قوله تعالى : «أَوَعَظْتَ (٨) » لئلا يسبق

<sup>(</sup>١) البقرة الآية ١٧٣ . والمائدة الآية ٣ ، الأنمام الآية ه ١٤ ، النحل الآية ه ١١ .

<sup>(</sup>٢) البقسرة الآية (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) الأنمام الآية (١١٩).

<sup>(؛)</sup> البقــرة الآية (٢٠٠).

<sup>(</sup>ه) التربة الآية (٢٩).

<sup>(</sup>١) البقرة الآية (٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) طمه الآية (٧).

<sup>(</sup>٨) الشعراء الآية (١٣٦).

اللسان إلى إدغامها فيها وهو ممنوع كذلك وليس بيان الضاد المعجمة قاصرآ علي ما ذكر بل بيانها لازم مطلقاً خصوصاً إذا كانت ساكنة نحو «فُضَّلُّنَا(١) وَقَيَّضْنَلا) » و «يَضْلِلِ(٣) . وَأَخْفَضْ جَنَاحَكَ(٤) » .

ومما بجب مراعاته أيضاً تصفية الهاء أي تخليصها إذا جاورت هاء أو ياء أو غير هما نحو «جباههم (ه) وجنوبهم (١) وَظُهُورُهُمْ (٧) الونحو « عَلَيْهِمْ (٨) وإلَيْهِ مُرْد) وَيُزَّكِّيهم (١٠) » وذلك لأن الهاء حرف خي ولاتصافها بصفات الضَّعَفِ كَمَا تَقَدُّمُ وَلَذَلكَ قويت بالصلة إذا وقعت ضمراً كقوله تعالى : «إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ عِ بُصِيرُ ا(١١) » . وقد أشار إلى ما ذكرناه في هذا الفصل الحافظ ان الجَزَري في المقدمة الجزرية بقوله:

الْبَيَانُ لَازِمُ تكاقحكا أَنْقَضَ ظَهْرَك يَعَضُّ الظَّالِمُ واضْطُرٌ مَعْ وَعَظْتَ مَع أَفَضْتُمُ

وَصَفِّ هَا جَبَاهُهُ

والله تعالى أعلى وأعلم .

<sup>(</sup>١) الإسراء الآية (٢١، ٥٥).

<sup>(</sup>٢) فصلت الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه الشعراء الآية (٢١٥ ).

<sup>(</sup>ه)، (٦)، (٧) التوبة الآية (ه ٣).

<sup>(</sup>٨) أول مواضعه الفاتحة الآية (٧).

<sup>(</sup>٩) من مواضعه آل عمران الآية (١٩٩).

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه البقرة الآية (١٢٩) .

# الباب انخامِسُ فأحكام البوّن السّاكِنة والسّنوبن

- ١ تعريف النون الساكنة والتنوين والأمور التي تخالف فيها النون التنوين.
  - ٢ -- الكلام على الحكم الأول « الإظهار » ووجهة وضو ابطه .
  - ٣ الكلام على الحكم الثانى الإدغام وأقسامه ووجهه وضو ابطه .
    - ٤ تنبيهات هامة نخصوص الإدغام .
- الكلام على الحكم الثالث « القلب » وكيفية أدائه ووجهه وضوابطه .
  - ٦- الكلام على الحكم الرابع « الإخفاء)» ووجهه وضو ابطه .
- ٧ تنبيهات هامة بخصوص الإخفاء من حيث الأداء والكيفية والأقسام.

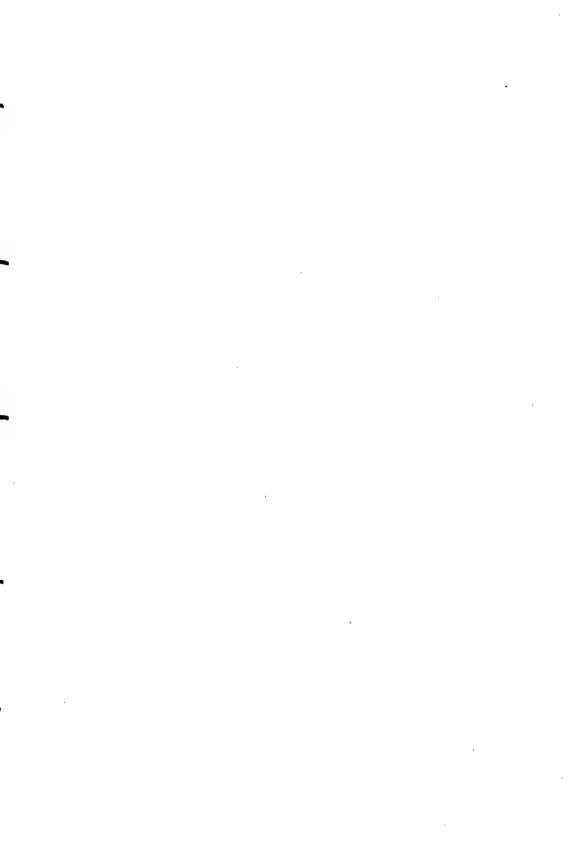

### (أ) تعريف النون الساكنة وإخراج محترزات القيود : ﴿

النون الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف نحو «من هَاجَمَ (١). يَنْهُوْنَ (٢) إِنْ (٣) عَلَيْكَ » فقولنا: «النون الساكنة » خرج به النون المتحركة المحففة نحو «قَسَمْنَا (٤) بينهم» والمشددة من الحِنَّة وَالنَّاس (٥) وقولنا: «سكونها ثابت » حرج به ما كان ثابتاً وزال المتخلص من التقاء الساكنين نحو إِنَّ أَرْتَبَعْمُ (٧) ». وقولنا: «في الوصل والوقف نحو إِنَّ أَرْتَبَعْنُ (٧) ». وقولنا: «في الوصل والوقف خرج به السكون العارض كسكون النون المتطرفة في الوقف نحو «وهم يعلمون (٨) ونشتيمن (٩) ».

ومن ثم يتضح أن النون الساكنة التي سكونها ثابت في الوصل والوقف هي التي « تثبت خطاً ولفظاً ووصلا ووقفاً » وهي المقصودة بالذكر هنا وتقع في الأسماء والأفعال متوسطة ومتطرفة وفي الحروف متطرفة فقط . (ب) تعريف التنوين وإخراج محترزات القيود :

التنوين معناه في اللغةالتصويت . وفي الاصطلاح « نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم وصلا وتفارقه خطأ ووقفاً نحو قوله تعالى : مُرَّدِيْهِ وَهُ اللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ (١٠) . وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١١) .» .

فقولنا هنا : « نون ساكنة » خرج به نون التنوين المتحركة للتخلص من التقاء الساكنين نحو « فَتِيـاً هُ أَنظُــرُ (١٢) . مُنيب ادْخُلُوها (١٣) » .

وقولنا : « زائدةً » حرج به النون الأصلية التي سبق الكلام علم ا قريباً .

<sup>(</sup>١) الحشر الآية (٩) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه الأنعام الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه الشورى الآية (٤٨) .

<sup>(</sup>٤) الزخرف الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٥) الناس الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) الطلاق الآية (٤) .

<sup>(</sup>٧) الجن الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>A) من مواضعه البقرة الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٩) الفاتحة الآية (٥).

<sup>(1</sup>٠) من مواضعه آل عمران الآية (٣١) .

<sup>(</sup>١١) من مواضعه آل عمران الآية (٣٤) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>١٢) النساء الآية (٩١،٠٥).

<sup>(</sup>١٢) ق الآية (٢٢ ، ٢١).

وقولنا: « لغير توكيد » خرج به نون التوكيد الخفيفة فى « وَلَيْكُونَا وَلَنَسَفَعًا » في قوله تعالى: « وَلَيْكُونَا مَنَ الصَّخِرِ بِنَ (١) » وفى قوله سبحانه: « لَنَسَفُعَا بِالنَّاصِية (٢) » لأنها ليست تنويناً وإن أشهته فى إبدالها ألفاً فى الوقف لاتصالها بالفعل ولا ثالث لها فى القرآن الكرم (٣).

وقولنا: « تلحق آخر الاسم وصلا » خرج به الفعل والحرف فهى لا تلحقهما أبداً لأنهما لا ينونان محال .

وقولنا: «وتفارقه خطأ ووقفاً » خرج به النون الأصلية فهى لا تفارق الاسم مطلقاً أثناء وجودها فيه .

ويوخد من هذا التعريف أن التنوين خاص بالأسماء فلا يدخل الأفعال ولا الحروف ولا يكون إلا متطرفاً لأنه لا يوجد إلا بين كلمتين ولا يثبت إلا في الوصل واللفظ.

### (ج) الأمور التي تخالف فيها النون الساكنة التنوين :

مما تقدم ذكره من تعريف كل من النون الساكنة والتنوين يتبين أن النون الساكنة تخالف التنوين في أربعة أمور لا بد من معرفتها جيداً وها هي : الأول : أن النون الساكنه تقع في وسط الكلمة وفي آخرها والتنوين لا يقع إلا في الآخر .

الثانى: أن النون الساكنة تقع فى الأسماء والأفعال والحروف والتنوين لا يقع إلا فى الأسماء.

الثالث: أن النون الساكنة تكون ثابتة في الوصل والوقف والتنوين لا يثبت إلا في الوصل.

الرابع : أن النون الساكنة تكون ثابتة في الخط واللفظ والتنوين لا يثبت إلا في اللفظ فتأمل .

<sup>(</sup>١) يوسف الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) العلق الآية (١٥) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) إلا ما كان من رواية رويس عن يعقوب في قوله تعالى : « فإما نذهن بك » بالزحرف الآية (٤١) فقد قرأ بتخفيف النون ووقف عليها بالألف مثل الجاعة « في وليكوناً ولنسقماً » فتأمل أنه مؤلفه.

هذا: وللنون الساكنة والتنوين بالنسبة لما يأتى بعدهما من الحروف الهجائية أربعة أحكام وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء.

وقد أشار إلها الحافظ ان الجزرى في المقدمة الجزرية بقوله :

وَحُكُمُ تَنُويَن وَنُون يُلْفَى

إِظهارٌ آدْغامٌ وقَلْبٌ آخْفَا ا هُ ولكل من هذه الأحكام الأربعة كلام خاص نوضحه فيما يلي :

## الكلام على الحكم الأول « الإظهار » ووجهه وضو ابطه

الإظهار فى اللغة البيان . ومن معانيه فى الاصطلاح : إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة(١) فى الحرف المظهر . وقال بعضهم : « هو أصل الحرف الأول من الثانى من غير سكت عليه(٢) وقيل غير ذلك .

وحروفه فى هذا الباب ستة : الهمزة والهاء والعين والحاء المهملتان والغين والحاء المهملتان والغين والحاء المعجمتان وهى المسهاه بحروف الحلق لحروجها منه كما تقدم فى المخارج فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعدالنون الساكنة سواء أكان معها فى كلمة أم كان منفصلا عنها بأن كانت النون آخر الكلمة وحرف الحلق أول الثانية أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهاراً حلقياً : وفيا يلى الأمثلة للنون من كلمة ومن كلمتين وللتنوين مع هذه الأحرف :

<sup>(</sup>۱) قوله : « من غير غنة » المراد به الغنة الظاهرة والمعنى من غير غنة ظاهرة وهذا لا يمنم وجود أصل الغنة إذ هو باق حينئذ وإن لم يكن ظاهراً لأن الغنة صفة لازمة العيم والنون ولو تنويناً حيى في حالة الإظهار كما هو مقرر في محله « وقوله في الحرف المظهر » بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول أي الواقع عليه الإظهار والمراد به هنا النون الساكنة والتنوين معاً : وفي الإظهار المطلق ونحوه كالنون من يس عند من أظهر النون الساكنة وحدها » وفي الإظهار الشفوى الميم الساكنة و وحدها » وفي الإظهار الشفوى الميم الساكنة : وفي إظهار لام التعريف المساة باللام القمرية : نفس لام التعريف المحاصل أن كل حرف تقرر إظهاره من الحرف المجاور له سواه كان إظهاره واجباً أو جاثراً أي ما جاز إدغامه عند بعض القراء وإظهاره عند البعض الآخر في حالة الإظهار يجب فصله من أي ما جاز إدغامه عند بعض القراء وإنهاره عن التعريف الثاني للأظهار الذي هو « فصل الحرف الأولى هذه ألبتة كاللام القمرية ومن ثم كان التعريف الثاني للأظهار الذي هو « فصل الحرف الأولى هنامل أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٢) أنظر النجوم الطوالع للعلامة المسازغي ص (٩٦) تقدم .

فَالْهُمْزِقِ فَى كُلَمَةَ ﴿ وَيَنْتَكُونَ (١) ﴾ ولا ثانى لها فى التنزيل ونحو ﴿ مَّنْ عَامَزُ (٢) وَجَنَاتُ (٢) أَلَهُا فًا ﴾

والهاء: نَحُو "يَنْهُوْنَ(؛) مَنَ هَاجَرَ(،) وَلَكُلِّ قُوْمٍ هَادِ(،) ". " والعين المهملة: نحو أَنْعُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١) إِنْ عَلَيْكَ (١) إِنْ رَبِكَ حَكِيمٍ عَلَيمٍ (١). والحاء المهملة أيضاً: نحو " وَتَغْتُونَ (١٠) . قِنْ (١١) حَكِيمُ (١١) مُسِدٍ ". والغين المعجمة في كلمة إلي فَسَينَغضُونَ (١٠) ". ولا ثاني لها في التنزيل

والحاء المعجمة في كلمة ﴿وَالْمُنْخُنَقَةُ (١٠) » . ولا ثانى لهما في القرآن الكريم ونحو « مِنْ خَيْرٍ (١٧) . إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرُ »(١٨) .

ووجه إظهار النون الساكنة والتنوين عَنْدُ هذه الأحرف . بعد مخرجهما عن محرجهن كل البعد إذ هن مخرجن من الحلق وهما من طرف اللسان ولم يحسن الإدغام لعدم وجود سببه . ولا الإخفاء لأنه قريب منه ولا القلب لأنه وسيلة إلى الإخفاء . ولهذا تعين الإظهار الذي هو الأصل . وسمى إظهاراً لظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما محرف من هذه الأحرف . وسمى القياراً الحرف السرحلقياً (١٠) لحروج حروفه من الحلق وسماه بعضهم التبيين (٢٠). وقد أشار

<sup>(</sup>١) الأنعسام الآية (٢٦) . (٢) من مواضعه البقسرة الآية (٣٥٣) .

<sup>(</sup>٣) النبأ الآية (١٦).

<sup>(</sup>٤) من مواضعه الأنمـــام الآية (٢٦) .

 <sup>(</sup>۵) الحشر الآية (۹) .
 (٦) الرعد الآية (٧) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه النساء الآية (٦٧) . (٨) الشورى الآية (٤٨) .

<sup>(</sup>٩) الأنمسام الآية (٨٣).

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه الشعراء الآية (١٤٩) .

<sup>(</sup>١١)،(١١) فصلت الآية (٢٤) أ همؤاله .

<sup>(</sup>١٥) الحج الآية (٦٠) . (١٦) المسائلة الآية (٣) .

<sup>(</sup>١٧) من مواضعه البقرة الآية (١٩٧) . (١٨) لقىسان الآية (٣٤) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>١٩) إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة متفق عليه غير أن أبا جعقر المدنى أخفاهما مع الغنة عند الغين والحاء المعجمتين فى عموم القرآن الكريم باستشناء ثلاثة مواضع « إن يكن غنياً » بالنساء الآية (١٣) « والمنخنقة » بالمسائدة الآية (٤) « فسينغضون » بالإسراء الآية (١٥) أفأظهر فيها كالجاعة وجها واحداً من طريق الدرة وفى أحد الوجهين عنه من طريق النشر وطيبته وتقريبه أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٢٠) انظر الدرر اللوامع للامام ابن برى بشرح العلامة المرغني ص ٣٧ تقدم ا ه مولفه .

صاحب التحقة إلى أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة مبيناً مها الإظهار وحروفه بقوله:

للنُّون إِنْ تَسْكُنْ وللتنوين أَرْبَعُ أَحْكَامٍ فَخَذْ تَبْينِي فَالأُولُ الإِظهارُ قبل أَحْرُفِ للحلقِ سِتُّ رُتَّبَتْ فَلْتُعْرَفِ فَالأُولُ الإِظهارُ قبل أَحْرُفِ للحلقِ سِتُّ رُتَّبَتْ فَلْتُعْرَفِ هَمْزُ فَهَاءُ ثُمَّ عَيْنٌ حَاءُ مُهْمَلَتَان ثُمَّ غَيْنٌ خَاءً

## الكلام على الحكم الثانى « الإدغام » وأقسامه ووجهه وضوابطه

من معانى الإدغام فى اللغة الإدخال : وفى الاصطلاح : التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصير الحرفان حرفاً واحداً مشدداً يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين .

وحروفه في هذا الباب ستة مجموعة في قول صاحب التحقة « رماون » وهي الياء المثناة تحت والراء والميم واللام والواو والنون . فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة بشرط أن تكون النون آخر الكلمة وأحد هذه الأحرف أول الثانية . أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتن وجب إدغامها وتسمى النون الساكنة والتنوين مدنماً بفتح الغين ويسمى أحد حروف ( رملون ) مدنماً فيه . وينقسم هذا الإدغام إلى قسمن : الأول : إدغام بغنة .

الثانى : إدغام بغير غنة ولكل تفصيل نوضحه فيما يلى :

#### الإدغام بغنة

يختص هذا الإدغام بأربعة أحرف من حروف « يرملون » مجموعة فى قول الكثير من أئمتنا فى لفظ « ينمو » وهى الياء المثناة تحت والنون والميم والواو(١) فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة بعد النون الساكنة

 <sup>(</sup>١) وجمها الحافظ بن الجزرى في المقدمة الجزرية في قوله : « يومن » كما سيأتى وهي الياء والواو والميم والنون و لا فرق بين اللفظين أ ه مؤلفه .

بشرط انفصاله عنها كما تقدم أو بعد التنوين أو بعد نون التوكيد الحفيفة المتصلة بالفعل المضارع الشبيهة بالتنوين وجب الإدغام ويسمى إدغاماً بغنه(١) وإليك أمثاة الحدم مع هذه الأحرف :

أمثلة الجميع مع هذه الأحرف: فالياء: نحو «إِن يَقُولُونَ (٢) . يَوْمَ لِنْ يُوفِيهِمُ (٢) » •

والنون : نحو ﴿ إِنْ يَقُولُ ﴿ ؛ . مَلَكُمَا نُقَدِيلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ (٥) » .

والميم : نحو «مِنْ مَا وَ(١) فِي كَتَابٍ مَبِينَ (٧) » . وَبعد نون التوكيد الحفيفة في قوله تعالى وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاخِرِ بِنَ (١) » ولا ثاني لها في التنزيل بالنسبة للإدغام .

والواو: نحو مِن وَلِي وَلا وَاقِ (١) » وسمى إدغاماً لإدغام النون والتنون في حروف (ينمو) بشرطه المذكور آنفاً وسمى بغنة لمصاحبة الغنة له سواء أكانت للمدغم أم للمدغم فيه: وسيأتى توضيح المدغم والمدغم فيه قريباً. أما إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف ينمو في كلمة واحدة فيمتنع الإدغام ويجب الإظهار اتفاقاً ويسمى إظهاراً مطلقاً لأنه ليس من الإظهار الحلمي المتقدم ولا من القمرى الآتى ذكرهما بعد. ولم يجتمع مع النون الساكنة من حروف ينمو في كلمة واحدة إلا الياء والواو فالياء في كلمتي «الدنياً (١٠) ونيكناً (١١)» حيث جاءتا في التنزيل.

<sup>(</sup>١) اتفق القراء قاطبة على إدغام النون الساكنة والتنوين إدغاماً بفنة في حروف ينمو الشروط المذكورة إلا خلفاً عن حزة فإنه أدنحهما في الواو والياء بغير غنة وبالغنة في النون والميم وعلى هذا فحروف الإدغام بغير غنة عنده أربعة الواو والياء واللام والراء والإدغام بغنة حرفان النون والميم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) الكهف الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) النسور الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه هــود الآية (٤٥) .

<sup>(</sup>٥) البقسرة الآية (٢٤٦).

 <sup>(</sup>٦) من مواضعه السجدة الآية (٨).

<sup>(</sup>v) الأنعام الآية (po).

<sup>(</sup>٨) يوسف الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٩) الرعد الآية (٣٧) أ همؤلفه.

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه الحديد الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>١١) من مواضعه النكهف الآية (٢١) .

والواو فى كلمتى « قَنُوانٌ (١) وصَنُوانٌ (٢) » . وإنما وجب الإظهار هنا لئلا يشتبه بالمضاعف وهو ما تكرَّر أحد أصوله كصوان ورمان فلو أدعمت النون فى الياء أو فى الواو لقيل الديا وصوان فيلتبس الأمر بين ما أصله النون فأدعمت نونه وبين ما أصله التضعيف فلذا أظهرت النون خوف الالتباس قال الإمام ابن برى فى الدرر:

وتُظْهَرُ النونُ لِوَاوِ أَوْيَا

في نَحْو قِنْوَان ونحو الدُّنيَسا

خِيفَـةَ أَنْ يُشْبِهُ فِي ادُّغسَامه

مَا أَصْلُهُ التَّضْعِيفُ لالتزَّامِهِ اه (٢)

#### الإدغام بغبر غنة

ولهذا الإدغام الحرفان الباقيان من حرف « رملون » بعد إسقاط حروف ينمو المتقدمة وهما اللام والراء . فإذا وقع حرف مهما بعد النون الساكنة بشرط انفصاله عنها كما تقدم أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين كما هو معروف وجب إدغامهما ويسمى إدغاماً بغير غنة فتبدل النون الساكنة وكذلك التنوين لاماً عند اللام وراء عند الراء وتدغم اللام في اللام والراء في الراء إدغاماً تاماً نحو «ولكن لا يَشْعُرُونَ (؛) هُذَى لِلمَّمْتِقِينَ (ه) كُلُواْ مِن رِزْقِ رَبِّكُرُ (١) و إِنَّ رَبِّكُولُ لَا يَشْعُرُونَ (ع) هُذَى لِلمَّمَّقِينَ (ه) كُلُواْ مِن رِزْقِ رَبِّكُرُ (١) و إِنَّ رَبِّكُولُ لَا يُصْعَرُونَ (ع) هُذَا الله و الراء مِن رِزْقِ رَبِّكُرُ (١) و إِنَّ رَبِّكُولُ لَا يُصْعَرُونَ (ع) الله والراء مِن رِزْقِ رَبِّكُرُ (١) و إِنَّ رَبِّكُولُ لَا يَسْعُرُونَ (ع) الله والراء مِن رِزْقِ رَبِّكُرُ (١) و إِنَّ رَبِّكُولُ لَا يَسْعُرُونَ (ع) الله و الراء و المُنْ رَبِّكُولُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللهِ وَالْمُنْ لَا يَسْعُرُونَ (ع) هُمُنْ وَنِيْكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْمُولِقُولُ اللهُ وَلِولُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا ال

ويستشي من ذلك الحفض عن عاصم إدّعام النون في الراء من قوله تعالى: «وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (^) » بسبب سكته عليها بلا تنفس وذلك لأن السكت بمنع الإدّعام كما عنع ملاقاة النون بالراء. ولو لا السكت لأدنحت على القاعدة (٩).

<sup>(</sup>١) الأنسام الآية (٩٩) . (٢) الرعد الآية (٤) أه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر الدرر اللوامع ص (١١٣) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) البقسرة الآية (١٢). (٥) البقسرة الآية (٢):

 <sup>(</sup>١) سأ الآية (١٥) .
 (٧) النحل الآية (٧) .

<sup>(</sup>٨) القيامة الآية (٢٧) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٩) ولذا أدعمها خفص كالجاعة على وجه ترك السكت فى وجه من طريق طيبة النشر ولا يجوز بحال القراءة بعدم السكت لحفس فى هذا الموضع ونحوه أخذاً من ذكر على بعض السكتب كهذا بل لا بد من تلقيه من الشيوخ فالدراية فى هذا المقام لا تكنى بل لا بد من الرواية الصحيحة معها فتفطن والله الموفق أ ه مؤلفه .

ووجه الإدغام بغنة: التماثل بالنسبة للنون والتجانس في الجهر والاستفال والانفتاح بالنسبة للواو والياء. والتجانس في الغنة وفي سائر الصفات الحمس بالنسبة للميم هذا ما قاله بعضهم وفيه كلام سنأتى عليه في باب الإدغام إن شاء الله.

ووجه الإدغام بغير غنة : التقارب فى المخرج على مذهب الجمهور والتجانس على مذهب الفراء وموافقيه إذ النون واللام والراء بحرجن من مخرج واحد على مذهبه كما تقدم .ووجه حذف الغنة هنا المبالغة فى التخفيف لأن فى بقائها بعض من الثقل .

#### تنبهات هسامة

الأول: يستشى من الإدغام بالغنة إدغام النون الساكنة في الواو في قوله تعالى «يَسَوَ ٱلْفُرَة ان الْمُحَكِيمِهِ (١) و «نَ وَالْفَلَمُ وَمَا يَسَطُرُونَ (٢) عند من أظهرالنون فيهما ومنهم حقص عاصم خلافاً للقاعدة السابقة ووفاقاً للرواية (٣) كما أنه استشى من قاعدة اجتماع المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة النون مع الميم من هجاء «طب فاتحة الشعراء والقصص فأدنحمها كل القراء إلا حمزة وأبا جعفر فأظهر اها خلافاً للقاعدة ووفاقاً للرواية كذلك.

الثانى: اتفق أهل الأداء على أن الغنة الظاهرة فى حالة إدغام النون الساكنة والتنوين . الساكنة والتنوين فى الواو والياء غنة المدغم وهو النون الساكنة والتنوين . واختلفوا وفى حالة إدغامها فى النون غنة المدغم فيه وهو النون من ينمو . واختلفوا فى حالة إدغامهما فى الميم فذهب بعضهم إلى أنها غنة المدغم وذهب آخرون إلى أنها غنة المدغم فيه وهو الميم لا غنة النون وهذا هو الصحيح المعول عليه وبه قال الجمهور وذلك لأن النون الساكنة والتنوين حالة إدغامهما فى الميم

<sup>(</sup>١) يس الآية (١)، (٢).

<sup>(</sup>٢) القـــلم الآية (١).

<sup>(</sup>٣) أما إذا قرى، لحفص بالإدغام فيهما فى وجه من طيبة النشر فلا استثناء حينئذ لجريانه على القاعدة وكما أسلفنا أنه لا يجوز القراءة لحفص بالإدغام هنا أخذاً من الكتب بل لا بد من التلق لأن هناك أشياء ليست بالمهل مترتبة على هذا الإدغام والإخلال بشىء منها يعد كذباً فى الرواية فتفطن أ همولفه.

انقلبا إلى لفظها وهذا واضح بأدنى تأمل عند النطق بنحو «مِّن مَّالِ ٱللهِ(١) . مَثْـلًا مَّا(٢)» والله أعلم .

الثالث : إدغام النون الساكنة والتنوين فى حروف « يرملون » سواء أكان بغنة أم بدونها حسب التفصيل السابق نوعان : ناقص وكامل(٣) .

فالناقص: هو إدغامها فى الواو والياء وسمى بذلك لأنه غير مستكمل التشديد من أجل بقاء الغنة الموجودة فى المدغم فهى بمنزله حرف الإطباق الموجود مع الإدغام فى نحو «بَسَطتَ(؛)» كما سيأتى(ه).

والكامل: هو إدغامهما في اللام والراء وكذلك في النون والمم على الصحيح وجمعها علماء الضبط في حروف « ترمل » . وسمي كاملا لأنه مستكمل التشديد لانعدام المدغم ذاتاً وصفة . في إدغام نحو « من رسله(٢) . من مال الله(٧) » زال أثر المدغم بإبداله راء عند الراء وميماً عند المم كما هو واضح من النطق نحلاف نحو « إن يقُولُونَ (١٠) . من وال (٩) » فإن صفة المدغم لا تزال موجودة وهي الغنة . ومن ثم يؤخذ أن الغنة إذا كانت للمدغم فالإدغام ناقص وإذا كانت للمدغم فيه فالإدغام كامل وهذا مقتضي كلام الجعبري كما ذكر صاحب إتحاف البشر (١٠). وسيأتي بسط الكلام على الإدغام الكامل والناقص معاً في باب الإدغام وقد أشار صاحب التحفة الي حكم الإدغام هنا وحروفه وشرطه وقسميه بقوله رضي الله عنه فها :

<sup>(</sup>١) النسور الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) البقسرة الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) قد يعبر عن المناقص بالإدغام غير المحض ناقص التشديد . وعن الكامل بالإدغام المحض كامل التشديدأو بالإدغام التام أو الخالص وكلها ألفاظ متر ادفة أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٤) المسائدة الآية (٨٨) .

<sup>(</sup>٥) أي في باب الإدغام أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٦) البقرة الآية (٢٨٥).

<sup>(</sup>v) النسور الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٨) الكهف الآية (٥).

<sup>(</sup>٩) الرعمد الآية (١١).

<sup>(</sup>١٠) أنظر اتحاف البشر للشهاب البنا ص (٣٢) تقدم .

والثَّان إدغامٌ بسِتة أَنَتْ
في يَرْمَلُون عِنْدَهُمْ قَد ثَبَتَتِ
لَكُنَّهَا قِسَمَ يُدْغَمَا
لِكَنَّهَا قِسَمان قِسْمٌ يُدْغَمَا
فيسهِ بغُنَّة بيَنْمُو عُلِمَا
إلا إِذَا كَانَا بكَلِمَة فَلا
تُدغَمْ كَدُنيا ثُمَّ صِنُوان تَلا
والثان إدغَامٌ بغَيْر غُنَّهُ

الكلام على الحكم الثالث « القلب » وكيفية أدائه ووجهه وضو ابطه

من معانى القلب فى اللغة التحويل وفى الاصطلاح: جعل حرف مكان تخر مع مراعاة الغنة والإخفاء فى الحرف المقلوب. وله حرف واحد هو « الباء الموحدة » فإذا وقع بعد النون الساكنة سواء أكان معها فى كلمة أم فى كلمتين أم بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين كما هو مقرر أم بعد نون التوكيد الحفيفة المتصلة بالفعل المضارع الشبيهة بالتنوين. وجب قلب النون الساكنة والتنوين ونون التوكيد ميماً خالصة لفظاً لا خطاً مخفاة مع إظهار الغنة وذلك نحو النيوي ونون التوكيد ميماً خالصة المفلوراء) ، (١). الغنة وذلك نحو النيويد فى قوله تعالى : ﴿ لَنَسَفُعا بِالنّاصية » ولا ثانى لها فى التنزيل ونون التوكيد وسمى بالقلب لقلب النون الساكنة والتنوين ونون التوكيد الخفيفة ميماً خالصة فى اللفظ لا فى الخط.

<sup>(</sup>١) البقسرة الآية (٢١).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه الشورى الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه التفاين الآية (٤) أ ه مؤاله .

<sup>(</sup>٤) إلا ما كان من رواية روبس عن يعقوب في قوله تعالى : « فإما نذهباً بك » بالزخرف الآية (٤١) فإنه قرأ بتخفيف النون ثم قلبها ميماً على القاعدة لملاقاتها بالباء من بك أ « مؤلفة .

هذا: ولا يتحقق القلب إلا بثلاثة أعمال مأخوذة من التعريف ومن الدليل الآئى بعدوهي كالآتى:

الأول: قلب النون الساكنة أو التنوين أو نون التوكيد الحفيفة ميماً خالصة لفظاً لا خطأ تعويضاً صحيحاً بحيث لا يبقى أثر بعد ذلك للنون الساكنة والمؤكدة والتنوين.

الثانى : إخفاء هذه الميم عند الباء .

الثالث : إظهار الغنة مع الإخفاء : والغنة هنا صفة الميم المقلوبة لا صفة النون والتنوين .

هذا: ونلفت نظر القارئ الكريم إلى شيء هنا بجب أن يراعيه حال أداء القلب وهو أن محترز عند التلفظ به من كز الشتفين على الميم المقلوبة لثلا يتولد من كزهما غنة من الحيشوم ممططة فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف(١) وكذلك الحكم بعينه في إخفاء الميم الساكنة قبل الباء نحو فأحكم بينهم بما أنزل الله (٢) » على القول بالإخفاء كما سيأتي .

ووجه القلب : أنه لم يحسن الإظهار لأنه يستلزم الإتيان بالغنة في النون والتنوين ثم إطباق الشفتين من أجل النطق بالباء عقب الغنة وفي. كل هذا عسر وكلفة . وكذلك لم يحسن الإدغام لبعد الخرج وفقد السبب الموجب له . ولما لم يحسن الإظهار ولا الإدغام تعين الإخفاء ثم توصل إليه بالقلب ميماً لشاركم للباء مخرجاً وللنون غنة :

وقد أشار العلامة الجمزورى فى تحفته إلى حكم القلب بقوله فيها: والثَّالِيثُ الإِخْلُابِ عِنْدَ الباءُ ميمًا بغُنَّة مَعَ الإِخْلُاءُ اله

## الكلام على الحكم الرابع « الإخفاء » ووجهه وضوابطه

من معانى الإخفاء فى اللغة « الستر » وفى الاصطلاح هو عبارة عن النطق بحرف ساكن عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء

(٢) من مواضعه المسائدة الآية (٤٨) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح تحفة الأطفال المسمى بفتح الملك المتعال للعلامة الشيخ محمد الميهى الأحمدى ص (۱۳) ط محمد صبيح وأولاده بمصر عام ١٣٥٦ هـ وانظر انشراح الصدور ص (٣٤) تقدم وانظر كذلك نهاية القول المفيد ص (١٥٨) تقدم .

الغنة فى الحرف الأول وهو هنا النون الساكنة والتنوين. والميم الساكنة فى الإخفاء الشفوى. وحروفه هنا خسة عشر حرفاً وهى الباقية من الحروف الهجائية بعد إسقاط الحروف المتقدمة للأحكام الثلاثة السابقة التى هى الإظهار والإدغام والقلب. وقد معها الجمزورى فى تحفته فى أو اثل كلات هذا البيت:

# صفْ ذَا ثَنَّا كُمْ جَادَ شُخْصٌ قَدْسَمَا

# دُمْ طَيْبًا زِدْ في تُقَّى ضعْ ظَالْمَا

وهى الصاد المهملة والذال المعجمة والثاء المثلثة والكاف والجم والشين المعجمة والقاف والسين والدال والطاء المهملات والزاى والفاء والتاء المثناة فوق والضاد المعجمة والظاء المشالة . فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة سواء أكان متصلا بها فى كلمها أم منفصلا عها أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين كما هو مقرر . وجب أخفاؤهما ويسمى إخفاء حقيقياً . فتسميته إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف . وتسميته حقيقياً لأنه متحقق فى النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما (١).

واليك الأمثلة للنون الساكنة من كلمة ومن كلمتين وللتنوين مع هذه الحروف :

والصاد المهملة: نحو « وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (٢) أَن صَدُّوكُمْ . رِيحًا صَرَّصُرُان) ». ويحًا صَرَصُرُان) ».

والذال المعجمة : نحو «لِيُنذران ) . مِّن ذَكَرٍ (١) . سِرَاعًا (٧) ذَالِكَ ».

<sup>(</sup>۱) فالإخفاء في الميم الساكنة لدى الباء سواء كانت أصلية أو مقاوبة من النون الساكنة والتنوين لا يتحقق كتحققه في النون والتنوين لأن في الميم الساكنة مطلقاً تبعيض للحرف وستر لذاته في الجملة بخلافه في النون والتنوين فإن ذاتهما تكاد تكون معدومة ولم يبق مهما إلا الفنة فقط كما يشهد بذلك النطق بنحو (منشوراً) وينبت فنجد أن الميم من ينبت وإن كانت محفاة مع الفنة إلا أنها ليست معدومة بالكلية كانعدام النون في «منشوراً» بل هي مستورة بعض الشيء. ومن ثم اختلفت التسمية في الإخفاء فتأمل أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه البقــُـرة الآية (٨٦) .

<sup>(</sup>٣) المائدة الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) القمسر الآية (١٩).

<sup>(</sup>ه) من مواضعه الأحقاف الآية (١٢) .

<sup>(</sup>١) من مواضعه آل عمران الآية (١٩٥) .

<sup>(</sup>٧) ق الآية (١٤) .

والثاء المثلثة : نحو « مَنْشُورًا(١) أَن شَبَنْكَ (٢) . أَزُو جَافَكُنْنَهُ (٣) » . ورَزُقُ كَرِيمُ(٦)» . والكاف : نحو «أَنكَا لَا(٤) . مِن كُلِّ (٠) . وَرَزُقُ كَرِيمُ(٦)» . والجيم : نحو «فَأَنجَيْنَنُهُ (٧) . مَن جَاءً (٨) . قَوْمًا جَبَّارِينَ (١) » ، والشين المعجمة : نحو «مَنْشُورًا (١٠) . فَهَن شَآءَ (١١) . وَاللهُ عَلَى كُلِ

والقاف: نحو «يُنقَدُونَ (١٢). وَإِن قِيلَ (١٤). إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ قَدِيرٌ ١٠». والقاف: نحو «مَاننَسَخُ (١٢). مِنَ سَيَّاتَكُرُ (١٠). وَرَجُلاً سَلمًا (١٨)». والسين المهملة: نحو «مَاننَسَخُ (١٤). ومَن دَخَلَهُ (٢٠) شَتَقيم (٢١) دِيناً ». والدال المهملة: نحو «وعندُهُ (٢١). وَإِن (٢٢) طَيِّبًا». والطاء المهملة: نحو «أنطَلقُوا (٢٢). فَإِن (٢٢) طَلِّبًا». والزاى: نحو «أنزَل (٢٥). مِن زُوالِ (٢٢) وطَرَّر (٢٢) فَرَحَ جَنَاكُهَا».

- (١) الدهر الآية (١٩) . (٢) الإسراء الآية (٧٤) .
  - (٣) الواقعة الآية (٧).
     (٤) المزمل الآية (١٢).
    - (ه) من مواضعه المؤمنون الآية (٢٧) .
      - (٦) من مواضعه النور الآية (٢٦) .
    - (٧) من مواضعه الشعراء الآية (١١٩) .
    - (٨) من مواضعه الأنمام الآية (١٦٠) .
      - (٩) المائدة الآية (٩).
      - (١٠) الإسراء الآية (١٣) .
      - (١١) من مواضِعه الدهر الآية (٢٩) .
        - (١٢) البروج الآية (٩) أ همؤلفه .
          - (١٣) يس الآية (٤٣).
      - (١٤) من مواضعه النور الآية (٢٨) .
        - (١٥) النحل الآية (١٥) .
        - (١٦) البقسرة الآية (١٠٦).
    - (١٧) من مواضعه البقسرة الآية (٢٧١) .
      - (١٨) الزمر الآية (٢٩) .
      - (١٩) من مواضعه الأنعام الآية (٩٥) .
        - (٧٠) آل عران الآية (٧٠).
        - (٢١) الأنمسام الآية (٢١).
        - (۲۲) المرسلات الآية (۲۹، ۳۰).
          - (٢٣) البقسرة الآية (٢٣٠).
        - (٢٤) من مواضعه النساء الآية (٢٤) .
      - (٢٥) من مواضعه الرعـــد الآية (١٧) .
        - (٢٦) إبراهيم الآية (٤٤).
        - (۲۷) الأحسراب الآية (۲۷) .٠٠

والفاء: نحو «ينفقون. إن في (١) صُدُورِهِمْ عَلَىٰ سَفَرِ (٢) فَعَدَّةً». والتاء المثناة فوق: نحو «مُنتَّبُونَ (٣) إِن لَتُوبِيَا (٤) ، زَرِّعًا تَأْكُلُ. (٥) ». والضاد المعجمة: نحو «مَنضُود نَ مَنضُر (٣) وَكَلَّا ضَرَبْنَا (٨) ». والظاء المشالة: نحو «فَا نَظُورُهُ) ، إِنْ ظَنَّا (١٠) · ظلَّا ظَلِيلًا (١١) ». ووجه الإخفاء هنا : أن النون الساكنة والتنوين لم يبعدا عن حروف الإخفاء كبعدها عن حروف الحلق حتى بجب الإظهار . ولم يقربا منهن كقربهما من حروف الإدغام حتى بجب الإدغام فلما عدم البعد الموجب للإظهار والإدغام والقرب الموجب للإدغام أعطيا معهن حكماً وسطاً بين الإظهار والإدغام هو الإخفاء .

# تنبيهات هامة بخصوص الإخفاء من حيث الآداء والكيفية والمراتب والفرق بينه وبن الإدغام . . . إلخ

الأول: النون الساكنة في حالة الإخفاء لا تخلومن أن يقع قبلها ضمة نحو ﴿كُنْتُمُ (١٢) ﴾ أو كسرة نحو ﴿مِنْكُر (١٢) ﴾ أو فتيحه بحوعَنكم (١٤) فليحذر القارئ من إشباع هذه الحركات حتى لا يتولد من الضمة واو ومن الكسرة ياء ومن الفتحة ألف فيصير اللفظ (كونتم ومينكم وعانكم) وكثيراً ما يقع

<sup>(</sup>١) من مواضعه البقرة الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) غافر الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) البقسرة الآية (١٨٤، ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) المائدة الآية (٩١).

<sup>(</sup>٥) التحريم الآية (٤) .

<sup>(</sup>٦) السجدة الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٧) من مواضعه هسود الآية (٨٢) .

<sup>(</sup>٨) من مواضعه المؤمنون الآية (٥٠) .

<sup>(</sup>٩) الفرقان الآية (٣٩) .

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه النمل الآية (١٤) .

<sup>(</sup>١١) البقسرة الآية (٢٣٠).

<sup>(</sup>١٢) النساء الآية (٧٥).

<sup>(</sup>١٣) من مواضعه البقرة الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>۱۳) من مواضعه مربح الآية (۲) .

<sup>(11)</sup> من مواضمه الأنقال الآية (11) .

هذا من بعض القراء المتعسفين وهو خطأ قبيح وتحريف صريح وزيادة في كلام الله تعالى .

الثانى: من الحطأ في الإخفاء أيضاً إلصاق اللسان في الثنايا العليا عند إخفاء النون الساكنة والتنوين إذ ينشأ عن ذلك. النطق بالنون ساكنة مفهرة مصحوبة بغنة. فيخرج القارئ بذلك عن الإخفاء المقصود وما سمى الإخفاء إخفاء إلا لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الحاصة به. وكيفيته كما صرح به غير واحد من أئمتنا كالحافظ القسطلاني أن يكون هناك تجاف بين اللسان والثنايا العليا أو بعبارة أخرى أن يجعل القارئ لسانه بعيداً عن مخرج النون قليلا فيقع الإخفاء الصحيح المقصود ويتأكد ذلك عند الطاء والدال المهملتان والتاء المثناة فوق وكذلك الضاد المعجمة.

الثالث: مما يجب معرفته أن الفرق بين الإدغام والإخفاء هو أن الإدغام يصحبه التشديد وأن الإخفاء غير مصحوب بهويكون عند الحروف لا فيها مخلاف الإدغام فهو في الحروف لا عندها يقال أخفيت النون عند الكاف لا فها وأدغمت في الراء لا عندها.

الرابع: إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر ليس في مرتبة واحدة بل متفاوت في القوة وذلك على قدر قرب حروف الإخفاء من النون والتنوين وبعدهن عنهما في المخرج فكلما قربا من حروف الإخفاء كان إخفاؤهما عند هذا الحرف أزيد مما بعد عنه . وبذلك يكون الإخفاء على ثلاث مراتب :

أقواها عندالطاء والدال المهملتين والتاء المثناة فوق أىأن الإخفاء عند هذه الحروف يكون قريباً من الإدغام ولذلك لقربهن من النون والتنوين في المخرج.

وأدناها عند القاف والكاف أى أن الإخفاء عند هذين الحرفين يكون قريباً من الإظهار ولذلك لبعدهما عن النون والتنوين في المخرج (١).

وأوسطها عند الحروف العشرة الباقية أى أنّ الإخفاء عند هذه الحروف يكون متوسطاً فليس قريباً من الإدغام كما فى المرتبة الأولى ولا من الإظهار كما فى المرتبة الثانية و ذلك لتوسطها فى القرب والبعد من النون و التنرين فى المخرج

<sup>(</sup>١) يلحق بهذه المرتبة النين والحاء المعجمتان في قراءة الإمام أبي جعفر المدنى حيث قرأً وضي الله عنه بإخفاء النون الساكنة والتنوين عندهما إخفاء حقيقياً مع الغنة كما تقدم أ ه مؤلفه .

وأما الغنة فى الإخفاء فى جميع أحواله السابقة فلا تفاوت فيها على التحقيق فهى لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد الطبيعى كما سيوقف على ذلك قريباً.

الخامس: كل ما جاء فى هذا الباب من الأحكام الأربعة إن كان فى كلمة فالحكم فيه عام فى الوصل والوقف وإن كان فى كلمتن فالحكم فيه خاص بالوصل فقط هذا بالنسبة للنون: أما بالنسبة للتنوين فالحكم فيه خاص بالوصل لا غير لأنه لا يكون إلا من كلمتن كما هو مقرر. فتأمل.

وقد أشار صاحب التحفة إلى حكم الإخفاء هنا وحروفه الخمسة عشر بقوله رحمه الله :

والرابعُ الإخفاءُ عند الفاضلِ من الحروفِ واجبٌ للفَاضِلِ في خمسة من بعد عشر رَمْزُها في خمسة من بعد عشر رَمْزُها في خمسة من بعد عشر رَمْزُها في كِلْم هذا البيت قدْ ضَمَّنتُها صِفْ ذَا ثَنَا كم جادشَخْصٌ قدسها دُمْ طيبًا زدْ في تُقًى ضَعْ ظالما اهما كما أشار الحافظ ان الجزري إلى الأحكام الأربعة كلها في المقلمة الجزرية بقوله رضى الله غنه:

فَعِنْدَ حَرْفِ الحلْق أَظْهِرْ وادَّغِمْ ف اللام والرا لا بغُنَّة لَزمْ وَأَدْغِمَن بغُنَّة في يُومِنُ إلا بكِلْمَة كَدُنْهَا عَنْوَنُوا والقلْبُ عند البا بغُنَّة كذا

لاخْفَا لدّى باقى الحروف أُخِذَا ا هـ والله تعالى أعلى وأعلم وأَعز وأكرم .

# الباب السادسُ فى الغنّة وأحكامها وأقوال العُهاء في ذَلِك محنو بابن الباسِ

- ١ تعريف الغنة .
  - ٧ محلها .
  - ٣- مخرجها.
  - ٤ -- مراتها.
  - ٥ ــ مقسدار ها .
  - ٦ كيفية أدائها.
- ٧ القول في تثبيت حروف الغنة في مخرجها أو نقلها إلى مخرج غيرها .
  - ٨ ــ الخاتمة في ملخص للباب .

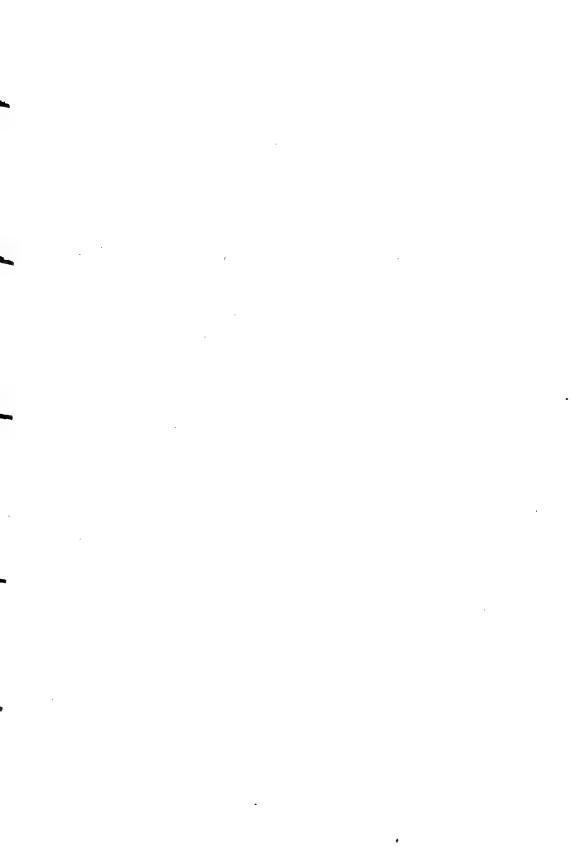

ينحصر الكلام في الغنة في سبع مسائل وخاتمة وإليك بيانها : المسألة الأولى : تعريف الغنة .

اختلف العلماء ـــر ضوان الله عليهم ــ فى تعريف الغنة فى اللغة والاصطلاح على أقوال عدة ذكرنا جانباً منها فى باب الصفات . ونذكر جانباً آخر هنا فنقول :

الغنة في اللغة : صوت يحرج من الحيشوم لا عمل للسان فيه .

وفى الاصطلاح: صوّت أغن مركب فى جسم النون ولو تنويناً والميم مطلقاً ــ أى إن صوت الغنة صفة لازمة للنون والميم سواء كانتا متحركتين أو ساكنتين مظهرتين أو مدعمتين أو مخفاتين على ما سيأتى بيانه:

المسألة الثانية : في محل الغنة .

أما محلها فنى النون والميم لا فى غير هما من الحروف . والنون أغن من الميم ويلحق بالنون التنو ن .

المسألة الثالة : في مخرج الغنة .

أما مخرجها فمن الحيشوم كما تقدم فى المخارج وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم . وقيل هو أقصى الأنف – أى إن صوت الغنة بجميع أحواله غرج من الحيشوم و دليل ذلك أنه لو أمسك بالأنف لا انحبس خروجه مطلقاً حتى فى حال ضعفه عند تحريك النون و الميم مخففتين أو سكونهما مظهر تين كما يشهد بذلك النطق .

المسألة الرابعة : في مراتب الغنة وأقوال العلماء فيها اتفاقاً واختلافاً . أما مراتبها : ففيها خلاف بين العلماء . فقال فريق منهم : إنها ثلاث اتب :

أولها: المشدد فالمدغم بالغنة الناقص فالمخلى . ولم ينظر هذا الفريق إلى الغنة التي في الساكن المظهر ولا في المتحرك المخفف . وهذا هو ظاهر كلام الإمام الشاطبي رضي الله عنه في الشاطبية .

وقال مُهور العلماء إنها خمس مراتب : الثلاثة المتقدمة . ورابعها الساكن المظهر . وخامسها المتحرك المحفف . وهذا هو المعول عليه والحلاف بين

الفريقين لفظى . ممن قال بسقوط الغنة فى المرتبتين الأخيرتين أى فى الساكن المظهر والمتحرك الحفف فقد أراد سقوط كمالها وهذا لا ينافى أن أصلها موجود عنده . ومن قال ببقانها فيهما فقد أراد بقاء أصلها فقط لا بقاء كمالها. ونظر إلى كون الغنة صفة لازمة للنون ولو تنويناً والميم مطلقاً كما مر توضيحه. وإليك توضيح المراتب الحمس وتحديد أماكن كل مرتبة :

المرتبة الأولى: المشدد: ويشمل ما كان في كلمة وما كان في كلمة بن المرتبة الأولى: المشدد: ويشمل ما كان في كلمة وما كان في كلمة بن النون والمبم المشددتان مطلقان نحو المرابي المرتب المرب ال

والذي في كالمتين يشمل أربعة أنواع وكلها في الإدغام التام :

الأول : الإدغام التام المصحوب بالغنة وهو إدغام النون الساكنة والمون المراكبة والتنوين في النون والميم نحو إن نَشَأُ (٧) .مِن مَالِ ٱللّهِ (٨) » .

الثَّاني : إدغام اللَّم السَّاكنة في مثلها نحو ( كُمَّ مِنْ فِشَةٍ (٩) »

الثالث: إدغام المتجانسين الصغير المصحوب بألغنة وهو إدغام الباء الساكنة في الميم في قوله تعالى: «يَلْبُنَى آرْكَبِ مَعْنَا (١٠)» عند من أدغم ومنهم حفص عاصم من الشاطبية اتفاقاً وفيحو «يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ» آلعموان الآية (١٢٩) عند من أدغم.

الرابع: إدغام اللام الشمسية في النون اتفاقاً نحو «إِلَى ٱلنَّورِ (١١). عَنِ ٱلنَّعِيمِ (١٢) » ويسمى كلِّ من النون والميم فيما ذكر حرف غنة مشدداً.

<sup>(</sup>١) الأحراب الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه الأحقان الآية ( ١٥. ) .

<sup>(</sup>٣) الحجرات الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١) يوسف الآية (٣٤) .

 <sup>(</sup>٥) من مواضعه طُــه (لآية (٧٨).

<sup>(</sup>٦) الرعسد الآية (٣٩).

 <sup>(</sup>۲) من مواضعه الشعراه الآية (٤).

<sup>(</sup>٨) النسور الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٩) البقسرة الآية (٩)).

<sup>(</sup>١٠) هــود الآية (٢٤).

<sup>(</sup>١١) من مواضعه البقرة الآية (٢٥٧) .

<sup>(</sup>١٢) التكاثر الآية (٨) أ ه مؤلفه .

و بجب إظهار غنته كما بحب الاحتراز من المد عند الإتيان بالغنة في مثل: 
(إِنَّا أَعْطَيْنَكُ ٱلْكُوثُولُ فَإِمَّا تَتْقَفَّنَهُمْ (٢) » وكثيراً ما يتساهل في ذلك من يبالغ في إظهار الغنة فيتولد منها ياء فيصير اللفظ إينا فإيما وهو من الحطأ القبيح والتحريف الصريح (٣). وقد أشار صاحب التحفة إلى هذه المرتبة وحكمها بقوله فها:

وعُنَّ ميمًا ثُمَّ نُونًا شُدِّدا وَسَمِّ كُلاَّ حَرْفَ غُنَّة بَدَا كَا أَشَار إلها الحافظ ان الجزري في المقدمة الجزرية بفوله:

و أَظْهِرِ الغُنَّةَ مِنْ نُونَ وَمِنْ مِمْ إِذَا مَا شُدَّدًا . . .

الموتبة الثانية: المدغم والمراد به هنا الإدغام بالغنة الناقص (٤) وهو إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء وقد تقدم(٥).

المرتبة الثالثة : المخنى ويشمل أنواعاً ثلاثة .

الأول: إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الإخفاء الحمسة عشر عند الجمهور (٦).

الثانى : إخفاء الميم قبل الباء نحو « فَأَحْكُم بَيْنَهُم (٧) ».

الثالث: إخفاء آلميم المقلوبة من النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بالباء مثل « يُنْبِيُنُ (^). عَلِيمُ (٩) بِذَاتِ » لأن بعد القلب إخفاء للميم المقلوبة ولهذا شمل المحضى القلب .

<sup>(</sup>١) المكور الآية (١).

<sup>(</sup>٢) الأنفال الآية (٧٥) أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) انظر اتحاف فضلاء البشر للشهاب البنا ص (٣٣) تقدم وانظر بهجة الصبيان للشيخ
 عبد الحق البهاوى ص (١٠) مخطوط تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) أما الإدغام بالغنة التام فهو من المشدد وسبق الكلام عليه فى المرتبة الأولى ومنه إدغام الميم الساكنة فى مثلها نحو « و لـكم ما كسبتم » البقرة الآية (١٣٤ ، ١٤١) أ همترافه .

 <sup>(</sup>٥) ومنه إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام و الراء عند من أبق الغنة فيهما ومنهم حفص
 عاصم في أحد الوجهين عنه من طريق الطيبة أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٦) وكذلك عند الغين والحاء المعجمتين في قراءة أبي جعفر المدنى وقد تقدم ذلك أ ه مؤلفه م

 <sup>(</sup>٧) من مواضعه المائدة الآية (٤٨) أهمؤلفه .

<sup>(</sup>A) من مواضعه النحل الآية (١١).

<sup>(</sup>١) من مواضعه هود الآية (٥) أ همتولفه .

المرتبة الرابعة: الساكن المظهر ويشمل إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق. وكذلك الميم الساكنة حال إظهارها إذا لم يأت بعدها باء أو ميم (١):

المرَّفَية الخامسة: المتحرك المجفف ويشمل النون والميم الحفيفتين المتحركتين بأى حركة كانت . وكذلك التنوين المتحركة نحو «يُنَّادُونَ (٢) ونُودى (٢) مِنَّالسَّمَآءَ المَّاتَّةُ وَيَكُوبُ (٥) وَعَمَّظُورًا ١٠) أَنْظُر ومَنْدِبِ (٧) أَدْخُلُوهَا ، وما إِلَى ذلك

## المسألة الخامسة : في مقدار الغنة .

أما مقدارها فهو حركتان(٨) كالمد الطبيعي أي غنة كاملة من غير تفاوت في المراتب الثلاث الأول التي هي المشدد والمدغم بالغنة الناقص والمخفى أما مقدارها في المرتبتين الأخيرتين اللتين هما الساكن المظهـــروالمتحرك المخفف فالثابت فهما من الغنة أصلها فقط الذي لابد منه كما مر .

تنبيه: يستشى من وجود أصل الغنة فى الساكن المدغم إدغام النون الساكنة والتنوين فى اللام والراء من غير غنة (٩) لأن فى هذه الحالة لا يوجد أصل للغنة بسبب تمام الإدغام إذ أن النون والتنوين يبدلان حينتذ لاما عند اللام وراء عند الراء و تدغم اللام فى اللام والراء فى الراء (١٠) وبذلك قد انعدم كلمن

<sup>(</sup>۱) ومن الساكن المظهر أيضاً « يس والقرآن و ن والقنم وطسم فاتحة الشعراء والقصص عند من أظهر النون فى ذلك كله : أما عند من أدعمها على القاعدة فى اللفظين الأولين وعلى خلافها فى اللفظ الأخير فن قبيل المدغم بالفنة الناقص فى المرتبة الثانية فى اللفظين الأولين و من قبيل المدغم بالفنة التام فى المرتبة الأولى لاستكال التشديد فيه فى اللفظ الأخير وبالنسبة لحفص عاصم فإنه يظهر فى اللفظين الأولين وجهاً واحداً من الشاطبية وفى أحد الوجهين عنه من الطبية ويدغم اتفاقاً مع المدغمين فى اللفظ الأخير والمدغمون فيه هم كل انقراء إلا حزة وأبا جمفر فتأمل أ «مؤلفه

<sup>(</sup>٢) غافر الآية (١٠).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه القصص الآية (٣٠) أ مرة لله .

<sup>(</sup>١) من مواضعه البقرة الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٥) الكهف الآية (٩٩).

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية (٢٠ ، ٢١).

<sup>(</sup>٧) ق الآية (٣٣ ، ٣٤) أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>٨) قدرت الحركة برفع الأصبع أو خفضه بحالة متوسطة لبست بالسريعة ولا بالبطيئة وسيأت مزيد من الكلام عليها في باب المد والقصر إن شاه الله تعالى أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٩) وكذلك إدغامهما في الواو والياء بغير عَنْهُ في قراءة حمزة من رَّواية خلف أ ه مؤلفه

<sup>(</sup>١٠) ويبدلان كذلك وأو عند الواو وياء عند الياء وتدغم الواو فى الواو والياء فى الياء بالنسبة لقراءة حزة من رواية خلف أ ه مؤلفه .

النون والتنوين ذاتاً وصفة محلاف تمام الإدغام في إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم فإن انعدام النون والتنوين ذاتاً وصفة حينئذ لا يوثر في حذف الغنة لأن غنة المدغم فيه وهو النون والميم لا تزال باقية كما تقدم من أن الغنة صفة لازمة للنون والميم مطلقاً محلاف المدغم فيه في النوع الأول فإنه لام وراء(١) والغنة ليست من صفاتهما(٢).

#### المسألة السادسة : في كيفية أداء الغنة وما براعي في ذلك :

أما كيفية أدائها فإنها تؤدى غنة ساسة في نطقها وإخراجها من غير تمطيط ولا لوك ومن غير زيادة ولا نقص عن مقدارها المحدد لها والذي أشرنا إليه آنفاً. ومن تمام كيفية أدائها اتباعها لما بعدها من الحروف تفخيا وترقيقاً على العكس من ألف المد التي تتبع ما قبلها في ذلك كما تقدم وبالاستقراء والتتبع وجدنا أن تفخيم الغنة يكون في المرتبة الثالثة وهي موتبة الحقيق وفي نوع الإخفاء الحقيق منه وعند خسة أحرف وهي الصاد والضاد والطاء والطاء والظاء والقاف عند كل القراء: فالصاد يحو "ولكن صبر")، والطاء نحو ريحًا صرصًرًا(١)» والطاء نحو « لَمَن صَرُهُ (٥)» وكلا ضربن اله والطاء نحو والقاف عنو « أله طليلًا (١٠)» والطاء نحو والقاف عنه قراء المعجمتان في قراءة الإمام أي جعفر المذني في نحو حرفان هما الغين والحاء المعجمتان في قراءة الإمام أي جعفر المذني في نحو

<sup>(</sup>١) أو واو أو ياه بالنسبة لقراءة حزة من رواية خلف أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) ولا من صفات الواو والياء بالنسبة لخلف عن حزة أ م مؤلفه ر

<sup>(</sup>٣) الشورى الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) القمسر الآية (١٩).

<sup>(</sup>٥) الحج الآية (١٣).

<sup>(</sup>٦) الفرقان الآية (٣٩) .

<sup>(</sup>٧) الحجرات الآية (٩).

<sup>(</sup>٨) من مواضعه المــــائدة الآية (٣) .

<sup>(</sup>٩) البقــرة الآية (٢٣٠).

<sup>(</sup>١٠) النساء الآية (١٠).

<sup>(</sup>١١) من مواضعه التوبة الآية (٧٠) .

<sup>(</sup>١٢) النحل الآية (٧٠) . •

«أَوْ عَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الْ الْعَلَمُ اللّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَنْهُ غَيْرَهُ (٢) مَنْ خَيْرِ (٣) إِنَّ اللّهُ عَلَيْمٌ خَيْرِيرُ (٤) ». ويلاحظ أن التفخيم في الغنة كما ذكرنا خاضع لمراتب التفخيم السابقة بحسب حركة الحرف الواقع بعد الغنة كما يلاحظ موتبة الكسر في ذلك وخاصة حرف الاستعلاء في نحو «وَ إِن قيلَ(٥) » عند الجميع ونحو «مَنْ غلّ (١)من قَوْمٍ خيَانَةً (٧)» عند أبي جعفر فإن الغنة هنا تفخيم تفخيما نسبياً خلافاً لصاحب السلسبيل الشافي حيث قال بترقيقها (٨) وقد تقدم أن حرف الاستعلاء المكسور لا يرقق محال بل يفخم تفخيما نسبياً وهو الذي ارتضاه العلامة المتولى وقال به إلى آخر ما ذكرنا هناك .

وقد أشار صاحب لآلى البيان إلى كيفية أداء العنة مع حكم ألف المد

. . . . . . وتتْبَعُ الْأَلِفُ

ما قبلها والعكْس في الغنُّ أَلِفُ (٩)

كما أشار صاحب السلسبيل الشافي إلى أداء الغنة بقوله :

وَفَخُم ِ الغُنَّــةُ إِن تلاهــا حروفُ الاستعلاءِ لا سواها(١٠)

المسألة السابعة : فى القول فى إثبات حروف الغنة فى مخرجها أو نقلها إلى مخرج غبرها .

سبق أن ذكرنا فى آخر مخارج الحروف بعض ما قاله أثمتنا فيما يخرج من الحيشوم النون والميم الساكنتان حال الإخفاء

<sup>(</sup>١) المسائدة الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه الأعراف الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه البقرة الآية (١٠٥) .

<sup>(</sup>t) لقدان الآية (rt).

<sup>(</sup>ه) النسور الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه الأعرافِ الآية (٤٣) .

 <sup>(</sup>٧) الأنفال الآية (٨٥) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٨) انظر السلسبيل الشانى ص (١٠) تقدم أ ه مؤلفه .
 (٩) انظر لآلى، البيان ئى بجويد القرآن ص (١٠) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٠) انظر السلسبيل الشاني. في أحكام التجويد الواني ص (٩) تقدم أ ه مؤلفه .

أو الإدغام بالغنة . وزاد بعضهم على ذلك النون والميم المشددتين . وقالوا إن مخرج كل من النون والميم في هذه الأحوال يتحول من مخرجه الأصلى الذي هو طرف اللسان بالنسبة للنون وبين الشفتين بالنسبة للميم إلى الحيشوم على الصحيح وخص بعضهم النون المخفاة بالتحول من طرف اللسان إلى الحيشوم دون الميم .

وأما خروج النون من طرف اللسان والميم من بين الشفتين أني حالة إسكانهما مع الإظهار أو تحريكهما .

هذا مضمون قولهم في هذا المقام في كثير من المراجع الني بيدي .

ونقول : إن الحق الذي يجب أن يتبع في هذه المسألة ويشهد له النطق الصحيح هو أن مخرج كل من النون والميم المشددتين وكذلك النون الساكنة والتنوين في حالة إدغامهما في النون وكذَّلْكُ الميم الساكنة المدغمة في مثلها أو المحفَّاة لدى الباء سواء كانت أصلية أو مقلوبةً من النون الساكنة والتنوين لا يتحول إلى الخيشوم بل يظل ثابتاً في مخرجه الأصلي الذي هوطرف اللسان بالنسبة للنون والتنوين وبين الشفتين بالنسبة للميم . ومن قال بخلاف ذلك فقد نازع في شيء محسوس قد حددهالنطق . وأما النون الساكنة والتنوين فى حال إدغامهما بالغنة فى حروف ( ينمو ) غير النون كما تقدم فينتقل مخرجهما من طرف اللسان إلى مخرج المدغم فيه نفسه وليس إلى الخيشوم ويؤيد ذلك ما هو مقرر في أن الإدغام في غير المثلين بشرط يستلزم إبدال المدغم من جنس المدغم فيه وخروج الأول من مخرج الثانى وتصييره حرفاً واحداً مشدداً كما تقدم في تعريف الإدغام . فإذا أدغمنا النون الساكنة والتنوين في الميم نجد أن مخرجهما قد تحول من طرف اللسان إلى مخرج المدغم فيه وهو الميم وإذا أدغمناهما في الواو والياء نجد أن مخرجهما قذ تحول من طرف اللسان أيضاً إلى مخرج المدغم فيه ( الواو والياء ) وهنا نجد أن النون الساكنة والتنوين فى حال إدغامهما فى الميم والواو كان مخرجهما من الشفتين . وفى حال إدغامهما في الياء كان مخرجها من وسط اللسان وهذا واضح من النطق بأدنى تأمل .

وأما في حالة إخفائهما فلا ينتقلان إلى الحيشوم ولا يستقران في طرف اللسان الذي هو مخرجهما الأصلى بل ينطق مهما قريبين من مخرج الحرف الذى عفيان عنده من غر أن يبدلا من جنسه كما في الإدغام لأن الإبدال حينئذ يأتى بالتشديد . والإخفاء لا تشديد معه و هذا هو مقتضى عبارة تعريف الإخفاء السابقة التي تقول الإخفاء هو عبارة عن النطق بحرف ساكن خال من التشديد على صفة بـن الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول . والمراد به هنا النون الساكنة والتنوىن . فوجُود الغنة في الحرف الأول مع النطق به ساكناً غير مشدد بين صفتي الإظهار والإدغام يتطلب نقل النون الساكنة والتنوىن من طرف اللسان إلى قرب مخرج الحرف الذى عنفيان عنده كما قدمنا : ويشهد بذلك النطق السلم في أداء الإخفاء على ما بيناه T نفأ : فمثلا إذا أخفينا النون الساكنة عند القاف في نحو « مُنقَدُونَ(١)» تجد أنها لم تستقر في طرف اللسان ولم تتحول إلى الخيشوم وَّلكنُّهَا قريبا من مخرج القاف الذي هو من أقصى اللسان . وكذلك إذا أخفيناها عند الشهن المعجمة في نحو « مَنْشُورًا (٢)» وعند الفاء في نحو « لَا مَنْفُعُ (٣)» وجدناها لم تستقر في مخرجها ولم تتحول إلى الحيشوم ولكنها قريبة من مخرج الشين الذى هو من وسط اللسان وقريبة من مخرج الفاء الذى هو من باطن الشفة السفلي . وكذلك إذا أخفيناها عند الصاد في نحو ﴿ وَلَا هُمِّ يُنصَرُونَ (؛) ٣ أو عند الدال المعجمة في نحو « من ذَكر (ه) » أو عند التاء المثنَّاةُ فوقُّ في نحو «إِنْ لَتُوبَالًا)» أو عند الغنن المُعجمة في نحو «مِّنْ عَلَ(٧) » في قراءة الإمام أبي جعفر إلى آخر حروف الإخفاء وجدناها غير مستقرة في طرف الاسان وُغير محولة إلى الخيشوم ولكنها قريبة من مُخْرِج الحروف المخفاة عندها وهذا واضح من النطق أيضاً . ومثل النون التنو ىن فى كل ما ذكر . ومن ثم

<sup>(</sup>١) يس الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه الشعراء الآية (٨٨) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه البقرة الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٥) من مواضعه آل عمران الآية (١٩٥).

<sup>(</sup>١) التحريم الآية (٤) .

 <sup>(</sup>٧) من مواضعه الحجر الآية (٧٤) أ ه مؤلفه .

يتضع لنا جلياً أنه لا نخرج من الخيشوم إلا صوت الغنة فقط دون حروفها في كل ما تقدم سواء كانت الغنة للإخفاء أو الإدغام وهسذا هو ظاهر كلام الحافظ ابن الجزرى في الطيبة والمقدمة الجزرية حيث يقول فيهما ه وغنة مخرجها الخيشسوم » وممن صرح من المتقدمين زمناً على الحافظ ابن الجزرى نخروج صوت الغنة من الخيشوم فقط دون حروفها الإمام أبو الحسن بن برى حيث يقول في الدرر اللوامع:

والغُنة الصوت الذي في الْمِيمِ والنُّون يَخْرُجُ مِنَ الخَيْشُومِ اه<sup>(١)</sup>

ويويد ذلك أيضاً قولهم فى تعريف الغنة السابق إنها صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه ويؤخذ من هذا الةول أمران .

الأول : أن الذي يخرج من الحيشوم هو صوت الغنة فقط لا حروفها .

الثانى: أن الغنة ليست حرفاً كما فى إطلاق بعضهم أو تخصيصه (٢) لأن الحرف يعمل فيه اللسان لإخراجه والغنة ليست كذلك بل هى صفة تابعة لموصوفها اللسانى أو الشفوى أى النون والميم: الأمر الذى أوجب إلحاقها بالصفات اللازمة المشهورة التى لا ضد لها كما تقدم فهى لا تقل أهية عن القلقلة وقد عسدها من الصفات جمع من العلماء كالإمام ابن برى (٣) وغيره ولا يعكر علينا ذكرها مع المخارج فلكل وجهة. فمن ذكرها فى المخارج نظر إلى أن لها مخرجاً وهو الحيشوم فذكرها معه وعدها من الحروف تغليباً للحروف عليها .ومن ذكرها فى الصفات نظر إلى أنها صفة اختصت بمخرج للحروف عليها .ومن ذكرها فى الصفات نظر إلى أنها صفة اختصت بمخرج ما جاء فيه ليكون أقرب للحصر والفهم فنقول وبالله التوفيق

<sup>(</sup>١) أنظر الدرر اللوامع ص (٢٢٣) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) قال بعضهم إن الغنة حرف مطلقاً وبعضهم خصص . فقال إنها حرف في الإدغام بالغنة والإخفاء وصفة في غيرهما وقد مثى على هذا التخصيص بعض شارحى المقدمة الجزرية وغيرهم كشرح العلامة ابن يالوشة ص (١٣) والصحيح أنها صفة في العموم لمما قدمنا أه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر الدرر اللوامع ص (٢٢٣) تقدم أ همؤلفه .

<sup>(2)</sup> انظر النجوم الطوالع للملامة المسارغي في كل ما ذكرناه في المسألة السابعة من باب الفنة ص ( ٢١٤ ، ٣٩٠ ، ٢٧٣ ، ٣٧٤ ) تقدم أ همؤلفه .

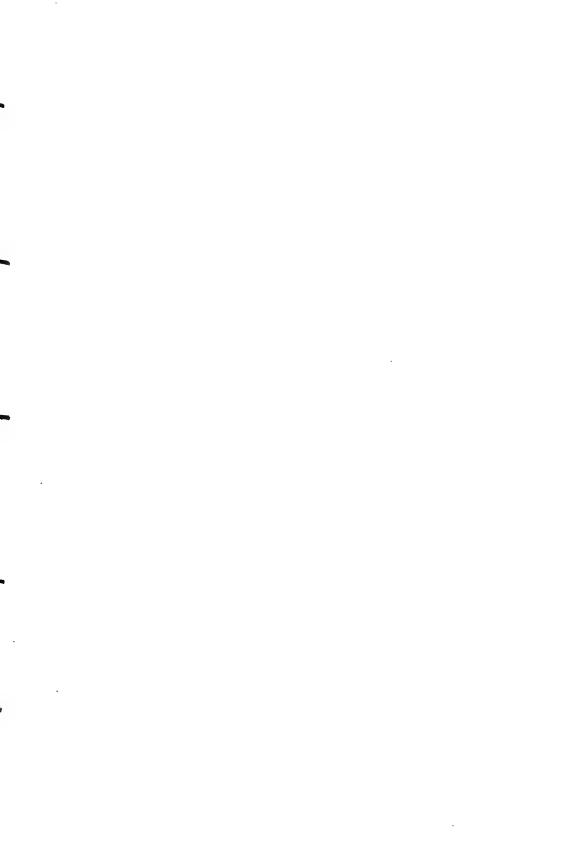

#### الخاتمة نسأل الله تعالى حسنها في ملخص باب الغنة

أولاً : لا يخرج من الخيشوم إلا صوت الغنة دون حروفها .

ثانياً : محل هذا الصوت النون ولو تنويناً والمم مطلقاً .

ثالثاً: مراتب الغنة خمس. المشدد فالمدغم بالغنة الناقص فالمخنى فالساكن المظهر والمتحرك المظهر والمتحرك المخفف والأول هو الأشهر والمعول عليه والحلاف بين الفريقين لفظى كما مر.

رابعاً: مقدار الغنة: حركتان أى غنة كاملة فى المراتب الثلاث الأولى وأما فى المرتبتين الأخيرتين فالثابت فهما من الغنة أصلها فقط الذي لابد منه.

خامساً: لا يوجد أصل للغنة في حال إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغير غنة وكذلك في الواو والياء في رواية خلف عن حمزة .

سادساً: مخرج كل من النون والميم المشددتين والنون الساكنة والتنوين في حالة إدغامهما في النون وكذلك الميم الساكنة المدغمة في مثلها أو المحفاة لدى الباء حتى في حالة القلب لا يتحول إلى الحيشوم بل هو ثابت في مخرجه الأصلى وهو طرف اللسان بالنسبة للنون والتنوين وبين الشفتين بالنسبة للميم.

سابعاً: فى حالة إدغام النون الساكنة والتنوين فى الميم وكذلك فى الواو والياء يتحول مخرجهما من طرف اللسان إلى مخرج كل من الميم والواو والياء وليس لملى الخيشوم .

أمناً: في حالة إخفاءالنون الساكنة والتنوين يتحول مخرجهما من طرف اللسان الى قرب مخرج الحرف الذي تخفيان عنده وليس الى الخيشوم.

تاسعاً: الحق أن الغنة صفة تابعة لموصوفها اللسانى أو الشفوى وليست حرفًا(١).

<sup>(</sup>١) ذكر أستاذنا الكبير العلامة المسارغي في النجوم الطوالع ص ( ٢٢٤ ، ٢٢٥ ) الأقوال الواردة في أن الغنة حرف وردها قولا قولا وهو بحث نفيس ينبغي الوقوف عليه وأضربنا صفحاً عن ذكر، هنا طلباً للاختصار ومراعاة للمبتدئين فتأمل أ ه مؤلفه .

عاشراً: كيفية أداء الغنة أنها تتبع ما بعدها من الحروف تفخيا وترقيقاً وتخضع فى ذلك لمراتب التفخيم الحمس بالتفصيل المتقدم وتفخم تفخيا نسبياً فيا إذا كان حرف الاستعلاء بعدها مكسوراً على الأصح بل هوالصواب وإلى هنا انهى كلامنا فى توضيح هذا المقام فاحرص عليه وتأمله جيداً فقد لا تجده مجموعاً فى غيره. وبالله الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق

## الباب السابع في أحيكا مرالمي مرالساكنة محنوباب الباب

٧ - تعريف الميم الساكنة وإخراج محترزات القيود وأقسامها .

٧ ــ الكلام على الحكم الأول: الإخفاء الشفوى وأقوال أهل العلم فيه .

٣ ـ الكلام على الحكم الثانى : الإدغام الصغير ووجهه وضابطه.

الكلام على الحكم الثالث: الإظهار الشفوى ووجهه وضابطه.

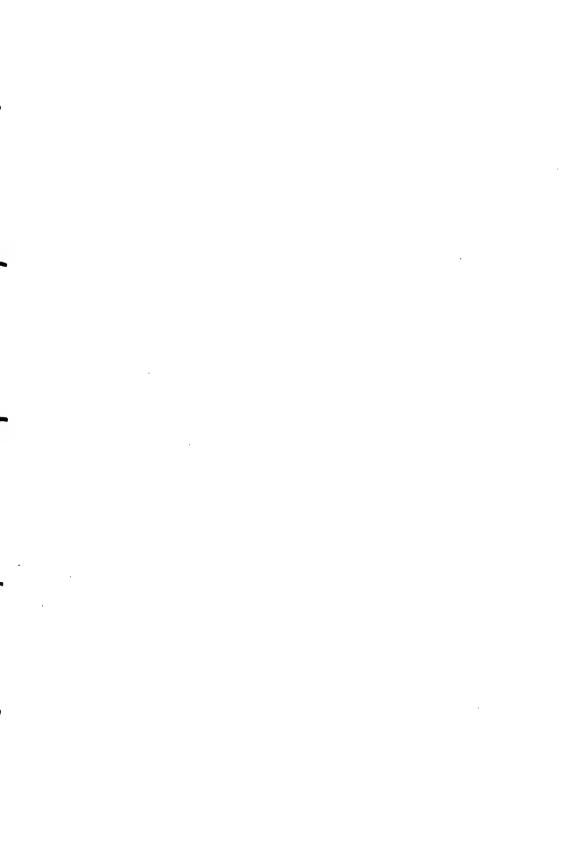

### تعريف الميم الساكنة وإخراج محترزات القيود وأقسامها

الميم الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف نحو «الحَمَدُ اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ (١)» «فُسُبِحُونَ اللهِ حينَ تُمُسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ وَاللهِ مِنْ تُصُبِحُونَ وَاللهِ مِنْ تُصُبِحُونَ وَاللهِ مَا أَنتَ بِنَعْمَةً فَوَ المَا أَنتَ بِنَعْمَةً

فَقُولِنَا اللَّمِ السَّاكِنَةُ خَرِجَ بَهُ المِّمِ المُتَحَرِكِةُ مَطَلَقاً نُحُو "مَّا أَنْتُ بِنَعْمَةُ ، رَبِّكَ بِمَحْبُونَ (٣)» وكذلك المَّمِ المُشددة نحواللَّمَ خَلَقْنَ ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَ الْمَالِيَ المُشَادِةُ نَحُواللَّمَ خَلَقْنَ ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَ الْمَالِيَةِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أُ وَقُولُنَا : ۚ ﴿ الَّنِي سَكُونَهَا ثَابِتَ » خرج به ما كان ثابتاً وزال للتخلص من التقاء الساكنين نحو ﴿قُم ٱلَّيْـلُ(١) أَم ٱرْتَابُـوَا(٧)﴾ .

وقولنا: « في الوصلُّ والوقف » خَرَّج به السكونِ العارض كسكون المم المتطرفة في الوقف كما لو وقف على نحو «حَكَمُّ عَلِيمٌ (٨)».

هذا : وتقع المم الساكنة المقصودة في هذا الباب متوسطة ومتطرفة وتكون في الاسم نحو وله الحكمة في الأولى وَاللَّاحِرة (٩) » وفي الفعل نحو المُحمدُ مُن أَنْ فَرَادًا) » وفي الحَرفُ نحو المَّم لَمْ يُعْبَأ (١٢) ». وفي الحَرفُ نحو المَّم لَمْ يُعْبَأ (١٢) ».

<sup>(</sup>١) فاتحة الكتاب الآية (٢) .

<sup>(</sup>٢) الروم الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٣) القـــلم الآية (٢).

<sup>(؛)</sup> المؤمنون الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٥) الأعراف الآية (١٤٢) .

<sup>(</sup>٢) المزمل الآية (٢) .

<sup>(</sup>٧) النسور الآية (٠٥) .

<sup>(</sup>٨) من مواضعه الأنعام الآية (١٢٨) . `

<sup>(</sup>٩) القصص الآية (٧).

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه المسائدة الآية (٢) .

<sup>(</sup>١١) من مواضمه الأنفال الآية (٣٠).

<sup>(</sup>١٢) المدر الآية (٢).

<sup>(</sup>١٣) النجم الآية (٣٦) أ همؤلفه.

وتكون للجمع (١) تحوالوَهُمْ فيهَا أَزُوجُ مُطَهَرَةٌ (٢) . وَلَـكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ (٣) » . ولغير الجمع كما مثلنا سابقاً . ويصح وقوعها ساكنة قبل الحروف الهجائية عموماً إلا الألف اللينة – ألف المد – فلا يتأتى سكون الميم قبلها بحال لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحاً دائماً كما هو مقرر في محله(١) .

(۱) تعرف ميم الجمع بأنها « الميم الزائدة عن بغية الكلمة الدالة على جع المذكرين حقيقة أو تنزيلا » فخرج بالزائدة : الميم الأصلية التي من أصول الكلمة في نحو « يعظم شعاء الله الحج الآية (٣٧) و خرج بالدالة على جمع المذكرين الميم في نحو هديناهما في قوله تمالى : « وهديناهما الصراط المستقيم » بالصافات الآية (١١٨) المعتمد عليها ألف الاثنين و دخل في قولنا : « حقيقة أو تنزيلا الميم في نحو قوله تمالى : « فاتقوا الله ما استطعم » بالتغابن الآية (١٦) فإنها دالة على حماعة المذكرين تعظيماً له ومنه قوله تبارك و تمالى : « بارك الله فيكم » خطاباً لواحد نزله منزلة جماعة المذكرين تعظيماً له ومنه قوله تبارك و تمالى : « على خوف من فرعون و ملاهم أن يفتهم » بيوس الآية (٨٣) فإن الضمير في وملاهم عائد على فرعون وحده و جمع ولكنه جمع غير حقيق بل منزل منزلة المقيقي و لا تقع ميم الجمع هذه إلا بعد حرف من أربعة أحرف وهي : « الهساه » بل منزل منزلة المقيقي و لا تقع ميم الجمع هذه إلا بعد حرف من أربعة أحرف وهي : « الهساه » في عدو « عليكم أنفسكم » بالمائدة ألآية (٥٠١) وقيدت الكاف بالحطاب لإخراج غيرها نحو « كم أهلكنا » الأنهام الآية (٢) فإن الكاف هنا ليست الخطاب و لا الميم ولم أر من نبه على ذلك و لا بد منه والتاه نحو « إن أن ضربتم في الأرض » المائدة الآية (١٠١) و الهمزة في كلمة « هاؤم » بالحاقة الآية (١٩) و لا ثاني لهما في التزيل .

هذا : وميم الجمع التي تجرى عليها أحكام الميم الساكنة الثلاثة الآتية قريباً شرطها أن تقع قبل المحرك كقوله تعالى : « عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديم » المسائدة الآية (١٠٥) وقد اختلف القراء فيها فوصلها بواو لفظية في الوصل على الأصل ابن كثير وأبو جمفر اتفاقاً وقالوا في أحد الوجهين عنه وورش من قبل همزة القطع وجهاً واحداً نحو « ومهم أميون » البقرة الآية (٧٧) وأسكها باقي القراء تخفيفاً فإن اتصل بميم الجمع هذه ضمير فاتفق القراء على صلتها بواو لفظاً وخطاً وصلا ووقفاً نحو « وإذ يريكموهم » الأنفال الآية (٤٤) و « فأسقينا كموه » المحجر الآية (٢٢) وسيأتي السكلام على ميم الجمع قبل الساكن إن شاء الله تعالى أ ه مؤلفه .

- (٢) البقــرة الآية (٢٥).
- (٣) البقــرة الآية ( ١٣٤ ، ١٤١ ) أ ه مؤلفه .
- (٤) وكما أن سكون الميم لا يتأتى قبل الألف اللينة كذلك لا يتأتى قبل همزة الوصل وهذه مسألة مهمة ينبغى التعرض لهما وقد تركها جل الباحثين فى هذا الفن وحاصلها بإيجاز أن الميم الساكنة سواء كانت للجمع أو لغيره إذا وقعت قبل همزة الوصل وهو المعبر عنه بالساكن وجب تحريكها للتخلص من التقاء الساكنين كما هو مقرر : والتحريك قد يكون بالفتح وقد يكون بالكمر وقد يكون باللم .

وهذا ما أشار إليه العلامة الجمزورى في تحفته بقوله فها :

### والمِمُ إِنْ تُسْكُنْ تُجِي قَبْلَ الْهِجَا

### لَا أَلِف لَيُّنَا لِذِي الْحِجَا ا ه

وللميم الساكنة فى الحالين على ما ذكرنا أحكام ثلاثة وهى الإخفاء الشفوى والإدغام الصغير والإظهار الشفوى وقد تقدم معنى كل فى المنة والاصطلاح.

وقد أشار إلها العلامة الجمزورى فى تحفته بقوله فها :

أحكامُها ثلاثة لِمَنْ ضَبْطُ

إخفاءُ أَدْغَمَامٌ وإظهَارٌ فقط ا ه

ولكل من الأحكام الثلاثة هذه كلام خاص نوضحه فيما يلى :

أما التحريك بالفتح في غير ميم الجمع وفي موضع واحد في التنزيل وهو الميم من « الم الفه » فاعة آل عمران الآية ( ١ ، ٢ ) وهذا باتفاق القراء باستثناء أبي جمفر لأنه انفرد بسكون الميم بسبب سكته عليها ويلزم حيثئذ المسد الطويل وقطع همزة الوصل من لفظ الجلالة كما هو مقرر في عله و سيأتى الكلام مفصلا عل حكم هذه الميم مداً وقصراً حال وصلها بما بعدها في باب البسملة إن شاه الله تمال.

وأما التحريك بالكسر فنه ما يكون فى غير ميم الجميع نحو « أم ارتابوا ، النور الآية ( • • ) « إن يمم الله يا الأنفال الآية ( • ٧ ) و هذا باتفاق القراء قاطبة .

وأما التحريك بالضم وقد يكون بالكسر أيضاً في ميم الجميع على تفصيل في ذلك فتحرك بالضم في حال وقوعها بعد الكذف أو التاء المثناة فوق أو الممزة نحو قوله تعالى : « كتب عليكم القتال » البقرة الآية (٢١٦) « وأنتم الأعلون » آل عران الآية (١٣٩) « هاؤم اقرعوا » بالحاقة الآية (١٩) وكذلك إذا وقعت بعد الهماء بشرط ألا يسبقها كسرة أو ياء ساكنة مطلقاً نحو « ومهم الذين » التوبة الآية (٢١) « فجعلناهم الأخسرين » الأنبياء الآية (٧٠) وهذا متفق عليه بين عامة القراء : أما في حال وقوع الميم بعد الهماء المسبوقة بالكسرة أو بالياء الساكنة مطلقاً نحو « من تحتهم الأنهار » الكهف الآية (٣١) « عليهم القتال » البقرة الآية (٢٤١) فاختلف القراء فيها بين التحريك بالكسر أو بالضم وتفصيل « يريهم الله » البقرة الآية (١٦٧) فاختلف القراء فيها بين التحريك بالكسر أو بالضم وتفصيل دلك مبسوط في كتب الحلاف تركنا ذكره هنا طلباً للاختصار . وبالنسبة لحفص عاصم فإنه حركها بالضم فتفطن لهذه المسألة فقد لا تجدها مجموعة في غير هذا الكتاب والله الموفق أ همؤلغه .

الكلام على الحكم الأول: « الإخفاء الشفوى وأقوال أهل العسلم فيه ووجهه وضابطه » .

الإخفاء الشفوى له حرف واحد وهو الباء فإذا وفع بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا من كلمتن جاز إخفاؤها عنده مع الغنة ويسمى إخفاء شفوياً نحوهاً بظُهرِ (١) فَاحَمَّ بَدُنهُ مِمَ أَزْلَ اللَّهُ(١) . يَوْمٌ هُم بَرِزُونَ(٣) ١٥ وهو يأ نحوها والإخفاء مع الغنة هو المختار وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وغيرها واختاره أكثر المحققين كالحافظ أبى عمرو والدانى وابن الجزرى وابن مجاهد وغيرهم (١).

وقد أشار صاحب التحفة إلى الإخفاء الشفوى مقتصراً عليه بقوله فمها :

<sup>(</sup>١) الرعب الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) المائدة الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) غافر الآية (١٦) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) وذهب حماعة إلى الإظهار التام من غير غنة وعليه أهل الأداء بالعراق وسمكي بعضهم إجماع القراء عليه قال الحافظ بن الجزرى في النشر الجزء الأول ص (٣٣٣) والوجهان صميحان مُأخَوِّدُ بِهِمَا إِلاَ أَنْ الإخفاء أُولَى للإحماع على إخفائها عند القلب أ ه وصميح الوجهين كذلك لسكل القراء ولم يرجح أحدهما على الآخر سيدى على النورى الصفاقسي في غيث النفع ومن مواضعه قوله تعالى : « وما هم بمؤمنين » البقرة الآية (٨) وقوله سبحانه : « ومن يعتصم باقه فقد هدى إلى صراط مستقيم » آل عران الآية (١٠١) وصححهما كذلك شارحو المقدمة الجزرية وغيرهم وعليه : فلا وجه لمن منع وجه الإظهار من غير غنة أو خطأ من يقول به حيث إنه صحيح وثابت لحكل القراء كما تقدم إلا أنه على خلاف الأولى عند البعض وعند البعض يستوى الوجهان الإخفاء والإظهار وعند آخرين الإجماع عليه كما تقدم . وأما ما جاء في شرحي تحفة الأطفال لناظمها العلامة الجمزورى وللملامة الميهي من قولها بعد أن ذكرا حكم الإخفاء والوجه المختار فيه – ص ( ٢٠ ، ١٧ ) « وقيل بإظهارها وقيل بإدغامها أي بلا غنة . وهذان القولان غريبان لم يقرأ بها أ ه » فأقول : إن الغرابة لمن تكن في الوجهين ممَّا كما ذكر الشيخان رحمهما الله بل في أحدهما فقط وهو الإدغام المستفاد من قولها « وقيل بإدغامها » ووجه غرابته أنه لم يقرأ به ألبتة إذ يلزم منه حينتذ قلب الميم باء ليحصل التماثل وإدغامها في الباء التي بمدها وهذا أضعف الأقوال كما قال الشيخ الغباع رحمه الله في حاشيته على شرح التحفة لناظمها ص (٢٠) ط صبيح بالقاهرة . وأما الإظهار بلاغنة فلاغرابة فيه لصحته ووروده عن الجميع كما مر توضيحه نتأمل والله الموفق أ مَّوْلَقُه .

### فَالأُولُ الإِخفَاءُ عِنسد الباءِ وسَمِّهِ الشَّفُويُّ للْقُسرَّاءِ ا هُ كَا أَشَارِ إِلَيْهِ أَيْضَاً الحَافِظُ ابنِ الجَزرِي فِي المقدمة الجزرية محتاراً له

. . . . . . . . وأَخْفَيَن

المِمَ إِنْ تَسْكُنْ بِغُنَّـة لَدَى

بقوله فيها:

بَاءٍ على الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَا اه

وسمى إخفاء لإخفاء الميم الساكنة لدى الباء : وشَفُوياً لحروج الميم والباء من الشفتين : ووجهه التجانس فى المخرج وفى أكثر الصفات .

### الكلام على الحكم الثانى : « الإدغام الصغير ووجهه وضابطه »

الإدغام الصغير له حرف واحد وهو « الميم » فإذا وقع بعد الميم الساكنة في سواء كان معها في كلمة أم كان في كلمتين وجب إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة ويسمى إدغام مثلين صغيراً مع الغنة .

فالذي من كلمة نحو(المد (١) المص (٢) . المر(٢) » .

والذي من كلمتن نحو «كم من فَشَة (؛). وَلَكُم مَّا كَسَبَيَمُ (ه) . أُم مَّن خَلَقُ (الله مَن مَال الله (٧) » خَلَقْنَ آ(١) ومنه إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم نحو « من مأل الله (٧) » وذلك لقلب المدغم من جنس المدغم فيه وكذلك يطلق على كل ميم مشددة نحو «دمم (١)

<sup>(</sup>١) فاتحة البقرة وآل عمران والمنكبوت والزوم ولقان والسجدة الآية (١) في كل.

<sup>(</sup>٢) فَاتَّحِةَ الْأَعْرَافَ الْأَيَّةُ (١) .

<sup>(</sup>٣) فاتحة الرعد الآية (١) بعضها .

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية (٢٤٩).

<sup>(</sup>ه) البقرة الآية (١٣٤ ، ١٤١) .

<sup>(</sup>٦) الصافات الآية (١١).

<sup>(</sup>٧) النسور الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٨) الأنسام الآية (٩٥).

<sup>(</sup>١) القتسال الآية (١٠) .

وَيُعَمِّرُ (١) وَحَمَّالُهُ (٢) وأَلَرْ (٢) وَهُـمَّ . أَمْ مَنْ أَسَسَ (١) » أ هـ(١) . ومهذا : قد انتنى ما قاله بعض المحدثين من أن الإدغام الصغير هنا لا يكون إلا في كلمتن فقد اتضح مما تقدم أنه يكون في كلمة أيضاً .

وسمى إدغاماً لإدغام الميم الساكنة في المتحركة . وسمى بالمثلن للكون المدغم والمدغم فيه مولفان من حرفين اتحدا مخرجاً وصفة أو اتحدا اسماً ورسماً كما سيأتى . وسمى صغيراً لكون الأول من المثلين ساكناً والثانى متحركاً أو لقلة عمل المدغم وقيل غير ذلك : وسمى بالغنة لكون الغنة مصاحبة له وهي هنا بالإجماع : ووجهه التماثل .

وقد أشار صاحب التحفة إلى حكم الإدغام الصغير بقوله فها:

والشَّان إِدْغَام بِمِثْلِهَا أَتَى

وَسَمُّ إِدْغَامًا صَغِيرًا يَافتي

وكذلك ينطوى دليل هذا الإدغام أيضاً تحت قول الحافظ ان الجزرى في المقدمة الجزرية الآتي بعد :

و أَوَّلَىٰ مِثْلُ وَجِنْسَ إِن سَكَنْ

أُدْغِم . . . . . . . . إلخ

و هو هنا من باب إدغام المثلين .

### الكلام على الحكم النالث: الإظهار الشفوى ووجهه وضابظه

وحروف الإظهار الشفوى سنة وعشرون حرفاً وهى الباقية من الحروف الهجائية بعد إسقاط حرف الباء الذى تقدم ذكره فى الإخفاء الشفوى وحرف الميم الذى تقدم ذكره فى الإدغام الصغير . فإذا وقع حرف من هذه الأحرف

<sup>(</sup>١) فاطر الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢) المد الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) يوسف الّآيةُ (٢٤) .

<sup>(</sup>٤) التوبة الآية (١٠٩) أ ه مؤلفه .

<sup>(ُ</sup>هُ) انظرَ النشرَ الْجِزْ - الأولُ مِنْ (٢٢٢) تقدم أ مثرالمه .

بعد الميم الساكنة سواء كان معها في كلمة واحدة أو في كلمتين وجب إظهارها ويسمى إظهاراً شفوياً.

فالذي من كلمة تعوداً لحمد لله (١) أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٢) وَعُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ (٢) فَعُمُّسِكُ ٱلسَّمَاءَ (٢) فَتُمُّمُ إِلَى السَّالَةِ (١) السَّمَاءَ (٢) السَّمَاءَ (٢) السَّمَاءَ (١) السَّمَاءِ (١) السَّمَاءَ (١) السَّمَاءِ (١) السَّمَاءَ (١) السَّمَاءَ (١) السَّمَاءَ (١) السَّمَاءَ (١) السَّمَاءَ (١) السَّمَاءَ (١) السَّمَاءِ (١) السَّمَاءِ (١) السَّمَاءِ (١) السَّمَاءِ (١) السَّمَاءَ (١) السَّمَاءِ (١) المُعْمَاءِ (١) السَّمَاءِ (١) السَّمَاءِ

والذي من كلمتين بحو «ذُلِكُمْ أَزْكُنْ لَكُمْ وَأَطْهَرُ (١) أَمْ زَاعَتْ (١) . أَلَمْ يَرُوْأُ(١١) » وما إلى ذلك .

وسمى إظهاراً لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها بحرف من حروف الإظهار الستة والعشرين.

وسمى شفوياً لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين .

ووجهه التباعد أي بعد نخرج الميم عن أكثر نخارج حروف الإظهار .

ثم إن إظهار الميم الساكنة يكون عند الفاء والواو آكد خوفاً من أن يسبق اللسان إلى إخفائها عند هذين الحرفين لقربها من الفاء في الحفرج و اتحادها مع الواو فيه وذلك كقوله تعالى : «الله يَسْتَهْزِيْ بِهِمْ وَيُمَدُهُمْ فِي طُغَيْنَهُمْ يَعْمُهُونَ (١١)» وإظهار هذه الميم في هذه الحالة يسمى إظهاراً شفوياً أشد إظهار.

وقد أشار العلامة الجمزورى إلى الإظهار الشفوى مع التحذير من إخفاء المم لدى الواو والفاء في تحفته بقوله فيها :

والثَّالثُ الإِظْهارُ فِي الْبَقِيَّةُ

من أَخْرُف وَسَمِّها شُفَويَّهُ

 <sup>(</sup>١) افتتح بهذا اللفظ السور الآتية : فاتحة السكتاب الآية (٢) وسورة الأنعام وسبأ وفاطر
 الآية (١) في الثلاثة .

<sup>(</sup>٢) فامحة الكتاب الآية (١).

<sup>(</sup>٣) الحج الآية (١٥).

<sup>(</sup>١) المائدة الآية (١).

<sup>(</sup>٥) افتتاح سورة سيدنا يونس وهود ويوسف وإبراهيم عنيهم السلام والحجر الآية (١).

<sup>(</sup>١) الرعب الآية (١).

<sup>(</sup>v) الأعراف الآية (١) .

<sup>(</sup>٨) البقرة الآية (٢٣٢).

<sup>(</sup>٩) ص الآية (٦٣) .

<sup>(</sup>١٠) النحل الآية (٧٩) .

<sup>(</sup>١١) البقسرة الآية (١٥) أ ه مؤلفه .

واخْذَرْ لدَى واو وَفَا أَنْ تَخْتَفِى لِقُرْبها والاتّحادِ فَاعْرفِ اه

كما أشار إليه أيضاً الحافظ الن الجزرى في المقدمة الجزرية بقوله فيها :

و أَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ

واحْذَرْ لدى وَواو وَفَا أَنْ تَخْتَفَى اهِ والله تعالى أعلى وأعلم .

# الباب النامن فى الله ماتِ السّاكِنة وأحكامها محنو ما بن الباس

- ١ ــ التمهيد للدخول إلى الباب .
- ٢ ــ الفصل الأول في لام التعريف وأحكامها .
  - ٣ ــ الفصل الثاني في لام الفعل وحكمها .
  - الفصل الثالث في لام الأمر وحكمها .
  - ٥ ــ الفصل الرابع في لام الاسم وحكمها .
- ٦ الفصل الخامس في لام الحرف وحكمها .

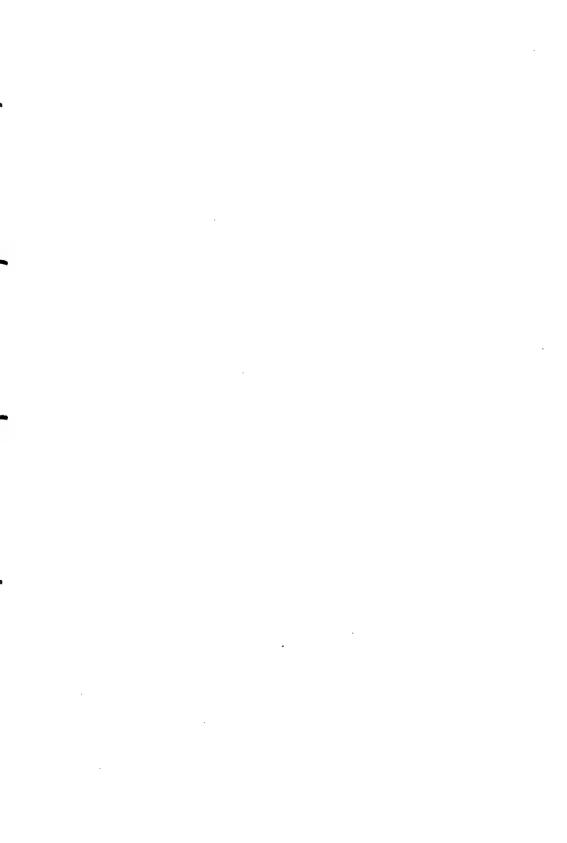

### النمه ي دلا دخول إلى الباب

اللامات الساكنة في القرآن الكريم على خمسة أقسام:

الأول: لام التعريف و لام أل و.

الشانى: لام الفعل.

الثالث: لام الأمر.

الرابع : لام الاسم .

الخامس : لَامُ الحرف . ولكل قسم فصل خاص نذكره فيا يلي :

### الفصل الأول في لام التعريف وأحكامها

وهى المعروفة فى علم التجويد ( بلام أل ) وكلامنا فيها هنا على ناحيتين : الأولى : تعريفها .

والثانية : حالتها بالنسبة لما يقع بعدها من الحروف الهجائية .

أما تعريفها: فهى لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء وبعدها اسم سواء صح تجريدها عن هذا الاسم كَالْتَبَى (٣) وَاللَّهُ مُنْ (١) » أم لم يصح « كَالَّتِي (٢) وَالَّذِي (٣) ».

فقولنا: ﴿ لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة . . . إلخ (٤) خروج به اللام الساكنة الأصلية التي من بنية الكلمة المسبوقة بهمزة قطع مفتوحة وصلا وبدءاً وليس بعدها اسم مستقل ليصح تجريدها عنه سواء كانت في اسم نحو «أَلْهَا عُلَالًا) ﴾ أو في فعل نحو «أَلْهَا كُولًا)

<sup>(</sup>١) اللفظان من مواضعهما سورة الرحن جل وعلا الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعة البقرة الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) لا حصر له في التنزيل ومن مواضعه الناس الآية (٥) .

 <sup>(</sup>٤) أمل هذا التعريف على شيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الأنور حسن شريف البسير ومي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>ه) اللفظان بالروم الآية (٢٢)

<sup>(</sup>١) النبأ الآية (١١) .

<sup>(</sup>v) التكاثر الآية (١).

وَٱلْرَمْهِ مُ (١) فَأَلْمُهُمُ ا (٢) ، وما إلى ذلك : ونسمى الأولى لام اسم والثانية لام فعل وسيأتى بسط الكلام علمهما قريباً .

هذا : ولام التعريف المقصودة الصادق عليها هذا التعريف تقع قبل الحروف الهجائية عموماً إلا حروف المد الثلاثة فلا تقع اللام قبلها بحال إذ فيه الجمع بن الساكنين على غير حده .

أما حالتها بالنسبة لما يقع بعدها من الحروف الهجائية فاثنتان:

الأولى : أن تكون مظهرة .

الثانية : أن تكون مدنحة .

و لكل من الحالتين تفصيل خاص نو ضحه فيها يلي :

أما حالة الإظهار : فعند أربعة عشر حرفاً مجموعة في قول صاحب التحفة « إبغ حجك وخف عقيمه » وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء .

فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد لام التعريف وجب إظهارها ويسمى إظهاراً قمرياً وتسمى اللام حينئذ لاماً قمرية لظهورها عند النطق ما في لفظ «ٱلْقُمْرُ (٣) » ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثله في ظهور ها فيه : وإَليك الأمثلة على ترتيب هذه الحروف :

عَالِمُهِ إِنَّ أَنَّا أُولَ وَٱلْآخِرَ(؛) » والباء نحو «ٱلْبَارِيُّ(٥) » . والغنن ا نحو «اَلْمُفَارِد) » والحاء نحو «هُو الْمُحَى (٧) » والجم نحو «ٱلْمُكَارُدُ) » والكاف نحو « ٱلْكَبِيرُ (١) » والواو نحو «ٱلْوَدُودُ (١٠)» والحاء نحو «ٱلْكُناقُ (١١) » والفاه

<sup>(</sup>١) الفتح الآية (٢٦) .

 <sup>(</sup>۲) الشبس الآية (۸) أ همؤلفه.

<sup>(</sup>٣) ورد لفظ القسر في التنزيل في مواضع عديدة منها في سورة القمر الآية (١) .

 <sup>(</sup>٤) الحديد الآية (٣).

<sup>(</sup>ه) الحشر الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه غافر الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٧) غافر الآية (هr).

<sup>(</sup>٨) الحشر الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٩) الرعسد الآية (٩) .

<sup>(</sup>١٠) البروج الآية (١٤) . (١١) الحشر الآية (٢٤) .

نحو ﴿ أَلْفَتَاكُو(١) ﴾ والعين نحو ﴿ أَلْعَلِيمُ (١) ﴾ والقاف نحو ﴿ أَلْقَهَارُ (٢) ﴾ والياء نحو ﴿ أَلْيَقِينِ (٤) ﴾ والميم نحو ﴿ أَلْمَكُونُ (١) ﴾ والميم نحو ﴿ أَلْمَكُونُ (١) ﴾ وسمى إظهاراً لظَهُور لام التعريف عند هذه الأحرف .

ووجهه التباعد أى بعد مخرج اللام عن مخرج هذه الحروف .

وقد أشار صاحب التحفة إلى الحالتين معاً والتنبيه على أولاهما بقوله فيها :

لِلَامِ أَنْ حَالَان قَبْلَ الأَحْرُفِ

أُولَاهُمَا إِظْهَارِهَا فَليعرَفِ قَبِل أَرْبَع مِعْ عَشْرَة خُذْ عِلْمَهُ

مِنْ إِبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَـهُ

وأما حالة الإدغام: فعند أربعة عشر حرفاً وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإظهار السابقة . وقد رمز إليها صاحب التحفة في أوائل هذا البت :

طب ثُم صِلْ رَحْمًا تَفُزُ ضِفْ ذَا نِعَمْ

دَعْ سُوءَ ظُنٌّ زُرْ شَريفًا لِلْكَرَم

وهى : الطاء والثاء المثاثة والصاد والراء والتاء المثناة فوق والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاى والشين واللام فإدا وقع حرف من هذه الأحرف بعد لام التعريف وجب إدغامها ويسمى إدغاماً شمسياً وتسمى اللام حيثند لاماً شمسية لعدم ظهورها عند النطق بها في لفظ سه الشمس (٧) » ثم غلبت هذه الشمسية على كل اسم بماثله في إدغامها فيه .

<sup>(</sup>١)، (٢) سأ الآية (٢٦).

 <sup>(</sup>٣) من مواضعه الزمر الآية (٤).

 <sup>(</sup>٤) من مواضعه التكاثر الآية (٧).

<sup>(</sup>٥) من مواضعه الحثر الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٦) النازعات الآية (٤٠) أ ه مؤلفه .

<sup>· (</sup>٧) من مواضعه الرحمن الآية (٥) .

و إليك الأمثلة على ترتيب هذه الأحرف:

فالطاء نحو "مِنَّ الطَّيْبُتِ (١) » والناء المثلثة نحو "آنَّ واب (٢) » والصاد نحو "يُوفَى الصَّبرُونَ (٣) » والراء نحو "ألَّ هُنُ الرَّحِيمُ (٤) » والذال المعجمة نحو «عو "آلَّوْلِ (٥) » والذال المعجمة نحو «وَلاَ الضَّالِينَ (٢)» والذال المعجمة نحو «وَالذَّ كُرِينَ (٤) » والذال المعجمة نحو الله المن نحو "دَعُوهُ الداع (١) » والناء المشالة نحو «دَعُوهُ الداع (١) » والزاى « يُنبِتُ لَكُمُ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ (١٢)» والناء المشالة نحو «الطَّلِينَ (١٢)» والناء المشالة وسيجزى الله الشالة المشالة وسيجزى الله الشالة المشالة وسيجزى الله الشالة المشالة وسيجزى الله المنظم المناطقة في هذه الحسر وف. ووجهه المماثل وسمى إدغاماً لأدغام لام التعسريف في هذه الحسر وف. ووجهه المماثل النسبة للنون والراء في نحو « مَن النور (١٥) » «مَن الرَّحَانِ الرَّحِيمِ (١٦)» على مذهب الفراء وموافقيه وأما على مذهب الجمهور فلنتقارب وكذلك في أكثر الحروف الباقية في غير ما تقدم .

وقد أشار صاحب التحفة إلى حالة الإدغام وتسمية اللام فيها بالشمسية وتسميتها في حالة الإظهار الأولى بالقمرية بقوله فيها :

المؤمنون الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) آل عران الآية (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) الزمر الآية (١٠).

<sup>(</sup>٤) من مواضعه البقرة الآية (١٦٣).

<sup>(</sup>a) من مواضعه البقــرة الآية (١٦٠) .

 <sup>(</sup>٢) الفاعة الآية (٧) .

<sup>(</sup>v) الأحـزاب الآية (v).

<sup>(</sup>٨) البقــرة الآية (٢٥٧).

<sup>(</sup>٩) البقسرة الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه الأنفال الآية (٦١) .

<sup>(</sup>١١) من مواضعه البقــرة الآية (٢٥٨) .

<sup>(</sup>١٢) النحل الآية (١١) .

<sup>(</sup>١٢) آل عران الأية (٢٤٤).

<sup>(</sup>١٤) الملك الآية (١٤) وغيرها .

<sup>(</sup>١٥) من مواضعه البقــرة الآية (٢٥٧) .

<sup>(</sup>١٦) فصنت الآية (٢) أ ه مؤلفه .

ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضًا ورمزها فع وعشرة أيضًا ورمزها فع طِبْ ثُمَّ صِلْ رَحْمًا تَفُرْضِفْ ذَانِعَمْ دَعْ سُوءَ ظَنِّ زُرْ شَريفًا لِلْكَرمْ واللامَ الأولى سَمِّهَا قَمَريَّهُ واللامَ الأُولى سَمِّهَا قَمَريَّهُ واللامَ الأُخْرَى سَمِّهَا شَنْسِيَّهُ

تنبيه: من لامات التعريف الشمسية اللام من لفظ الجلالة « الله ه وهي في هذا الاسم من النوع الذي لا يمكن فيه تجريدها عما بعدها كاللام في نحو « ٱلَّذِي(١) » . ثم إن للفظ الجلالة تصريفاً خاصاً حاصله أن الأصل فيه « إله » فأسقطت منه الهمزة وأدخلت عليه لام التعريف فالتقت باللام بعدها ثم أدنحت اللام الأولى في الثانية للماثل كما أدنحت في نحو الليل فصار اللفظ الكريم « الله » .

وقد أشار بعضهم إلى هذا التصريف بقوله :

والاسمُ ذو التقديس هو اللهُ على الأصح أَصْلُهُ إِللهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ الل

بأَل لِتَعْسريفِ لذاكَ جُعِسلًا ١

و فى الاسم الكريم كلام كثير من جهة التَّصريف . ومن أراد الوقوف عليه فلير اجع كتب الصرف ففيها ما يكنى الباحث وما ذكرناه هنا هو الملائم للمبتدئين والله الموفق .

<sup>(</sup>١) من مواضعه يس الآية (٨٠) .

## الفصِّلِ لثاني في لامر الفِعـُل وَحكمهـَا وضَابطها

وسميت بلام الفعل لوجودها فيه وهي من أصوله وتكون مظهرة ومدخمة كما سيأتى توضيحه: وتوجد في الأفعال الثلاثة . الماضي والمضارع والأمر متوسطة ومتطرفة في بعضها .

فَى المَاضَى : نحو «أَلْهَا كُرُ(١) فَالْنَتَقَ (٢) وَأَنْزَلْنَا (٢) وَآرْسَلْنَا (٤) . . وَفَى المَاضَى : نحو «بِلَّنَقُطُهُ (٥) . أَلَرُ أَقُلُ (٦) . وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى اللّهِ فَي حَدْ مُهُ (٧) . وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى اللّهِ فَي حَدْ مُهُ (٧) . .

وَفَى الْأَمْرِ : نَحُو وَأَلْقِ عُصَالَكُ(^) . ثُولَ تَعَالُواْ(٩) فَالْجُعَلُ أَفْعِدُمَّلُ ١٠)» . والحكم في هذه اللامات الإظهار وجوباً عند الجميع إلا إذا وقع بعدها لام أو راء فتدغم اثفاقاً نحو الله للسم أله (١١) . قُل رَبِّ (١٢) » .

ووجه الإدغام هنا التماثل بالنسبة للام والتقارب بالنسبة للراء على مذهب الجمهور. والتجانس على مذهب الفراء وموافقيه.

<sup>(</sup>١) النكائر الآية (١).

<sup>(</sup>٢) القمسر الآية (١٢).

<sup>(</sup> ٣ ) من مواضعه النبأ الآية (٦٤) .

<sup>(</sup>١) من مواضعه الأنعام الآية (٦).

<sup>(</sup>ه) يوسف الآية (١٠).

<sup>(</sup>٦) من مواضعه الكهف الآية (٧٢، ٧٥).

<sup>(</sup> v ) الطلاق الآية ( r ) .

<sup>(</sup> ٨ ) النمسل الآية (١٠) .

<sup>(</sup> ٩ ) الانمام الآية (١٥١) .

<sup>(</sup>١٠) إبراهم الآية (٢٧).

<sup>(</sup>١١) سِأَ الأَية (٢٠).

<sup>(</sup>١٢) من مواضعه الكهف الآية (٢٢) أ همؤلفه .

وقد أشار صاحب التحفة إلى حكم الإظهار في لام الفعل بقوله فيها: و أَظهرَنَّ لَامَ فِعْل مُطْلَقَــا

في نَحْو قلْ نَعَمْ وَقُلْنَ والْتَقَى اه

تنبيه: علم مما تقدم أن لام الفعل أدغمت في الراء في نحو « قُلِ رُقِيّ (١) » وقد وجه بأنه إما للتقارب وإما للتجانس ولم تدغم في النون في نحو « قُلْ نَعْم (٢) والعلة واحدة وهي التقارب أو التجانس. والمانع من الإدغام هنا أن النون لا بجوز إدغامها في حرف أدغمت هي فيه. والنون أحد حروف « برملون » لا بجوز إدغامها في حرف أدغمت اللام في النون في نحو « قُلْ نَعْم » لله النون الساكنة فلو أدغمت اللام في النون في نحو « قُلْ نَعْم » لا النون النون وأخواتها من حروف الإدغام وقيل غير ذلك في علة عدم الإدغام في مثل هذا.

وأما إدغام لام التعريف في النون في نحو « إِلَى ٱلنُّورِ(٣) وَٱلنَّجُمِ(٤)» فلكُثرة دورانها في التنزيل نخلاف لام الفعل فإنها قليلة الدوران فيه .

قال العلامة المهي في شرح التحفة : « وأما إدغام الكسائى اللام في نحو هُلُ نَنْدِيثُكُمُ هَ)وَبَلُ نَتْبِعُ(١) » فمن تفود » أ ه بلفظه(٧)

<sup>(</sup>١) من مواضعه القصص (٨٥) .

<sup>(</sup>٢) الصافات الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه البقرة الآية (٣٥٧) .

<sup>(</sup>٤) النجم الآية (١).

<sup>(</sup>٥) الكهف الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>١) البقرة الآية (١٧٠) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٧) انظر شرح التحقة للعلامة الميهى ص (٢٠ ، ٢١) تقدم أ ه مؤافه .



## الفصِّل الثالِث في لامر الأمرُ وَحكمها

وهي زائدة عن بنية الكلمة ويقع بعدها الفعل المضارع ماشرة و آني عقب الفاء أو الواو أو ثم العاطفة بحو «فَلْيَكُتُبْ (١) . فَلْيَنظُر الْإِنْسُن (٢) وَلْيَصْفَحُواْ (٥) . ثُمَّ لَيَقْطَعُ (١) فَلْيَنظُر (٧) . ثُمَّ لَيقطُواْ (٤) . ثمَّ لَيقطُواْ (١) وَحَمَهَا الإطهار وجوباً وليعن بإظهارها إذا جاورت التاء نحو «فَلْتَقُمُ (١) وَلَتَأْتَ طَآبِفَةً (١٠)» » خوفاً من أن يسبق اللسان إلى إدغامها فو «فَلْتَقُمُ (١) وَلَتَأْتَ طَآبِفَةً (١٠)» » خوفاً من أن يسبق اللسان إلى إدغامها ولا يقاس عليها إدغام لام التعريف في نحو «إنَّ الله يُحِبُ التوبين (١١) » لأنها « أي لام التعريف » كثيرة الدوران في القرآن الكريم نخلاف لام الأمر فإنها قللته .

<sup>(</sup>١) البقرة الآية (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) عبس الآية (٢٤) والطارق الآية (٥) .

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية (٢٨٢) .

<sup>(</sup>٤)،(١٢) النـــور الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>ه) الحج الآية (١٥).

<sup>(</sup>١) الحج الآية (٣٠) أ ه مؤلفه ,

<sup>(</sup>٧) لام الأمر بمد ثم يجوز إسكانها وتحريكها بالسكسر وقرى، بهما في المتواتر وكذلك الحكم في الى بعد الواو في كلمي « وليوفوا وليطوفوا في قوله تمالى بالحج : « وليوفوا تذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » الآية (٢٩) وبالنسبة لحفص عاصم فهي ساكنة عنده في النوعين لأنه من المسكنين لها أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٨)، (٩) النساء الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>م ١٤ - هداية القارى )

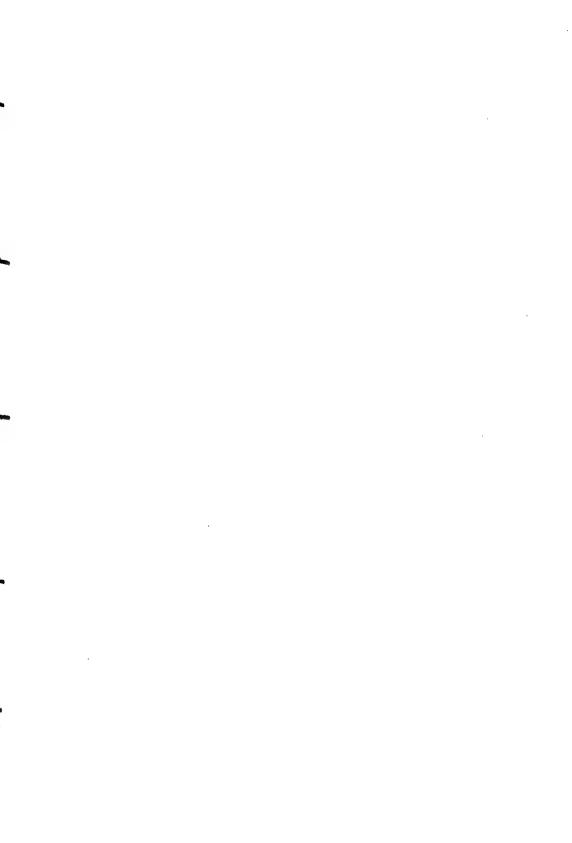

## الفصِّ لالرابع

### فى لام الاسم وحكمها

وسمبت بذلك إوجودها فيه وهي من أصوله تحر ألسنتكر والونكر(١) وألفانكر(١) وألفانكر والفاركر(١) وألفانكر وحربا الإظهار وجوبا بالاتفاق .

<sup>(</sup>١) الروم الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) النبأ الآية (١٦).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه الحجر الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>t) الأعراف الآية (١٧) .

<sup>(</sup>ه) التربة الآية (١١٨) .

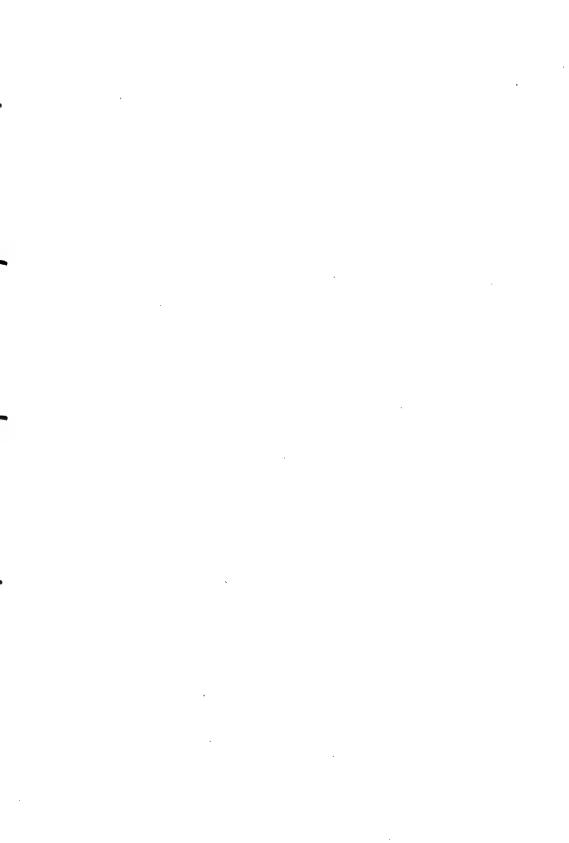

## الفصل انحامِسُ فى لامرالحرف وَحكمها

وسميت بذلك لوجودهاً فيه وهى فى القرآن الكريم فى حرفين فقط: « هل وبل » وحكم هذين الحرفين بالنسبة لما يأتى بعدهما من الحروف الهجائية على ثلاثة أقسام:

الأول: وجوب إدغامهما عند كل القراء وذلك إذا أتى بعدهما لام أو راء. فاللام تقع بعدكل من هل وبل نحو «هَل لَـكُمُ(١). بَللَّا يَخَافُونَ (٢)» والراء لا تقع إلا بعد بل فقط نحو «بَل رَّفَعُهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ(٣)».

فالإدغام فى اللام للماثل . وفى الراء للتقارب على مذهب الجمهور وللتجانس على مذهب الفراء ومن نحا نحوه . ويستثنى من ذلك لحفص عن عاصم من الشاطبية إدغام لام بل فى الراء من قوله تعالى : « بَلُ رَانُ (؛) » بالمطففين بسبب سكته علما والسكت عنع الإدغام (ه) .

الثانى: جواز الإدغام فيهما. وذلك إذا أتى بعدهما حرف من ثمانية أحرف وهى: « التاء المثناة فوق والثاء المثلثة والزاى والسين والضاد والطاء والنون ».

فالتاء الثناة فوق والنون تقعان بعد كل من هل وبل نحو « هَلْ تَعْلَمُ (١) هَلْ نَعْلَمُ (١) هَلْ نَعْلَمُ (١) هَلْ نَعْلَمُ (١)

<sup>(</sup>١) الروم الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٢) المدر الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٣) النساء الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) المطففين الآية (٤) .

<sup>(</sup>ه) مريم الآية (ه) .

<sup>(</sup>٦) الكهف الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٧) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٨) الواقعة الآية (٧٧).

والثاء المثلثة لا تقع إلا بعد هل فى قوله تعالى: هَـلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُمَا كَانُواْ يَفْعُلُونَ (١) » » بالمطففن ولا ثانى لهـا فى التنزيل .

والأحرف الحمسة الباقية تقع كلها بعد حرف بل وحده «بَلَّ سَوَّلَتُ(٢) بَلْ ظَنَعُ مَ" ) . بَلْ ضَلُواْ(٤) . بَلْ رُبِّنَ (٥) . بَلْ طَبَعَ (٦) » . . و نعني بجواز الإدغام في هذا القسم أن بعض القراء أدغم فيه و بعضهم أظهر و تركنا تفصيل ذلك طلباً للاختصار ومن أراده فعليه بكتب الحلاف فهو مبسوط فيها و بالنسبة لحفص عن عاصم فإنه قرأ بالإظهار وجهاً واحداً فتأمل .

الثالث: وجوب إظهارهما عند عامة القراء وذلك إذا وقع بعدها أى حرف من حروف الهجاء غير حرف اللام والراء اللذين للوجوب فى القسم الأول. وغير الحروف الثمانية التى للحواز فى القسم الثانى. وذلك نحو «هَلُ أَنْ يَتُكُمُ ٧). هَلَ يَسْتُوى (٨). هَلَ فَعَلَهُ (٩). بَلْ قَالُواْ (١٠) بَلْ جَآءَ بِالْحَقِ (١١)» وما إلى ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

<sup>(</sup>١) المطقفين الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) يوسف الآية (١٨ ، ٨٣) .

<sup>(</sup>٣) الفتح الآية (١٢) .

<sup>(؛)</sup> الأحقاف الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) الرعسد الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٦) النساء الآية (٥٥١) أهمؤلفه.

 <sup>(</sup>٧) ولولا السكت لأدغت على القاعدة ولذلك أدغمها على ترك السكت في أحد الوجهين عنه من الطيبة وسيأتي فصل خاص بالسكت إن شاء الله تعالى أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٨) المائدة الآية (١٠).

<sup>(</sup>٩) الرعسد الآية (١٦).

<sup>(</sup>١٠) الأنبيساء عليهم الصلاة والسلام الآية (٦٣).

<sup>(</sup>١١) عن مواضعه المؤمنون الآية (٨١) .

<sup>(</sup>١٢) الصافات الآية (٣٧) أ ه . مؤلفه

## الباب الناسع فى المنكبين والمنقارب بن والمنجانس والمنباعد بن محنو بابت الباب

التَّمهيد للدخول إلى الباب

١ – تعريف المثلين وأقوال العلماء فيه وأقسامه وحكمه .

٢ – تعريف المتقاربين وأقسامه وحكمه .

٣ ــ تعريف المتجانسين وأقسامه وحكمه .

٤ - تعریف المتباعدین وأقسامه وحکمه .

٥ ــ المراد من الحرفين المتقاربين .

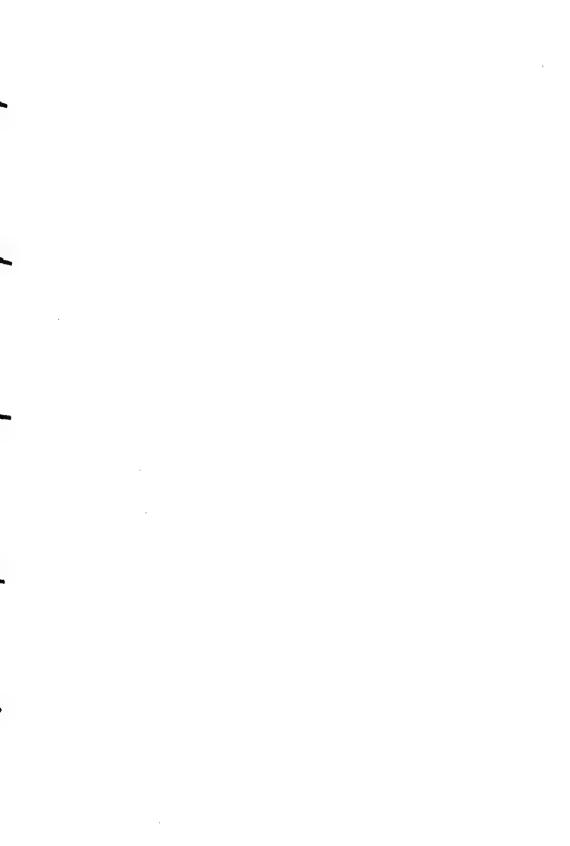

# النمهين للدخول إلى الباب

كل حرفين التقيا فى الحط واللفظ بأن لا يفصل بينهما فاصل سواء كانا فى كلمة أو فى كلمتين . أو التقيا فى الحط دون اللفظ(١) بأن فصل بينهما فاصل فى اللفظ ولا يكون ذلك إلا من كلمتين مثل الهاءين فى نحو "إنَّهُو هُوَ(٢)» انقسم كل من الحرفين المتلاقيين هذا التلاقى إلى أربعة أقسام : مثلين ومتجانسين ومتباعدين ولكل قسم تعريف خاص نوضحه فها يلى :

#### تعريف المثلن وأقوال العلماء فيه وأقسامه وحكمه

التعويف: المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم كالكافين في نحو « هَنْ سَكَكُرُ (٢) . مَاسَلَكُكُرُ (٤)» . والميمين في نحو « ٱلرَّحِيمِ (٥) مَالكِ» والهياء من في نحو «وَتَحُسُبُونَهُ هَيِّنَا (٢)» وسميا بذلك لأن اسمهما واحد وذاتَ ما في الرسم واحدة .

فخرج باتحاد الحرفين فى الرسم الاختلاف فى الاسم كالعين المهملة والغين المعجمة وتحوهما(٧) فإن ذاتهما فى الرسم واحدة ولا التفات إلى النقط فإنه عارض ولكنهما مختلفان فى الاسم فخرجا بذلك عن حد تعريف المثلين

<sup>(</sup>۱) أما تلاقى الحرفين في اللفظ دون الخط كالتقاء النونين في نحو «أنا نذير » بص الآية (۷۰) فلا دخل له هنا لأن المقصود من هذا الباب ممرفة ما يدغم وجوباً أو جوازاً ومالا يدغم ولا إدغام في نحو أنا نذير » بالإجماع لوجود فاصل في الخط بين المثلين : أما وجود الفاصل في اللفظ دون الخط فلا يمنع الإدغام ولذلك صع الإدغام في المثلين في نحو « إنه هو » الأنفال الآية (٢١) عند من أدغم فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه غافر الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) البقسرة الآية (٢٠٠).

<sup>(</sup>ع) المدر الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٥) الفاقعة الآية (٢، ٤).

<sup>(</sup>٦) النسور الآية (١٥) أ همؤلفه.

 <sup>(</sup>٧) أى من كل حرفين أو أكثر اتفقا في الرسم واختلفا في الاسم مثل الصاد والبضاد والجيم والحاء والحاء والراء والزاى والغاء والقاف إلخ أ ه مؤلفه .

ودخل الباء ان في نحو "يُوم (٢) » والواوان في نحو العَالُواْ وَهُمْ (٢) » لاتحادهما في الاسم والرسم فهما من المثلن لدخولها في حد التعريف وأما قولم في تعريف المثلن بأنهما الحرفان اللذان اتفقا محرجاً وصفة فغير جامع لحد التعريف لعدم دخول الباءن والواوين في نحو ما تقدم لاختلافهما في المخرج والصفة كما هو ظاهر مع أنهما من المثلن . ومن ثم كان التعريف الأول الذي ذكرناه للمثلن أعم من الثاني وقد عرف به غير واحد من شيوخنا (٣).

### أقسام المثلين وحكم كل قسم

ينقسم المثلان إلى ثلاثة أقسام صغير وكبير ومطلق :

فالصغير أن يكون الأول من المثلين ساكناً والثانى متحركاً كالكافين في الدُّركَ وَالبَاءِينَ فَي نَحُو ﴿ أَضْرِبِ فَي اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وسمى صغيراً لقلة العمل فيه حالة الإدغام حيث لا يكون فيه إلا عمل واحد وهو إدغام الأول فى الثانى فها صح فيه ذلك .

وحكمه الإدغام وجوباً لكل القراء بشروط نوضحها في باب الإدغام إن ساء الله. والكبر أن يتحرك الحرفان معاً كالكافين في نحو «مَنْكُمُرُ(٧) والهاءين في نحو «إِنَّهُ هُوَ(٩)».

وسمى كبيراً لكثرة العمل فيه حالة الإدغام حيث بكون فيه عملان هما تسكن الأول ثم إدغامه في الثاني .

<sup>(</sup>١) من مواضعه المعارج الآية (١) .

<sup>(</sup>٢) الشعراء الآية (٩٦) أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) انظر النجوم الطوالع ص (١٠٢) تقدم أ ه مؤلفه . و انظر كذلك الإضاءة في أصول
 القراءة للشيخ الضباع ط عبد الحميد حنى بالقاهرة ص (١٥) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) النساء الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٥) النحل الآية (٧٦) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه الشعراء الآية (٦٣) .

<sup>(</sup>٧) البقسرة الآية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٨) من موافسته آل عمران الآية (٤١).

<sup>(</sup>٩) منْ مواضعه الزمر الآية (٣٥) أ • مؤلف .

وحكمه جواز الإدغام عند بعض القراء(١) بشروط مبسوطة في كتب الخلاف تركنا ذكرها هنا طلباً للاختصار . وبالنسبة لحفص عن عاصم فإنه فيه بالإظهار وجهاً واحداً إلا في كلبات يسيرة جداً مثل <del>مَثَأَمُكُنَّ</del>ا(٢)» بيوسف وسيأتى الكلام عليها في آخر باب الإدغاء إن شاء الله وكلمة « مَكَّني ، بالكهف في قوله تعالى : هَالَ مَا مَـكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَـيَّرٌ(٣) » فقد قرأ حفص بإدغام النون الأولى في الثانية فيصير النطقَ بنون واحدة مكسورة مشددة . والمطلق أن يكون الحرف الأول متحركاً والثانى ساكناً كالتاءين في نحو «أَتَـكَانِ(؛)» والسينين في نحو «تُمُسُسُهُ(،)».

وسمي مطلقاً لأنه ليس من الصغير ولا من الكبير .

وحكمه الإظهار وجوباً للحميع لأن من شرط الإدغام أن يكون المدغم فيه متحركاً والمدغم ساكناً سواءً كان سكونه أصلياً كنحو « رَبِحَت تَجُرْتُهُمْ مَ(١)، أو كان مكونه للإدغام كسكون الهاء الأولى في نحو ، فيـــــــــ ه کری (۷) ا عند من أدغم (۸).

#### تعريف المتقاربين وأقسامه وحكمه

التعريف: المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة أو في المخرج دون الصفة أو في الصفة دون المخرج . فهذه ثلاث صور للمتقاربين وفيها يلى أمثلتها :

<sup>(</sup>١) أَدَعُم في هذا النوع السوسي عن أبي عمرو من الشاطبية وأبو عمرو ويعقوب البصريان في أحد الوجهين علهما من الطيبة بشروط مبسوطة في الكتابين وقد وافقهم بعض القراء في أحرف يسيرة مثل مكنى بالسكهف الآية (٩٥) و أتعدانني بالأحقاف الآية (١٧) ممــا هو مذكور في محله أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) يوسف الآية (١١).

<sup>(</sup>٣) الكهف الآية (٩٥) أ مرولفه .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه يونس الآية (١٥).

<sup>(</sup>٥) النسور الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٦) البفسرة الآية (١٦).

<sup>(</sup>y) البقسرة الآية (Y) أ همؤلفه.

<sup>(</sup>٨) المدغم في هذا النوع هو السوسي عن أبي عمرو من الشاطبية وأبو عمرو ويعقوب في أحد الوجهين عنهما من العليبة بشروط مذكورة في محلها أ ه مؤلفه .

فالصورة الأولى: مثل النون مع اللام(١) في نحو «مَن لِّدُنْهُ(١) » ومع الراء في نحو «من رِزْقِ ٱللَّهُ(٢) » والقاف مع الكاف في نحو «خَلَقَكُمُ (١) » . والصورة الثانية : : مثل الدال مع السين في نحو « اَلرَّأْسُ شَيْبًا (١) » . والصورة الثالثة : مثل السين مع الشين في نحو «اَلرَّأْسُ شَيْبًا (١) » . والتاء المثناة فوق مع الثاء المثلثة في نحو «بَعدَتْ مُمُودُ (٧) » .

## أقسام المتقاربين وحكم كل قسم

ينقسم المتقاربان إلى ثلاثة أقسام أيضاً صغير وكبير ومطلق :

فالصغير أن يكون الحرف الأول مهما ساكناً والثانى متحركاً مثل النون مع اللام في نحو «وَلَكُنِ لَا يَعْلَمُونَ (^) » والقاف مع الكاف في نحو «أَلَ مَعْلُمُونَ (^) » والقاف مع الكاف في نحو «أَلَ مَعْلُمُ مُعْلَمُ (١) .

مرسمي صغير لقلة العمل فيه حالة الإدغام حيث يكون فيه عملان هما : قلب المدغم من جنس المدغم فيه ثم إدغامه فى المدغم فيه كما سيأتى توضيح ذلك فى باب الإدغام إن شاء الله تعالى .

وحكمه جواز الإدغام أو وجوبه كما سنوضحه في باب الإدغام بعون الله سبحانه .

والكبير أن يتحرك الحرِفان معاً كالقاف مع الكاف في نحو «رَزَقَكُمْ (١٠) ه والدال مع السين في نحو «عَدَدَسِنِينَ (١١) » .

 <sup>(</sup>١) التمثيل بالنون مع اللام هنا ومع الراه إنما هو على مذهب الجمهور وأما على مذهب القراه
 فن قبيل المتجانسين لخروجهما من مخرج و احد عنده كما تقدم فى المحارج فتأمل أ همترافه .

<sup>(</sup>٢) الكهف الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) البقسرة الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٤) من مواضعه البقرة الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٥) المؤمنون الآية (١١٢).

<sup>(</sup>١) مريم الآية (١).

<sup>(</sup>٧) هــود الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٨) البقسرة الآية (١٣).

<sup>(</sup>٩) المرسلات الآية (٢٠) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه الروم الآية (٤٠) .

 <sup>(</sup>١١) المؤمنون الآية (٢١١) أ ه مؤلفه .

وسمى كبيراً لكثرة العمل فيه حال الإدغام حيث يكون فيه ثلاثة أعمال هي : قلب المدغم من جنس المدغم فيه ثم تسكينه ثم إدغامه في المدغم فيه وحكمه جواز الإدغام عند بعض القراء(١) بشروط مفصلة في كتب الحلاف وبالنسبة لحفص عن عاصم فإنه قرأ فيه بالإظهار وجها واحداً . والمطلق أن يتحرك الأول منهما ويسكن الثاني كالحمزة مع الحاء المهملة في نحو المحلق أن يتحرك الأول منهما ويسكن الثاني كالحمزة مع الحاء المهملة في نحو المحلق أن يتحرك المثانة تحت مع الضاد في نحو «يُصلِلُ (٣)».

وحكمه الإظهار وجوٰباً للجميعُ لما تقدم في المثلين أيضاً .

#### تعريف المتجانسين وأقسامه وحكمه

التعريف : المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا فى المخرج واختلفا فى الصفة كالطاء مع التاء فى نحو «أَحطتُ (١) وبَسَطتَ (٥) » والدال مع التاء فى نحو «حَصَعتُمُ (١).و إِنْ أَرَدُتُمُ (٧) » والثاء مَع الذال فى نحو «يَلْهَثْ (٨). وَإِنْ أَرَدُتُمُ (٧) » والثاء مَع الذال فى نحو «يَلْهَثْ (٨). وَإِنْ أَرَدُتُمُ (٧) » والثاء مَع الذال فى نحو «يَلْهَثْ (٨). وَإِنْ أَرَدُتُمُ (٧) » والثاء مَع الذال فى نحو «يَلْهَثْ (٨).

### أقسام المتجانسين وحكم كل قسم .

ينقسم المتجانسان إلى ثلاثة أقسام كذلك : صغير وكبير ومطلق .

فالصغير: أن يكون الحرف الأول منهما ساكناً والثانى متحركاً كالراء مع اللام في نحو « وَأَصْبِرِ لَحُكُم مِم الله عند الفراء والدال مع التاء في نحو « وَلَعْرِ لَحُكُم مِم الله عند الجمهور . . .

<sup>(</sup>١) المدغم لهذا النوع السوسى عن أبى عمرو من الشاطبية و أبو عمرو ويعقوب فى أحد الوجهين عنهما من الطيبة كما تقدم فى المثلين السكبير وقد وافقهم حزة فى أحرف يسيرة مذكورة فى محلها أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) يوسف الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه الإسراء الآية (٩٧) .

<sup>(</sup>٤) النمــل الآية (٢٢).

<sup>(</sup>ه) المائدة الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٦) يوسف الآية (٢) .

<sup>(</sup>٧) النساء الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٨) الأعراف الآية (١٧٦) .

<sup>(</sup>٩) من مواضعه الطور الآية (٤٨) .

<sup>(</sup>١٠) الأنفال الآية (١٠).

وسمي صغيراً لما تقدم ذكره في المتقاربين الصغير .

وحكمه كَالمتقاربين الصغير في جواز الإدغام أو وجوبه كما سنبيته في

ياب الإدغام .

والكبير أن يتحرك الحرفان معاً كالتاء مع الطاء في نحو «الصّلكَتَتُ فُو بَالصَّلِكَتِ فُو بِهِ السَّلِكِتِ فُو بَاللهِ مع الراء على مذهب الفراء في نحو «قَالَ رَبُّكُو (٢) ». واللام مع الراء على مذهب الفراء في نحو «قَالَ رَبُّكُو (٢) ». وسمى كبر الله تقدم ذكره في المتقاربين الكبير.

وحكمه جواز الإدغام عند بعض القراء(٣) بشروطه المبسوطة فى كتب الحلاف وبالنسبة لحفص عن عاصم فإنه قرأ فيه بالإظهار قولا واحداً.

والمطلق أن يتحرك الحرف الأول ويسكن الثانى كالياء مع الشين فى نحو « يَشْكُرُ (؛ ) » واللام مع النون على مذهب الفراء فى لفظ « لن » فى نحو قوله تعالى : « لَن نَصِيرِ عَلَى طَعَامِ وَاحِد ( ه )» .

وسمى مطلقاً لما تقدم ذكره في المثلَمن والمتقاربين .

وحكمه الإظهار وجوباً للحميع لمنا تقدّم في مثله .

وقد أشار العلامة الجمزورى إلى ما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة عدا المطلق منها بقوله في التحفة :

إِنْ فِي الصِّفَاتِ والمخارِجِ اتَّفَقُ حَرْفَانِ فَالْمِثْلَانَ فِيهِمَا أَحَقُّ أَوْ يَكُونا مخسرجًا تَقَسَارِبَا

وَفِي الصفاتِ اخْتَلَفَا يُلَقَّبَ

(٢) من مواضعه الشعراء الآية (٢٦) أ ه مؤلفه .

(٥) البقرة الآية (٢١) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>١) الرعد الآية (٢٩).

<sup>ُ (</sup>٣) المَدغم في هذا النوع السوسي عن أبي عمرو من الشاطبيه وأبو عمرو ويعقوب بخلاف عنهما من طريق الطيبة كما مر غير مرة أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٦) يلاحظ هنا أن صاحب التحقة – رحمه الله – عرف المثلين بالتعريف الثنى الذي ذكرناه والذي يقول: « المثلان هما الحرفان اللذان اتفقا محرجاً رصفة » وقد قدمنا الفارق بين التعريفين كما يلاحظ أيضاً أنه لم يتعرض إلى القسم المطلق في الأنواع الثلاثة وقد ذكره حمع من العلماء في مؤلفاتهم فليعلم أ همؤلفه.

متقساربین أو یکونا اتَّفَقَا فی مخرج دُونَ الصفات حُقُّقَا بالمتجانسین ثُمَّ إِنْ سَکَنْ أَوَّلُ كُلٍّ فَالصَّغِیرَ سَمِّینْ أَوَّلُ كُلٍّ فَالصَّغِیرَ سَمِّینْ أَوْ حُرِّكَ الْحَرْفَانِ فی كُلٍّ فَقُلْ كُلٍّ كَبِیرٌ وافْهَمَنْهُ بالمُثُلُ ا ه

#### تعريف المتباعدين وأقسامه وحكمه

التعريف : المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا فى المحرج واختلفا فى الصفة وهذا هو الغالب . وقد يتفق الحرفان المتباعدان فى الصفة أيضاً وهذا يكاد يكون قليلا .

فالأول: مثل الحاء مع الميم في نحو «تُخْمَلُونَ (١) » والقاف مع الراء في نحو « تُوبئَ »(٢).

والثاني : مثل التاء المثناة فوق مع الكاف فى نحو «وَلِيْتُكُمِلُواْ (٣) » والحاء المهملة مع الثاء المثلثة فى نحو، حَثيثُ (٤) » .

#### أقسام المتباعدين

ينقسم المتباعدان إلى ثلاثة أقسام أيضاً: صغير وكبير ومطلق. فالصغير أن يكون الأول مهما ساكناً والثانى متحركاً كالهمزة مع اللام أيتارع في نحو التالمون(٥)».

<sup>(</sup>١) من مواضعه المؤمنون الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه الانشقاق الآية (٢١).

<sup>(</sup>٣) البقــرة الآية (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٥) النساء الآية (١٠٤).

والكبير: أن يتحرك الحرفان معاً كالزاى مع الهمسزة في نحو هاستُهْزِيُّ(۱).

والمُطلق أن يتحرك الأول ويسكن الثانى كالقاف مع الواو فى نحو «قُولُ(٢)» .

### حكم المتباعـدين

أما حكمهما فالإظهار وجوباً بالاتفاق سواء أكان صغيراً أم كبيراً أم مطلقاً لأن الإدغام بشروطه مطلقاً إنما يسوغه التماثل أو التقارب أو التجانس. وأما تسميته بالصغير وبالمكبير وبالمطلق فتبعاً للأقسام الثلاثة المتقدمة في النظام لا لقلة العمل في الصغير ولا لكثرته في الكبير بالنسبة للإدغام. إذ لا إدغام في المتباعدين كما هو مقرر.

هذا الباب. والبعض ذكره غير أنه قال : « لا دخل له في هذا الباب » في هذا الباب ، والبعض ذكره غير أنه قال : « لا دخل له في هذا الباب » والحق الذي لا ريب فيه أنه ينبغي ذكره في هذا الباب ومعر فته جيداً إذ بمعر فته يتعين أن ما عداه هو أحد الأقسام الثلاثة المتقدمة التي هي سبب في الإدغام ، ومن ثم كان ذكره في هذا الباب واجباً . ولا يعكر علينا عدم ذكره في التحفة . فقد ورد ذكره في أكثر من مؤلف بين منظوم ومنثور . فقد أشار إليه العلامة السمنودي في الآليء البيان بقوله :

ومُتَبَاعـدان حيثُ مَخْسرجَا تَبَاعَدَا والخلْفُ في الصفات جا<sup>(٣)</sup> ا ه وكذلك أشار إليه صاحب انشراح الصدور بقول بعضهم: وإن يكونا مَخْسرجًا تَبَاعَسدَا

## وفى الصفات اختَلَفًا مُبَاعدا(٤) ا ه

<sup>(</sup>١) من مواضمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (١١) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه البقرة الآية (٢٦٣) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر لآلى، ص (٨) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) أنظر انشر اح الصدور ص (٣٠) تقدم ا هـ. مولفه

كا أشار إلبه أيضاً صاحب السلسبيل الشافي بقوله:

ومتباعدان إن تبساعدان أ(1)
في مخرج والوصّفِ لَمُ يَتَّحِدَا اه(٢)

#### المراد من الحرفين المتقاربين

اختلف فى المراد من الحرفين المتقاربين على أكثر من قول نذكر منها هنا مضمون قولن :

الأول: ألا يكون بن غرجى الحرفين المتقاربين غرج فاصل بيهما وأن يكونا من عضو واحد وذلك مثل العين والحاء المهملتين لكل من الهمزة والهاء وللغين والحاء المعجمتين. هذا بالنسبة لمخارج الحلق. ومثل الجيم والشين والياء لكل من القاف والكاف وللضاد المعجمة من مخارج اللسان. ومثل الفاء لكل من الواو والباء الموحدة والميم بالنسبة لمخرجى الشفتين. وقد يكون الحرفان المتقاربان من عضوين بشرط ألا يفصل بين محرجهما فاصل وذلك في مسألتين بالاتفاق.

الأولى: الغين والحاء المعجمتان للقاف والكاف ذلك لأن الغين والحاء يخرجان من أدنى الحلق والقاف والكاف يخرجان من أقصى اللسان ولا فاصل بن المخرجين كما هو ظاهر.

الثانية : الظاء المشالة والذال المعجمة والثاء المثلثة للفاء وذلك لأن الظاء المشالة وأختيها يخرجن من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا كما تقدم فى المخارج. ولا فاصل بن المخرجين أيضاً.

القول الثانى: أن المراد من الحرفين المتقاربين هو التقارب المناسب سواء أكانا من عضو واحد مثل الشين المعجمة والسين المهملة في نحو بذي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٣) ، ونحو الدال المهملة مع الشين المعجمة في نحو

<sup>(</sup>١) انظر انشراح الصدور ص (٣٠) تقدم أ ممثرلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر السلسبيل الشاقي ص (١٧) تقدم أ مرقف .

<sup>(</sup>٣) الإسراء الآية (٢).

﴿ قَدْ شَغَفَهَا(١) \* وكذلك التاء المثناة فوقَ مع الثاء المثلثة في نحو ﴿ كَذَّتُ تَمُودُ ٧ ﴿ وَ إِنَّا مِن عِضُونِ مثل النَّونَ مَعَ كُلُّ مِنَ الوَّاوَ وَالْمُمِّ فِي نَعْقِي «مِن وَلِيَّ(٣) ـ «مِن مَالِ ٱللَّهِ (٤) ّ» . و يمكن أخذهذا القول من تعريف المتقار بين في إحديّ صوره المتقدمة التي هي التقارب في الصفة دون المخرج . وهذًّا القول هو أرجع من الأول بل وأرجع الأقوال الواردة في هذه المسألة التي اضطربت فها كتب التجويد في القديم والحديث إذ بمقتضى القول الأول أنه لا بجوز إدغام شيء من الأمثلة التي أوردناها في القول الثاني لوجود فاصل بين كُلُّ مِن مُخرِجي الحرفين المذكورين في أمثلته فقد فصل ممجرج واحد بَن التاء المثناة فوق والثاء المثلثة في نحو « كُذَّبِّتْ تُمُكُودُ(٥) » المثال المذكور وَبَأَكُثُر مَن مُخْرِج فِي بَاقِي الْأَمثُلَة . ومع هذا فقد ورد إدغامها في المتواثر في أكثر من قراءة في الأمثلة الثلاثة الأوَّل وبالإجماع في الرابع والخامس أي فى النون مع كل من الواو والميم . ومن المقرر أن المسوغ للإدغام واحد من ثلاثة التماثل أو التقارب أو التجانس . وحد التماثل والتجانس لا يصدق على الأمثلة المذكورة في القول الثاني . بني من المسوغ التقارب وبه جاز الإدغام فها . ومن ثم كان المراد من التقارب هو التقارب النسبي لمــا ذكرنا وكانُ هُو أرجع الأقوال الواردة في هذه المسألة والتي تركنا ذكرها خوف التطويل . إذ ما ذكرنا هو أهم ما فيها .

هذا : وبما ينبغى معرفته أن كل حرفين صح إدغامهما سواء أكان الإدغام واجباً أم جائزاً ولم ينطبق عليهما حد المثلين ولا حد المتجانسين كان المسوخ للإدغام حينند هو التقارب . إذ هو الباقي من أسباب الإدغام الثلاثة فإن فصل بين المخرجين بأكثر من مخرج كالأمثلة التي ذكرنا كان سبب الإدغام حينئذ هو التقارب النسبي وهو كثير في المدغم جوازاً . وسنذكو منه الكثير في باب الإدغام إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) يوسف الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه الشعراء الآية (١٤١) .

<sup>(</sup>٣) من مواصعه الرعد الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٤) النــور الآية (٣٣).

 <sup>(</sup>a) من مواضعه الشمس الآية (١١) أ ه مؤلفه ,

قال صاحب اتشراح الصدور : وأما حروف المد الثلاثة مع غبرها من حروف الهجاء فلا يقال بينهما متقاربان ولا متجانسان ولا متباعدان لأنه لم يكن لحروف المد مخرج من حيز مخصوص كغيرها والله أعلم(١) أ ه محروفه . وقال صاحب السلسبيل الشافي بنحو ما قاله صاحب انشراح الصدور (٢). قلت : ويستثنى من اجماع حروف المدمع غيرها الياء المدية إذا جاورت الياء المتحركة مثل : « ٱلَّذِي يُوسُّوسُ (٣) » وكذلك الواو المدية إذا جاورت الواو المتحركة مثل : ﴿ قَالُواْ وَأُقَبِّلُواْ (؛) ﴾ فإن الياء والواو المديتان مع ما جاورهما يوصفان حينتذ بآلمثلين لصدق الحد عليهما لأن اسمهما واحــد ورسمهما واحدو قد تقدم ذلك في صدر الباب فتأمل وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) انظر انشراح الصدور ص (٣١) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر السلسبيل الشاني ص (١٨) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) الناس الآية (٥).

 <sup>(</sup>١) يوسف الآية (٧١) أ ه مؤلفه .

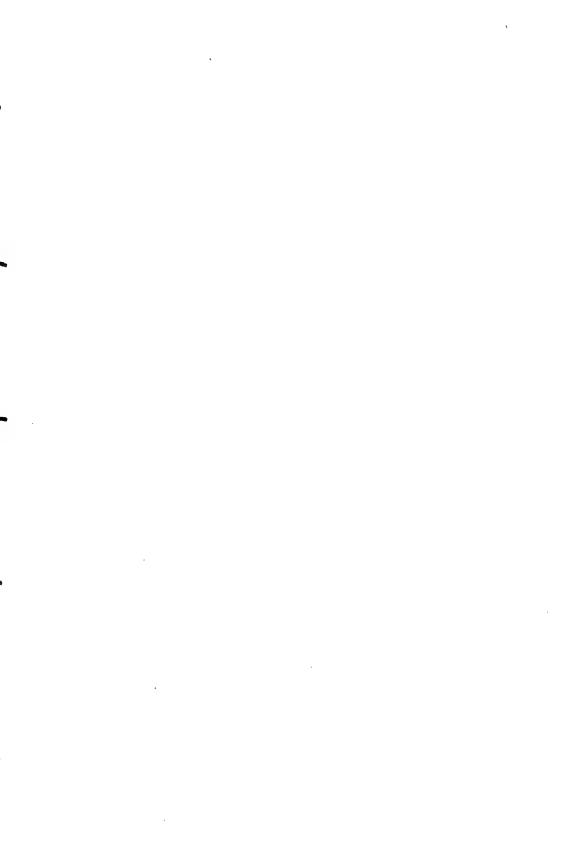

## الباب العاشر فالإدغام وأقسامِه وأحتكامِه محنو ما بن الباب

التمهيد للدخول إلى الباب ، أسباب الإدغام وفائدته وشروطه وكيفيته وموانعه وأقسامه.

المقصود ذكره من الإدغام في هذا المختصر.

الكلام على الإدغام الصغير .

الكلام على الإدغام الواجب.

الإدغام الواجب في المثلين .

الإدغام الواجب في المتقاربين .

الإدغام الواجب في المتجانسين .

موانع الإدغام الصغير أو الإدغام الممتنع .

الكلام على الإدغام الجائز وبيان مذهب حفص عن عاصم في فصوله: الفصل الأول في الإدغام الجائز في ذال « إذ » .

الفصل الثاني في الإدغام الجائز في دال « قد » .

الفصل الثالث في الإدغام الجائز في تاء التأنيث الساكنة .

الفصل الرابع في الإدغام الجائز في لام « هل وبل » .

الفصل الحامس في الإدغام الجائز في حروف قربت مخارجها وبيان مذهب حفص فيه اتفاقاً واختلافاً .

أقسام الإدغام الصغر من حيث الكمال والنقصان.

تتمة قد يعبر عن الإدغام الناقص بالإدغام غير المحض . . . إلخ .

الخاتمة نسأل الله تعالى حسنها في الكلام على كلمة « تأمنا » .

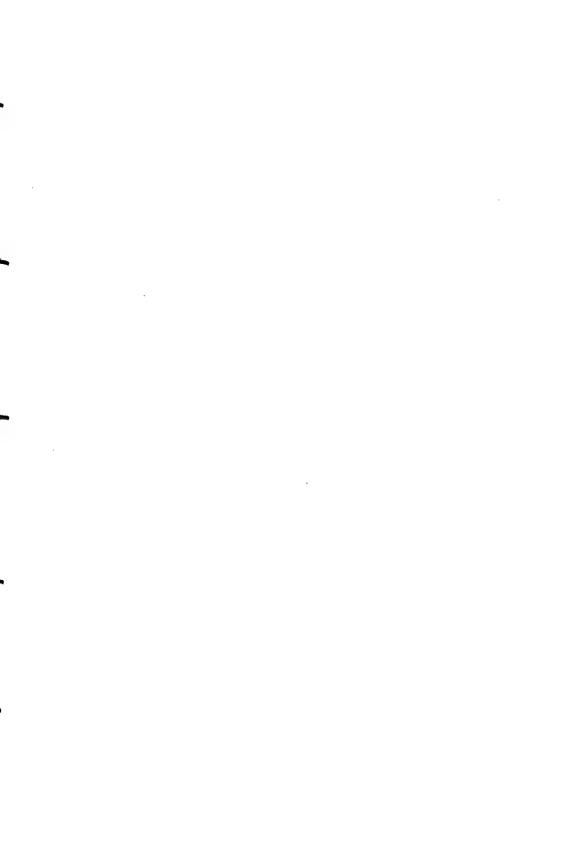

## النمه ب للدخول إلى الباب

تقدم فى باب النون الساكنة والتنوين تعريف الإدغام لغة واصطلاحاً كما تقدم فى نفس الباب تعريف ما يقابله وهو الإظهار فى اللغة والاصطلاح أيضاً ونقول هنا: إن الإظهار هو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب والإدغام فرع عنه لاحتياجه إلى السبب كما سنوضحه قريباً.

بتى لنا أن نتكلم على أسباب الإدغام وفائدته وشروطه وكيفيته وأقسامه وموانعه والمقصود ذكره فى هذا المختصر فنقول وبالله التوفيق ومنه العون .

#### أسباب الإدغام

أما أسبابه فثلاثة وهي : التماثل والتقارب والتجانس وقد تقدم الكلام مستوفى على هذه الثلاثة في الباب السابق مما أغنانا عن إعادته هنا .

#### فائدة الإدغام

أما فائدته فهى التخفيف والتسهيل فى النطق إذ النطق بحرف واحد فيه خفة وسهولة عن النطق محرفين .

#### شروط ألإدغام

للإدغام شرطان :

الأول : خاص بالمدغم وهو الحرف الأول .

الثانى : خاص بالمدغم فيه وهو الحرف الثانى .

أما الشرط الخاص ِبالمدخم فهو التقاوُّه بالمدغم فيه خطأ ولفظاً كالنون مع الراء في نحو «مِّنررِجِّهِمْ(١) » أو خطأ لا لفظاً فيدخل الهـاءان في نحو

<sup>(</sup>١) من مواضعه البقرة الآية (٥) .

وأماً الشرط الحاص بالمدغم فيه فهو أن يكون أكثر من حرف إذا كان الإدغام في كلمة فيدخل القاف والكاف في نحو أَلَّ تَعْلُقُكُم (٣) » بالاتفاق ونحو «خَلَقُكُم (٤) ورَزَقُكُم (٥) ويَغْلُقُكُم (١) وسَبَقَكُم (٧) » عند من أدغم (٨) ونخرج نحو «خَلَقَكُ (١) وتُرَزُقُك (١٠) » .

#### كيفية الإدغام

أما كيفيته فهى جعل المدغم وهو الحرف الأول من جنس المدغم فيه وهو الحرف الأول من جنس المدغم فيه وهو الحرف الأول من الراء فى نحو « مِن لَدُنَا (١١) . مِن رِزْقِ اللّه (١٢) » فتقلب النون لاماً فى المثال الأول وراء فى المثال الثانى وتدغم اللام فى اللام والراء فى الراء وحينئذ يصير النطق بلام مفتوحة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم فى « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم في « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم في « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم في « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم في « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة مشددة بعد الميم في « مِن لَدُنَا » وبراء مكسورة من سُنْ المِن المين الم

ومن ثم يتضح أن هذه الكيفية تمت بعملين هما : قلب المدغم وهو الحرف الثانى . ثم إدغامه فى المدغم فيه وهو الحرف الثانى . ثم إدغامه فى المدغم فيه . وهذان العملان فيا إذا كان الإدغام فى غير المثلين .

أما إذا كان الإدغام في المثلين فكيفيته تنم بعمل و أحد وهو إدغام الأول في الثانى كالفاء في نحو « فَكَر يُسِرِف فِي ٱلْقَتْــلِ (١٢) » .

<sup>(</sup>١) النسور الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٢) ص الآية (٧٠) .

<sup>(</sup>٣) المرسلات الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>١)،(٥) الروم الآية (١٠).

<sup>(</sup>٦) من مواضعه الزمر الآية (٦).

<sup>(</sup>٧) من مواضعه العنكبوت الآية (٢٨) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٨) المدغم في هذا النوع السوسي عن أبى عمرو ومن الحرز وأبو عمرو ويعقوب مخلاف عليها بشروط مذكرورة في الكتابين أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٩) من مواضعه السكهف الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>١٠) لحبه الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>١١) الكهف الآية (٥٦).

<sup>(</sup>١٢) البقرة الآية (٦٠) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٢) الإسراء الآية (٢٢).

وكل من العملين اللذين في إدغام غير المثلين والعمل الواحد الذي في إدغام المثلين في إذا سكن الحرف الحرف الأول من المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين أما إذا تحرك الحرفان في كل من الثلاثة فتم كيفية الإدغام بعملين اثنين في المثلن وبثلاثة أعمال في المتقاربين والمتجانسين.

أماً عملا إدغام المثلين فهما تسكين المدغم ثم إدغامه فى المدغم فيه كالميمين فى نحو « ٱلرَّحِيمِ مَالِكِ (١) » وحينئذ يصير النطق بميم واحدة مفتوحة مشددة بعد الياء المدية .

وأما الأعمال الثلاثة التي في إدغام المتقاربين والمتجانسين فهي قلب المدغم من جنس المدغم فيه . ثم تسكينه . ثم إدغامه في المدغم فيه مثال إدغام المتقاربين القاف في الكاف من نحو «خُلَفَكُمُرٌ ٢) » .

ومثال إدغام المتجانسين التاء المثناة فوق في الطاء المهملة في نحو «وَأَقِّمِ الصَّلَوْةَ طَرَفِي النَّمَارِ(٣) » وهنا يصبر النطق في «خَلَقَـكُرْ(٤) » بكاف واحدة مضمومة مشددة بعد ألف المد مضمومة مشددة بعد ألف المد المعانقة للام في «الصَّلَوْةَ طَرَفَى(٥)».

وهنا يتضح جلياً أن المدّغم فى الأمثلة الوارد ذكرها فى كيفية الإدغام هذه لم يبق له أثر لاستهلاكه فى المدغم فيه كما هو واضح من النطق والله أعلم.

#### أقسام الإدغام

أما أقسامه فإثنان : صغير وكبير :

فالصغير هو إدغام سأكن في متحرك كإدغام التاء في الدال في نحو «حَصَدتُمُّ (٢)» والقاف في المكاف من المكاف الم

وسمى صغيراً لقلة أعمال المدغم حال الإدغام بالنسبة للكبير . وقيل لكونه إدغام سأكن في متحرك .

<sup>(</sup>١) الفائحة الآية (٣، ٤).

<sup>(</sup>٢) من مواضمه البقرة الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٣) هــود الآية (١١٤) :

<sup>(؛)</sup> يوسف الآية (٧؛) .

<sup>(</sup>ه) البقسرة الآية (٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) المرسلات الآية (٢٠) أ ه مؤلفه .

والكبر هو إدغام متحرك فى متحرك كإدغام اللام فى اللام فى نحو هجَعَلَ لَكُورًا) » والتاء المثناة فوق فى السن وفى الطاء المهملتين فى نحو «اَلصَّلْكُنْتُ سُنَدْخُلُهُمْ (٢) وَالصَّلْكُنْتِ (٣) طُوكَنْ! ) ».

وسمى كبيراً ككثراة أعمال المدغم وقد تقدم آنفاً تفصيل ذلك أثناء الكلام على كيفية الإدغام وقيل لكونه إدغام متحرك في متحرك وقيل لكثرة وقوعه . وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه . وقيل لشموله المثلن والمتقاربين والمتجانسين وقيل غير ذلك(ه) .

#### موانع الإدغام

أما موانعه بالنسبة للإدغام الكبير فهى مبسوطة فى كتب الحلاف(١) تركنا ذكرها هنا طلباً للاختصار لأن الإدغام الكبير لم يقع فى رواية حفص عن عاصم إلا فى كلمتين تقدم ذكرهما عند الكلام على تعريف المثلين .

وأما موانع الإدغام بالنسبة للصغير فسنذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكر الإدغام الممتنع منه .

#### المقصود ذكره من الإدغام في هذا المختصر

أما المقصود ذكره منه فى هذا المختصر فهو الإدغام الصغير لأنه الأهم بالنسبة للمبتدئين فى هذا الفن وبالأخص معرفة الواجب منه ولأنه أشد تعلقاً برواية حفص عن عاصم المشهورة فى كثير من الأمصار .

أما الإدغام الكبير فلم يقع في رواية حفص عاصم إلا في كلمات

<sup>(</sup>١) ورد هذا اللفظ في مواضع عدة أولهــا في البقرة الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) النساء الآية (٧٥ ، ١٢٢).

 <sup>(</sup>٤) المدغم في هذا النوع السوسي عن أبي عمرو من الشاطبية وأبو عمرو ويعقوب من الطيبة ضلاف علمما كما تقدم غير مرة أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٥) أنظر النشر الجزء الأول ص (٢٧٤ ، ٢٧٥) تقدم .

 <sup>(</sup>٦) وكذلك بسطناها في كتابنا « الإدغام في القرآن السكريم ومذاهب القراء العشرة من طريق طيبة النشر مخطوط تحت الطبع إن شاء الله تعالى وعليه سبحانه التيسير أ ه مؤلفه » .

يسيرة كما تقدم منها كلمة «مَكَنِّي(١) » بالكهف وتقدم الكلام عليها في ألمثلن.

وكلمة لا تَأْمَنُ (٢) بيوسف وسنذكرها في خاتمة باب الإدغام بعون الله سبحانه ولذا تركنا ذكر الكبير في هذا المختصر وفيا يلي الكلام على ما قصدنا ذكره وهو الإدغام الصغير.

#### الكلام على الإدغام الصغر

وهو ما كان الحرف الأول ساكناً والثانى متحركاً كما تقدم ويقع فى كل من المثلين والمتقاربين والمتجانسين وينقسم هذا الإدغام إلى ثلاثة أقسام : واجب وجائز وممتنع ثم إلى كامل وناقص .

- ١ ــ فالواجب هو ما وجب إدغامه عند كل القراء .
  - ٢ ــ والممتنع هو ما امتنع إدغامه عندهم كذلك.
- ٣ ــ والجائز هو ما جاز إدغامه وإظهاره عند بعضهم .
- ١ -- الإدغام الكامل هو سقوط المدغم ذاتاً وصفة بإدغامه في المدغم فيه وبذلك يصبر المدغم والمدغم فيه حرفاً واحداً مشدداً نحو «من لدني (٣)»
   وسمى إدغاماً كاملا لاستكمال التشديد .

٢ - والإدغام الناقص هو سقوط المدغم ذاتاً لا صفة بإدغامه فى المدغم فيه و بذلك يصبر المدغم والمدغم فيه حرفاً واحداً مشدداً تشديداً ناقصاً نحو « فَرَطتُ (٤) » وسمى بذلك لأنه غير مستكمل التشديد و فيما يلى الكلام على كل مفصلا .

#### الكلام على الإدغام الواجب

وسمى بذلك لإحماع القراء على وجوب إدغامه ويكون فى المثلين والمتقاربين والمتجانسين وإليك بسط الكلام على كل .

الكهف الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٢) يوسف الآية (١١) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) الكهف الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٤) الزمر الآية (٥٦).

#### الإدغام الواجب فى المثلين وضابطه

وهو مشروط بشرطين :

الأول : متفق عليه .

والثاني : مختلف فيه .

أما الشرط المتفق عليه فهو ألا يكون أول المثلن حرف مد كالواون في نحو قوله تعالى : « أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَالتَّقُواْ اللهُ لَعَلَّكُمْ فَي نحو قوله تعالى : « أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَالتَّقُواْ اللهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلُحُونَ (١) » وكالياء ن في نحو «الذي يُوسُّوسُ(٢) » فإن كان كذلك فحكمه الإظهار بالإجماع لئلا يذهب المد بسبب الإدغام . فلذا بق الإظهار محافظة على المد .

أما إذا سكنت الواو الأولى وانفتح ما قبلها وجب إدغامها في المتحركة بعدها نحو قوله تعالى : «أُمُّمَ أَتَّقُواْ وَءَامَوْا أُمُّمَ أَتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ (٣) » «عَاوَواْ وَصَرُواْ (٤) » وذلك لأن حرف اللين بمنزلة الصحيح . ولم يقع في القرآن الكريم ياء لينية بعدها ياء متحركة ولو وقعت لوجب الإدغام (٥) .

وأما الشرط المحتلف فيه . فهو ألا يكون أول المثلين هاء سكت . ولم يقع من ذلك في التنزيل إلا موضع واحد وهو لفظ «مَاليَه» من «مَاليَه هَلَكَ» بالحاقة الآية (٢٩،٢٨) . وقد اختلف فيه . فقال البعض بالإدغام على القاعدة العامة « أى أن أول المثلين ساكن وليس حرف مد والثاني متحرك كما سيأتي بعد » . وقال البعض الآخر بالإظهار وهو الأرجع والمقدم في الآداء وعليه الجمهور .

ووجهه أن هاء السكت لاحظ لهما فى الإدغام . وكيفية الإظهار الوقف على هاء « ماليه » وقفة لطيفة من غير تنفس . وهذان الوجهان أى الإظهار

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) الناس الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) المائدة الآية (٩٣).

<sup>(</sup>٤) الأنفال الآية (٧٢ ، ٤٧ أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>ه) وقد مثل لها ابن الناظم فى شرح الطيبة بقوله : « رأيت غلامى يوسف » أ « من شرح الطيبة لابن الناظم ص (٤١) ط مصطلى الحلبى بتحقيق الشيخ الضباع بالقاهرة عام ١٣٦٩ هـ - عام ١٩٥٠ م .

والإدغام جائزان فى حال وصل ماليه بهلك لمن أثبت الهاء من القراء حينثذ(١) ومنهم حفص عن عاصم .

أما في حالة الوقف فلا خلاف في إثبات الهماء للكل(٢).

وفيا سوى هذين الشرطين يدغم أول المثلين في الثاني وجوباً لكل القراء مواء كان في كلمة نحو «يُدْرِكُكُرُ». يُوجِهةً (٤) السرر) السرر) الو في كلمتين نحو «رَبِحَت تِجَرَّتُهُ (٧) . أَضْرِبَ بِعَصَاكَ (٨) . فَلَا يُسْرِف فِي الْقَدْ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

وقد أشار العلامة الجمزورى فى كنر المعانى إلى وجوب إدغام المثلين الصغير للحميع بالشروط التي ذكرنا بقوله فيه رحمه الله تعالى :

<sup>(</sup>١) المثبتون للهاء في الوصل كل القراء إلا حزة ويعقوب فإنهما يحذفانها في الوصل ويثبتانها في الوقت كغيرهما من القراء أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٢) اختار أبو الحسن السخاوى الوقف على ماليه وقال : لأن الهماء إهما اجتلبت للوقف فلا يجوز أن توصل واستحسن ذلك صاحب النجوم الطوالع ص (٨٨) قلت وكل من اختيار الوقف واستحسانه على « ماليه » هو الأولى لأنه رأس آية بلا خلاف والوقف على رموس الآي سنة وفيه فسحة عظيمة : مها التأدية للسنة المطهرة والمراحة للنفس والحروج من خلاف المدتمين والمظهر من أه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) النساء الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٤) النحل الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٥) من مواضعه البقرة الآية (١) .

<sup>(</sup>١) الرعد الآية (١).

<sup>(</sup>٧) البقسرة الآية (١٦).

<sup>(</sup>٨) من مواضعه الأعراف الآية (١٦٠) .

<sup>(</sup>٩) الإسراء الآية (٢٣).

<sup>(</sup>١٠) ألمائدة الآية (١١).

<sup>(</sup>١١) من مواضعه التغابن الآية (١) .

<sup>(</sup>۱۲) سبأ الآية (۲۰).

<sup>(</sup>١٣) من مواضعه آل عمران الآية (١١٢) .

 <sup>(</sup>۱٤) من مواضعه الشعراء الآية (٤).

<sup>(</sup>١٥) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٨٧).

<sup>(</sup>١٦) البقسرة الآية (٢٤٩).

<sup>(</sup>١٧) الإسراء الآية (٩٠) أ همؤلفه .

وما أَوَّلُ المُنكَيْنِ فِيهِ مُسَكَّن فلا بُد من إدغامه مُتَمَثُّلا لدا الكلِّ إِلَّا حرف مَـدٌّ فأظْهَر نَ كَقَالُوا وَهُمْ فِي يَوْم وامدُّدْهُ مُسْجَلًا لِكُلِّ وَإِلًّا هَاءُ سَكْت بِمَالِيَهُ فَفِيهِ لَهُمْ خُلْفٌ والإظهارُ فُضَّلًا (۱) ا ه كما أشار إليه أيضاً العلامة السمنودي في لآليء البيان بقوله عفا الله عنه : أُول مِثْلَى الصَّغِيرِ دُون مَسد أَدْغِمْ لكنْ سَكْت مَالِيَهُ أَسَد (٢) اه الإدغام الواجب في المتقاربين وحروفه الخاصة به وهو ليس مطلقاً كإدغام المثلين بل في أحرف مخصوصة . منها ما هو مطرد في التنزيل . ومنها ما هو خاص بموضعه . وهذه الأحرف هي : ١ ــ اللام الساكنة في الراء سواء كانت من حرف « بل » أو من فعل « قل » حو « بَل رَّ بُكُرْ ( ) ، . بل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ( ؛ ) » « وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مَنْزُلًا مَبَارِكًا (٥) . منزلًا مَبَارِكًا (٥) . وما ذكره إمامنا الحافظ السيوطي في الإتقان من التمثيل بقوله: « هل

<sup>(</sup>١) انظر كنز الممانى بتحرير حرز الأمانى « الشاطبية » للعلامة الشيخ سليمان الجمزورى مخطوط أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظَر لآلي. البيان للعلامة الشيخ إبر اهيم على السمنودي ص (٩) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٤) النساء الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٥) المؤمنون الآية (٢٩) أ مرالفه .

رأيتم ، فهو سهو منه رحمه الله إذ الراء لا تقع بعد هل في القرآن الكريم ألابتة (١) ويستثنى من هذا النوع إدغام لا بل في الراء من "بَلْ رَانَ ، بالمطففين الآية (١٤) لحفص عن عاصم من الشاطبية (٢) بسبب سكتة عليها والسكت عنع الإدغام.

آ ـ النون الساكنة ولو تنويناً في خسة أحرف وهي : « اللام والراء والمام والواو والباء ع .

مثال النون مع هذه الأحرف « مِن رَبِيم (٣) مِن لَدُنُهُ(١) مِن مَالِ اللهِ(٥) . مِن وَلِي (٢) إِن يَقُولُونَ (٧) » .

ر مرور منال النوين معه نحو المستحمية رَسُولُ الله (١٠) هُدُى لِلْمُتَقِينَ (١) مُنْكُر مَالُونِينَ (١٠) مُنْكُر مَالُ النوين معها نحو المستحمية رَسُولُ الله (١٢) هُدُى لِلْمُتَقِينَ (١٠) مُنْكُر مَالُ (١٢) وَمَسِيرُ يُوفِيهِمُ (١٢) » (١٢) .

بقى حرف واحد من الاحرف التي تدغم النون الساكنة ولو تنويناً وهو « النون » نحو » إن تَقُولُ (١٤) يَوْمَ لِـذَنَّا عَمَـةٌ (١٥) » وهو حينتذ من باب المثلن الذي ذكرناه آنفاً وقد مثلنا له هماك بدحو هذا فتأمله .

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان للإمام السيوطى الجزء الأول ص (٣٣٠) طبعة القاهرة a الهيئة المصرية العامة للبكتاب سنة ١٩٧٤ م » بتحقيق محمد أب الفضل إبر اهيم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) أما إذا قرى له بترك السكت في أحد الوجهين عنه من الطيبة فلا مانع من الإدغام حينئة على القاعدة العامة فتنبه أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه البقرة الآية (٥) .

<sup>(</sup>٤) الكهف الآية (٢).

<sup>(</sup>ه) النسور الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه البقرة الآية (١٢٠) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه الكهف الآية (٥) .

<sup>(</sup>٨) الفتح الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٩) البقرة الآية (٢) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٠) البقسرة الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>١١) من مواصعه الأحزاب الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١٢) النــور الآية (٢٥) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٣) عد بعضهم إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو و الياء والميم من قبيل إدغام المتجانسين بحجة تجانس النون مع الواو والياء في بعض الصفات وفي كلها مع الميم و الحق أن هذا الإدغام من قبيل إدغام المتقاربين لأن تعلبيق حد المتجانسين لا يصدق عل كل من هذه الحروف مع النون وقد تقدم أن قلنا إن المراد من المتقاربين هو التقارب النسبي وهذا هو سبب الإدغام فتأمل أ همؤلفه.

<sup>(</sup>١٤) هسود الآية (١٤) .

<sup>(</sup>١٥) الغاشية الآية (٨) .

أما الكلام على الغنة وعدمها فى هذا الإدغام فسيأتى عند الكلام على نقصان الإدغام وكماله إن شاء الله تعالى .

هذا : ويستثنى من هذا النوع إدغام النون الساكنة فى الراء من قوله تعالى: «وَقِيلَ مَنْ رَاقِ(١) » بالقيامة عند حفص عاصم من الشاطبية بسبب سكته على النون والسكت منع الإدغام(٢) .

٣ - الإدغام الشمسى وهو إدغام لام التعريف فى حروفها الأربعة عشر الحاصة بها المتقدمة فى قوله: « طب ثم صل . . . البيت » باستثناء حرف واحد منها وهو اللام فى نحو «وَأَلَيْلِ إِذَا يَغْشَى (٣) » فإنه من قبيل إدغام المثلين والأمثلة غير خفية لتقدمها فى علها (٤) كما تقدم هنا ك أيضاً وجه إدغام لام التعريف فى القرب والمثل اتفاقاً واختلافاً فارجع إليه إن شئت .

إِلَّهُ الله الساكنة في الكاف في قوله تعالى بالمرسلات: ﴿ أَلَوْ مُحَلَّمُ الْمُكُلُّمُ مُنْ الله الله الله الله عام إدغام منقاربين صغيراً و زاد كلمة بغنة إن كان مصحوباً بها كإدغام النون الساكنة والتنوين في المنم والواو والباء وكذلك لام التعريف في النون نحو «مَنَ ٱلنّورِ (٧)» فتأمل.

#### الإدغام الواجب في المتجانسين وحروفه الخاصة به

وهو كإدغام المتقاربين فى أن له حروفا مخصوصة وقد تكون مطردة وغير مطردة وأحرفه كما يلى :

١ ــ الذال المعجمة الساكنة من ذال ﴿ إِذْ ﴾ في الظاء في موضعين وهما

<sup>(</sup>١) القيامة الآية (٢٧) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) أما إذا قرى، له بترك السكت في أحد الوجهين عنه من الطيبة فلا مانع من الإدغام حينئذ على القاعدة العامة فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) الليل الآية (١) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) انظر للفصل الأول من اللامات الساكنة « لام أل » من هذا الكتاب أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>a) المرسلات الآية (٢٠) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٦) سيأتى الكلام على بقاء صفة المدغم وعدم بقائها عبند الكلام على كمال الإدغام ونقصائه أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه البقرة الآية (٧٥٧) أ ه مؤلفه .

هَإِذْ ظُلُّهُ تُمَّ (١) ٥ ، « إِذْ ظُلُّهُ وَأَ(٢) » ولا ثالث لها في التنزيل .

٣ ــ الدال المهملة الساكنة في التاء المثناة فوق سواء أكانت الدال هذه

من حرف «قد » أو من غيره . ففي قد نحو « «قَد تَبَيُّن(٣)وَقُدَ تَعْلَمُونَ(٤) » وما شابه ذلك .

وأما في غير « قلد » فهو كشر في التنزيل نحو «حَصَدَمُ (٥). وَلُو تُواعَدُمُ (٦)

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدُ مِّم (٧) وَإِنْ أَرَدُمُم (٨). لَقَدْ كِدتَّ (١). رَّدِدتُ ، وما إلى ذلك. (١٠) وليس منه كلمة "عَنتُم" بآل عمر ان(١١) والتوبة(١٢) و "لَعَنتُم (١٢)»

بالحجرات لأنها من العنتُ ولذا لم ترسم في المصحف الشريف بدَّالَ بين

النون والتاء وقد نظم بعضهم هذه المواضع فقال :

عَنِتُم قَدْ أَتَتْ في ثلاثَة بتساء فَلَا تُرْسَمُ بدال أَخَا الْعُلَا

فني آل عِمْران أَتَبَتْ وبنوبَة

وبالحُجَرات اخْتِمْ كذانَقَلَ الْمَلَاا ه

٣ ـ تاء التأنيث الساكنة في الدال وفي الطاء المهملتين . فني الدال في

موضعين لا ثالث لمما :

<sup>(</sup>١) ألزخرف الآية (٣٩) .

<sup>(</sup>٢) النساء الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) البقسرة الآية (٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) الصف الآية (٥).

<sup>(</sup>٥) يوسف الآية (٤٧) .

<sup>(</sup>٦) الأنفسال الآية (١٤).

<sup>(</sup>٧) التوبة الآية (٤، ٧).

<sup>(</sup>٨) النساء الآية (٢٠)

<sup>(</sup>٩) الإسرا. الآية (٧٤). (١٠) الكهف الآية (٣٦).

<sup>(</sup>١١) آل عمران الآية (١١٨) .

<sup>(</sup>١٢) ألتوبة الآية (١٢٨) .

<sup>(</sup>١٣) الحجرات الآية (٧) .

أولها في قوله تعالى في الأعراف «فَلَمَا أَثْقَلَت دَّعُوا اللَّهُ رَبَّهُمَا(١)».
وثانيهما في قوله تعالى بيونس قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُم فَاسْتَقْيمَا(٢)»
وفي الطاء في نحو قوله تعالى بالصف «فَعَامَنَت طَّا يِفَةٌ مِّنْ بَنِي ٓ إِسُر ٓ عِيلَ وَكَفَرَت
طَا يَفَةٌ (٣) »

و الطاء المهملة الساكنة في التاء المثناة فوق نحو «أَحَطَتُ (؛) بَسَطَتَ (٥) وَ الْحَطَةُ (٢) » ولهذا الحرف مزيد بيان نأتى عليه عند الكلام على كمال الإدغام ونقصانه .

٥ - الميم الساكنة إذا وقع بعدها الباء الموحدة فتخلى حينقد مع العنة في أحد القولين نحو "يُومَ هُم بَرِزُونَ(١)» "فَآحَكُم بَيْنَهُ مُ (٨)» أَم بِظُلَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ٩)» والقول الآخر هو الإظهار من غير غنة وإليه ذهب بعضهم وهو اختيار مكى بن طالب القيسى (١٠) وتقدم الكلام مستوفى على هذه المسألة في باب المم الساكنة فارجع إليه إن شئت والله الموفق.

الميم الساكنة فارجع إليه إن شئت والله الموفق .

٦ – اللام الساكنة في الراء نحو «وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عَلَّكُ (١١) "وكذلك النون الساكنة في اللام والراء نحو «مِن لَدُنَّا . (١٢) أَن رَّ عَالَهُ (١٢) » وهذا على مذهب الفراء وموافقيه .

أما على مذهب الجمهور وهو المعول عليه فمن قبيل إدغام المتقاربين كما تقدم ويسمىالكل إدغام متجانسين صغيراً والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية (١٨٩).

<sup>(</sup>٢) يونس الآية (٨٩) .

<sup>(</sup>٣) الصف الآية (١٤).

 <sup>(</sup>٤) النمسل الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>ه) المسائدة الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٦) يوسف الآية (٨٠) .

<sup>(</sup>٧) غافر الآية (١٦).

<sup>(</sup>٨) من مواضعه المسائدة الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٩) الرعـــد الآية (٣٣) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٠) انظر كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي ص (٢٠٦) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١١) طمه الآية (١١٤).

<sup>(</sup>١٢) الكهف الآية (١٥).

<sup>(</sup>١٣) العلق الآية (٧) .

### الكلام على الإدغام الممتنع : أو موانع الإدغام الصغير

تقدم أن الإدغام الممتنع هو ما امتنع إدغامه عند عامة القراء. وهو ماكان الحرف الأول فيه متحركاً والثاني ساكناً سواء كانا في كلمة كالقافين في تحواشَّقَقْنَا(۱) » وكالذال المعجمة والتاء المثناة فوق في تحوافَّا تُحَدِّفا أَنَّ لَكُلُا ) » وكالذال المعجمة والتاء المثناة فوق في تحوافاً أَنَّ لَكُلُا ) » واللام والراء في نحو القال المحلوم الراء في نحو القال المحلوم عال لأن من شرط المواف المدغم وهو الحرف الأول ساكناً والمدغم فيه وهو الحرف الأول ساكناً والمدغم فيه وهو الحرف الثاني متحركاً وهو هنا بالعكس ولهذا المتنع الإدغام هنا بالإحماع وهذه هي موانع الإدغام الصغيرة.

وقد أشار إلى ما تقدم ذكره من الإدغام الوجب الممتنع في هذا الباب الحافظ ان الجزري في المقدمة الجزرية بقوله :

وَأُوَّلَىٰ (٥) مِثْلِ وَجنْس إِنْ سَكَنْ أَدْغِمْ كَقُل رَّبِّى وبل لَّا وَأَبنْ فِي يَوْم مَع قَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ سَبِّحْهُ لَا تُزغْ قُلُوبَ فَالْتَقُمْ

الكلام على الإدغام الجائز وبيان مذهب حفص عن عاصم فى فصوله سبق أن قلنا أن المراد بالإدغام الجائز أى ماجاز إدغامه وإظهاره عند بعض القراء وينحصر الكلام عليه فى خسة فصول :

<sup>(</sup>١) عبس الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٢) مريم الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه الأعراف الآية ( ٦٠ ، ٦٦ ، ٧٥ ، ٨٨ ، ١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) يوسف الآية (٠٥) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>ه) يفهم من قوله : أو وأولى مثل وجنس إن سكن » أنه إذا تحرك الأول و-كن الثافى لا يجوز الإدغام وهو كذلك . وهذا مأخذ دليل الإدغام الممتنع أو موانع الإدغام الصغير فتأمل أم مة لفه .

الأول: في ذال إذ. والثانى في دال قد. والثالث في تاء التأنيث الساكنة . والرابع في لامي هل وبل . والحامس في حروف قربت مخارجها . وفيا يلى الكلام على كل بانفر اد فنقول وبالله التوفيق ومنه العون .

# الفصِ ل الأول

## في الإدغام الجائِزف ذال "إذ"

الذال المعجمة من ذال « إذ » يجوز إدغامها فى ستة أحرف وهى : التاء المثناة فوق والجيم والدال المهملة والزاى والسين والصاد » .

في التاء نحو «إِذْ تَأْتِهِمُ (١)» وفي الجيم «وَ إِذْ جَعَلْنَا(٢)» وفي الدال نحو « إِذْ دَخُلُواْ(٢) » وفي الدال نحو « إِذْ رَبِّ (٤)» وفي السين نحو « إِذْ صَرَفْنَا (١) » وقد اختلف القراء في هذه الاحرف الستة في إظهارها وإدغامها في ذال « إِذْ » فنهم من أدغمها كلها ألا حرف الستة في إظهارها وإدغامها في ذال « إِذْ » فنهم من أدغم بعضها كذلك إما للتجانس وإما للتقارب كما هو معروف ومنهم من أدغم بعضها كذلك ومنهم من أظهرها كلها على الأصل . ومن أراد ذلك فهو مبسوط في كتب الحلاف . وبالنسبة لحفص عن عاصم فإنه قرأ في كلها بالإظهار وجها واحداً على الأصل وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) البقسرة الآية (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه ص الآية (٢٢) .

<sup>(ُ\$)</sup> مَنْ مُوَاضِعِهِ الْأَنْفَالُ الْأَيْةِ (٤٨) .

<sup>(</sup>٥) النـــور الآية (١٢ ، ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف الآية (٢٩).

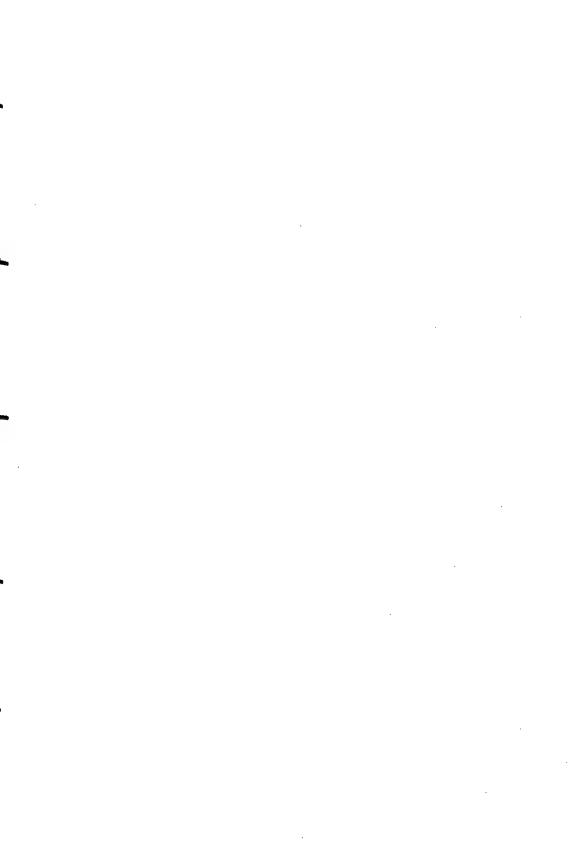

# الفصِّ ل لثاني

## في الإدغام الجائِز في دال " قد"

يجوز إدغام دال قد فى ثمانية أحرف وهى « الجيم والذال المعجمة والزاي والسن والصاد والضاد والظاء المشالة » .

في الجيم نحو «وَلَقَدَّ جَعَلْنَا (١)» وفي الذال نحو «وَلَقَدُ ذَرَأْنَا (٢)» وفي الزاي نحو « وَلَقَدُ ذَرَأْنَا (٢)» وفي الشين في نحو « وَلَقَدُ شَعَفَهُا (٤) » وفي الشين في « فَقَدُ شَعْفَهُا (٥) » وفي الصاد نحو « وَلَقَدُ صَرَفْنَا (٢) » وفي الضاد نحو « وَلَقَدُ ضَرَبْنَا (٧) » وفي الظاء نحو «لَقَدُ ظَلَمَ فَي (٨) » وقد اختلف القراء في إدغام هذه الأحرف الثمانية في دال قد فمنهم من أظهر ها كلها على الأصل ومنهم حفص عن عاصم ومنهم من أدغمها كلها للتقارب . .

ومنهم من أدغم بعضها كذلك ومن أراد تفصيل ذلك فهو مذكور بإسهاب فى كتب الحلاف والله المرشد والمعين .

(١) الحجر الآية (١٦).

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) الملك الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) المجادلة الآية (١).

<sup>(</sup>٥) يوسف الآية (٣٠).

<sup>﴿ (</sup>٦) من مواضعه الكهف الآية (٤٥) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه الروم الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٨) ص الآية (٢٤) الهمؤلفه.

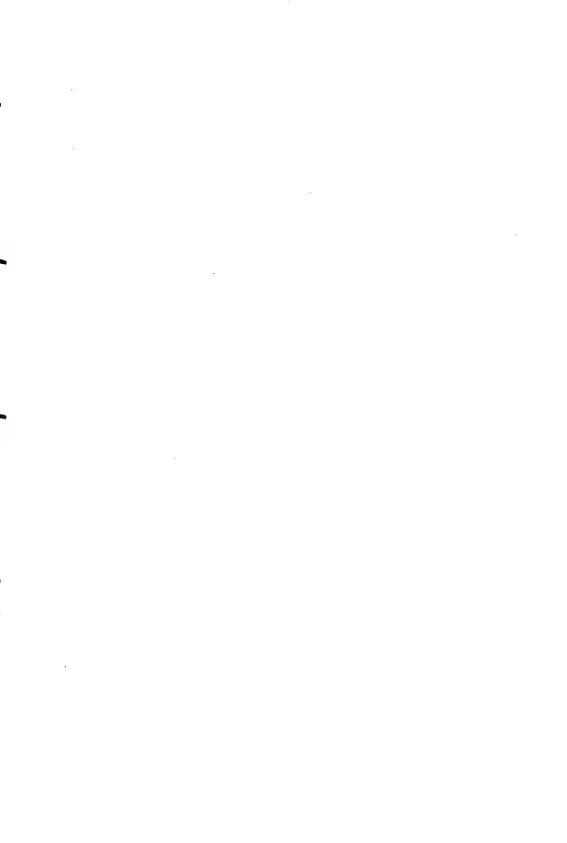

## الفصِسُ الثالِث

## فى الإدغام الجائِز في تاء التأنيث السّاكنة

تدغم تاء التأنيث الساكنة جوازاً فى ستة أحرف وهى « الثاء المثلثة والجم والزاى والسن والصاد والظاء .

في الثاء نحو «(بُعدَتُ مُحُودُ(۱)». وفي الجيم نحو «نَصَجَتُ جُلُودُهُم (۲)» وفي الزاى نحو «خَكَانَتُ سَرَابًا(٤)» وفي الصاد نحو هَلَا مَتُ صَوْمَعُ (٥)» وفي الظاء نحو الصّائتُ ظَالِمَهُ (٢) وكما مر الصاد نحو لَلَهُ القراء في إدغام هذه الأحرف الستة وإظهارها في تاء التأنيث الساكنة . فنهم من أدغمها كلها للتقارب ومنهم من أدغم بعضها كذلك . ومنهم من أظهر كلها على الأصل ومن بينهم حفص عن عاصم وتفصيل الإدغام والإظهار في هذا الموطن مبسوط في كتب القراءات والله الموفق .

هــود الآية (ه٩) .

<sup>(</sup>٢) النساء الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) الإسراء الآية (٩٧) .

<sup>(</sup>٤) النبأ الآية (٠٠) .

<sup>(</sup>٥) الحج الآية (١٠).

<sup>(</sup>٦) الأنبيساء عليهم الصلاة والسلام الآية (١١) .



# الفص لاابع

## في الإدغ امرالجائِز في لامر " هل و بل"

تدغم اللام من بل وهل جوازاً فى أحرف ثمانية قد مر ذكرها مفصلا تفصيلا كاملا فى باب اللامات الساكنة فى الفصل الخامس فى لام الحرف فارجع إليه إن شئت والله المرشد والهادى إلى سواء السبيل .



# الفصل الخامِسُ

# فى الإدغام الجائِز فيحرُوف قربت مخارجها

وحملة هذه الأحرف سبعة عشر حرفاً وهي كالآتى :

الحرف الأول : الباء المجزومة فى الفاء نحو «أَوْ يَغَلَبْ فَسَوْفَ (١) » 

هَ إِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُكُمْ (٢) » وما شاكل هذا وسبب الإدغام هنا النقار ب

الحرف الثانى : اللام المجزومة فى الذال المعجمة فى «وَمَن يَفْعَلُ دَاكَ (٣) ،

حيث وقع هذا اللفظ بعينه فى القرآن الكريم . وسبب الإدغام هنا التقار ب

أما إذا كانت اللام غير مجزومة فلا تدغم بالإجماع كما في قوله تعالى :

لاَفَكَا جُزَآءُ مَن يُفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُرْ (١) المتنبه .

الحرف الثالث: الفاء المحزومة في الباء الموحدة في موضع واحد في التنزيل في قوله تعالى بسباً: «إن نَشَأْتُحُسفُ بِمُ الْأَرْضَ (٥)» وسبب الإدغام هنا التقارب أيضاً. وتضعيف الزنخشري(١) وغيره لهذا الإدغام رده غير واحد من الثقات كالإمام أبي حيان(٧) وهي قراءة سبعية متواترة كا هو مقرر.

الحرف الرابع: الذال المعجمة في التاء المثناة فوق في لفظ «عذت » تحو قوله تعالى: « وَ إِنِّى عُذْتُ بِرَ بِي وَرَبِّـكُرُ(^) ».

<sup>(</sup>١) النساآ الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٢) الرمد الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) من سواضمه البقـــرة الآية (٢٣١) .

<sup>(</sup>٤) البقسرة الآية (٨٥).

<sup>(</sup>ه) سبأ الآية (٩) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٦) انظر الكشاف للزنخشرى الجـــزه الثالث ص (٢٨١) ط دار المعرفة الطباعة و النشر
 ببيروت لبنان أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٧) انظر البحر المحيط لأبى حيان الجزء السابع ص (٢٦١) دار الفكر الطبعة الثانية
 عام ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٨) الدخان الآية (٨).

الحرف الخامس: الذال المعجمة في التاء المثناة فوق أيضاً في لفظ وفّنَابَذُ تُهَا(١)» بسورة طه ليس غير وسبب الإدغام هنا وفيها سبق التقارب. الحرف السادس: الثاء المثلثة في التاء المثناة فوق في لفظ «أُورِثُتُمُوهاً » في الأعراف(٢) والزخرف(٢) وسببه التقارب كذلك.

الحرف السابع: الراء المحزومة في اللام نحو «وَأَصْطَبِرُ لَعَبُدُنَّهُ ( ٤) ». وسبب الإدغام هنا التجانس حسما ذهب إليه الفراء وموافقو ه أَمَا على مُذهب المجمور فسببه التقارب.

الحرف الثامن والتاسع: النون في الواو من هجاء «يَسَوَا لَقُـرَّ انَّ اللَّهُ مَّ النَّهُ مَّ النَّهُ مَا يَسْطُرُونَ»(١) ولا ثالث لها في التنزيل . وسبب الإدغام التقارب.

الحرف العاشر: الدال المهملة من هجاء ﴿ هَمَ عَصْ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ والذال المعجمة من ﴿ ذَكُر رَحْمَت رَبِكَ عَبْدُهُ وَكَر يَآ ﴿ ﴾ ﴾ بفاتحة مريم والسبب هنا التقارب. الحرف الحادى عشر: الدال المهملة المجزومة في الثاء المثلثة في ﴿ يُودُ أُواَبُ ( ٩ ) ﴾ في الموضعين بآل عمران.

الحرف الذاني عشر: الثاء المثلثة في التاء المثناة فوق في كلمتي "كَيْمُتُ (١٠) وَلَبِثُتُمُ (١٠)» كيف وقعتا في التنزيل مفردة أو مجموعة كما في المثالُ وسبب الإدغام فيا سبق التقارب أيضاً.

الحرف الثالث عشر: النون في الميم من هجاء "طَسَمَ" فاتحة الشعراء(١٢) والقصص (١٣)

<sup>(</sup>١) طبه الآية (١٦).

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) الزخرف الآية (٧٢) .

<sup>(</sup>٤) مريم الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>ه) يس الآية (٢،١).

<sup>(</sup>٦) القلم الآية (١).

<sup>(</sup>٧)، (٨) فاتحة سورة مريم الآية ( ١، ٢ ) . (٥) آل ما انتالات ( ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٩) آل عمران الآية (٩٤).

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه البقرة الآية (٢٥٩) .

<sup>(</sup>١١) من مواضعه الكهف الآية (١٩) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٢)، (١٢) الآية (١).

الحَوْف الرابع عشر : الذال المعجمة فى التاء المثناة فوق فى لفظ الحذت » كيف جاء فى القرآن الكريم أو كما عبر الإمام المتولى فى هذا الحرف « بباب الاتخاذ » أى كيف وقع سواء كان مفرداً أو مجموعة نحو «أَخَذْتُ (١) . وَأَخَذْتُمُ (٢). وَلَتَخَذْتُ (٣) وَفَا تَحَذْتُكُوهُمُ (٤) » وما إلى ذلك وسبب الإدغام هنا وفيا سبق التقارب.

الحرف الحامس عشر: الباء الموحدة من لفظ « يعذب » في مم « من » بسورة البقرة خاصة في قوله عز من قائل فَيغَفُو لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَآءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَآءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَآءُ وَالْإِدِغَام في هذا الحرف خاص بمن قرأ بالجزم في باء يعذب : أما من قرأ بالرفع ومنهم حفص عن عاصم فلا إدغام عنده محال فتنبه.

هذا : ووجه من أدغم هنا التجانس .

الحرف السادس عشر: الثاء المثلثة في الذال المعجمة من لفظ «يَلْهَتْ ذَّالكَ(٦) » بالأعراف خاصة وسبب الإدغام هنا التجانس كذلك.

الحوف السابع عشر: الباء الموحدة سياكنة في الميم من «أرْكُب مُعَنَّا(٧)» بهو دوسبب الإدغام هنا التجاتس أيضاً.

والآن قد تم الكلام على الأحرف السبعة عشر المدغمة جواز وقد تقدم معنى الجواز غير مرة : ونقول أن كل حرف مها قد اختلف الأئمة القراء فيه. فنهم من أظهر على الأصل . ومنهم من أدغم على الجواز سواء أكان الإدغام متفق عليه أم مختلف فيه وهذا كله مبسوط فى كتب القراءات تركنا ذكره هنا طلباً للاختصار ومراعاة للمبتدئين وبالنسبة لحفص عن عاصم فإنه قرأ بالإظهار وجها واحداً فى كلها باستثناء أحرف ثلاثة . فأدغم فى واحد منها بالإحماع . واختلف عنه فى الحرفين الباقيين .

<sup>(</sup>١) فاطر جل وعلا الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٢) أل عمر أن الآية (٨١).

<sup>(</sup>٣) الكهف الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٤) المؤمنون الآية (١١٠) .

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية (٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) الأعراف الآية (١٧٦) .

<sup>(</sup>٧) هــود الآية (٢٤) أ ه مؤلفه .

أما الحرف المتفق على إدغامه هنه فهو النون فى الميم من هجاء سطسم، فاتحة الشعراء والقصص .

وأما الحرفان المختلف عنه فهما .

فأولها: الثاء المثلثة في الذال المعجمة في "يَلْهَتْ ذَّالِكَ" بالأعراف وثانيهما: الباء في الميم في "أرَّكِ مَعْنَا " بهود.

وهنا شيء هام يجب معرفته بالنسبة لهذين الحرفين وهو: أن الإدغام فيهما جاء عن حفص عاصم من طريق الشاطبية بالاتفاق. وجاء عنه من طريق الطيبة بالحلاف وهذا يفيد أن لحفص الوجهين الإظهار والإدغام في هذن الحرفين من طريق الطيبة وعليه:

فيكون الإظهار لحفص زائداً له على مافى الشاطبية . ولا يجوز للقارى أن يقرأ بوجه الإظهار لحفص فى هذين الحرفين إلا إذا علم بطريق التلقى ما يترتب عليه من أحكام يجب مراعاتها ولا يجوز مخالفتها محال لأن هذه الاحكام إذا تركت ولم تراع فى التلاوة فيعد كذباً فى الرواية .

وقد وقع فى بعض كتب المحدثين(١) الكثير من هذا وشهه ولم ينبه الطالب فى هذه الكتب إلى ما أشرنا إليه وترك الكلام فيها مطلقاً ولا بد من تقييده بما ذكرنا . فلا تغتر أخى بما جاء فى هذه اللكتب مما يفيد ترك الأحكام الواجب اتباعها على أحكام ذكرت لحفص من الطيبة كوجه الإظهار فى هذين الحرفين . وإن شاء الله تعالى سأتتبع هذه الكتب وأبين فى كتابنا هذا ما جاء فيها من أوجه زائدة لحفص من الطيبة ولم ينبه أصحابها عليها

وإن مد الله فى العمر فالنية متجهة إلى أفراد الأوجه الزائدة لحفص من طريق الطيبة وما يترتب عليها من أحكام يجب اتباعها فى كتاب خاص لأن ذكرها فى هذا الكتاب يشوش على المبتدئين والله ولى التوفيق .

تتمه : ذكر أثمتنا فصلا سادساً فى الإدغام الجائز وهو فصل أحكام النون الساكنة والتنوين وهذا الفصل أكثر مسائله إجماعية .

<sup>(</sup>١) ككتاب « الرائد في تجويد القرآن » للدكتور محمد سالم محيىن ومن حذا حذوه أ ه مؤلفه .

والحق أن ذكره فى المدغم وجوباً أولى لأن الإدغام الذى جاء فيه متفق هليه بين عامة القراء وإنما الحلاف الذى جاء فيه بينهم من جهة بقاء صفة الغنة فى المدغم وعدم بقائها مما سيأتى بيانه فى كتابنا هذا عند الكلام على كمال الإدغام ونقصانه.

وقد تقدم الكلام مستوفى على هذا الفصل فارجع إليه والله الموفق .

# أقسام الإدغام الصغير من حيث الكمال والنقصان

ينقسم الإدغام الصغير في غير الأقسام المتقدمة التي هي الإدغام الواجب والجائز والممتنع إلى قسمين آخرين : - كامل وناقص - وللكل منهما حد يخصه وحقيقة يتميز بها عن الآخر .

#### الإدغام الكامل

أما حقيقة الإدغام الكامل فهو سقوط المدغم ذاتاً وصفة بإدغامه في المدغم فيه وبذلك بصر المدغم والمدغم فيه حرفاً واحداً مشدداً تشديداً كاملا وذلك نحو الفَّامِنَتُ مَلَا يَهُدُّ (١) وَقُل رَّبِ (٣) . مَن رَبِهِ (١) مَن لَهُ رُدَهُمُ (١) وَقُل رَّبِ (٣) . مَن رَبِهِ (١) مَن لَهُ رُدُهُ مَن فَعُهُ (١) » ونحو " الرَّ كُعُونُ (٨) » ، (٩) . مَن لَدُنُهُ (٥) . مِن مَال اللَّهُ (١) . مَم رَى أَن التّاء من " فَعَامَنَت » في المثال الأول أبدلت طاء ثم أدغمت في الطاء من « طائفة » فانعدمت ذاتاً وصفة وصار النطق بنون مفتوحة بعدها طاء مفتوحة مشددة وكذلك القول في باقي الأمثلة المذكورة هنا وما شابهها من غيرها . وسمى كاملا لاستكمال التشديد

<sup>(</sup>١) الصف الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) النساء الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) كما الآية (١١٤).

<sup>(1)</sup> من مواضعه البقــرة الآية (٥) .

<sup>(</sup>٥) الكهف الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) النـــور الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٧) البقسرة الآية (٢٤٩).

<sup>(</sup>A) التوبة الآية (١١٢) أهمؤلفه.

<sup>(</sup>٩) التمثيل بنحو « الراكمون » تمثيل للام التعريف المدخمة في حروفها المعروفة وهي المسهاة باللام الشمسية التي سبق الكلام عليها في باب اللامات الساكنة كما سبق الكلام عليها في إدغام المتقاربين الواجب وهذا الإدغام هو المسمر بالإدغام الشمسي أ هولفه .

#### الإدغام الناقص

وأما حد الإدغام الناقص فهو سقوط المدغم ذاتاً لا صفة بإدغامه فى المدغم فيه وبذلك يصبر المدغم والمدغم فيه حرفاً واحداً مشدداً تشديداً ناقصاً وذلك من أجل بقاء صفة المدغم نحو إدغام الطاء الساكنة في التاء المثناة فوق تحو رها حكمتُ (١) بَسُطتَ (٢) » .

وسمى ناقصاً لأنه غير مستكمل التشديد من أجل بقاء صفة المدغم وهى هنا صفة الإطباق وكيفية أداء الإدغام هنا المحافظة على سكون الطاء من غير قلقلة وهذا هو المراد من بيان إطباق الطاء وذلك لئلا تشتبه بالتاء المدنحمة المحانسة لها في المخرج ولا يضبط هذا الإدغام إلا بالمشافهة والسماع من شيوخ الأداء.

ومنه أيضاً إدغام القاف الساكنة في الكاف من ﴿ أَلَمْ تَحَلَّقُكُمْ ۗ ۗ ﴾ ، بالمرسلات في أحد الوجهين ويسمى إدغاماً ناقصاً لأنه غير مستكمل التشديد أيضاً من أجل بقاء صفة المدغم وهي هنا صفة الاستعلاء التي في القاف .

# كيفية أداء الإدغام الناقص

وكيفية أداء هذا الإدغام المحافظة على سكون القاف من غير قلقلة أيضاً .
أما الوجه الآخر في هذه الكلمة فهو إدغام القاف في الكاف إدغاماً كاملا بإسقاطها ذاتاً وصفة وبذلك يصير النطق بلام مضمومة بعدها كاف مضمومة مشددة تشديداً كاملا . والوجهان صحيحان مقروء بهما لجميع القراء() إلا أن الإدغام الكامل هو الأولى والختار عند الجمهور والمقدم في الأداء وقد حكى غير واحد الإحماع عليه .

وقد أشار بعضهم إلى كيفية أداء الوجهين في لفظ ﴿ نَحْلُقُكُمْ ۗ ۗ بقوله :

<sup>(</sup>١) النمسل الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) المالدة الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٣) المرسلات الآية (٢٠) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) باستثناء السوسى عن أبى عمرو البصرى فليس له إلا الإدغام الكامل لأنه يدخم المتحرك فى ذلك إدغاماً كاملا فالساكن أولى أ م مؤلفه .

# فبعضهم أتى بالقاف غير مقلقل

وبعضٌ أتى بالكاف خالصةً تلا<sup>(١)</sup> ا ه

كما أشار إلى ما ذكرناه من كيفية الإدغام الناقص في نحو « بَسَطَتَ » وإلى الخلاف في «أَلَرْ نَعْلُقُكُم » الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية بقوله:

وبَيِّن الإِطباقَ مِنْ أُحطَتْ مَعْ

بسطتَ والْخُلْفُ بِنَخْلُقَكُم وَقَعْ (٢) اه

ومن الإدغام الناقص أيضاً إدغام النون الساكنة ولو تنويناً في الواو والياء بالغنة (٣) نحو « مُن وَلِي وَلا نَصير (١) إِن يَعْلَمِ ٱللهُ فِي قُلُو بِكُرَّ خَيْرًا يُوَّ تَكُرُ ٥) وسمى الإدغام هنا ناقصاً لأنه غير مستكمل التشديد من أجل بقاء صفة الغنة في المدغم فهي عنزلة حرف الإطباق الموجود مع الإدغام في الدغم في عنزلة حرف الاستعلاء الموجود مع الإدغام في المَرْ تَحُلُقُكُم ٧) » و عنزلة حرف الاستعلاء الموجود مع الإدغام في المَرْ تَحُلُقُكُم ٧) » على القول بنقصانه .

وأما إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء من غير غنة في نحو «مِن لَدُنِيَّ (^)هُـدَى لِلِّمَتَّقِينَ(١) مِن رِزْقِ اللَّهِ (١٠) إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ (١١) •

(a) الأنفال الآية (٧٠).

(١) البقرة الآية (١٨٥) البقرة الآية (١٠)

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب « حِل المشكلات » ص (۱۰۰) للملامة المحقق الشيخ عمد عبد الرحمن المليجي شيخ الإقراء في الإسكندرية ط في الإسكندرية الطبعة الثانية عام ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩ م أ همولفه.

<sup>(</sup>٢) قوله: « والحلف بنخلقكم وقع » أى وقع الحلاف فى بقاء صفة الاستملاء وعدم بقائها فى المدغم وهو القاف لا فى الإدغام نفسه ومن ثم يتضح أن الإدغام فى هذه الكلمة متفق عليه بالإجماع غير أن البمض جمله من قبيل الإدغام الناقص ببقاء صفة الاستملاء فى المدغم والبمض جمله من قبيل الإدغام الكامل بسقوط المدغم ذاتاً وصفة كما ذكرنا آنفاً أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) أما إذا قرى. بترك الفنة حينئذ وهى رواية خلف عن حمزة فيكون الإدغام كاملا الاستكال التشديد فيه وذلك لسقوط المدغم ذاتاً وصفة وعلى هذا فيكون إدغام النون الساكنة والتنوين فى حروف « يرملون » كلها من قبيل الإدغام السكامل عند خلف عن حمزة أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه التوبة الآية (٧٤).

 <sup>(</sup>٧) المرسلات الآية (٢٠) أ مؤلفه .
 (٨) الكهف الآية (٢٠) .

<sup>&#</sup>x27; (١١) من مواضعه البقـــرة الآية (١٨٧) أ هـمؤلفه .

قمن قبيل الإدغام الكامل لانعدام المدغم . ذاتاً وصفة بإدغامه فى المدغم فيه و لاستكمال التشديد .

أما إذا قرىء ببقاء صفة الغنة وهي قراءة الأئمة ﴿ نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبى عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم من رواية حفص في أحد الوجهين عنهم من طريق طيبة النشر ». فالإدغام من قبيل الإدغام الناقص لعدم استكمال التشديد فيه من أجل بقاء صفة الغنة نص على ذلك الحافظ أبو عمر والدانى فى المحكم كما سيأتى والعلامة المارغنى فى شرح ضبط الحراز وكذلك العلامة الضباع في تذكرة الإخوان(١) وغبر هم .

#### كيفية إدغام النون الساكنة في اللام والراء بالغنة

وأما الغنة في هذا الإدغام فتجعل على اللام والراء نبه على ذلك العلامة الحليجي الأسكندري في كتابه تيسير الأمر (٢) وبذلك قرأت وبه أقرئ.

هذا: ويستثنى من قراءة الإمام نافع رواية ورش من طريق الأزرق(٣) حيث قرأ بعدم بقاء صفة الغنة في هذا الإدغام(؛).

وأما إدغام النون الساكنة ولو تنويناً في النون والمم في محو ﴿ إِن تُقُولُ (٠) يَوْمَسِدْ نَاعِمَةً (٦) مِن مَّآوِ(٧) .مَثَلًا مَّا(٨) » فن قبيل الإدعام الكامل

<sup>(</sup>١) انظر تذكرة الإخوان : بإحكام رواية الإمام حفص بن سليمان ص (٦٥) للملامة الضباع أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب تيسير الأمر . لمما زاده حفص من طرق النشر ص (٧) للملامة الخليجي الإسكندري أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) خرج بطريق الأزرق عن ورش طريق الأصماني عنه فإنه قرأ بالوجهين عن ورش أي ببقاه صفة الغنة وعدم بقائها كقالون فتنبه أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) وما جاء في تحرير الطيبة لمكل من الأساتذة الفضلاء المحققين النبلاء الشيخ على المنصوري والشيخ مصطنى الميهى والشيخ الطباخ والشيخ الخليجي الإسكندري وغيرهم من أن ورشا من طريق الأزرق يقرأ ببقاء صفة الغنة في اللام والراء في أحد الوجهين عنه فهو سهو منهم رحمهم الله تعالى . والمعول عليه والمسأخوذ به هو ما حققه العلامتان الإمام مصطنى الأزميرى فى كتابيه عمدة العرفان وشرحه بدائع البرهان و الإمام المتولى في كتابه « الروض النضير » من أن ورشا من طريق الأزرقة لا يثبت الغنة في إدغام الرون الساكنة والتنوين في اللام والراء ألبته ولهذا قرأت وبه أقرى اله مؤلفه

<sup>(</sup>٥) هود الآية (١٥) . (٦) الغاشية الآية (٨) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه الآية (١٦٤) (٨) البقرة الآية (٢٦) أ همؤلفه .

على الصحيح لاستكمال التشديد فيه وذلك لسقوط المدغم ذاتاً وصفة بانقلابه من جنس المدغم فيه كما هو واضح من النطق وهذا هو المعتبد والمــأخوذ به وعليه الجمهور .

وذهب بعضهم إلى أنه من قبيل الإدغام الناقص محجة أن الغنة منعت كال التشديد فيه وألحقوه بإدغام النون الساكنة والتنوين فى الواو والياء مع الغنة فى نقصانه . وجاء هذا فى بعض شراح المقدمة الجزرية(١) وغيرها ككتاب العقد الفريد(٢) الكبر والرعاية(٣) .

ونقول: إن هذا القول مخالف لما عليه الجمهور ومردود عليه بأكثر من رد وكلها تؤيد أن إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم من قبيل الإدغام الكامل. ومن تلك الردود ما قاله الإمام أبو شامة نقلا عن صاحب «نهاية القول المفيد» ونصه «وأما إدغامهما في النون والميم فهو إدغام محض لأن في كل من المدغم والمدغم فيه . غنة فإذا ذهبت إحداهما يعني غنة المدغم بالإدغام بقيت الأخرى وهذا مذهب الجمهور فالتشديد مستكمل على مذهبهم (٤)» أه بلفظه . قال الفقير ومما يعضد قول الحافظ أبي شامة وغيره من الأئمة الذين لم ير تضوا نقصان الإدغام في هذه الحالة قول علماء فن الضبط في هذه المسألة حيث قالوا بكمال الإدغام حال إدغام النون الساكنة والتنوين في هذه المسألة حيث قالوا بكمال الإدغام حال إدغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم وأورد هنا بعضاً من كلام المتقدمين منهم والمتأخرين فأقول وبالله التوفيق .

جاء في « كتاب المحكم في نقط المصاحف » للحافظ أبي عمرو الدانى رحمه الله في باب ذكر حكم النون الساكنة وما بعدها ــ أى من الحروف ــ في حال البيان والإدغام والإخفاء عند ذكره لنقط الإدغام ما حاصله إن النون الساكنة تدغم إدغاماً صحيحاً وتدخل إدخالا شديداً إذا أتى بعدها اللام والراء والنون والميم وكذلك إذا أتى بعدها الواو والياء على مذهب من أذهب الغنة عندهما ولم يبق لها أثر مع الإدغام . وعلى مذهب من بين غنة النون

<sup>(</sup>١) أنظر شرح المقدمة الجزرية للشيخ يالوشة س (٤١) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) أنظر العقد الفريد للشيخ صبر ، ص ه ؛ تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) أنظر الرعاية لمكي بن أبي طالب ص (٢٣٧) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) انظر نهاية القول المفيد ط الحلبي ص (١١٩) تقدم أ ه مؤلفه .

عند اللام والراء والواو والياء لم تدغم النون إدغاماً تاماً لأنها لم تنقلب إلى لفظ هذه الحروف قلباً صحيحاً ولم تدغم فيها إدغاماً تاماً لبقاء صوبها الذى لها من الحيشوم وهو الغنة(١) . وقال رضى الله عنه بنحو ذلك فى باب التنوين قبل باب النون فى الكتاب نفسه أ ه ممعناه(٢) .

وجاء فى شرح ضبط الحراز للعلامة المارغى ما حاصله أيضاً « أن من الإدغام الكامل إدغام النون الساكنة والتنوين فى أربعة أحرف وهى : اللام والميم والنون والراء وجمعها لفظ النظم فى حملة « لم نر » وكذلك الواو والياء عند من قرأ بإدغامهما فيهما بغير غنة وأن من الإدغام الناقص إدغامهما فى الواو والياء بالغنة وكذلك اللام والراء عند من أدغم وأبتى الغنة (٣) » أ ه عمناه أيضاً .

بعد هذا أصبح من الواضح تماماً أن إدغام النون الساكنة والتنوين فى النون والميم من الإدغام الكامل وهو الصحيح المأخوذ به عند الجمهور وهو الذى تلقيناه عن مشايخنا فى الجامع الأزهر المعمور فتأمله والله الموفق.

وصفوة القول أن الفرق بن الإدغام الكامل والناقص هو أن الإدغام الناقص يبقى فى المدغم وصفه سواء أكان إطباقاً أم استعلاء أم غنة وأن الإدغام الكامل هو الذى لا يبقى للمدغم أثر وذلك بسقوطه ذاتاً وصفة وإدغامه فى المدغم فيه .

وُهذا ما أشار إليه العلامة السمنودى فى لآلىء البيان فى تقسيم الإدغام بقوله :

ذَا نَاقِصُ إِنْ يَبْقَ وَصْفُ المدغَمِ وكاملُ إِنْ يُمْحَ ذَا فَلْتَعْلَم ِ اه<sup>(٤)</sup>

 <sup>(</sup>١) انظر المحكم في نقط المصاحف للحافظ أبي عمرو الداني ص (٧٤،٧٣) ط دمشق عام ١٣٧٩ هـ ١٩٦٠ م بتحقيق الدكتور عزت حسن أ ه.ؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ص ( ٧٠،٦٩ ) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح ضبط الخراز الموجود بآخر شرح مورد الظمآن للملامة المسادغى - ص (٢٥١، ٢٥١) المعروف بمتن الذيل ط المطبعة العمومية بحاضرة تونس عام ١٣٣٦ هـ أ ه مؤلفه. (٤) انظر لآلى، البيان ص (٩) تقدم أ ه مؤلفه .

ومعنى سقوط المدغم فى كل ما مر ذكره إنما هو فى اللفظ لا فى الخط فتأمل.

تتمة: قد يعبر عن الإدغام الناقص بالإدغام غير المحض ناقص التشديد وعن الإدغام الكامل بالإدغام المحض كامل التشديد وبالإدغام التام وبالحالص وكلها ألفاظ متر ادفة فنفطن وبالله التوفيق.

## الخاتمة نسأل الله تعالى حسنها في الكلام على كلمة تأمنا

كلمة « تأمنا » جاءت في سورة سيدنا يوسف على نبينا سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : « مالك لا تأمنا على يوسف(۱) » والأصل فيها « تأمننا » على وزن تضمننا بنونين مظهر تين الأولى مرفوعة وهي لام الفعل والثانية مفتوحة وهي نون المتكلم وقد أحمعت المصاحف على كتابها بنون واحدة على خلاف الأصل . والحكم فيها متعلق بالإدغام الكبير الذي تركنا ذكره هنا طلباً للاختصار ولعدم تعلقه برواية حفص ولما كان الحكم فيها متفق عليه بين جمهور القراء والذين منهم حفص عاصم كان من الحكم فيها متفق عليه بين جمهور القراء والذين منهم حفص عاصم كان من الواجب ذكر ما فيها من أحكام التلاوة ووفاء بما وعدنا به من الكلام علنها في باب المثلين نقول وبالله التوفيق .

يجوز في هذه الكلمة لحفص عن عاصم كغيره من الأثمة العشرة باستثناء الإمام أبي جعفر (٢) وجهان صحيحان مقروء سهما .

الأول : إدغام النون الأولى في الثانية مع الإشمام(٣) .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية (١١) أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) فإنه قرأ بإدغام النون الأولى في الثانية إدغاماً محضاً من غير إشمام و لا إخفاء فينطق بنون و احدة مفتوحة مشددة و ليس له غير هذا الوجه أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) قد تكلم في كيفية هذا الإشمام غير و احد من المحققين ونورد هنا من كلامهم ما قاله العلامة المسارغي في النجوم الطوالع ص (١٩٤) ونصه « وهو هنا أن تضم شفتيك من غير إسماع صوت بعد إسكان النون الأولى وإدغامها في الثانية إدغاماً تاماً وقبل استكال التشديد أي قبل تمام النطق بالنون الثانية . فالإشمام هنا كالإشمام في الوقف على المرفوع لأن النون الأولى أصلها الفم وقد سكنت للإدغام والمسكن للإدغام كالمسكن للوقف بجامع أن سسكون كل مهما عارض إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالحرف الأخير سواء كان مدعماً فيه أم لا » أ • بلفظه : قلت والساكن الموقوف عليه المدنم فيه نحو « ولا جان » بالرحن الآية (١٨) والساكن الموقوف عليه المدنم فيه نحو « نعبد ، نستمين » بالفاقعة الآية (٢٠) أ ه مؤلفه .

الثانى: الاختلاس(۱) أى اختلاس ضمة النون الأولى وحينئذ يمتنع إدغام النون الأولى في الثانية مطلقاً لتعذر الإتيان به لأن من شرط الإدغام تسكين المدغم وهو هنا النون الأولى وهي لا تزال متحركة وإن كانت حركتها غير كاملة بسبب اختلاسها فلا تكون مدغمة والحالة هذه.

هذا : ووجه الاختلاس وكذلك وجه الإشمام لا يحكمان إلا بالمشافهة والسياع من أفواه الشيوخ المحققين الآخذين دلك عن شيوخهم .

ووجه الاختلاس هو المقدّم في الأداء(٢) والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

<sup>(1)</sup> ويقال فيه الإخفاء أيضاً وهو مرادف للاختلاس ومعى الاختلاس أو الإخفاء هو خطف الحركة بسرعة حتى يذهب القليل منها ويبق الكثير وقد قدر العلماء الثابت من الحركة فى الاختلاس أو فى الإخفاء بالثلثين والذاهب منها بالثلث وعليه فيمكن ضبط وجه الاختلاس أو الإخفاء فى لفظ ، تأمنا فيقال هو عبارة عن الإتيان بثلى ضمه بالنون الأولى . وأما ما ذكره صاحب مراج المعالى شرح الجواهر النوالى س (١٠) من ن الاختلاس فى تأمنا هو الإتيان بربع حركه فهو سبق قلم منه رحمه الله تعالى والصواب ما ذكر ناه آنفاً إذ النصوص عليه متوافرة وبه قرأت فى لفظ تأمنا وغيره مما ورد فيه ذلك على حيم شيوخى وبه أقرى، والله أعلم أه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٢) انظر رسالة العلامة المحقق الشيخ ابن يالوشة في المقدم في الأداء في أحد الوجهين أو الوجوع للأثمـة السبعة ص (٤٦) بهامش(النجوم الطوالعط تونس أه مؤلفه.

# الباب الحادي عشرً ف المستدِ والفصف ر

# محتوبات الباب

١ ــ النمهيد . ٢ ــ الأصل في المد . ٣ ــ تعريفه .

£ ـ حروفه. ٥ ــ شروطه. ٢ ــ أقسامه.

القسم الأول: المد الطبيعي وضابطه وأقسامه.

القسمُ الشانى : المدالفر عي وفيه خمس مسائل :

المسألة الأولى في تعريفه .

المسألة الثانية في أسبابه.

المسألة الثالثة في أنو اعد.

المسألة الرابعة في أحكامه وهي :

١ ـــ المد الواجب المتصل وضابطه وما يتعلق به من أحكام وكذلك بعض
 الأحكام المرتبة على وجه الإشياع فيه لحفص من طريق الطيبة .

٢ ــ المد الجائز وهو ثلاثة أنواع :

(أ) المد الجائز المنفصل وضابطه والأحكام الواجب اتباعها حال الأداء على وجه قصره لحفص من طريق طيبة النشر.

(ب) المد الجائز العارض للسكون وأقسامه والأوجه الجائزة فيه وقفاً اتفاقاً واختلافاً وضابط كُلِّ.

(ج) المد الجائز البدل وضابطه وأقسامه .

٣ ــ المد اللازم وأقسامه الأربعه وضابط كل قسم . . . الخ .

المسألة الخامسة من مسائل المد الفرعى وهي مراتبه وما ينشأ عن هذه المراتب من أحكام .

( فصل ) فى بيان مد اللبن وحكمه فى الوصل والوقف وأقوال العلماء فى ذلك .

( فصل ) في بيان حكم هاء الضمير وما أُلْحِقُ بها من حيث الملد والقصر .

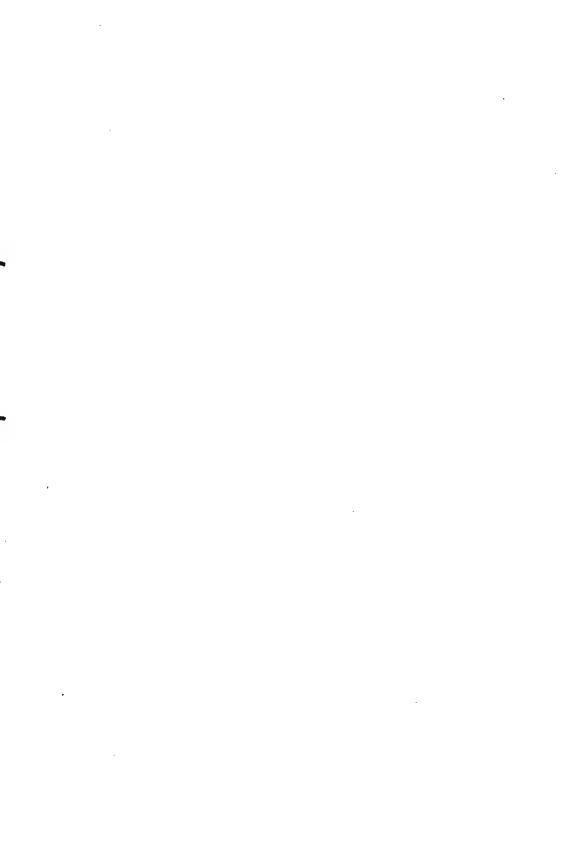

التمهيد : ينحصر كلامنا في هذا الباب جملة في خسة أشياء وهي :

١ ـ الأصل في المد.

۲ ــ تعریفه .

٣ -- حروفه .

٤ ــ شروطه .

أقسامه

ولكل كلام خاص نفصله فيا يلي :

### (١) الأصل في المد

أما الأصل فيه فهو حديث موسى بن بزيد الكندى قال: «كان ابن مسعود يقرئ رجلا فقرأ الرجل: «إَنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسْكِينِ» «مرسلة » فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف أقرأكها ؟ قال: أقرأنها: «إِنَّمَا ٱلصَدَقَتُ لِلْفُقَرَآءُ وَٱلْمَسْكِينِ(١)» فحدها.

وقد خرجه السيوطى فى « الدر المنثور » فقال : أحرجه سعيد بن منصور والطبر انى و ابن مردويه (۲) . و ذكره الحافظ ابن الجزرى فى « النشر الكبر » بسنده إلى ابن مسعود – رضى الله عنه – بلفظ مقارب وقال فيه : « هذا حديث حجة و نص فى هذا الباب رجال إسناده ثقات ، رواه الطبر انى فى معجمه الكبر (۲) انهى منه بلفظه

والأصل فى المد عموماً ما رواه البخارى فى صحيحه (باب مد القراءة ) عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضى الله عنه عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «كان نمد مداً(؛) » أ ه ورواه النسائى عن قتادة بلفظ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية (٦٠) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) انظر الحافظ جلال الدين السيوطى: الدر المنثور في التفسير بالممأثور: (٣/٠٠٠)
 الناشر مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الحانجي بهصر (بدون تاريخ) أ همؤلفه.

<sup>(</sup>۳) انظر الحافظ بن الجزرى : النشر في القراءات العشر (۱ /۳۱۹ ، ۳۱۹) تقدم أه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٤) انظر الإمام محمد بن إسحاعيل البخارى: الجامع الصحيح: كتاب فضائل القرآن :
 باب مد القراءة (٦ / ٢٤٠ / ٢٤١) طبعة الشعب بالقاهرة عام ١٣٧٨ هـ.

« سألت أنساً كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « كان عمد صوته مداً(١) » .

قال مكى بن أبى طالب القيسى فيه فى « الكشف » فهذا عموم فى كل ممدود وذكر الصوت يدل على نفس المد و تأكيده بالمصدر يدل على إشباع المد . وقد قيل : إن معناه : « يصل قراءته بعضها ببعض » من قولهم مددت السير فى هذه الليلة و ذكره فى الحديث ل « الصوت » يدل على خلاف هذا اليأويل . وقوله تعالى : « وَرَتّلِ ٱلْقُرْءَانَ رَّييلًا المزمل الآية (٤) يدل على التمهل والتمهل يعطى المد وهو الاً ختيار الإجماع أكثر القراء على ذلك و لما فيه من البيان و لمها ذكر نا من الحديث (٢) » أ ه .

وقال الشريف بن يالوشة فى شرح المقدمة الجزرية بعد أن ساق هذا الحديث « والخبر عام فى المتصل والمنفصل وغبر هما من أنواع المد » أ ه(٣) .

#### (۲) تعریف المد و القصر

أما تعريف المد: فهو في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى : "يُمِدُّكُرُّ رَبِكُمْ(٤)» أي يزدكم وفي الاصطلاح إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو محرف من حرفي اللهن فقط .

أما تعريف القصر فهو في اللغة الحبس ومنه قوله تعالى : «حُورٌ مَقَّصُورَتٌ فِي الله الله الله الله الله الله فقط في الله فقط ألم الله وحده من غير زيادة عليهما . ويستفاد من التعريف الاصطلاحي

<sup>(</sup>۱) انظر الإمام أبو عبد الرحمن النسائى (سن النسائى) بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندى (۲/۱۷۹) الناشر المكتبة التجارية السكبرى بمصر ( الطبعة الأولى عام ١٣٤٨ هـ - ١٩٣٠ م) مراجعة الشيخ حسن محمد المسمودى .

<sup>(</sup>۲) انظر أبو محمد مكى بن أبي طالب القيسى : السكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجها (۱/۷) مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق تحقيق الدكتور محيى الدين رمضان (عام ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر الشريف بن يالوشة « الفوائد المفهمة: في شرح الجزرية المقدمة ص (٥٥) » تقدم أهمة لفه .

<sup>(؛)</sup> سورة آل عمران الآية (١٢٥) .

 <sup>(</sup>a) صورة الرحمن جل وعلا الآية (٧٧) أ ه مؤلفه .

للقصر بالنسبة لحرف المد فقط أن المراد منه هنا هو ترك الزيادة التي فوق مقدار المد الطبيعي لا ترك المد بالسكلية كما قد يتبادر لأنه يؤدي إلى حذف حرف من القرآن وهو غير جائز وقد يرد القصر ويراد منه حذف حرف المد كلية أو نوعاً ما(١) وهو قليل وسنبينه عند التعرض له إن شاء الله تعالى . وإذا أطلق القصر انصرف إلى ترك الزيادة التي فوق مقدار المد الطبيعي فحسب . وإذا أريد بالقصر حذف المد نهائياً أو نوعاً ما فلا بد من تقييده أو قرينة تدل على المعنى المراد من القصر عندئذ .

هذا: والقصر هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى سبب و المد فرع عنه لاحتياجه إلى سبب سواء أكان المد إشباعاً أم توسطاً.

# (٣ – ٤ ) حروف المد واللين وحرفا اللين وشروط كل

أما حروف المد واللبن فثلاثة مجمعها لفظ « واى » وهى الواو الساكنة المضموم ما قبلها نحو « يَقُولُ(٢) » والألف الساكنة المفتوح ما قبلها نحو « قَالُ(٢) » والياء الساكنة المكسور ما قبلها نحو « وقيلُ(٤) » وبجمع الكل بشروطها المذكورة الكلات التالية: «تُوحِيهاً(٥) - وَأُوتِينَا (٢) -أُوذِينَا(٧) » وتسمى الحروف الثلاثة هذه حروف المد واللبن لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لانساع مخرجها . وقد تقدم الكلام عليها في باب المخارج فراجعه .

وأما حرفا اللين فهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو قوله

<sup>(</sup>١) فن الأول حذف حرف المد كما قرأ عاصم شيخ حفص فى آخرين « يرضه لكم » بالزمر الآية (٧) مجذف الواو صلة الهماء ومن الثانى نحو « الميتة » بالبقرة وغيرها الآية (١٧٣) و نحو « لومة » بالمسائدة الآية (٤٥) وهو خاص بحرفى اللين فقط لأن فى إثباتهما مداً ما وسيأتى توضيح ذلك فى مد اللين خاتمه هذا الباب إن شاه الله تمالى أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه البقرة الآية (٨).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه البقرة الآية (٣٠) .

 <sup>(</sup>٤) من مواضعه هود الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٥) هود الآية (٩٩) .

 <sup>(</sup>٢) النمـــل الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٧) الأعراف الآية (١٢٩) .

تعالى: ﴿ لَا أَنَّا وَلَيْكَ اللَّهُ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( ا )وسميا بذلك الحروجهما بلين وعدم كلفة على اللسان . وقد تقدم في باب الصفات معنى اللهن لغة واصطلاحاً فانظره .

وأما شروط حروف المدواللين فثلاثة : إ

الأول : ضم ما قبل الواو نحو ﴿ يَحُولُ (٢) ٥ .

الثانى : كَسْر مَا قَبْلِ اللَّهَ نَحُو ﴿ وَجِيلٌ ( " ) ﴿ .

الثالث : فتح ما قبل الألف نحو «وَحَالُ (٤) » وهذا الشرط لازم للألف لا ينفك عنها نخلاف الواو والباء كما سيأتى :

وأما حرفا اللين فلهما شرطان :

الأول: أن يكونا ساكنىن .

الثانى : أن يفتح ما قبلهما نحو «اللَّهَ وْزُرْ ٥) وَ الْكَ يُرادٍ ٢) \* .

ويتلخص مما ذكر أن الياء والواو تارة توصفان بحرفى المد واللبن وذلك إذا سكنتا وانكسر ما قبل الياء وانضم ما قبل الواو . وتارة توصفان عرفى اللبن فقط وذلك إذا سكنتا إثر فتح . وإذا خلتا من هذين الوصفين بأن كانتا متحركتين بأى حركة كانت كانتا حرفى علة فقط والأمثلة غير خفة .

وأما الألف فلا توصف إلا محرف المد واللين وهذا الوصف لازم لهما لأنها لا تتغير عن سكونها ولا عن فتح ما قبلها مخلاف الواو والياء فى أحوالها الثلاثة المتقدمة . ومما تقدم يفهم أن اللين يصدق على حرف المد فيقال حرف مد ولين مخلاف العكس فلا يوصف اللين بالمد إلا إذا كان هناك مبب يقتضى المد كما سيأتى ذكر ذلك عند الكلام على أسباب المد الفرعى

<sup>(</sup>١) يونس الآية (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) الأنفال الآية (٢١).

<sup>(</sup>٢) سِأَ الآية (١٥).

<sup>(</sup>٤) هود الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٥) من مواضعه النساء الآية (١٣) .

 <sup>(</sup>٢) من مواضعه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٣٥) أ ه مؤلفه .

وقد أشار العلامة الجمزورى فى تحفته إلى حروف المد وحرفى اللين وشروط كل بقوله :

حسروفُه ثلاثةً نعِيهَا مِنْ لَفْظِ وَاى وهى فى نُوحِيهَا والكسْرُ قَبْلَ الْيَا وَقَبْلَ الواو ضَّم شَرْطٌ وَفَتْحُ قَبْلَ أَلف يُلْتَزَمَ شَرْطٌ وَفَتْحُ قَبْلَ أَلف يُلْتَزَمَ واللينُ مِنْهَا الْيَا وواوُ سَكَنَا إِن انْفِتَاحٌ قَبْلَ كُلَّ أَعْلِنا ا ه

# (٥) أقسام المسد

ينقسم المد إلى قسمين :

**الأول** : المدالأصلي .

والثانى: المدالفرعي.

ولكل منهما حد يخصه وحقيقة يتميز بها عن الآخر وإليك الكلام على كل منهما .

#### الكلام على المد الأصلى « الطبيعي »

ويسمى بالمد الطبيعى أيضاً وهو الذى لا تقوم ذات حرف المد إلا يه . والآ يتوقف على سبب من أسباب المد الفرعى الآتية بعد : بل يكنى فيه وجود حرف المد واللمن .

وضابطه ألا يقع بعد حرف المد واللين هنز ولا سكون نحو «قَالُواَ وَأَقْبَلُواْعَلَيْهِم مَّاذَا يَفْقِدُونَ(١)» «ٱلَّذِي يُوسُّوِسُ٢)»

وسمى طبيعياً لأنَ صَاحب الطبيعَة السَّلْيمةُ لا ينقصه عن حده ولا يزيده

<sup>(</sup>١) يوسف الآية (٧١) .

<sup>(</sup>٢) الناس الآية (٥) أ ه مؤلفه .

عليه . وسمى أصليا لأنه أصل لجميع المدود وكما يسمى بالطبيعي وبالأصلى يسمى أيضاً بالمد الذاتي و بمد الصيغة .

أوا كونه ذاتياً فلأن ذات الحروف لا تقوم إلا به ولا تجتلب بدونه . وأما كونه مد الصيغة فلأن صيغة حروف المد – أى بنيتها – تمد لكل القراء قدر مدها الطبيعي الذي لا تقوم ذاتها إلا به ولا توجد بعدمه لابتنائها عليه وهو مد الصوت بقدر النطق بحركتين كما سيأتي بيانه .

قال الإمام الن برى في الدور اللوامع:

وَصِيغَةُ الجميعِ لِلْجَمِيعِ تُمَـدُّ قَدْرَ مَـدُها الطَّبيعِي<sup>(١)</sup> اه

# أقسام المسد الطبيعي

ينقسم المد الطبيعي إلى قسمين :

الأول : المد الطبيعي الكلمي .

والثانى : المد الطبيعي الحرفي .

ولكل منهما حد يخصه وحقيقة يتميز بها عن الآخر وإليك الكلام على كل منهما .

# « الكلام على المد الطبيعي الكلمي وأقسامه »

المد الطبيعي الكلمي هو ماكان موجود في كلمة نحو «يُنَادُونَكُ (). وَ فَا كُلْمَ اللهِ الطبيعي الكلمي هو ماكان موجود في كلميا .

وينقسم هذا المد إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: أن يكون هذا المد ثابتاً في الوصل والوقف ويستوى في ذلك ثبوت حرف المد في خط المصحف الشريف كما في الأمثلة المتقدمة

 <sup>(</sup>١) قوله : وصيغة الجميع للجميع : المراد بلفظ الجميع الأول حروف المدوالمراد بالثانى
 جميع القراء وانظر الدرر اللوامع وشرحه النجوم الطوالع ص (٤٦) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقــرة الآية (١٣٧)

أو حدفها منه نحو ﴿ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَمَ الْمَنْ عُفْرُواْ رَبَّكُو ﴿ (٢) ﴾ وما إلى ذلك . القسم الثانى : أن يكون ثابتاً في الوقف دون الوصل وهو كثير في التنزيل وله صور متعددة تدرك بالتأمل .

منها: الوقف على الألف المبدلة من التنوين في الاسم المقصور مطلقاً نحو «هُدَى (٣) مُصَلَى (٤) عُرَى (٥) قُرَى (٢) عُرَى (٧) سُدَى (٨) » وكذلك الألف المبدلة من التنوين وقفاً في الاسم المنصوب نحو «وكيلا (٩) . وحسيبًا (١٠) وحديثًا (١١) وقيلًا (١٢) » . وليس منه الوقف على الألف المبدلة من التنوين وقفاً في الاسم المنصوب أيضاً في نحو «دُعاً و (١٣) ويَدا آو (١٤) . بن آ (١٠) و خُشا آو (١١) » فهو من قبيل المحمول على مد البدل وإن كان الحكم فهما واحداً إلا أنه مخالفه في النوع كما سيأتي :

ومنها: الوقف على حرف المد المحذوف للساكنين وهو كثير في القرآن الكريم سواء أكان ألفاً أم واواً أم ياء.

فالألفّ : تكون للتثنية وغير ها .

فالتثنية كالوقف على لفظ « ذَاقًا » من « ذَاقًا الشَّـَجَرَةَ »(١٧) وعلى « الدُّنُاللَّهُ عَالَا » من «وَقِيلَ الدُّخُلَا النَّارَ (١٨) » « وَقَالًا الْحُمَّدُ لللهِ (١٤) » .

<sup>(</sup>١) سورة البقــرة الآية (١٣٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة لقمان الآية (٣).

<sup>(1)</sup> سورة البقسرة الآية (١٢٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية (١٥٦) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة سبأ الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٨) سورة القيامة الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٩) من مواضعه النساء الآية (٨١) .

<sup>(</sup>١٠)؛(١١)،(١٢) من مُواَضِعه سورة النساء الآية (٢ ، ٢٢ ، ١٢٢).

<sup>(</sup>١٣)، (١٤) سورة البقسرة الآية (١٧١).

<sup>(</sup>١٥) من مواضعه سورة البقسرة الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>١٦) سورة الأعلى عز وجل الآية (٥) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٧) سورة الأعراف الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>١٨) سورة التحريم الآية (١٠).

<sup>(</sup>١٩) سورة النمسل الآية (١٥) .

وغر التثنية كالوقف على لفظ « الأقصا وأقصى وطفا » من «الْمُسْجِدِ
اللهُ قُصَا اللهُ يَ يَرْكُنَا حَوْلَهُ (١) » «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصًا الْمَدينَةِ يَسْعَىٰ (٢) ، «
﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ (٣) \* ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَا أَلَمُ اللَّهُ (١) » - ﴿ وَمَا إِلَى ذَلِكَ .

والراو: نحر الوقف على « تسبوا وقالوا وملاقوا » من « وَلَا تُسْبُواْ

الذين (٥) » "وَ إِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ (١) » "مَّلَنقُواْ اللَّهُ (٧) » وما شابه ذلك .
والياء : نحو الوقف على «حَاضِرِى ، مُحَلِّي ، مُهْلِكِي » من «حَاضِرِى اللَّهُ اللَّهُ مَهْلِكِي » من «حَاضِرِى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

القسم الثالث: أن يكون ثابتاً في الوصل دون الوقف وله صور: يربه منها: صلة هاء الضمير سواء كانت واواً أو ياء كفوله تعالى: إن ربه كان به عبير أ(١١) » أما في حالة الوقف فتحذف الصلة ويوقف بالإسكان بالإحماء .

ومنها: الياء من نحو"اً لَمُحْسِنِينَ (١٢) » والواو من نعو « الرَّا كُعُونَ السَّنجِدُونَ (١٣) » والألف من نحو ﴿ النَّوَابِ (١٤) ٱلْعِقَابِ (١٥)» وهذَا كله

سورة الإسراء الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة الآية (١١).

<sup>(</sup>ه) سورة الأنعام الآية (١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٧) سورة البقسرة الآية (٢٤٩) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقسرة الآية (١٩٦).

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة الآية (١).

<sup>(</sup>١٠) سُورة القصص الآية (٩٥) .

<sup>(</sup>۱۱) سورة الانشقاق الآية (۱۵) . (۱۱) سورة الانشقاق الآية (۱۵) .

<sup>(</sup>١٢) من مواضعه سورة الزمر الأية (٨٥) .

<sup>(</sup>١٣) سورة التوبة الآية (١١٢) .

<sup>(</sup>١٤) سورة آل عران الآية (١٩٥).

<sup>(</sup>١٥) من مواضعه سورة المسائدة الآية (٩٨) أ ه مؤلفه .

فى حالة الوصل . أما فى حالة الوقف فيصير المد من قبيل المد الجائز العارض للسكون أحد أنواع المد الفرعى الآتى ذكره بعد وليس طبيعياً فتأمل .

### الكلام على المد الطبيعي الحرفي

وهو ما كان موجوداً في حرف واحد من الحروف الهجائية وهي حروف مخصوصة افتتح بها بعض سور التنزيل نحو « طه ، يس » .

وينحصر هذا المد في خمسة أحرف مجموعة في قول بعضهم « حي طهر » وهي الحاء المهملة والياء المثناة تحت والطاء والهاء والراء .

فالحاء المهملة من كلمة «حميني سورها السبع(١) » .

والياء المثناة تحت من ﴿ صَحَهُ يَعْصُ ﴿ ٢﴾ وَمِنَ ﴿ لِيسَ ﴿ ٣ ﴾ .

والطاء من طع (٤) -طسم، فاتحة الشعر اء (٥) و القصص (٦)، ﴿ طس (٧)، فاتحة النمل.

والهاء من « كهيعض » ومن « طه».

والراء من «الآخر» في سورها الخمس(٨) ومن «الآمرا) » فاتحة الرعد وليس غير هذه الأحرف في التنزيل.

وسمى طبيعياً حرفياً لوجود حرف المد الذى ليس بعده همز ولا سكون فى حرف من حروف الهجاء وهذا المد ثابت فى الوصل والوقف دائماً غلاف المد الطبيعي الكلمي فى أحواله المتقدمة.

#### مقدار المد في الطبيعي

أما مقدار مده في حميع أنواعه المتقدمة وصوره المحتلفة فهو مد الصوت بقدر حركتين اثنتين فقط لكل القراء بالإحماع ويستوى في ذلك ما ثبت منه

<sup>(</sup>١) وهي فاتحة سورة غافر توقصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف الآية الأولى في كلها .

<sup>(</sup>٢) فاتحة سورة مريم الآية الأولى .

<sup>(</sup>٣) فاتحة سورة يسُّ الآية الأولى .

<sup>(؛)</sup> فاتحة سورة طـــه الآية الأولى .

<sup>(</sup>٥)،(١)،(٧) الآية الأولى في كل من سورة الشعراء والقصص والنمل .

 <sup>(</sup>٨) وهن فاتحة سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وكذلك سورة الحجر الآية الأولى في كل .

<sup>(</sup>٩) فاتحة سورة الرعسد الآية الأولى كذلك .

فى الوصل والوقف أو فى الوصل دون الوقف أو فى الوقف دون الوصل : ويحرم شرعاً النقص عن هذا القدر أو الزيادة عليه وتعرف الحركة بمقدار حركة الأصبع قبضاً أو بسطاً محالة معتدلة لا بالسريعة ولا بالبطيئة ولا يضبط هذا إلا المشافهة والإدمان على القراءة والسماع من أفواه الشيوخ المحققين الآخذين ذلك عن شيوخهم رزقنا الله تعالى أداء كأدائهم وسيراً على طريقهم حتى نتاو كتاب الله تلاوة صحيحة ترضيه ويرضى بها عنا آمين .

هذا: وقد أشار العلامة الجمزورى إلى ما تقدم ذكره فى هذا القسم يقوله فى التحفة:

والمدُّ أَصْلَى وفَرْعَى لَهُ وَسَمِّ أَوَّلًا طبيعِيًّا وَهُوَ مَا لَا تَوَقَّفُ لَهُ على سَبَبْ ولا بدونه الحسروفُ تُجْتَلَبْ

بَلْ أَى حَرْف غير هَمْزِ أُوسُكُونْ جَا بَعْدَ مَدٌ فالطَّبِيعِيُّ يَكُونُ اهِ

وهنا قد انقضى كلامنا على القسم الأول وهو المد الأصلى وفيا يلى الكلام على القسم الثائى وهو المد الفرعى فنقول وبالله التوفيق ومنه سبحانه نستمد العون.

#### الكلام على المسد الفرعي

والكلام فيه على خمس مسائل و هي :

الأولى فى تعريفه .

والثانية : في أسبابه .

والثالثة : في أنواعه .

والرابعة : في أحكامه .

والخامسة : في مراتبه .

ولكل مسألة من هذه المسائل كلام خاص نوضحه فيما يلى .

#### المسألة الأولى في تعريف المسلد الفرعي

أما تعريفه: فهو المد الزائد على مقدار المد الطبيعي المتقدم لسبب من الأسباب الآتية بعدوهو الذي تقوم ذوات حروف المد بدونه.

وسمى فرعياً لَتفرعه من المد الطبيعى أو لتفرع جميع المدود منه سوى المد الطبيعى . ويسمى أيضاً بالمد المزيدى لزيادة مده على مقدار المد الطبيعى . وإذا أطلق المد انصرف إليه – أى إلى المد الفرعى أو المزيدى (١٤).

#### المسألة الثانية في أسباب المسد الفرعي

للمد الفرعي سببان لفظي ومعنوى :

فأما السبب اللفظى فنوعان الهمز والسكون مطلقاً وهما سببان لزيادة المد الفرعى عن المد الأصلى – الطبيعي – إذا وجد أحدهما بعد حرف المد

<sup>(1)</sup> من مواضعه سورة النساء الآية (٤١) .

<sup>(</sup>٢) أول مواضعه سورة البقرة الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة البقرة الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة التوبَّة الآية (٩٨) .

<sup>(</sup>a) سورة الشورى الآية (١١) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١) خرج بطريق الأزرق طريق الأصبهائي عنه فإنه فيه كالجاعة أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه سورة الأنعام الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>٨) الآية الأولى فى كل من سُورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقان والسجدة.

<sup>(</sup>٩) من مواضعه سورة البقرة الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه سورة البقرة الآية (١٥) .

<sup>(</sup>١١) من مواضعه سورة الإسراء الآية (١٢) .

<sup>(</sup>۱۲) من مواضعه سورة الحج الآية (۷۷) .

<sup>(</sup>١٣) من مواضعه سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآية (٣٠) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٤) أنظر النجوم الطوالع ص (٧٤) تقدم أ ه مؤلفه .

واللين أو بعد حرف اللين وحده وسيأتى مزيد بيان لذلك قريباً إن شاء الله تعالى وأما السبب المعنوى فهو قصد المبالغة فى النبى وهو من الأسباب القوية المقصودة عند العرب وإن كان ضعيفاً عند القراء وهو نوعان أيضاً.

الأول: المد للتعظيم وهو في « لا » النافية للجنس في كلمة التوحيد خاصة نحو "لا إلَّكَ إِلَّا اللَّهُ ( ) \* لا إلَّكَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحُنْكَ (٢) لا إِلَّهَ إِلَّا هُو الْعَزْ يَرُ الْحُكَيْمِ (٢) » ويسمى عد المبالغة أيضاً لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عما سوى الله تعالى (٤).

الثانى: مد التبرئة وهو ثابت عن الإمام حمزة أحد القراء السبعة فى أحد الوجهين عنه من طريق طيبة النشر لكن لا يبلغ به حد الإشباع بل يقتصر فيه على التوسط وقدره أربع حركات وذلك لضعف سببه عن السبب اللفظى ومثاله: «كَارَيْبَ (٥) لَا شَيْهُ فِيها (٢) لَا مُعَقّبَ لَحُثَمه (٧)» وما إلى ذلك (٨).

هذا : وقد رد ملاً على القارى في شرحه على المقدمة الجررية(٩) المد للتعظيم لأصحاب قصر المنفصل . وكذلك وصف مد التبرئة الوارد عن الإمام حمزة بأنه رواية شاذة عند أهل الدراية . وحجته في هذا وذاك عدم ورودهما من طريق الشاطبية .

<sup>(</sup>١) من مواضعه هذه السكلمة الطيبة سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٢) مورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآيتان (٦ – ١٨) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) المقصود من المد في كلمة التوحيد هو التوسط بقدر أربع حركات وهمو مروى عن بعضهم لأصحاب قصر المنفصل من طريق طيبة النشر وحفص عاصم من بين هؤلاء من هذا الطريق فقط وأما من طريق الشاطبية الذي هو طريق العامة فلا يجوز له ذلك و إبما الجائز له هو التساوى في مد التعظيم وفي غيره من أنواع المنفصل توسطاً كان أو فويقه كما سنوضحه قريباً ولا يجوز للقارىء أن يمد مد التعظيم ويقصر ما سواه من أنواع المنفصل إلا إذا علم الأحكام المترتبة عليه حال الأداء بطريق التلق وسوف نذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>a) أول مواضعه سورة البقرة الآية الثانية سها .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية (٧١) .

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد الآية (٢١) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٨) وضابط مد التبرئة أن يكون في « لا » النافية للجنس اسمها نكرة مبني كا في الأمثلة وليس منه « لا خوف » بالرفع والتنوين محلاقاً لما ذكره العلامة النويري في شرح الطيبة . وإذا اجتمع السببان اللفظي والمعتوى في « لا » النافية للجنس نحو « لا إله إلا الله » فيمده الإمام حمزة ممداً مشبعاً كا هو مذهبه في المد المنفصل عملا بالسبب اللفظي لقوته وإلغاء للسبب الممنوى لضمفه حيثنا فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٩) أنظر شرح المقدمة الجزرية لملا على بن سلطان القارى ص (٧٥) تقدم أ ه مؤلفه .

أقول: أما المد للتعظيم لأصحاب قصر المنفصل فهو صحيح ثابت فى أحد الوجهين عنهم من طريق طيبة النشر قرأت به على حميع شيوخى من هذا الطريق وبه آخذ قراءة وإقراء وسيأتى ذكره مع الأحكام المترتبة عليه بالنسبة لحفص عن عاصم.

وأما مد التبرئة في لا النافية لمجنس فهو قراءة صحيحة سبعية منوائرة ليست بشاذة جاءت عن الإمام حمزة في أحد الوجهين عنه من طريق طيبة النشر كما تقدم و جهذه القراءة قرأت على جميع شيوخي من هذا الطريق و جا آخذ قراءة وإقراء. وقد قال الإمام حمزة نفسه فيا نقله عنه الحافظ الذهبي وغيره لاما قرأت حرفاً من كتاب الله إلا بأثر (١) ».

وأما عن عدم ورود هذين المدين من طريق الشاطبية فلا يمنع ورودهما وصحبهما من طريق غيرها كالنشر وطيبته . وكم من قراءات لا يأتى عليها العد صحت واستفاضت وتواثرت عن الأئمة السبعة من غير طريق الشاطبية وتلقيها الأمة بالقبول ولم تقلل من شأنها . ومن قرأ كتاب النشر للحافظ ابن الجزرى عرف تلك القراءات . والذي يظهر أن ملا على القارى علم يقرأ . عا جاء في كتاب النشر ولو قرأ القرآن الكريم بما جاء فيه ما رد المد للتعظيم لأصحاب القصر في المنفصل ولا حكم بشذوذ قراءة حمزة بمد التبرئة . وكأنه كان برى – رحمه الله – أن كل قراءة جاءت عن الأثمة السبعة من غير طريق الشاطبية فهي قراءة شاذة و هذا عجيب من عالم كبير كالقارىء .

واحترازاً عن فهم مثل هذا فقد اعتى أئمتناً بسرد الزيادات التي تثبت وتواترت واستفاضت عن الأئمة السبعة من غير الشاطبية في كتب مستقلة بها كالعلامة أحمد الطيبي في كتابه « التنوير فيا زاد للسبعة الأئمة البدور على مافي الحرز والتيسر (٢) ه .

كما اعتنوا بسرد الزيادات التي صحت وتواثرت واستفاضت عن الأنمة العشرة من غير طريق الشاطبية والدرة في كتب مستقلة بها كذلك كالعلامة

<sup>(</sup>۱) انظر معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام شمس الدين أبي عبد الله الذهبي سي (۹۵) الطبعة الأولى مكتبة دار الكتب الحديثة بالقاهرة بعابدين عام ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م وانظر أيضاً كتاب النشر في القراءات العشر للحافظ بن الجزرى الجزء الأول ص (١٦٦) تقدم وانظر أيضاً «غاية النهاية في طبقات القراء» للحافظ بن الجزرى الجزء الأول ص (١٦٣) أهمؤلفه.
(٢) وهو كتاب مخطوط مصور عن نسخة دار الكتب المصرية بمكتبتنا أهمؤلفه.

الشيخ محمد محمد هلالى الإبيارى فى كتابيه « منحة مولى البر : فيما زاده كتاب النشر : فى القراءات العشر » وشرحها « القول المبين . المستقر . يشرح منحة مولى البر(١) » .

والعلامة الشيخ محمد عبد الرحمن الحليجي الأسكندري في كتابيه ، « تكملة العشر . بما زاده النشر » وشرحها المعروف « بشرح التكملة »(٢) وغيرهما من الأجلاء فجزاهم الله عن القرآن البكريم وأهله خيراً ورحم الله تعالى ملا على القارى ورحمنا معه وعامة المسلمين بمنه وكرمه آمين .

و لنرجع إلى ما كنا قد وقفنا عنده : فنقول :

وقد أشار العلامة الجمزورى إلى المد الفرعي وأسبابه بقوله في تحفته :

والآخرُ الفرعيُّ موقوف على الفرعيُّ مُعجَلاً ه

# المسألة الثالثة في أنواع المسد الفرعي

علم مما تقدم أن للمد الفرعي سببين لفظيين : هما الهمز والسكون : فالهمز سبب لثلاثة أنواع منه وهي المد المتصل والمنفصل والبدل . فإن تقدم الهمز على حرف المد فهو المد البدل نحو الآمناً بالله (١) » وإن تأخر عنه وكان معه في كلمة واحدة فهو المد المتصل نحو «مَاشَاءَ الله (١)» وإن انفصل عنه بأن كان حرف المد آخر الكلمة والهمز أول الثانية فهو المد المنفصل نحو : ﴿ عَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن كَتَابِ (٥) » .

<sup>(</sup>١) الكتابان كلاهما مخطوط بمكتبتنا . وهناك شرح آخر مطبوع لكتاب المنحة المذكور كمتيه فغيلة الشيخ عبد الفتاح القاضى مدير عام المعاهد الأزهرية سابقاً ورثيس لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف ورثيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة حفظه الله .

<sup>&#</sup>x27; (٢) الكتابان كلاهما مخطوط بمكتبتنا أيضاً أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة البقرة الآية (١٣٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآية (١٥) أ ه مؤلفه .

والسكون سبب لنوعين منه ولا يكون إلا بعد حرف المددائماً. فإن كان ثابتاً فى الوصل والوقف فهو المد اللازم نحو «الصّافّة (١) » وان كان ثابتا فى الوقف دون الوصل فهو المد العارض للسكون نحو فلَسْتَعينُ (٢).

فيتلخص مما ذكر أن أنواع المد الفرعى خمسة وهى : المد المتصل والمنفصل والبدل والعارض للسكون واللازم وسيأتى بسط الكلام على كل ما فيه الكفاية فى المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى .

# المسألة الرابعة في أحكام المسد الفرعي

أحكام المد الفرعي ثلاثة :

أولها : الوجوب وهو خاص بالنوع الأول وهو المد المتصل .

ثانيها: الجواز وهو خاص بالأنواع الثلاثة بعد الأول وهي المد المنفصل والعارض للسكون والبدل.

ثالثها: اللزوم وهو خاص بالنوع الحامس والأخير وهو المد اللازم وفيا يلى الكلام على كل حكم وما يختص به من الأنواع فنقول وبالله التوفيق

# الكلام على الحكم الأول من أحكام المد الفرعي وهو المسد الواجب ( المتصل ) وسبب تسميته واجباً ومتصلا

تقدم أن حكم الوجوب خاص بالنوع الأول من أنواع المد الفرعي وهو المدالمتصل.

وتعريفه: أن بقع الهمز بعد حرف المد واللن في كلمة واحدة . نحو «أُولْنَيْكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِيمٍ وَأُولْنَيْكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ (٣) . فَكُلُوهُ هُنِيْكَا مِرْيَكُا ٤) . أَسَنَعُوا ٱلسُّوا كَنْ (٥) » ومقدار المد فية بالنسبة لحفص عن عاصم من الشاطبية أربع حركات وهو المعروف بالتوسط ثم المد بقدر خس

<sup>(</sup>١) سورة عبس الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ولقان الأية (٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية (٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم الآية (١٠) أ ه مؤلفه .

حركات أيضاً وهو المعروف بفويق المتوسط وصلا ووقفاً والوجهان صيحان مأخوذ بهما لحفص من الشاطبية غير أن التوسط هو المشهور والمقدم في الأداء ولم أقرأ بسواه من هذا الطريق وهو الذي ارتضاه إمامنا الشاطبي رحمه الله ولم يقرئ بسواه لأصحاب التوسط فاعلم ذلك.

هذا : وما أشرنا إليه من المد بقدر أربع حركات أو خمس إذا كان المد متوسطاً كما مثلنا :

أَمَّا إِذَا كَانَ مَتَطَرَفًا وَمُوقُوفًا عَلَيه(١)كَقُولُهُ تَعَالَى: إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهُ مِن عَبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَرْم) فَفِيهِ مَا تَقَدَم مِن اللّه بأربع حركات أو خمس ثم زيادة الله بقد رست حركات لأجل الوقف كما سيأتى :

وسمى متصلا لاتصال حرف المد بالهمز فى كلمة واحدة : أو لاتصال الشرط(٣) بالسبب فى كلمة واحدة كذلك .

وكان حكمه الوجوب لوجوب مده عند كل القراء زيادة على مقدار المدر الطبيعي . وإن كانت الزيادة فيه متفاوتة عندهم .

ومن ثم يعلم أن للمد المتصل محلين : محل اتفاق و محل اختلاف .

أما محل الأتفاق: فهو أن كلّ القراء اتفقوا على زيادة مده عن مقدار المدالطبيعي.

وأما محل الاختلاف : فهو تفاوتهم فى مقدار ثلك الزيادة على حسب مذاهبهم فمهم من قرأ بمرتبة الإشباع وقدرها ست حركات .

ومهم من قرأ بمرتبة دونه وقدرها خس حركات وهو الإمام عاصم شيخ حفص . ومهم من قرأ بمرتبة التوسط وقدرها أربع حركات ومن بيهم الإمام عاصم كذلك . ومهم من قرأ بمرتبة فويق القصر وقدرها ثلاث حركات ولا أقل من ذلك . ولم نذكر أصحاب هذه المراتب هنا طلباً للاختصار وهي مبسوطة في كتب الحلاف فراجعها إن شئت .

<sup>(</sup>١) خرج بالموقوف عليه ما إذا كان متطرفاً وموصولا فليس فيه إلا الله بقدر أربع حركات أو خس كالمتوسط فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية (٢٨) أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) المراد بالشرط هنا حرف المدويالسبب الهمز الذي يليه أ ه مؤلفه .

ومما تقدم يعلم أن المد المتصل لا يزيد عن الحركات الست ولا ينقص عن الثلاث فراتبه أربع فقط كما يعلم أيضاً أنه لا يجوز بحال القصر فيه كالطبيعى . قال الحافظ ابن الجزرى في النشر : « وقد تتبعته – أى القصر في المتصل – في أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص عده » أ ه (١) .

هذا ما يتعلق عسألة الوجوب في المد المتصل باختصار .

وقد أشار العلامة الجمزوري إلى المد الواجب ونوعه في التحفة بقوله :

فواجبٌ إِنْ جَاءَ هَمْزُ بعد مَددُ

فِي كلمة وَذَا بِمُتَّصِل يُعَدُّ ا هُ كَا أَشَارِ إِلَيهِ الحَافظ ابن الجزري فِي المقدمة الجزرية بقوله:

وواجبٌ إِن جــاءَ<sup>(٢)</sup> قُبْلَ همــزة وِ عَبْلُ مَا مِنْ عَبْلُ همــزة

مُتَّصِلًا إِن جُمِعَا بكلمة

هذا ووجه المد فى المتصل هو أن الهمزة ثقيلة فى النطق بها لأنها حرف شديد جهرى كما تقدم فى الصفات فزيد فى المد قبلها للتمكن من النطق بها على حقها من شدتها وجهرها . وقيل إن حرف المد ضميف خى والهمز قوى صعب فزيد فى المد تقوية لضعفه عند مجاورته القوى .

الكلام على الحكم الثانى من أحكام المد الفرعي وهو ــ المد الجائز

تقدم أن حكم الجواز فى المد الفرعى يتعلق بثلاثة أنواع منه وهى : المد الجائز المنفصل والجائز العارض للسكون والجائز البدل وفيا يلى تفصيل كل ممفرده :

<sup>(</sup>١) انظر النشر الكبير الجزء الأول ص (٣١٥) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) فاعل جاء ضمير مستتر يعود على حرف المد في البيت قبل هذا والتقدير إن جاء حرف مد قبل همزة إلخ أ ه مؤلفه .

### الكلام على المسد الجائز المنفصل وسبب تسميته جائزاً ومنفصلا ومقسدار مده ووجهه وضوابطه

وهذا هو النوع الأول من أنواع المدالجائز .

وتعريفه: أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين بشرط انفصاله عنه. وذلك بأن يكون حرف المد واللين آخر الكلمة والهمز أول الثانية ويستوى في ذلك الانفصال الحقيقي والحكمي(١).

فالانفصال الحقيقي: هو أن يكون حرف المد واللين ثابتاً في الرسم واللفظ نحو « قُواً أَنفُسكُم (٢). وَأُفَوضُ مَن كَتَابِ (٢). وَأُفَوضُ أُمْرِى إِلَى اللّه (١). وَأُفَوضُ أُمْرِى إِلَى اللّه (١) ».

وسمى منفصلا لانفصال حرف المد عن الهمز أو لانفصال الشرط عن السبب .

وكان حكمه الجواز لجواز قصره ومده عند بعض القراء. فالقصر حركتان

<sup>(</sup>١) نبه على الانفصال الحقيق والحكى صاحب النجوم الطوالع ص (٤٩) تقدم وكذلك العلامة الشيخ شيخه العلامة الشيخ العلامة الشيخ على محمد الضباع في الإضاءة ص (٢٣) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية (١٥) .

<sup>(1)</sup> سورة غافر الآية (11) .

<sup>(</sup>٥) من مواضيعه سورة مريم الآية (٤٦) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه أول سورة النساء والحبج الآية الأولى وفي غيرهما .

<sup>(</sup>v) من مواضعه سورة آل عران الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٨) سورة البلد الآية (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة الآية (٧٨) أ ه مؤلفه .

كالمد الطبيعى والمد يشمل أربع مراتب وهى : المد ثلاث حركات أو أربع أو خس أو ست .

وعليه فتكون مراتب المد المنفصل خسأ أولها حركتان وآخرها ست وتركنا ذكر أصحاب هذه المراتب هنا طلباً للاختصار ومن أرادها فهى مبسوطة فى كتب الخلاف هذا ما يتعلق ممسألة الجواز .

وأما مقدار مده بالنسبة لحفص عاصم من الشاطبية فهو أربع حركات وهو المعروف بفويق التوسط والوجهان صحيحان مأخوذ بهما لحفص من الشاطبية إلا أن التوسط هو المشهور والمقدم في الأداء ولم أقرأ بسواه من هذا الطريق وهو الذي ارتضاه إمامنا الشاطبي رضى الله عنه ولم يقرئ بسواه لأصحاب التوسط فاعلم ذلك(١). هذا : ووجه القصر في المنفصل انتفاء أثر الهمزة لعدم لزومها عند

هدا : ووجه القصر في المنفصل انتفاء آثر الهمزة لعدم لزومها عند الوقف . ووجه مده اعتبار اتصالهـا لفظاً في الوصل . \*

وقد أشارِ العلامة الجمزوري إلى المد الجائز المنفصل في تحفته بقوله :

# وَجَائِزٌ مَـدُّ وقَصْرٌ إِنْ فُصِلْ كُلُّ بِكِلْمة وَهٰــذَا الْمُنْفَصِل ا ه

#### تنبهات هامة:

الأول: مقدار المد الزائد على القصر في المنفصل يكون في حالة الوصل فقط. أما في حالة الوقف فيصر المد طبيعياً لجميع القراء. لأن انتفاء الهمز عند الوقف موجب للقصر. ووجوده عند الوصل كان سبباً في زيادة المد فلما انعدم الهمز بسبب الوقف انعدمت هذه الزيادة هذا في المد المنفصل الحقيقي نحو قوله تعالى: " وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعَلْمُ إِلَّا قُلْمِيلًا (٢) و

أما في المنفصل الحكمي في نحو ﴿ أَيْنَا النَّاسُ(٣) » فالمقدار الزائد على القصر ثابت في الوصل والوقف لعدم إمكان الوقف على « يا » من يا أيها

 <sup>(</sup>١) وجاز لحفص القصر أيضاً في المد المنفصل لكنه من طريق طيبة النشر وسنتكلم عليه
 وعلى ما يتعين عليه من أحكام في التنبيه الثالث في هذا الفصل إن شاء الله تعالى أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٣) مَنْ مُواضَّعُهُ سُورَةُ البَقْرَةُ الآيَةِ (٢١) أَ هِ مُؤْلِفُهُ .

ونحوها . وأما في صلة هاء الضمر نحو «وكا يُشْرِكْ بِعبَادَة رَبِّهِ أَحُدَّالًا) وكذا صلة مم الجمع نحوه عَلَيْكُرُّ أَنفُسكُرُّ ) » فقداً الله فيه ثابت في الوصل فقط أما في الوقف فيحذف المدمطلقاً لأن الهاء والميم سكنتا للوقف وبسكونهما انعدمت الصلة التي هي المد فتأمل .

الثانى و المعده مساوياً للأول توسطاً كان أو فويقه لأن التسوية في المنافية الذي جُعلَ الثانى و المنافية الذي التوريخ التفرقة بينها في المد بحجة جواز الوجهين في كل منها بل نجب التسوية في الكل إما بالحركات الأربع في الجميع أو بالحمس فيها . وكذلك الحكم بعينه فها اجتمع مدان منفصلان أو أكثر كما في قوله تعالى : المتأيّب الذي أونوا الكريك المتورة بين هذه الكريك المنوا بحبة جواز الوجهين أيضاً بل نجب التسوية بينها بأن يكون المنفصل الثاني وما بعده مساوياً للأول توسطاً كان أو فويقه لأن التسوية في هذا وذاك من حملة التجويد وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزرى في المقدمة الجزرية بقوله : « واللفظ في نظره كثله » .

الثالث: زاد الدكتور محمد سالم محيسن فى كتابه « الرائد فى تجويد الترآن(ه) » مرتبة الإشباع وقدرها ست حركات لحفص عن عاصم فى المد المتصل على ما ذكرناه له من مرتبة التوسط وقدرها أربع حركات ومرتبة فويق التوسط التي هي خمس حركات. فيكون لحفص على قوله ثلاث مراتب في المد المتصل هي التوسط وفويق التوسط والإشباع. كما زاد له فى الكتاب نفسه مرتبة القصر فى المد المنفصل وقدرها حركتان على ما ذكرناه له من مرتبة التوسط وفويق التوسط كذلك: وعليه فيصبر لحفص فى المد المنفصل وقد قوله ثلاث مراتب أيضاً هى: القصر والتوسط وفويق التوسط.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية (١١٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة المسائدة الآية (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النساه الآية (٤٧) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>ه) تاشره مكتبة القاهرة بالقاهرة شارع الصنادقية بالأزهر عام ١٣٩٥ هـ • ١٩٧٠ م ولفه .

وقد أطلق هذه الوجوه فقال فى المدالمتصل -- ص (٢٨) من الدكتاب المذكور «واعلم أن المد المتصل عد أربع حركات أو خس أو ست » وذلك بعد أن ذكر المد المنفصل بجوز مده حركتين أو أربع أو خس » أ ه .

ولا ريب أن إطلاق الزيادة بالإشباع لحفص فى المد المتصل أو بالقصر له فى المد المنفصل على هذا النحو الذى تضمنه كلام الدكتور ليس صواباً ذلك أن مرتبة الإشباع هذه التى زادها الدكتور لحفص فى المد المتصل لم ترد عنه من طريق الشاطبية الذى هو طريق عامة الناس وإنما تصح له – كبقية القراء العشرة – من طريق طيبة النشر فى قول . وكذلك فإن قصر المنفصل لحفص لم ينقل عنه من طريق الشاطبية كذلك ولكن ثبت له من طريق طيبة النشر فى قول كذلك .

وطريق طيبة النشر هذا سواء أكان في مرتبة الإشباع في المتصل لحفص أم كان في مرتبة القصر له في المنفصل لا يسلكه إلا العارفون من خواص أهل هذا الشأن لدقته وكثرة ما يترتب عليه من الأحكام العلمية والعملية في الأداء. وهي صعبة متعذرة على غير المتخصص الواعي كما سنبينه بعد. وكان الواجب على فضيلة الدكتور أن يوصع تلك الأحكام للقراء ما دام على علم مها كما هو الظن به فإن صاحب العلم لا يسعه كمانه.

لا سيما إذا كان ذلك العلم متعلقاً بالكتاب العزيز ، وما دام قد قال بوجهى الإشباع فى المتصل والقصر فى المنفصل لحفص . فإن عدم إيضاحه ذلك للقراء يوهم أن الإشباع لحفص فى المتصل والقصر له فى المنفصل يأتيان على ما له من الأحكام المعروفة(١) لدى عامة الناس وليس كذلك . لأن

<sup>(</sup>١) من ثلك الأحكام: القراءة بفتح الضاد وضيها في كلمة «ضمف» في مواضعها الثلاثة بسورة الروم في قوله تعالى: « الله الذي خلقكم من ضمف » الآية رقم (٤٥). والقراءة كذلك بالصاد والسين في كلمة « المصيطرون » بسورة الطور الآية (٣٧).

وكذلك الوقف محذف الألف الثانية وبإثباتها من كلمة «سلاسلا» بسورة الإنسان الآية (٤).

وكذلك الوقف بحذف الياء بعد النون وبإثباتها من كلمة «آتان » بسورة النمل الآية (٣٦) إلى غير ذلك من الأحكام الواردة لحفص من طريق الشاطبية المعروفة لدى عامة الناس والتي صنذكرها في باب خاص آخر الكتاب إن شاء الله تعالى أ ه مؤلفه .

القارئ إذا قرأ بالإشباع في المتصل لحفص أو بالقصر له في المنفصل حسبا ذكر الدكتور لزمه العلم بالأحكام الواجب اتباعها حال الأداء لكونها لا يجوز مخالفتها بحال وهذه الأحكام كثيرة ليس محل ذكرها هنا لأن في ذكرها تشويشاً على المبتدئين ولمكن لا بأس بذكر شيء منها ليعلم القارئ خطأ إقحام مثل هذا على ما عرفه عامة الناس فيتورع عنه إلا إذا علم ذلك يقيناً كأن يأخذه عن طريق التلقي والرواية والإسناد عن الشيوخ المحققين الآخذين ذلك عن شيوخهم وذلك أعلى درجات العلم متى شهدت لهم بصحته المصادر العلمية المعتبرة وعندئذ فلا حرج على من تحصل له ذلك أن يقرأ بهذا وبغيره مما جاء من طريق طيبة النشر لحفص . وفيا يلى بعض تلك الأحكام:

# بعض الأحكام التي تجب لحفص حال الإشباع في المتصل من طريق طيبة النشر

تمهيد: من القواعد المقررة أن مرتبة الإشباع فى المد المتصل لحفص من طريق طيبة النشر يأتى عليها المراتب الأربع التى فى المد المنفصل من الطريق المذكور وهى القصر وفويقه والتوسط وفويقه: فالقصر حركتان وفويق التوسط خس .

أما مرتبتا القصر والتوسط في المنفصل فسنتكلم عليهما عند الكلام على قصر المنفصل.

وأما مرتبتا فويق القصر وفويق التوسط اللتان في المنفصل أيضاً فسنترك الكلام عليهما وعلى ما يترتب عليهما من أحكام لما وعدنا به هنا من أننا سنذكر بعض الأحكام فقط رغبة في الاختصار ومراعاة لحال المبتدئين. وهما بجب معرفته أيضاً أن من الأحكام التي تختص بها مرتبة الإشباع في المد المتصل بقاء الغنة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء. والأخذ عمرتبة السكت العام. وهو السكت على الساكن الصحيح وشهه قبل الهمز، وهو مشروط بعدم التنفس ويشمل أربعة أصول مطردة في التنزيل وهي كا يلى:

الأصل الأول: السكت على « أل » كقوله تعالى: «وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الأصل الثانى: السكت على كلمة «شيء» مطلقاً سواء كانت منصوبة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَ أَمْرُهُ وَ إِذْ آ أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٢) ، أم عجرورة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدْرٍ (٢) » أم مر فوعة كقوله سبحانه: «لَيْسَ كَمَثْلِهِ عَشَيْءٌ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (٤) ».

الأصل الثالث : السكت على الساكن المفصول كقوله تعالى : وإنْ مَا اللهُ الل

أَلَّاصِلَ الرابع: السكت على الساكن الموصدول كقوله سبحانه:

ر وَسْعُلُواْ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِهِ (٧) »

وأما الساكن شبه الصَّحيح قبل الهمز فمحله الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما المعروفتان بحرفى اللبن كما تقدم فى غبر موضع وهذان الحرفان ثارة يكونان فى الساكن المفصول نحو « خَلُواْ إِلَىٰ (٧) . إَبْنَى عَادَمَ (٨) » وتارة يكونان فى الساكن الموصول نحو «كَهَيْئَة الطَّيْرِ (١) . ظُنَّ السَّوْو (١٠) » .

هذا: ونلفت نظر القارئ الكريم إلى أن السّكت إذا كان في الساكن الموصول نحو «بُرَّةً مَّقْسُومٌ (١١) بَيْنَ ٱلْمَرْوِ (١٢) . مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّ الْمَرْوَ (١٢) دَا يَرَةُ السَّوْءِ (١٤) ، مِن ٱلْمَرْ وحَده فلا بجوز فَبه السّاكن الْهمز وحَده فلا بجوز فَبه

<sup>(</sup>١) سورة الرحن جل وعلا الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة يس صلى الله عليه وسلم الآية (٨٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة القمسر الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية (١١) .

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر جل وعلا الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية (١٤) .

<sup>(</sup>A) سورة المائدة الآية (۲۷) .

<sup>(</sup>٩) من مواضعه سورة المسائدة الآية (١١٠).

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه سورة الفتح الآيتان (١ – ١٢) .

<sup>(</sup>١١) سورة الحجر الآية (٤٤).

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة الآية (١٠٢) .

<sup>: (</sup>١٣) سورة آل عران الآية (١٢٨) .

<sup>(</sup>١٤) من مواضعه سورة التوبة الآية (٩٨) .

السكت إن وقفت عليه بالسكون للالتقاء الساكنين وعدم الاعتماد فى الهمز على شيء ومثل الوقف بالسكون فى هذا النوع الوقف بالإشمام فيه أيضاً فلا يتأتى معه السكت .

أما إذا وقفت بالروم فيما يصح فيه فيجوز الوقف بالسكت حيننذ. ومن المقرر أن الروم يكون فى المرفوع والمحرور ولا يكون فى المنصوب نحو «يُحْرِجُ أَنْكُ بُ عَالَ لَمَا تقدم ويتعين فيه الوقف بالسكت محال لما تقدم ويتعين فيه الوقف بالسكت جارياً فى مثله.

أما المنصوب المنون نحو «جُرْمُهَا (٢) » فلا يدخل فيه فيصبح فيه السكت وقفاً لأنه صار متوسطاً بإبدال التنوين ألفاً كما هي القاعدة فتأمل هذا جيداً .

وقد أشار شيخ شيوخى العلامة المتولى إلى ما ذكرناه فى هذه المسألة فى الروض النضر بقوله :

## وَفِي نَحْو دِفْءُ مَنْ يقف ساكتًا يَرُمْ

# وللسَّكْتِ كُنْ فِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ مُهْمِلًا اللهِ (٣)

إذا تقرر هذا فأعلم أيها القارئ أنك إذا قرأت بتوسط المنفصل و بمرتبة السكت العام المذكورة آنفاً تعين عليك حال الأداء الأخذ بأحد عشر حكماً وجاز لك الأخذ بالوجهين أو بأحدهما في أربعة أحكام :

أما الأحد عشر حكماً الواجب الأخذ بها حتماً في الأداء فهي كالآتى : الأول : وجوب الأخذ بمرتبة الإشباع في المد المتصل .

الثانى : وجوب الأخذ بوجه الإبدال فى كلمة ﴿ آلَٰذَكُرُ يُنِهِ ﴾ وبالها(٠). الثالث : وجوب الأخذ بوجه الإدغام للثاء المثلثة فى الذال المعجمة فى

<sup>(</sup>١) سورة النمـــل الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة البقرة الآية (٢٦٠) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) انظر تحرير الطيبة الكبير المسمى « بالروض النضير » مخطوط للمسلامة المتولى
 مقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١٤٣ ، ١٤٤) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>ه) قولنا وبابها أى باب كلمة الذكرين وهو أربعة مواضع «آلآن » موضعان بيونس الآية (٥١) و موضع بيونس أيضاً الآية (٥٩) وموضع بالتمل الآية (٥٩) ومحديث صلة عن هذه الكلمات الست ستأتى عند الكلام على همزة الوصل إن شاه الله تعالى أ همؤلفه .

قوله تعالى : «يَلُهَتْ ذَّالكَ(١)» وكذلك بإدغام الباء الموحدة فى الميم فى قوله تعالى : «أَرْكُب مَّعَنَا(٢)».

الرابع: وجوب الآخذ بوجه الإشمام(٢) فقط في «لَا تَأْمُنَّا (؛) » الخامس: وجوب الأخذ بوجه الإدراج ــ أي عدم السكت على الألف في كلمة «عَوَجًا (٥) » وأخواتها(١) .

السادس : وجوب الآخذ بوجه التوسط في « عين » من فاتحة سورة مرح والشورى .

السابع: وجوب الأخذ بوجه التفخيم فحسب في "فَرْقُ(٢) ». الثامن: وجوب الأخذ بوجه السين في «ٱلْمُصَيْطُرُونَ (١) ». التاسع: وجوبالأخذ بوجه حذف الألفالثانية من كلمة «سَلَسِلًا (١)» وإسكان اللام في الوقف.

العاشر: وجوب الأخذ بوجه ترك الغنة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء وقد تقدمت الأمثلة لذلك غير مرة.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية (١٧٦) .

 <sup>(</sup>٢) سورة سيدنا هود عليه السلام الآية (٢٤) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) وجه الإشمام في كلمة لا تأمنا هو أحد الوجهين فيها والآخر اختلاس ضمة النون الأوقى وقد تقدم الكلام مستوفياً على هذه الكلمة في آخر باب الإدغام فانظره إن شئت وهذان الوجهان لحقص ولفيره كما أسلفنا إلا أن الإشمام فقط متمين على هذه الحالة ويمتنع وجه الاختلاس عليها أما من طريق الشاطبية فالوجهان جائز أن لحقص مع تقديم وجه الاختلاس على وجه الإشمام فتنبه أه مؤلفه.

<sup>(</sup>٤) سورة سيدنا يوسف عليه السلام الآية (١١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف الآية الأولى أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٦) تولنا وأخواتها أى أخوات كلمة عوجا وهن ثلاث الأولى « مرقدنا » بيس الآية (٢٥) والثانية « من راق بالقيامة » الآية (٢٧) والثالثة « بل ران » بالمطففين الآية (١٤) وقد قرأ حفص فى هذه الكلمات الأربع بالسكت وعدمه من طريق الطيبة وبالسكت قولا واحداً من الشاطبية وقد علمت ما يجب الأخذ به هنا فى الحالة هذه ولحذه الكلمات حديث باق متأتى عليه فى باب الوقف إن شاه الله تعالى أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء الآية (٦٣) .

<sup>(</sup>A) سورة الطور الآية (٣٧) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٩) سورة الإنسان الآية (١) .

الحادى عشر : وجوب الأخذ بوجه ترك التكبير مطلقاً سواء أكان لسور الحمّ أم لغيرها من باقى السور .

وأما الأحكام الأربعة التي مجوز الك فيها الوجهان أو الاقتصار على أحدهما فهي كما يلي :

الأول: جواز القراءة بوجهي الصاد والسبن في كلمة «وَيَبْضُطُو(١) » وفي أَخْطُو(١) » . وفي أَخْطُهُ (٢) » .

الثنانى بَ جُواز الُوقَف بِإِثْبَاتَ اليَاءُ ساكنة حرف مد أو حذفها والوقف بسكون النون فى كلمة « آتان» فى قوله تعالى: « النَّلِينَ عَالَلُهُ خُورٌ مِنَّ عَالَمُ عَالَمُ (١) بالنَّا .

الثالث : جواز القراءة بفتح الضاد أو بصمها في كلمة ﴿ ضعف ﴾ في سورة الروم في مواصعها الثلاثة في قوله تعالى ﴿ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ كُمْ مِن ﴾ ضعف أَصَّعَفُ مُن ﴾ ضعف أَصَّعَفُ وَسَعَفُ وَمَا مَنْ بَعْدِ قُوةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً (٥) ﴾

الرابع: جواز القراءة بوجهى الإظهار والإدغام في النون من هجاء السَّرُونَ من هجاء السَّرَةُ انِ الْحُكِيمِ (٢) » و نَ وَٱلْقَـلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ (٧) ».

وأما القراءَة بيقاء الغَنة فى اللام والراء حالًا إدغام النون الساكنة ولو تنويناً فيهما مع إشباع المتصل فسنذكرها قريباً عند الكلام على قصر المنفصل.

فائدة: يقهم من ذكرنا لمرتبة السكت العام لحفص من طريق طيبة النشر أن هناك مرتبة السكت الحاص له من الطريق المذكور وهو كذلك وتشمل مرتبة السكت الحاص هذه: الأصول الثلاثة الأول المذكورة

<sup>(</sup>١) سورة البقـــرة الآية (٢٤٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية (٦٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية الآية (٢٢) ,

<sup>(</sup>٤) سورة النمـــل الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم الآية (١٥).

<sup>(</sup>٦) سورة يس الآية الأولى والثانية .

 <sup>(</sup>٧) سورة القسلم الآية الأولى أ معولفه .

في السكت العام وهي السكت على « أل وشيء مطلقاً و المفصول » وقد تقدمت الأمثلة لذلك .

وهذه المرتبة تأتى لحفص من طريق طيبة النشر على توسط المد المنفصل والمتصل معاً ولها أحكام خاصة بها غير التى ذكرنا آنفاً على مرتبة السكت العام وقد تركنا ذكرها هنا طلباً للاختصار ولعدم تعلقها بإشباع المتصل فتأمل. وبعد فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالإشباع فى المد المتصل لحفص من طريق طيبة النشر والتى وعدنا بذكرها علماً بأن هناك أحكاماً غيرها على هذه المرتبة تركنا ذكرها رغبة فى الاختصار وفيا يلى بعض الأحكام المتعلقة بالقصر فى المنفصل لحفص من الطريق المذكور فنقول وبالله التوفيق.

# بعض الأحكام التي تجب لحفص حال القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر التمهيد للدخول إلى هذه الأحكام وذكر بعض حالاتها . . . إلخ

من الفواعد المقررة أن مرتبة القصر في المنفصل لحفص من طريق النشر بأتى عليها مرتبتان فقط من مراتب المد الثلاث التي في المتصل له وهما مرتبتا التوسط والإشباع . وقد سبق أن قلنا غير مرة إن مرتبة التوسط قدرها أربع حركات وأن مرتبة الإشباع قدرها ست .

والقصر في المنفصل قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً :

<sup>(</sup>١) من مواضع هذه الكلمة الطيبة سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآية (١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبيـــاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا هود عليه السلام الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرةَ الآية (ه ٢٥) وكذلك سُورْة آ ل عمران الآية الثانية أ ه مؤلفه .

ذهبوا إلى التوسط في كلمة التوحيد فقط مع القصر فيما سواها من أنواع المنفصل الآخرى وهذا هو المسمى عندهم بمد التعظيم وقد سبق الكلام علمه في صدر هذا الباب بالنسبة لهذه التسمية.

أما بالسبة لأحكام الأداء المترتبة عليه فسنذكرها قريباً.

هذا: ولقصر المنفصل مطلقاً لحفص من طريق الطيبة أكثر من حالة ولكل حالة منها أحكامها الخاصة بها وسوف نقتصر على ذكر ثلاث حالات من تلك الحالات لما وعدنا به من أننا سنذكر بعض الأحكام الواجب اتباعها حال الأداء عند قصر المنفصل وإليكها مفصلة مطردة في عموم التنزيل.

الحالة الأولى: وهي القصر المطلق في المد المنفصل مع التوسط في المد المتصل لحفص من طريق طيبة النشر .

إذا قرىء لحفص بذلك تعين عليك أيها القارئ الكريم الأخذ بعشرة أحكام وجاز لك الوجهان أو أحدهما في حكم واحد فقط .

أما الأحكام العشرة الواجب الأخذ بها حتماً في الأداء فهي كالآتي:
الأول: وجوب الأخذ بوجه ترك الغنة في اللام والرا عند إدغام النون الساكنة والتنوين فيهما نحو «مَن لَدُنُهُ (۱) -هُدُى لِلمُتَقِينَ (۲) فَحَمَدُ رَّسُولُ.
الساكنة والتنوين فيهما نحو «مَن لَدُنُهُ (۱) -هُدُى لِلمُتَقِينَ (۲) فَحَمَدُ رَّسُولُ.
الله (۲) كُلُواْ مِن رَّزُق رَبَكُمْ وَاشْكُواْ لَهُ (٤) ».

آلله (٢) كُلُواْ مِن رِزْق رَبِكُرُ وَاشْكُرُواْ لَهُ (١) » . الثانى : وجوب الاخذ بوجه الصاد(٥) في « وَيَبْضُطُ (١) » و «فِي ٱلْخَـلْقِ بَصْطُهُ (٧) وفي « بِمُصِيطِرٍ (٨) » .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية (٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقــرة الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة سِأَ الآية (١٥) أ ه مؤلف .

<sup>(</sup>٥) يتعين لحفص من الشاطبيه القراءة يوجه السين فقط في كلمتي « يبصط » و « في الحلق بصطه » ويتمين له القراءة بوجه الصاد في « بمصيطر من الطريق نفسه : أما الصاد في الكلمتين الأوليين والسين في الثالثة فن زيادات العليبة فتنبه أ حمة للله .

<sup>(</sup>٢) سورة البقــرة الآية (٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية (٢.٩) .

<sup>(</sup>A) سورة الغاشية الآية (۲۲).

الثالث: وجوب الآخذ بوجه السن (١) في ﴿ ٱلْمُصَبِّطُرُونَ (٢) ٤.

الرابع : وجوب الأخذ بوجه الإبدال في ﴿ آلَّا لَّذَّ كُرُّ أَنْ ( ٣) ﴿ وَبَابِهِ ( ٤ ) .

الخامس : وجوب الأحذ بوجه الإدغام في الرُّكِ مَّعَنَا ٥) ١ .

السادس: وجوب الأخذ بوجه الإظهار في آلون من هجاء «يَسَ وَ ٱلْقُــرَّ ءَانَ ٱلْحُـكِيمِ (١) » ، «نَ ۖ وَٱلْقَــلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ (٧) »

السابع : وجوّب الأخذ بوجه السكت على الأنف من كلمة «عِوَجًا » وأخواتها وقد تقدم الكلام علمها .

الثامن : وجوب الأخذ بوجه التوسط في « عين » من فاتحة سورة مريم والشوري وامتناع القصر والإشباع (^) .

التاسع : وَجُوبِ الْأَخَذُ بُوجِهُ فَتَحَ الضَّادُ فَى كُلَّمَةً ﴿ ضَعْفِ ﴾ في مواضعها الثلاثة بسورة الروم الآية (٥٦) (١) .

العاشر: وجوب الأخذ بوجه الإسكان في اللام الثانية وقفاً في كلمة وسَلَسِكُوْ » بالإنسان الآية (٤).

وكما الحكم الجائر الذي فيه الوجهان أو الاقتصار على أحدهما فهو التكبير (١٠) لأواخر سور الحتم فقط. وسيأتى الكلام عليه وعلى كيفيته وعلى

<sup>(</sup>١) يجوز لحفص من الشاطبية والطيبة الوجهان في « المصيطر و ن » أي القر امة بالسين و العماد.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية (١٤٣ ، ١٤٤) .

<sup>(</sup>٤) قولنا وبابه أى باب الذكرين وقد تقدم الكلام عليه قريباً فراجمه إن شنت .

<sup>(</sup>٥) سورة هود الآية (٤٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة يس الآية (٢ : ٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة القسلم الآية الأولى أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>٨) يجوز لحفص من الشاطبيه والطبية التوسط والإشباع في «عين » من فاتحة مريم والشورى
 أما القصر فن زيادات الطبية والتوسط هو المتمين في هذه الحالة أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٩) يجوز لحفص من الكتابين « الشاطبية و الطيبة » القراءة بفتح الضاد وضمها فى كلمة ضعف فى كلياتها الثلاث بسورة الروم الآية (٦٥) والوجهان صحيحان عنه و المقدم فى الأداء هو الفتح وهو المتعين فى هذه الحالة فتنبه أ همؤلفه .

<sup>(</sup>١٠) لا يجوز التكبير لحفص من طريق الشاطبية ويجوز له كبقية القراء العشرة في أحد الوجهين من طريق طيبة النشر أ ه مؤلفه .

الجائز منه والممنوع وعلى حكمه فى التلاوة وفى الصلاة أيضاً فى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى .

وهنا انتهى كلامنا على الحالة الأولى من حالات القصر فى المد المنفصل وبها قرأت وبها أقرئ وقد علمت ما يجب عابها وما يجوز لحفص حالة الأداء وإليك الكلام على الحالة الثانية .

الحالة الثانية: وهى القصر المطلق لحفص مع ثرك الغنة فى اللام والراء إذا قرئ بالقصر المطلق مع ترك الغنة فى اللام والراء لحفص من طريق طيبة النشر تعين عليك أيها القارئ الأخذ بأحد عشر حكماً وجاز لك الأخذ بوجهين أو بأحدهما فى حكم واحد.

أما الأحكام الأحد عشر الواجب الأخذبها في الأداء حتماً فهي كما يلي:

الأول: وجوب الإشباع في المد المتصل. الثانى: وجوب الأخذ بوجه السين فقط في «وَيَبْضُطُ (١) » و «في ٱلْخَاتِي بَصْطَةً (٢)» وفي «الْمُعِيْطِرُونَ (٣) ».

الثالث : وجوب الأحد بوجه الصاد فقط في «بمُصِيْطر (؛) » .

الرابع : وجوب الأخذ بوجه الإبدال في كلمةً « آلذكر بن( ٥ ) » وبابها وقد سبق الكلام قريباً على معنى باب « آلذًكُرُ بْنِ » .

الخامس: وجوب الأخذ بوجه الإدغام فحسب في «أرْكب مَّعَنَا (٢) و . السادس: وجوب الأخذ بوجه الإظهار فقط في النون من هجاء «يس وَالْقُرَّءَانَ ٱلْحُكِيمِهِ(٧) » وكذلك « « نَّ وَٱلْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ (٨) » . السابع: وجوب الاخذ بوجه السكت على الألف من « عَوَجًا (١) »

<sup>(</sup>١) سورة البقــرة الآية (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور الآية (٣٧) أ ه مؤلفه .

<sup>(1)</sup> سورة الغاشية الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية (١٤٢ – ١٤٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة سيدنا هود عليه السلام الآية (٢٤).

 <sup>(</sup>۲) سورة يس عليه الصلاة والسلام الآية (۱ ، ۲).

<sup>(</sup>٨) سورة القسلم الآية الأولى منها .

<sup>(</sup>١) سووة الكهف الآية الأولى منهار

وعلى النون من «مَنْ رَاق (١) » وعلى اللام من « بَلْ رَانٌ (٢) » . ووجوب الأخذ بوجه الإدراج ـُ أى عدم السكت على الألف من «مَرْقَدْنَا(٣) » . الثامن : وجوب الأخذ بوجه القصر فحسب في « عين » من قانحة مربم والشوري الآية الأولى في السورتين .

التاسع : وجوب الأخذ بوجه الفتح فى الضاد فى كلمة وضَعْفٍ، في كلماتها الثلاث فى سورة الروم وقد سبق الكلام عليها .

العاشر : « وجوب الأخذ بوجه الإسكان وقفاً في اللام الثانية من كلمة « سَلَسَلَاً (٤)» .

الحادى عشر: وجوب الأخذ بوجه عدم التكبير لأواخر الحم أما الحكم الجائز الذى فيه الوجهان فهو الأخذ بوجه التكبير العام وعدمه فهذه هى الأحكام الحاصة بالحالة الثانية من حالات القصر فى المد المنفصل وبها قرأت وبها أقرئ وقد علمت ما بجب عليها وما بجوز لحفص حال الأداء من ظريق طيبة النشر وفها يلى الكلام على الحالة الثالثة فنقول وبالله التوفيق .

الحالة الثالثة: وهي القصر المقيد في المد المنفصل مع الإسباع في المد المتصل سبق أن قلنا إن القصر المقيد هو القصر في المنفصل عموماً باستثناء نوع واحد منه وهو ما جاء في كلمة التوحيد خاصة نحو قوله تعالى: "اللّهُ لا إلّه إلّا هُوالحَّي الْقَيُوم (٥)» فإن بعض أهل الأداء ذهبوا إلى التوسط فحسب في هذه الكلمة مع أخذهم بالقصر وجهاً واحداً فها عداها من أنواع المنفصل الأخرى: وعليه فإذا قرئ لحفص بذلك أي بالقصر في المنفصل مع التوسط فقط في كلمة التوحيد مع الإشباع المتصل وجب على القارئ الأخذ بعشرة أحكام وفيا يلى سردها:

الأول : وجوب الأخذ بوجه بقاء الغنة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء وقد تقدمت الأمثلة لهذا الإدغام غير مرة .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٣) سووة يس عليه الصلاة والسلام الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان الآية (٤) .

 <sup>(</sup>a) سورة البقرة الآية (ه ٢٥) وكذلك سورة آل همران الآية الثانية منها أ ه مؤلفه .

الثانى : وجوب الأخد بوجه الصاد في « وَيَبْضُطُ » بالبقرة و « في آنگُ لُق بَصَّطُ » بالبقرة و « في آنگُ لُق بَصَّطُ (٢) » بالأعراف و في «بِمُصَيْطٍ (٣) » بالغاشية .

الثالث: وجوب الأخذ بوجه السين لا غير في اللَّمُ عَبْطُرُونَ (٤) » بالطور الرابع: وجوب الأخذ بوجه الإظهار في «آرْكُبُ مَعْنَا (٠) » مود عليه السلام وكذلك وجوب الأخذ بوجه الإظهار للنون التي في هجاء «يس وَ ٱلْقُدَّ عَانَ ٱلْحُكِيمِ (٦) » و «نَ وَ ٱلْقَدَا وَمَا يَسْطُرُونَ (٧) » .

الحامس: وجُوبُ الْأَخَذُ بُوجِهِ الإِدْعَامُ فَيَّ يَلُّهُتْ قَالُكُ (٨)، بالأعراف. السادس: وجوب الأخذ بوجه عدم السكت على الألف من كلمة وعوجًا (٩) ، بالكهف وكذلك أخواتها الباقيات وهن معروفات مما سبق. السابع: وجوب الأخذ بوجه الفتح في الضاد في كلمة «ضَعْفِ (١٠) » في مواضعها الثلاثة في سورة الروم.

الثامن : وجوب الأخذ بوجه حذف الياء وقفاً في كلمة « آتان » في قوله تعالى هواتَذُن يَمَ اللَّهُ خُمَرٌ (١١)» بالنمل .

التاسع : وَجُوب الآخذ بوجه إثبات الآلف الثانية وقفاً بعد اللام في كلمة وسَلَسِيرُ (١٢) ه بالإنسان .

العاشر : وجوب الأخذ بوجه ترك القصر في « عين » من فاتحة مريم والشورى والبك أمها القارئ نظماً نفيساً لهذه الحالة نظمه العلامة المحقق

<sup>(</sup>١) الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٢).

<sup>(</sup>١) الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٥) الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة يس الآية (١ - ٢).

<sup>(</sup>v) سورة القسلم الآية الأولى منها .

<sup>(</sup>٨) الآية (٢٧١) .

<sup>(</sup>٩) الآية الأولى.

<sup>(</sup>١٠) الآية (١٥).

<sup>(</sup>١١) الآية (٢٦).

<sup>(</sup>١٢) الآية (١) أ منولف.

والباحث المدقق صاحب الفضيلة الشيخ محمد محمد جابر المصرى في كتابه قواعد التحرير لطيبة النشر فقال رحمه الله تعالى :

ومَع قَصْر فَصْل إِنْ تُوسطْ مُعَظِّما فَصْل غُنَّ لِتَفْضُللاً فَصَل غُنَّ لِتَفْضُللاً وَصَادًا بِيَبسط معه فى الْخَلْق بُسْطَةً

مُصيطرٌ أيضًا دُونَ جَمْع تَكَمَّلًا وأَظْهِرْ لِبَا ارْكَب ثُمَّ يَس مثلهُ كَنُون وفي بَلْهَتْ فأَدْغِم تحملًا

وفى عوجًا أَدْرِجُ كذا إِخْــوة لهــا

وضعفوضُعْفًا فَتْحُها قد تَجَصَّلاً وآتان فاحْذِفْ وَاقِفًا ثم أَثْبِتَنْ

سكلاسل واتركُقُصْرَعَيْن لتَجْمُلَا اه(١)
و بالأحكام التي ذكرت في هذه الحالة بهاقرأت و بها آخذ قراءة و اقراء(٢)
و بهذا انقضى كلامنا عن الحالات الثلاث التي أردنا ذكرها من حالات
القصر في المنفصل لحفص من طريق طيبة النشر (٣). وقد علمت ما بجب
عليها – أو على القصر بالأحرى – من أحكام لا يسع أحداً أن يتفلت منها

 <sup>(</sup>۱) انظر كتاب قواعد التحرير لطيبة النشر العلامة فضيلة الشيخ محمد محمد جابر المصرى
 رحمه الله تمالى ص (۲۶) طبع بالقاهرة مكتبة الجندى ومطبعته بدون تاريخ أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) انظر جميع حالات القصر مما ذكرناه هنا ومما لم نذكره في كتاب صريح النص
 للملامة الضباع تقدم .

<sup>(</sup>٣) يلاحظ أن الإشباع في المتصل مرتبط هو الآخر بحالتين من حالات قصر المنفصل الثلاث الذي اقتصر نا على ذكرها هنا وتقدم أن ذكرنا حالات الإشباع في المتصل وبها نكون قد ذكرنا ثلاث حالات لمرتبة إشباع المتصل ومثلها هنا لمرتبة قصر المنفصل فتنبه وباقد التوفيق أه. مؤلفه

أو نزيغ عنها متى اختار أن يقرأ رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل ، كما تقدم بيان وجوب نظائر ها على من نختار الرواية عن حفص بإشباع المتصل ولا ريب أن هناك أحكاماً أخرى تأتَّى لحفص على قصر المنفصل وإشباع المتصل من الطريق المذكور آنفاً . وإنما لم نذكرها لأننا لم نرد استقصاءها هنا لأن هذا المقام تغنى فيه الإشارة عن العبارة . وإنما أردت أن أبين للقارئ إلى أى حد نخطىء أولئك الذين يطلقون الوجوه للناس فيعملون بها حال الأداء من غير توقيف ولا حساب « و يحسبون أنهم على شيء » فنزل بزلهم خلق كثير فيقعون في المحظور الذي هو بذاته الكذب في الرواية والتركيب في الطرق وهو ممنوع لا بجوز بحال فإن الأصل في قراءة القرآن هو التلمي والرواية لا الإجتهـاد ولا القياس ولله در شيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله تعالى حيث أفتى بعدم جواز القراءة بمجرد الرأى وساق لللك أدلة كثيرة من كلام السلف وقال كما قال زيد ىن ثابت القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول(١) وذكر من كلام ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : ﴿ فَاقْرَاوُا كما علمتم(٢) ) وانتهى من ذلك إلى قوله : ( ليس لأحد أن يقرأ عجر د رأيه بل القراءُة سنة متبعة (٣) ) إلى أن قال : ﴿ وَالْاعْبَادُ فِي نَقُلُ القَرَآنُ عَلَى حَفَظَ القلوب لا على المصاحف(٤) ) أ ه .

وهذا الذى أفى به شيخ الإسلام هو ما عليه حميع علماء القراءة وقد نص عليه غير واحد من أعيامهم :

قال العلامة المحقق الشيخ أبو العاكف محمد أمين المدعو بعبد الله أفندى زادة شيخ الإقراء فى وقته باستانبول فى كتابه « عمدة الحلان » شرح زبدة العرفان فى القراءات العشر ما نصه « فلا بجوز لأحد قراءة القرآن من غير أخذ كامل عن أفواه الرجال المقرئين بالإسناد . و يحرم تعليم علم القراءة باستنباط المسائل من كتب القوم بمطلق الرأى بغير تلق على الترتيب المعتاد

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن محمد القاسمي النبدى الحنبل ج ۱۳ س (۳۹۳) طبع مطبعة الرياض (عام ۱۳۸۱ هـ) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص (٣٩٩).

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص (٤٠٠) أ ه مؤ لغه .

لأن أحد أركان القرآن اتصال السند إلى النبى صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع . فالإقراء بلا سند متصل إليه عليه الصلاة والسلام مردود وممنوع عن الأخذ والاتباع(١) أ ه بلفظه .

وكذا فإن العلامة المحقق والباحث المدقق فضيلة الشيخ على محمد الضباع شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية الأسبق . لما وقع له ذكر التلفيق في القراءة عظم أمره وقال : « هو خلط الطرق بعضها ببعض وذلك غير جائز » . قال النويرى في شرح الدرة : « والقراءة مخلط الطرق أو تركيبها حرام أو مكروه أو معيب » . وقال القسطلاني في لطائفه : « يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض وإلا وقع فيا لا بجوز وقراءة ما لم يترك(٢) » أ ه كلام الضباع .

هذا : ولعل الدكتور محيس لا يلهينه قول العلامة النويرى عن اقراءة علط الطرق أو تركيبها فيا تقدم أنه و حرام أو مكروه أو معيب و فيتعلل به ويتوكأ عليه متوهما أن النويرى سهذا يتردد فى القطع بحرمته فإنه ليس من هذا الباب وإلا فإنه لو كان مراده تأرجح الحكم بين هذه الثلاثة و التحريم والكراهة ، والعيب ، من غير ترجيح التحريم على الأقل إن لم يكن القطع به عنده لما أثبت قوله بالتحريم ألبتة ونحاه أصلاحي لا يوثر عنه . وإلا فقد ذكر العلامة القسطلاني شارح البخارى عقبه فيه ما فيه وقد تقدم حكايته عنه ثم يقال لقد دلت قرائن الحال على أن العلامة النويرى إنما يعني بقوله ذاك التحريم ليس إلا : فإنه رحمه الله تعالى كان من أثمة القراءة ولم يوثر عنه القول بجواز التركيب في القراءة ولا الترخيص فيه وهذه كتبه مخطوطة بين القول بجواز التركيب في القراءة ولا الترخيص فيه وهذه كتبه مخطوطة بين أيدينا فأين فيها النص على ذلك ؟ وهذا أولا : ثم يقال أرأيت إن كان كلام العلامة النويرى وهو تلميذ الحافظ ابن الجزرى رحمه الله تعالى متوجهاً إلى العلامة النويرى وهو تلميذ الحافظ ابن الجزرى رحمه الله تعالى متوجهاً إلى

<sup>(</sup>۱) انظر عمدة الحلان : شرح زبدة العرفان في وجوه القرآن للعلامة الشيخ محمد أمين المدعو بعبد الله أفندى زادة ص (٦) ط استنانبول مطبعة الصحاف أسعد بقرة حصارى زادة في أو اسط شهر رجب سنة ١٣٨٧ ه أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) انظر صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص العلامة الشيخ على محمد الضياع شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية ص (۲) طبع بمطبعة مصطنى البابي الحلبي بمصر في حادى الأولى سنة ١٣٤٦ هـ أ د مؤلفه .

عدم القطع بحرمة هذا الحلط والتركيب في القراءة أفكان يفهم منه العلامة الضباع عدم الجواز فينص عليه ويصرح به وهو من هو جلاء ونبلا وعلماً وفضلا اللهم لا : ولو فرضنا جدلا جرياً مع أوهام المتوهم أن العلامة النويرى عنى بعبارته تلك النص على تعييب خلط القراءة وتركيب الطرق وأنه هو الذي استقر حكمه عليه واطمأن قابه إليه فهل يظن بإمام كبير كالنويرى رحمه الله تعالى – أن يدل الناس على ما تقضى قواعد الشرع وصحة النظر وجوامع الأصول عنده أنه معيب اللهم لا : وإلا فأين الورع وأين الحياء ؟

ولهذا كله : فقد قطع الإمام مصطفى بن عبد الرحمن إلإزميرى رحمه الله تعالى بأن حكم التركيب التحريم وجعل الاحتراز عنه باعثه على تأليف كتابه « عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن » فقال في سبب تأليفه وجمع ما فيه من الطرق : ( . . . . احترازاً عن التركيب لأنه حرام في القرآن على سبيل الرواية أو مكروه كراهة تحريم كما حققه أهل الدراية(1)).

وهكذا أقول لأقطع الطريق على كل مترخص يتلاعب بجلال كلام الله تعالى أفر أيت إن كان خلط القراءة و تركيب الطرق مجرد معيب أيليق بك أن تدل الناس عليه و ترشدهم إليه و ترخص لهم فيه ؟

ولله ما أصدق الإمام ان عبد البر لهجة حين ينقل إلينا عن التابعي الجليل سليان التيمي نصيحته الحالصة « إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله(۲) » اللهم سلمنا من ذلك وجنبنا الزلل في تلاوة كلامك وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الصحيح الذي برضيك وترضى به عنا ياذا الجلال والإكرام ياذا الطول والإنعام . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 <sup>(</sup>١) انظر عمدة المرفان : في تحرير أوجه القرآن للإمام مصطفى بن عبد الرحمن الإزميرى
 ص (٣) طبعة مكتبة الجندى ومطبعته بالقاهرة بتعليقات للأستاذين محمد محمد جابر المصرى
 وشيخنا الشيخ عبد العزيز الزيات ( بدون تاريخ ) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) انظر جامع بیان العلم وفضله : وما یتبق فی روایته و حمله . للإمام الحافظ أبی عمر
 یوسف بن عبد البر النمری القرطبی ج ۲ ص (۹۱) دار الکتب العلمیة . بیروت – لبنان
 عام ۱۳۹۸ ه – ۱۹۷۸ م أ ه مؤلفه .

التنبيه الرابع: جاء فى آخر الرسالة المسهاة «أحكام تجويد القرآن: على رواية حفص بن سليمان تأليف محمد سعيد محمد على ملحس » قوله فى حملة ما ذكره لحفص من أحكام التجويد: (.... إلا أن المد فى المنفصل يجوز قصره عن طريق «الطيبة » — أهل المدينة المنورة(١)) أ ه.

وهذا عجيب جداً فقد حسب أن طريق الطيبة بطاء مفتوحة بعدها مثناة تحتيه مشددة مكسورة وهو متن نظمه الحافظ ابن الجزرى رحمه الله تعالى في القراءات العشر الكبرى ، معروف ومتداول ، هو طريق الطيبة الذي هو علم على المدينة المنورة(۲) زادها الله شرفاً وعزاً فاختلط عليه الأمر بين طريق الطيبة في القراءات العشر وبين الطيبة – المدينة المنورة ففسر طريق الطيبة المنظومة بأنه طريق أهل المدينة المنورة وليس بذاك والصواب أن القصر المذكور الجائز في المد المنفصل لحفص جاء من طريق الطيبة المنظومة الذي القراءات العشر للحافظ ابن الجزرى كما تقدم وليس من طريق الطيبة الذي هو علم على المدينة المنورة فتنبه والله الموفق .

التنبيه الخامس: بخصوص التقاء المدين معاً ــ المنفصل و التصل ــ حال الوصل لحفص من طريق الشاطبية .

قال صاحب سراج المعالى: « فائدة » إذا كان المد المنفصل بمد أربع حركات فيمد المتصل عند الوصل أربع حركات وخمساً. وإذا مد المنفصل خمس حركات فلا بمد المتصل أقل من خمس لأن مده واجب ومد المنفصل جائز وإذا نقص الواجب عن الجائز لم يصح (٣) أ ه.

وقال صاحب حل المشكلات بنحو ما ذكره صاحب السراج العاصم شيخ حفص(٤). وعلى هذين القولين فتكون الأوجه ثلاثة لحفص أو لشيخه عاصم سواء تقدم المنفصل على المتصل أم تأخر عنه .

<sup>(</sup>۱) انظر . أحكام تجويد القرآن . على رواية حفص بن سليمان تأليف محمد سعيد محمد على ملحس ص (٦١) الناشر مكتبة الأقصى عمان – الأردن – الطبعة الخامسة عام ١٣٩٧ هـ – عام ١٩٧٧ م أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) جاً في القاموس المحيط الجزء الأولى ص (٩٨) طبع دار الفكر بيروت بدون تاريخ بالنسبة للمدينة المنورة على ساكما أفضل الصلاة والسلام هي (طببة ) المدينة النبوية وكذلك طابة والطببة والمطببة أ ه بلفظه .

<sup>(</sup>٣) انظر سراج الممالى شرح الجواهر النوالى ص (٦) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) انظر حل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات ص (٣٤) تقدم أ ه مؤلفه .

قلت: وما ذكره صاحبا سراج المعالى وحل المشكلات رحمهما الله تعالى \_ لعاصم أو لحفص عنه مبنى على الأخذ بقواعد مراتب المد الفرعى التي سنذكرها بعد. ومن تلك القواعد. إن تقدم الضعيف على القوى من الممدود كالمد المنفصل على المتصل ساوى القوى الضعيف وعلاعنه. وإن تأخر الضعيف عن القوى كتقدم المتصل على المنفصل ساوى الضعيف القوى وزل عنه.

وهذه القاعدة وإن كان معمول بها لكنها هنا بالذات لا توافق قراءة عاصم ولا رواية حفص عنه وذلك لأن النص الوارد عن عاصم فى هذه المسألة أن من مد المنفصل عنه أربع حركات مد المتصل أربعا فقط . ومن مد المنفصل خمسا مد المتصل كذلك فنى المسألة وجهان فقط لا ثلاثة ويستوى فى ذلك تقدم المنفصل على المتصل أو تأخره عنه وهذا هو الصواب . وما ذكره الشيخان فيا تقدم فهو سهو منهما بدليل أنهما مشيا على هذا النص الوارد عن عاصم أو حفص عنه فى تساوى المدين عند الكلام على أحكام المد المتصل المتطرف هزه الموقوف عليه سواء سبقه المنفصل أو المتصل فقالا ما يفيد أن من مد ما قبل المتصل الموقوف عليه أربع حركات سواء أكان منفصلا أم متصلا مد المتصل الموقوف عليه أربع حركات سواء أكان منفصلا أم متصلا مد المتصل الموقوف عليه أربعا ثم ستا الوقف ومن مد السابق خسا مد المتصل الموقوف عليه أربعا ثم ستا الوقف ومن مد السابق خسا مد المتصل الموقوف عليه أربعا ثم ستا الوقف ومن مد السابق خسا مد المتصل الموقوف عليه أربعا ثم ستا الوقف ومن مد السابق خسا مد المتصل الموقوف عليه أربعا ثم ستا الوقف ومن مد السابق خسا من أحكام الروم والإشمام مما سنأتى عليه إن شاء الله تعالى فى فصل المد الجائز العارض للسكون فنفطن لهذه المسألة .

التنبيه السادس: فى بيان مراتب المد المنفصل والمتصل منفر دين أو مجتمعين حالة الوصل لحفص من طريق طيبة النشر حيث تعرضنا لبعض الأحكام له من الطريق المذكور.

أولا: المد المنفصل بانفراده فيه لحفص من طريق الطيبة أربع مراتب وهي القصر وفويقه والتوسط وفويقه فالقصر حركتان وفويق القصر ثلاث حركات والتوسط أربع وفويق التوسط خس .

<sup>(</sup>١) انظر سراج المعالى ص (٦) تقدم وانظر حل المشكلات ص (٣٥) تقدم أ ه مؤلفه .

والمد المتصل بانفراده فيه لحفص فى حالة الوصل من طريق الطيبة ثلاث مراتب وهي : التوسط وفويق التوسط والإشباع .

وقد تقدم فيما مضى مقدار التوسط وفويقه . وأما الإشباع فمقداره ست حركات كما مر .

ثانياً : التقاء المدن معا حالة الوصل .

إذا التنى المدان معا والحالة هذه فيجوز لحفص من الطيبة سبعة أوجه سواء تقدم المتصل على المنفصل أو تأخر عنه .

فثال تقدم المتصل على المنفصل قوله تعالى : «أَوْ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ . . ه الآية(١) . وكيفية إجراء الأوجه السبعة لحفص هنا وفياً شامه كما يلى : التوسط في المتصل : عليه في المنفصل وجهان هما : القصر والتوسط ثم مد المتصل خسا وعليه يتعين في المنفصل خمس لا غير ثم مد المتصل ستا وعليه في المنفصل المراتب الأربع التي هي القصر وفويقه والتوسط وفويقه فجملة الوجوه سبعة .

ومثال تقدم المنفصل على المتصل قوله تعالىٰ "يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهُ(٢) » وطريقة إجراء الأوجه السبعة هنا لحفص وفيا ماثله كالآنى :

القصر فى المنفصل: عليه فى المتصل وجهان هما: التوسط والإشباع. ثم مد المنفصل ثلاثاً: عليه فى المتصل وجه واحد وهو الإشباع.

ثم التوسط في المنفصل: عليه في المتصل وجهان هما: التوسط والإشباع.

ثم مد المنفصل خسا: عليه في المتصل وجهان كذلك المد خس والإشباع. فالكل سبعة و بالله التوفيق.

التنبيه السابع: في اجتماع ما يمد للتعظيم مع المد المنفصل لحفص عاصم من طريق طيبة النشر .

إذا اجتمع ما بمد للتعظيم مع المد المنفصل فيتحصل لحفص من الله المذكور آنفاً ثلاثة أوجه سواء تقدم مد التعظيم على المد المنفصل أم تأت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١٩) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر جل وعلا الآية (١٥).

<sup>(</sup>م ۲۰ ـ مداية القارى)

فَثَالَ تَقَدَّمُ مَدَ التَعْظَمِ عَلَى المُنْفُصِلُ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيْ اَلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ مِسْنَةٌ وَلَا نَوْمُ (١) » الآية

فعلى القصر في مد التعظيم القصر فقط في المد المنفصل بعده .

وعلى المد فى التعظم القصر والتوسط فى الثانى .

ومثال تقدم المد المنفصل على المد للتعظم قوله تعالى : التَّبِعُ مَا أُوحِيَ إَلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ »(٢) .

فعلى قصر المد المنفصل القصر والتوسط فياً يمد للتَعَظيم وعلى التوسط في المنفصل التوسط فقط في المد للتعظيم فالوجوه ثلاثة في كلتا الحالتين.

وقد نظم هذه الأوجه شيخ مشانخنا العلامة المحقق الشيخ عثمان راضي السنطاوى فى كتابه « النفائس المطربة : فى تحرير أوجه الطيبة » فقال رحمه الله تعالى :

وَوَسِط لتَعْظِيم بِقَصْرٍ لمنفَصِلُ وَسَوَّهُما معًا يَصِحُّ لمن تَلَا<sup>(٣)</sup> ا ه

فتأمل وبالله التوفيق .

الكلام على النوع الثانى وهو المد الجائز العارض للسكون وأقسامه وسبب تسميته جائزاً وعارضاً ومقدار مده ووجهه

وهذا هو النوع الثاني من أنواع المدالجائز .

وتعريفه: أنه يقع سكون عارض للوقف بعد حرف المد واللين أو يعلم حرف اللهن وحده.

<sup>🎾</sup> سورة البقرة الآية (٥٥٧) .

و الأنمام الآية (١٠٦) أ م مؤلفه .

من النفائس المطربه : في تحرير أوجه الطيبة نظم الراجي من الله محو المساوى المركة عصر بدون تاريخ والظاهر المركة عصر بدون تاريخ والظاهر المركة عصر بدون تاريخ والظاهر

فَثَالَ الْأُولَ: نَحُو ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠ بَمُؤْمَنِينَ (٢) بِالْعَبَادِ (٢) . وَهُو ﴿ مَا يَشَآءُونَ (١) خَسْئِينَ (١٠ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ (٢) ﴾ وعو ﴿ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوْةُ (٧) ونحو ﴿ ٱجْتَبَلُهُ (١) وَهَدُنْهُ (١) وَعَنْ رُوهُ لَنَ الْوَنْصَرُوهُ (١١) ﴾ لَا رَبِّ فِيهِ إِنَا ).

وَمَثَالَ الثَانَى : نَحُو ﴿ السَّيْرَ (١٧) . مِنْ خَوْفِ (١٨) . مَثَلُ ٱلسَّوْدِ (١١) . لَّشَتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (٢٠) » .

وسمّى بالمد العارض للسكون لعروض سببه فى الوقف وهو السكون . وكان حكمه الجواز لجواز قصره ومده عند كل القراء . فالقصر حركتان والمد يشمل التوسط والإشباع فالتوسط أربع حركات والإشباع ست(٢١) وتجرى هذه الأوجه الثلاثة على هذا الترتيب فى كل مد عارض للسكون

- (١) من مواضعه سورة البقرة الآية (٥) .
  - (٢) سورة البقرة الآية (٨) .
- (٣) من مواضعه سورة البقرة الآية (٣٠٧) .
  - (٤) من مواضعه سورة النحل الآية (٣١) .
- (ه) سورة البقرة الآية (٦٥) وسورة الأعراف الآية (١٦٦) .
  - (٦) سورة الرعـــد الآية (٣٦) .
    - (٧) سورة البينة الآية (٥) .
  - (٨)،(٨) سورة النحل الآية (٢١).
  - (١٠)،(١١) سورة الأعراف الآية (١٥٧) .
  - (١٢) سورة البقرة الآية الثانية منها أ همؤلفه .
- (۱۳) قولنا ( ويدخل فيه ) أى فى المد العارض السكون من جهة التسمية فقط لا من جهة جو از المد و القصر فيه كالعارض وسيأتى مزيد بيان فى حكم هذا المد وقفاً أ ه مؤلفه .
  - (١٤) سورة البقرة الآية (٢٥٥) .
  - (١٥) سورة الأعراف الآية (١٦٥).
    - (١٦) سورة غافر الآية (٨٥) .
      - (١٧) سورة سبأ الآية (١٨) .
      - (١٨) سورة قريش الآية (٤) .
    - (١٩) سورة النحل الآية (٦٠) .
  - (٢٠) سورة الأنعام الآية (٢٥١) أ همؤلفه .
- (٢١) فوجه القصر من أجل عروض السكون فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقله الساكنين مطلقاً فاستغلى عن المد . ووجه التوسط لاجتماع الساكنين مع ملاحظة عروضه فحط عن الأصل وأعطى حكماً وسطاً . ووجه الإثباع حملا على المد اللازم بجامع السكون في كل أ همؤلفه .

مما ذكرنا ونحوه إلا المد العارض للسكون الذي أصله المد المتصل كقوله تعالى «إنَّمَى يَحْشَى اللَّهُ مَنْ عَبَاده الْعُلَمَ وَأَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وقد أشار إلى المد الجائز العارض للسكون العلامة الجمزورى فى تحقته بقوله :

ومِثْسَلُ ذا(٣) إِن عَرضَ السكونُ

وقْفًا كَتَعْلَمُونَ نستعينُ ا ه

كما أشار إليه الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة مع المد الجائز المنفصل السابق بقوله :

وجــائزٌ إذا أَتَى مُنْفَصِــلَا أو عرَض السكونُ وقْفًــا مُسْجَلَااه

فصل في بيان الأوجة الجائزة وقفاً في المد المعارض للسكون

المد العارض للسكون لا يخلو من أن يكون سكونه العارض في همز ونعني به المد المتصل العارض نحوه إن شَاعِر(٤)» لا نحو «سُوعِ(٥)» أو في هاء تأنيث نحو ومُرْجَلُةٍ(١) » أو في هاء ضمير نحو وبولد يه (١) . لارَبَّ

<sup>(</sup>١) سورة فاطر جل وعلا الآية (٢٨) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) قولنا : وما دونهما أى دون التوسط و الإشباع . فدون التوسط المد بقدر ثلاث حركات.
 ودون الإشباع المد بقدر خس أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) قوله : « ذا » اسم إشارة راجع للمد المنفصل المذكور في البيت قبله والمعنى ومثل المد الجائز المنفصل المد الجائز العارض للسكون في جواز قصر ، ومده . فتأمل أ دمؤلفه .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>د) سورة مريم الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية (٨٨) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه الأحقاف الآية (١٥).

فيه (١)، أو في غير ذلك بحو مع المَنْ إِرْبِ ٱلْعَالَمِينَ (٢) لَلْ ضَيْرَ (٣) . وَتَفْصِيلًا لِيَّالِينَ (٢) أَلَ ضَيْرَ (٣) . وَتُفْصِيلًا لِيَّالُ شَيْءٍ (١) . ظَنَّ ٱلسَّوْء (٥) وَحُسُنَ مَعَابِ ٢١)، . وما إلى ذلك

فَإِنْ كَانَ الله العارض للسكون في غير مَا آخره هز نحو ﴿ السَّفُهَ آءُ (٢) ﴾ أو هاء ضمير نحو ﴿ فَبَشَّرْنَكُ (١) ﴾ وكان أو هاء ضمير نحو ﴿ فَبَشَّرْنَكُ (١) ﴾ وكان آخره مر فوعاً نحو ﴿ فَا تَحْرَدُ مَا أَنْ اللّهُ بِالنَّاسِ لَرَهُ وفُ (١١) وَ اللّهُ قَدِيرٌ (١١) إِنَّ اللّهُ بِالنَّاسِ لَرَهُ وفُ (١١) لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى الْمَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

أو مَضَّمُوماً نحو «يَنْهُودُ (۱۱). يَكْشُعَيْبُ (۱۰). وَحَيْثُ (۱۲) ، ففيه مبعة أوجه لجميع القراء وهي المدود الثلاثة التي هي القصر والتوسط والإشباع بالسكون الحرد – أي الحالى من الروم (۱۷) والإشمام (۱۸) ثم يوتى بهذه المدود

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية الثانية منها.

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة الأعراف الآية (١٣١) .

<sup>(</sup>٣) الشعراء الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة الأعراف الآية (١٤٥) .

<sup>(</sup>ه) من مواضعه سورة الفتح الآية(١٢) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة الرعد الآية(٢٩) .

<sup>(</sup>v) سورة البقرة الآية (١٣).

<sup>(</sup>٨) سورة غافر الآية (١١).

<sup>(</sup>٩) سورة الصافات الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الفاتحة الآية (٥) .

<sup>(</sup>١١) سورة المتحنة الآية (٧).

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة الآية (١٤٣) .

<sup>(</sup>١٣) سورة الشورى الآية (١١) .

<sup>(</sup>١٤) سورة سيدنا هود الآية (٩٥).

<sup>(</sup>١٥) سورة سيدنا هود كذلك الآية (٩١ ، ٩١) .

<sup>(</sup>١٦) سورة البقرة الآية (١٤٤) ، ١٥) أ همؤلفه .

<sup>. (</sup>١٧) الروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خل يسمعه القريب دون البعيد ويكون فى المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور ولا بد من حذف التنوين من المنون حينئذ كما سيأت بيانه بعد أ همؤلفه .

<sup>(</sup>۱۸) والإشمام هنا هو إطباق الشفتين عقب إسكان الحرف من غير تراخ فإن كان هناك تراخ فلا يكون إشماماً وإيما يكون و المفسوم والخ فلا يكون إشماماً وإيما يكون و المفسوم فقط وسيأتى الكلام عليه وعلى الروم وغيره من أنواع الوقف على أو اخر الكلام الله تعالى أه مؤلف.

الثلاثة مرة أخرى بالسكون مع الإشمام . ثم الروم ولا يكون إلا مع القصر . و ذلك لأن الروم مثل الوصل كان طبيعياً ومده حركتان . ولهذا كان الوقف بالروم كالوصل أى على مد حركتن .

ويستشى من ذلك المد العارض للسكون الذي سكونه بعد حرف اللبن فقط نحو " من عند ألله خُير (١) • لَيْسَ كَمْثُله ع شَيْ إ (١) ، في حالة الوقف بالروم مطلقاً . فَإِنْ الرومَ فيه لا يكون على القَصَر المعروف الذي هو حركتان كالوقف على نحو «وَنعُمُ ٱلنَّصِيرُ (٣) » بل على القصر الذي هو معنى مد ما وذلك لأن حرف اللَّمَن في الوصل بمد مداً يسبراً بقدر الطبع وقدروه بأنه دون المد الطبيعي فالروم فيه يكون كذلك أي عمد ما ويضبط هذا المشافهة والإخلال بشيء من ذلك لحن وهذا : هو المستفاد من التعريف الاصطلاحي للقصر في أول الباب. وقد تكلم في هذه المسألة غير واحد من علماثنا ونور د هنا ما قاله العلامة الضباع في كتاب الإضاءة قال : « إن في حروف المد واللبن مداً أصلياً وفي حروف اللن فقط مداً ما يضبط كل منهما المشافهة والإخلال بشيء منهما لحن وهذا معني قول مكي: ﴿ فِي حروف اللَّنِ مِن اللَّهُ بَعْضِ ما في حروف المد » وقد نص عليه سيبويه . . . إلى أن قال : والدليل على أن في حرفي اللين مداً ما من العقل والنقل ــ أما العقل فإن علة المد موجودة فهما والإحماع على دوران المعلول مع علته . وأيضاً فقد قوى شههما محروف المد لأن فهما شيئاً من الخفاء وبجوز إدغام الحرف بعدهما بإحماع في نحو "كَيْفَ فَعَلَ(١). وقُوم مُوسَى (٥). بلا عسر » وبحسوز مع إدغامهما الثلاثة الجائزة في حُروف المَدُّ بلا خلاف وأيضاً جوز أكثر القراء التوسط والطول فهما وقفاً . وجوز ورش مدهما مع السبب .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية (۱۱) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة الأنفال الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٤) من واضعه سورة الفجر الآية (٦).

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية (١٥٩) والمدغم لهذين الحرفين هو السوس عن أبي عمرو من الشاطبية وأبو عمرو ويعقوب البصريان في أحد الوجهين عنهما من الطيبة فليعلم أهمؤلفه.

وأما النقل فنص سيبويه وناهيك به على ذلك وكذلك الدانى ومكى إذ قالا : في حرفي اللين من المد بعض ما في حروف المد . وكذلك الجعبرى قال : واللن لا مخلو من أيسر مد فيمد بقدر الطبع .

فإن قلت أحمع القائلون به على أنه دون ألف . والمد لا يكون دون ألف (قلت ) : الألف إنما هي نهاية الطبيعي وهذا لا ينافى أن ما دونها يسمى مدآ لا سها وقد تضافرت النصوص الدالة على ثبوت مدهما .

فإن (قلت) قال أبو شامة : فن مد التَّكَيْبِ مُ (١) و إلَيْبِ مُ (٢) ولَكَيْبِ مُ (٢) و وضو ذلك وقفاً أو وصلا أو مد نحو الوالصيف (٤) والنيبيت (١) والنيبيت (١) والمُحوّن (٢) و هذا صريح في أن اللهن لا مد فيه و المحلمة مساعداً لو كان في محل النزاع . لأن النزاع في الطبيعي وكلامه هنا في الفرعي بدليل قوله قبل . فقد بان لك أن حرف اللهن لا مد فيه الا إذا كان بعده همزة أو ساكن عند من رأى ذلك (١) – وأيضاً فهو يتكلم على قول الشاطبي « وإن تسكن اليا بين فتح وهمزة » وليس كلام الشاطبي الا في الفرعي بل أقول في كلام أبي شامة تصريح بأن اللين ممدود وأن مده قدر حرف المد وذلك أنه قال في الانتصار لمذهب الجاعة على ورش في قصر اللين . وهنا لما لم يكن فيهما مد كان القصر عبارة عن مد يسير يصير ان به على لفظهما إذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهما (١٠) فقوله على لفظهما

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة كثيراً في القرآن الكريم وأول مواضعها سورة الفاتحة الآية (٧) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة آل عمران الآية (١٩٩).

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة آل عمران الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة قريش الآية (٢) .

<sup>(</sup>٥) من مواضعه سورة البقرة الآية (١٢٧) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة الأحزاب الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه سورة العنكبوت الآية (٧٥) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٨) انظر إبراز المعانى من حرز الأمانى وهو شرح على الشاطبية للإمام عبد الرحمق ابن إسماعيل الدمشق المعروف بأبى شامة ص (٩٣) مطبعة مصطفى الحلبى وأو لاده بمصر بتاريخ شعبان سنة ١٣٤٩ أهمؤلفه.

<sup>(</sup>٩) انظر المرجم السابق في الصحيفة نفسها أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٠) انظر المرجع السابق س (٩٢) أ همؤلفه .

دليل المساواة . وعلى هذا فهو برئ ممنا فهم السائل من كلامه وهذا مما لا ينكره عاقل والله أعلم(١) أ ه بحروفه .

هذا : وما ذكرناه من كلام العلامة الضباع هنا قد نص عليه الإمام النويرى فى شرحه على الطيبة بكلام أوسع مما هنا(٢) كما نص عليه شيخه الحافظ ابن الجزرى فى النشر (٣).

وبعد: فقد ظهر لك مما قدمنا من نصوص أثمتنا أن الوقف بالروم على المد العارض للسكون الذى سكونه العارض بعد حرفى اللبن لا يكون على القصر الذى هو ممعى على القصر الذى هو ممعى مد ما لأنه فى حالة الوصل يكون كذلك كما قدمنا.

ومن ثم تعلم أن ما قاله الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه الرائد في تجويد القرآن ص (٣٤) « واعلم أن المد العارض للسكون إذا كان حرف لين مثل « بيت وخوف » فإن الروم يكون على عدم المد مطلقاً لأن الروم مثل حالة الوصل وقد علمت أنه في حالة الوصل لا يمد أصلا» أ ه. هو كلام لا يلتفت إليه ولا يعول عليه وكاتبه يعوزه الاطلاع وصحة الفهم وضبط المسائل العلمية .

ولنرجع إلى بقية الكلام على أوجه المد العارض للسكون الجائزة وقفاً فنقول :

وإن كان المد العارض للسكون آخره مجروراً نحرة غُفُورِ رَّحِبُ ﴿ (١) وَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَ وَ اللَّهُ عَنْ دَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ (٥) وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ (١) وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ (٧)،

<sup>(</sup>١) النظر كتاب الإضاءة : في بيان أصول القراءة ص (١٩) . ٢٠ ، ٢١) تقدم أ هـمؤلفه.

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح طيبة النشر : في القراءات العشر للإمام النويري الجزء الأول « باب المه و القصر » و هو من نوادر المخطوطات بمكتبتنا وقد تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر النشر : في القراءات العشر للحافظ بن الجزرى الجزء الأولى من (٣٤٦) تقدم أهمة لفه .

<sup>(</sup>٤) سورة نصلت الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>ه) سورة آل عران الآية (١٤).

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة الأنمام الآية (١٥٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة قريش الآية (١) .

أو مكسوراً نحو اسَنَفْرُغُلِكُرُ أَيْهَ الشَّقَلَانِ (١) . زُوجِينِ أَثَنَيْنِ (٢) » ففيه أربعة أوجه لكل القراء وهي المدود الثلاثة التي هي القصر فالتوسط فالإشباع وكلها بالسكون المحرد ثم الوقف بالروم ولا يكون إلا مع القصر . وقد مر قريباً بيان كيفية الوقف بالروم في المد العارض للسكون الذي سكونه بعد حرفي اللن فقط فتأمله .

وإن كان المد العارض للسكون آخره منصوباً نحووه لنناهما الصرط المُمستقيم (٣) وقد رنا فيها السير (٤) لا يَذُوقُونَ فيها المَموتُ (٥)» أو مفتوحاً نحو وإنّا كَفَينَاكَ المُمستَة رَوِينَ (١) فَه السير (٤) المَستَقيم (١٠) وفيه المدود الثلاثة المتقدمة بالسكون المحرد فقط . وقد نظم أوجه المد الجائز العارض للسكون حالة الوقف في أحواله الثلاثة المتقدمة صاحب الجواهر الغوالي فقال رحمه الله تعالى :

في الْعَارضِ الممدودِ سَبْعَةٌ أَتَتْ

إِنْ ضُمَّ نحو نَسْتَعينُ قَدْ ثبَتْ مَدُّ تَوسُطُ وَقَصْرُ سَكِّنا

وأشمِمْ وزدْ رومًا بقَصْرٍ أَعْلِنَا وأَرْبَعٌ فِي الجرِّ لَا تُشْمِمَ سَمَا

فى النَّصْب إِسْكَانٌ كمَا تَقَدُّمَا اه (١١)

سورة الرحن جل وعلا الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٠٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية (١١٨) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر الآية (٩٥) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه سورة الحجر الآية (٩٦) .

<sup>(</sup>A) من أول مواضعه في التنزيل سورة البقرة إلآية الثانية منها .

<sup>(</sup>٩) سورة سبأ الآية (١٥) .

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه سورة الفيل الآية الأولى منها أ همؤالمه .

<sup>(11)</sup> انظر مئن الجواهر النوالي ص (٩) باب تحرير أوجه العارض للسكون تقدم أ همؤلفه.

وهنا انهى كلامنا على المد العارض للسكون وما فيه من أوجه حال الوقف فى غير ما آخره هن وهو المد المتصل العارض للسكون أو هاء تأنيث أو هاء ضمير فبقيت هذه الأنواع الثلاثة وإليك الكلام عليها على هذا الثرثيب فنقول وبالله التوفيق.

#### الكلام على المد المتصل العارض للسكون

ومثاله الوقف على نحسو «الضَّرَائِ وَالسَّرَاءُ اللهِ مَا اللهِ وَهِ (١) . ثَلَائَةً قُرُوءِ (٢) . وَلَا الْمُسِيَّ وُ(٣) » وهسذا المد قد يكون مسبوقاً بأحد المدين – المنفصل أو المتصل – أو بهما معاً وقد لا يكون مسبوقاً بشيء من ذلك ويسمى الأول بالمد المتصل العارض للسكون المحموع مع ما قبله . ويسمى الثانى بالمد المتصل العارض للسكون المنفرد . ولكل مهما كلام خاص سنقتصر فيه هنا على ما يوافق رواية حفص عن عاصم من الشاطبية موافقة لقراءة العامة فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والقول .

#### الكلام على أوجه المد المتصل العارض لاسكون المنفرد

المد المتصل العارض للسكون المنفرد - أى الذى لم يسبق بمد متصل ولا يمنفصل إن كان آخره منصوباً نحو «نَسُوقُ ٱلْمَآءَ (٤) » أو مفتوحاً نحو «فَقَدُ بَاآءَ (٤) » فقيه ثلاثة أوجه لحفص عن عاصم من الشاطبية وهي الوقف بأربع حركات أو خس أو ست بالسكون المحرد فقط.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية (٩٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية (٨٥) .

<sup>(</sup>t) سورة السجدة « الم » الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٥) من مواضعه سورة الأنفال الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (١٠٩) .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عران الآية (١١٩) أ همؤلفه

بأربع حركات أو خس أو ست بالسكون المحرد . ثم الروم مع المد بأربع حركات وخس فقط ذلك لأن الروم كالوصل كما تقدم . وهنا المد المتصل مد في الوصل أربع حركات وخس وإن كان آخره مر فوعاً نحو قوله تعالى : «وَاللّهُ يُضَعفُ لَمَن يَسَّا أَوْل) » أو مضموماً نحو وويسما أوْل) » ففيه لحفص من الطريق السالف الذكر ثمانية أوجه وهي الوقف بأربع حركات أو خس أو ست وكلها بالسكون المحرد ثم يؤتى مهذه الأوجه الثلاثة مرة ثانية بالسكون مع الإشمام ثم الروم مع المد بأربع حركات وخس فحسب فهذه هي الأوجه الثمانية وقد نظمها غير واحد من الأفاضل الأعلام وإليك أوضحها لشيخنا الموقر صاحب الفضيلة الشيخ محمد السباعي عامر – رحمه الله تعالى قال :

وقِفْ عَلَى مُتَصِلَ تَطَرُّفَا إِنْ كَانَّ منصوبًا بِسِتٌ وَكَفَىٰ وَأَرْبَعِ ثُمَّ بِخمسِ فَاقْضِ وَأَرْبَعِ ثُمَّ بِخمسِ فَاقْضِ وَكُلُّها مع السّكون الْمَحْضِ (٣) كجاء ساء شاء مع أضاء كجاء ساء شاء مع أضاء لا بناء(٤)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٦١) .

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٤٤) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) السكون المحض أى الحالص من الروم والإشمام وقد بسمى بالسكون الحجرد أيضاً
 كما عبر نا به وممناه المجرد من الروم والإشمام فكلا التعبيرين واحد فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) قوله : « لا بناء » يريد كلمة ( بناه ) وأول مواضعها في التنزيل سورة البقسرة الآية (٢٧) وكذلك ما شابهها مثل كلمة « دعاه و نداه » في البقرة أيضاً الآية (١٧١) و ٥ غثاه » في سورة الأعلى جل شأنه الآية (٥) فإن هذه الكلمات ونحوها لا تدخل في المد المتصل العارض لأن الهميزة فيها منصوبة منونة وعند الوقف تبدل ألفاً على القاعدة وحينته صارت متوسطة فلا يجوز أيمانها بحال وأصبتحت الكلمات من باب المد المتصل المتوسط ويجوز فيها ما يجوز في مثلها من المد أربع حركات أو خس فتفطن أ ه مؤلفه .

ومشلُّهُ الْمَجْرُورُ دون ليْسَ والرَّوْم زدْ بِأَرْبَعِ وَحَمْسِ مثاله لفظ من السماء ونحو في السَّرَّاءِ زمثلُهُ المرفوعُ لُكِنْ زَدْ لَهُ الْإِشْمَام في الكل (١) أراهُ قَدْ سَهُا يشاء أوليكاء ( فما بكت عليهم الساء ) إذن ففيه أَوْجُهُ عُمانيه والخُمْسُ في المخفوضِ مِنْكُ دَانِيَهُ والروم في ثلاثة المنصُسوب دَعْـهُ كإشـمام بلًا لَغُوب والرُّوم لا يأتي مع الْإشـباع أَى فيهما (٢) فَفُزُ بِالاتْبَاعِ اهِ « تغييه » : ما ذكره الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه « الراثله

(۱) قوله : ه وزد له الإشمام في الكل « أي زد الوقف بالسكون مع الإشمام في المراتب الثلاث التي هي الوقف بالحركات الأربع أو بالحمس أو بالست و هذا هو معني الكل فتأمل أ ه مؤلفه.
(۲) قوله : « فيهما » أي في المتصل الدارض المجرور والمرفوع أي لا يأتى فيهما مرتبة الإشباع مع الروم لأن الروم كالوصل وفي الوصل لا يمد المتصل ست حركات من طريق الشاطبية كا بينا وكما التزمنا به هنا فتأمل أ ه مؤلفه .

فى تجويد القرآن » من أوجه العارض للسكون الذى أصله المد المتصل حيث

قال فيه : « وإن كان مجروراً مثل «مِنَ الْمَآء(١) » ففيه ستة أوجه وهي الثلاثة التي في المنصوب ومثلها مع الروم . وإن كان مرفوعاً مثل سَيَسَآء(٢) » ففيه تسعة أوجه وهي الثلاثة التي في المنصوب ومثلها على كل من الروم والإشمام(٣) » أ ه فقد بناه على ما ذكره من قبل من أن المد المتصل يجوز فيه الإشباع بقدر ست حركات لحفص(٤) وعليه . فقد جوز الوقف بالروم على الإشباع .

ومرتبة الإشباع هذه قلنا علمها فيما سبق أنها لا تجوز لحفص من طريق الشاطبية التي هي طريق العامة . وإنما تجوز له في وجه من الطيبة . ولم ينبه الدكتور على ذلك ولا على ما يتعبن علمها من أحكام حال الأداء ولا بد من هذا التنبيه . وقد بينا خطأ هذا القول وإقحامه على ما عرفه عامة الناس واستوفينا الرد عليه فيما تقدم بما لا مزيد عليه لمستزيد فراجعه في موضعه في التنبيه الثالث ص (٢٨٦) ولا التفات إلى قول هذا الدكتور وعليه فالوجوه ثمانية في العارض للسكون الذي أصله المتصل المرفوع وخمية في المحرور منه كما قلنا سابقاً وكما أحمع عليه المسلمون لحفص من طريق الشاطبية .

وعليه: فاعلم أن الوقف بالروم لا يأتى لحفص على الإشباع بحال من الطريق المذكور. وقد مر عليك قريباً قول أستاذناً العلامة فضيلة الشيخ محمد السباعي عامر حمله رحمة الله:

## والرُّومُ لا يأتي مع الإشباع

نعم : يأتى الروم لحفص مع الإشباع فى المرفوع والمجرور من الطيبة فقط وفى قول كما أسلفنا وفى هذا الشأن يقول العلامة صاحب سراج المعالى فى آخر بيت من نظم « باب القصر لحفص من طريق طيبة النشر » :

<sup>(</sup>١) من مواضعه سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة البقرة الآية (٢٦١) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر الرائد في تجويد القرآن ص (٣٤) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) انظر الرائد المذكور س (٢٨) تقدم أ ه مؤلفه .

# وإِن تَقِفُ نحو يشاءُ زَدْ لَدَىٰ

سِتُّ بِهِ رَوْمًا كَذَا الْجَرُّبَدَا(١) اه

فقوله: « زد » أى زد لحفص الوقف بالروم على الحركات الست من طريق الطيبة على طريق الشاطبية الذى فيه الروم على الأربع حركات والحمس فقط وعليه فيكون لحفص من طريق الطيبة في العارض للسكون الذى أصله المد المتصل المرفوع تسعة أوجه وفي المحرور منه ستة بزيادة الروم في الوقف بالإشباع في كل منهما . ولا يخيي عليك ما قدمناه من أحكام لا يجوز مخالفتها بحال على إشباع المد المتصل لحفص من الطيبة سواء قرئ بالإشباع وصلا أو وقفاً في المتطرف مع الروم فالأحكام التي ذكرناها هناك والحالات المطردة في التنزيل المترتبة عليها هي هي لا تتغير فلا تغفل عنها والله يتولانا وإياك .

#### الكلام على أوجه المد المتصل العارض للسكون المسبوق بأحد المدن أو مهما معاً

المد المتصل العارض للسكون المسبوق بأحد المدن - المتصل أو المنفصل أو المنفصل أو المسبوق بهما معاً فأوجه حفص فيه من الشاطبية تختلف عن أوجهه فى المد المتصل العارض للسكون المنفر د الذى تقدم الكلام عليه قريباً من الطريق نفسه.

فالمنصوب منه أو المفتوح فيه أربعة أوجه . والمجرور منه أو المكسور فيه ستة . والمرفوع منه أو المضموم فيه عشرة .

وإليك مثالًا لكل حالة من هذه الحالات الثلاث للقياس عليها :

فَمْثَالُ الله المتصلُّ العارضِ للسكونِ المنصوبِ أخرِه أو المفتوح المسبوق بالمد المنفصل نحو قوله تعالى فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مَن فَضَّلُهُ تَا إِن شَاءً(٢) المعبوق بالمد المتصل نحو قوله تعالى : « أَوْلَئُكُ لَمْ يَكُونُواْ مُعجزِينَ في ومثال المسبوق بالمد المتصل نحو قوله تعالى : « أَوْلَئُكُ لَمْ يَكُونُواْ مُعجزِينَ في الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللهِ مِنْ أُولِياءً (٣) » فهنا لحفص من الشاطبية

<sup>(</sup>١) انظر سراج المعالى وشرحه الجواهر النوالى س (٨) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٣٠) .

أربعة أوجه وهي مد المنفصل في الآية الأولى والمتصل في الثانية أربع حركات وعليه يأتى في المتصل الموقوف عليه فهما أربع حركات أو ست بالسكون المجرد. ثم مد المنفصل والمتصل في الآيتين خمس حركات وعليه يأتى في المتصل الموقوف عليه فهما خمس حركات أو ست بالسكون المجرد أيضاً وما ذكرناه هنا في المتصل الموقوف عليه هو مثال للمفتوح ومثاله بالضبط المتصل المنصوب فتفطن.

ومثال المد المتصل العارض للسكون المكسور آخره المسبوق بالمد المنفصل نحو قوله تعالى : «وَجِئْناً بِكَ عَلَيَ هَوْلاَءِ شَهِيداً » ومثال المحرور المسبوق بالمنفصل أيضاً قوله تعالى : «رَبَنَ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُحْنِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَحْنَى عَلَى اللهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ (١)»

وَهُنَا لَحْفُصُ مَن الشَاطَبِيةُ سَنة أُوجِه وبِيامًا كَمَا يَلَى :

مد المنفصل في الآيتين أربع حركات وعليه يأتى في المتصل الموقوف عليه أربع حركات أو ست بالسكون المحرد فيهما . ثم الوقف بالروم مع المد بأربع حركات فيهما كذلك فهذه ثلاثة أوجه . ثم مد المنفصل خس حركات في الآيتين أيضاً وعليه يأتى في المتصل الموقوف عليه حس حركات أو ست بالسكون المحرد ثم الوقف بالروم مع المد نحمس حركات فيهما أيضاً فهذه ثلاثة تضم للثلاثة الأولى فتصبر ستة أوجه . ومثل ذلك بالضبط ونفس الطريقة المد المتصل العارض للسكون المحرور المسبوق بالمد المتصل كقوله تعالى : "يَكْنَسَاءَ ٱلنّي لَسْتُن كَأْحَد مّن النّسَاءِ(٢) » وكذلك تجرى الأوجه الستة السابقة بَنفس الطريقة والبرتيب في المتصل العارض المسوق بالمدن معاً المنفصل والمتصل - كقوله تعالى : الآ إِلَى هَنَوُلاً وَلاَ إِلَى المنفصل والمتصل ( وإن تعدد ) ، والمتصل المتقدمان أربع حركات فيهما وعلى هذه الأربع يأتى في المتصل الموقوف عليه أربع حركات ثم حركات فيهما وعلى هذه الأربع يأتى في المتصل الموقوف عليه أربع حركات ثم أو ست بالسكون المحرد فيهما ثم الوقف بالروم مع المد بأربع حركات ثم يؤتى نحمس حركات في المنفصل والمتصل المتقدمون وعلى هذه الخمس بأتى يؤتى نحمس حركات في المنفصل والمتصل المتقدمون وعلى هذه الخمس بأتى يؤتى نحمس حركات في المنفصل والمتصل المتقدمون وعلى هذه الخمس بأتى يؤتى نحمس حركات في المنفصل والمتصل المتقدمون وعلى هذه الخمس بأتى

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآية (٣٨) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (١٤٣) .

فى المتصل الموقوف عليه خس حركات أو ست بالسكون المحرد فيهما ثم اللوقف بالروم مع المد نحمس حركات فتفطن .

ومثال: المد المتصل العارض للسكون المرفوع المسبوق بالمد المنفصل أو المتصل.

فثال الأول بحو قوله تعالى : «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ كَمَا عَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ الْعَالَ الأول بحو قوله تعالى : «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ كَمَا عَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ ال

أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسَّفَهَا ءُ(١) » . وَمَثَالَ الثَانَى نَحُو قُولُه تَعَالَى نَيْغُفُرُ لَمَن يَسَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ (١) » . وهذا يتحصل لحفص من الشاطبية عشرة أوجه في كل من كلمة «ٱلسُّفَهَآءُ»

وهما يتحصل معنص من مصاحبية عسرنا أو بنا في عن من من مناه المنطقة المن

وبيان كيفية إجراء الأوجه العشرة لحفص كما يلي :

أولا: مد الأول في الآيتن أربع حركات وعليه في الأخير الموقوف عليه «السُّفَهَاء» و «يَشَاءُ» أربع حركات أو ست بالسكون المحرد فيهما ثم بالسكون مع الإشمام مرة ثانية ثم الوقف بالروم مع المد بأربع حركات فقط. فهذه خمسة أوجه أتت على مد الأول أربعاً.

ثانياً: مدالأول في الآيتين خمس حركات وعليه في الأخير الموقوف عليه خمس حركات أو ست بالسكون المجرد فيهما . ثم بالسكون مع الإشمام مرة ثانية ثم الوقف بالروم مع المد بخمس حركات فحسب فهذه خسة أوجه أيضاً أتت على مد الأول خساً تضم للخمسة السابقة فتصير عشرة أوجه كلها صحيحة لاسقم فها ولا فها سبق من أوجه .

ومثل المد المتصل العارض للسكون المرفوع المد المتصل العارض للسكون المضموم وكذلك تجرى الأوجه العشرة السابقة بنفس الطريقة والترتيب في المتصل العارض للسكون المرفوع المسبوق بالمدن معا المنفصل والمتصل كتوله تعالى: «وَ إِنْ تَبُدُواْ مَا فَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَحْفُوهُ يُعَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَالِبُكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَعَدُّبُ مَن يَشَاءُ وَيَعَدُّبُ مَن يَشَاءُ وَيَعَالِبُهُمْ بِهِ اللّهُ فَيغْفِرُ لِمَن

وكَيْمَية رَجْر أَءَ الْأَحِه العشرة لحفص هنا كالآتى:

أولاً : بمد المنفصل والمتصل المتقدمان معاً أربع حركات ويؤتى في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة آل عران الآية (١٢٩) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٨٤) .

الأخير الموقوف بأربع حركات أو ست بالسكون المحرد فيهما ثم بالسكون مع الإشمام مرة ثانية ثم الوقف بالروم مع المد بأربع حركات فقط فهذه خسة أوجه أتت على مد الأولين أربعاً.

ثانياً: عمد المنفصل والمتصل المتقدمان معاً خمس حركات ويونى في الأخير الموقوف عليه محمس حركات أو ست بالسكون المجرد فيهما . ثم بالسكون مع المد محمس حركات ثم بالسكون مع المد محمس حركات ليس غير . فهذه خمسة أوجه أتت على مد الأولين خمساً تضاف للخمسة السابقة فتصير عشرة أوجه كلها صحيحة وهنا انهى كلامنا على المد المتصل العارض للسكون المنفرد والمسبوق بالمدين معاً أو بأحدهما فتأمله جيداً وبالله التوفيق .

#### الكلام على أوجه المسد الجائز العارض لاسكون الذي آخره هاء التأنيث

إذا كان المد العارض السكون آخره هاء التأنيث وهي التي في الوصل تاء وفي الوقف هاء نحو «بالغَخَدُوة (۱) بالصَّلَوة وَالرَّكُوة (۲) » ففيه المدود الثلاثة لكل القراء التي هي القصر والتوسط والإشباع بالسكون المحرد فقط سواء كان منصوباً نحوقو له تعالى الوينية و المَسْلَق وَيُوتُوا الرَّحَلِق الرَّحَلِق (۲)» أو مرفوعاً نحو قوله أو مجروراً نحو قوله سبحانه روّجتنا بيضلعة مُنْ جَلة (١) » أو مرفوعاً نحو قوله تعالى المن قبل أن تُنزَل التَّورُن (٥) » من غير روم ولا إشمام لأن هاء التأنيث ضمن المواضع التي لا يدخلها روم ولا إشمام كما سيأتي (١) والعلة في ذلك أن الهاء مبدلة من التاء التي كانت في الوصل والروم والإشمام لا يدخلان في حرف كانت الحركة في غيره ولم تكن فيه . ولم يأت هذا العارض مفتوحاً في حرف كانت الحركة في غيره ولم تكن فيه . ولم يأت هذا العارض مفتوحاً ولا مكسوراً ولا مضموماً لأن هاء التأنيث معربة دائماً وليست مبذية فتأمل .

<sup>(</sup>١) من مواضعه سورة الأنمام الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية (٥٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية (٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عران الآية (٩٣) أ ممؤلفه .

<sup>(</sup>٦) أَى فَى بَابِ الوقف على أو اخر الكلم إن شاء الله ثمانُي أَ لَمْ مُؤْلِفُهُ .

تتمة : ما ذكرناه قريباً من جواز المدود الثلاثة في المد العارض للسكون الذي آخره هاء تأنيث هو أحد القولين فيه .

والثاني : عمد مداً طويلا وجهاً واحداً كالمد اللازم نص عليه العلامة المارغني في النجوم الطوالع وحجته أن السكون لازم في الحرف الموقوف عليه لعدم تحرك الهاء في الوصل والوقف . أما عدم تحركها في الوصل فلعدم وجودها فيه . وأما عدم تحركها في الوقف فظاهر وحينئذ تندرج فها سكونه لازم وتمد الألف قبلها مداً طويلا في الوقف . ولا بجوز فيه القصر ولا التوسط ولأهمية هذه المسألة فقد نقلنا كلام التجوم الطوالع هنا رمته : قال العلامة المارغني ــ رحمه الله تعالى . في باب المدود والقصور ما نصه « ننبيه » يتعن المدالطــويل في الوقف على اللائي ــ لورش على مذهب من أخذ له بتسهيل الهمسزة بن بن في الوصل وإبدالها ياء في الوقف. ويتعسن المـد الطويل أيضاً لجميع القراء في الوقف على كل ما آخره في الوصـــل تاء قبلها ألف وإذا وقف عَلَيه أبدلت تارُّه هاء نحو : «اَلصَّـكَوَةَ(١) وَالزَّكُوةَ(٢) وَالْحَيَوْةَ(٣)وتُقَايَةً(٤)» ولا بجوز في ذلك كله توسط ولا قصر كما نص عليه نَى ﴿ اَلَّــَـــِى ( ٥ )» الحافظ أبو عمر و الدانى في كتابيه التلخيص و المفر دة – و خاتمة المحققين سيدى على النورى في غيث النفع وقرأت به على شيخنا رحمه الله في « ٱللَّهِينِ ( ° ) » وفي نحو «الصَّلَوْةُ (١ ) » ونهنا عليه غير مرة واقتصر عليه في المسألتين بعض شراح المتن .

ووجهه لزوم السكون للحرف الموقوف عليه وهو الياء في " آلَتِيَى (٥) والهاء في نحو «الصّلَوَة (١) ١ إذ يصدق عليهما أنهما لا يتحركان لا وصلا ولا وقفاً . أما عدم تحركهما وصلا فلعدم وجودهما فيه . وأما عدم تحركهما وقفاً فظاهر وحينئذ يندرجان فيا سكونه لازم فيمد الألف قبلهما في الوقف مداً طويلا لازماً لأجلهما فإن (قلت) الياء في «آلاء» والهاء في نحو (الصلاة) عارضان في أنفسهما لأنهما لا يوجدان إلا في الوقف فيكون

<sup>(</sup>١) أو مواضع هذه الكلمة سورة البقرة الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه البقرة الآية (١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه البقرة الآية (٨٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية (٢٨) .

 <sup>(</sup>a) من مواضعه سورة الأحزاب الآية (٤) أ ه مؤلفه .

مكونهما عارضاً بعروضهما (قلت) المعتبر لزوم السكون لها وإن كانا في أنفسهما عارضين إذ لو اعتبر عروض سكونهما لعروضهما لجاز الروم والإشمام في كل ما رسم بالهاء من - ﴿رَحْمَهُ(١) وَنَعْمَهُ(١) وَلَعْمَهُ وَ١ وَأَلَّصَلُوْهَ وَأَ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ لأن الروم والإشمام إنما يكونان فها سكونه عارض مع أنهم اتفقوا على منع الروم والإشمام في ذلك كما سيأتى في باب الوقف وذكر العلامة الشيخ سيدى أحمد الشقانصي في كتابه – الشهب الثواقب – أنه قرأ في ذلك بالأوجه الثلاثة في الوقف وهو مخالف لما قدمناه وكل يقرأ بما أخذ لكن ينبغي لمن أخذ بالأوجه الثلاثة في الوقف أن يقف بذلك بالطويل احتياطاً وخروجاً لمن الحلاف(٣) أه. يلفظه .

قلت: وكما نص العلامة المارغني على أن المد في نحو « الصلاة » وقفاً هو من باب المد اللازم كما مر نص عليه كذلك العلامة الشيخ الأمين الطرابلسي في مذكرته وعبارته « ويتعبن الإشباع في الوقف على المختوم بهاء التأنيث نحو «الصلاة» ولا بجوز التوسط ولاالقصر وقد نظمت ذلك فقلت:

### وأشبع فقط مدَّ الصَّلاة ونحره

لدى الوقْفِ عند الكلِّ يا صاح فاعْقِلَا<sup>(1)</sup> ا ه يقول مقيده عفا الله عنه : ويؤخذ مما تقدم أن المد العارض للسكون الذى سكونه واقع فى هاء التأنيث «كَمَشْكُوْةِ(٥)» بجوز فيه الوجهان وقفاً .

الأول : الوقف بالمدود الثلاثة قياساً على غيره من العوارض كما مو الثانى : الوقف بالإشباع وجهاً واحداً كالمد اللازم وفق قول المارغنى والطرابلسي ولا مانع عندى من الأحذ بالوجهين غير أنى أميل إلى الإشباع

<sup>(</sup>١) من مواضعه سورة البقرة الآية (١٥٧) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة النحل الآية (٣٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر النجوم الطوالع شرح الدر اللوامع ص (٢٥ – ٥٣) تقدم .

<sup>(</sup>٤) انظر مذكرة العلامة الشيخ الأمين أبن أحمد الطرابلسي ثم المدنى نحطوطة بمكتبة الأخ السكريم الشيخ محمد العيد مدير التزويد بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وهو من خواص تلامذة العلامة الطرابلسي .

<sup>(</sup>٥) سورة النور الآية (٣٥) .

أكثر لأنه لا فرق بينه وبن « أَلَّنَيِي » في وجه الوقف بالياء الساكنة لورش وموافقيه فالياء في « أَلَتَيِي » لا توجد إلا في الوقف وكذلك هاء التأنيث لا توجد إلا في الوقف أيضاً . وقد أحموا على وجه الإشباع في « أَلَتِي » على وجه الوقف بالياء الساكنة لورش ومن وافقه من القراء فإذا لم نعتر الإشباع وجهاً واحداً في نحو « الصَّلَوة » وقفاً واعتر نا المدود الثلاثة فيه إذاً فلنعتر ها في وقف « آلاء » أبضاً إذ الحجة واحدة ولا قائل بذلك .

وعليه: فالإشباع هو المعتمد بل هو الواجب فى الوقف على نحو « الصلاة » كما قرره المارغنى والطرابلسى . وإذا وقف بالمدود الثلاثة فيه على القول الثانى فينبغى الوقف بوجه الإشباع إحتياطاً وخروجاً من الحلاف كما تقدم فى كلام شيخنا العلامة المارغنى والله أعلم .

#### الكلام على أوجه المسد الجائز العارض للسكون الذي آخره هاء الضمير

إذا كان المد الجائز العارض للسكون الذي وقع سكونه العارض في هاء الضمير نحو (أَجْتَبَنَهُ وَهَدَّهُ (٢) مَا فَعَلُوهُ (٢) لَلاَرْيَبَ فِيهِ (٢) وَوَصَّبْنَا ٱلْإِلسَـٰنَ بِوَلَدَيْهِ (٤) . وَلَيْرَضُوهُ (٥) . ففيه المدود الثلاثة المتقدمة بالسكون المحرد لجميع القراء واختلف في جواز الروم والاشمام في هاء الضمير على ثلاثة مذاهب .

الأول : منع الروم والأشمام فيها مطلقاً قياساً على هاء التأنيث لما بينهما من التشابه فى الوقف .

الثانى : جواز الروم والإشمام فيها مطلقاً بشروطهما المعروفة . الثالث : التفصيل وهو مذهب أكثر المحققين وأعدل المذاهب عند

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية (١٢١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية (١١٢ ، ١٣٧) وغيرها .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه سورة البقرة ألآية الثانية منها .

<sup>(</sup>٤) من مواضمه الأحقاف الآية (١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية (١١٣) أ ه مؤلفه .

الحافظ ان الجزرى كما في النشر(١) وحاصله منع الروم والإشمام فها في أربع صور . وجوازهما فيما عداها وإليك صور المنع والجواز .

أما صور المنع الأربعُ فهي كالآتي :

الأولى : أن يقع قبل الهاء ياء ساكنة سواء كانت مدية نحو ﴿ أَنَّ أَوْضِعِيه(٢) أو لينية نحو «لوَ للدَيه(٣)»

الثانية : أن يقع قبلها واو ساكنة ويستوى فى ذلك الواو المدية نحو « أَوْ حَرَّ قُوهُ (؛) » أَرَ اللينية نحو ﴿فَالَمْ أَرَّأُوهُ (٥) » .

النَّالِثَة : أن يقع قبلها كسرة نحو «إِلَى أَهْلِه(٢)» «جَتَّى قَدُّره(٧)».

الرابعة : أن يقع قبلها ضمة نحو (قُلْتُهُ ﴿) . فَمَاجَزَ ۚ وَأَنْ (١) » . وفياسوى هذه الصور الأربع يجوز الوقف بالروم والإشمام . وبالاستقراء وجدنا أن صور الجواز ثلاث وهي كما يلي :

الأولى : أن يقع قبلها فتحة نحو « فَقَدْ عَلْمَـُهُ (١٠) » .

النانية : أن قبلها ساكن صحيح نحو «فَلْيَصِّمهُ (١١) . أَسْتَعْجُرُهُ (١٢) » .

الثالثة : أن يقع قبلها ألف المد نحو ﴿فَبَشَّرْنَكُ (١٣) . وَعَلَّمَنَّكُ (١٤) » .

<sup>(</sup>١) أنظر النشر : في القراءات العشر الجزء الثاني ص (١٣٤) تقدم أ ﴿ وَلَهُ مِ

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف الآية (١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة المنكبوت الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>ه) سورة الأحقاف الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة الذاريات الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه سورة الحج الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة الآية (١١٦).

 <sup>(</sup>٩) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة و السلام الآية (٥٥).

<sup>(</sup>١٠) سورة المسائدة الآية (١١٦) .

<sup>(</sup>١١) سورة البقــرة الآية (١٨٥).

<sup>(</sup>١٢) سورة القصص الآية (٢٦).

<sup>(</sup>١٣) سورة الصافات الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>١٤) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٨٠) أ هـ مؤلفه .

وقد أشار الحافظ ابن الجزرى إلى هذه المذاهب الثلاثة فى الطيبة بقوله : وخُلْفُ ها (١) الضَّمِير وامْنَعْ فِي الأَّنَمْ

مِنْ بعديا أَوْ وَاو أَو كُسْرِ وَضِمْ (٢) ا ه

وعلى ضوء ما تقدم بمكن معرفة مافى هاء الضمير الواقع فيها السكون العارض بعد حرف المد والمين أو بعد حرف اللين وحده من الأوجه اتفاقاً واختلافاً وعليه فتقول:

إذا كَانت الهاء مضمومة نحو «مَا فَعَلُوهُ (٣) وَهَـدُنهُ (١) وَشَرَوهُ (١) » .

ففيه على المذهب الأول وهو مذهب المنع ثلاثة أوجه وهي الملمود الثلاثة المتقدمة غير مرة بالسكون المحرد فقط.

وعلى المذهب الثانى وهو مذهب الجواز سبعة أوجه وهى المدود الثلاثة بالسكون المجرد. ثم بالسكون مع الإشمام مرة ثانية ثم الروم مع القصر والمراد من القصر هنا هو حذف صلة الهاء كلية وهذا معنى من معانى القصر كماهوا لمأخوذ من التعريف الاصطلاحي الذي قدمناه في صدر الباب فتأمله مرور و

وعلى المذهب الثالث وهو مذهب التفصيل هو أن نحو «مَا فَعَلُوهَ وَلَيْرَضُوهُ (١) » فيه المدود الثلاثة بالسكون المجرد فحسب لأن الروم والإشمام في مذهب التفصيل لا بجوزان في هاء الضمير المسبوقة بالواو المدية أو اللينية .

وفى نحو "فَبَشَّرِنَهُ(٧) » الأوجه السبعة المتقدمة لأن الروم والإشمام في هذا المذهب بجوزان في هاء الضمير المسبوقة بألف المدوإن كانت الهاء مكسورة نحوالقصيه (٨) بولديه (٩) » ففيه على المذهب الأول الذي هو مذهب

<sup>(</sup>١) قوله : « وخلف ها الضمير » يشير إلى مذهبي الجواز والمنع المطلقين وقوله : « رامنع » . . . إلخ يشير إلى مذهب التفصيل فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر طيبة النشر باب الوقف على أو اخر الكلم ص (٣٤) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية (١١٢ ، ١٣٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية (١٢١).

<sup>(</sup>٥) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآية (١١٣) .

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٨) سورة القصص الآية (١١) .

<sup>(</sup>٩) من مواضعه سورة لقمـــان الآية (١٤) أ ه مؤلفه .

المنع ثلاثة أوجه وهي المسدود الثلاثة بالسكون المحرد لا غير وعلى المذهب الثانى الذي هو مذهب الجواز أربعة أوجه وهي المدود الثلاثة بالسكون المحرد ثم الروم مع القصر . وتقدم قريباً معنى القصر هنا فتذكر وعلى المذهب الثالث الذي هو مذهب التفصيل ثلاثة أوجه فقط وهي المدود الثلاثة بالسكون المحرد كمذهب المنع بالضبط لأن الروم في مذهب التفصيل ممنوع إذا وقعت الهاء بعد الياء المدية أو اللينية ولم يأت هذا المد العارض مفتوحاً ولا منصوباً ولا مرفوعاً ولا مجروراً لأن هاء الضمير مبنية دائماً وليست معربة وبناؤها لا يكون إلا على الضم أو الكسر وسيأتي الكلام على تعريفها وأحوالها الأربعة في التنزيل في ختام باب المدوالقصر إن شاء الله تعالى .

#### فصل فى بيان حكم السكون العارض فى الوقف غير المسبوق بحرف المد أو اللين وما بجوز فيه من الأوجه وقفاً

تقدم الكلام على السكون العارض فى الوقف المسبوق بحرف المد واللبن أو حرف اللبن وحده . والكلام هنا على السكون العارض غير المسبوق بشيء من ذلك وهذا السكون لا يخلو حاله من أن يكون فى هاء تأنيث نحو «من ربيسم ورَحْمَةُ(١)» أو فى هاء ضمير ﴿ وهُلْيَصُمْهُ(١)» أوفى عارض الشكل نحو الميم من هُم ٱليَّلُ(٢) » أو فى غير ذلك نحو «أَنْهَا ٱلْحَقَقُ (١) . مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعَدُ (٥) . وَتُبَرِد) » وحكم الوقف عليه فيه تفصيل .

فإن كان السكون العارض هذا في غير ما آخره هاء تأنيث أو هاء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقـــرة الآية (١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل عليه الصلاة والسلام الآية الأولى منها .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة الروم الآية (٤).

<sup>(</sup>٦) سورة المسد الآية الأولى مها .

ضمير أو عارض شكل وكان مرفوعاً «إِيَّاكَ نَعْبُدُ() يُبَدِئُ(٢) بَعُلُ هُو اللهُ أَحَدُّ(٣)» أو مضموماً نحو «مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ(٤) . فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ(٥)» ففيه وقفاً ثلاثة أوجه وهي الوقف بالسكون المحرد ثم بالسكون مع الإشمام ثم بالروم وإن كان مجروراً نحو «يعشر(٢)» أو مكسوراً نحو «قَالُوا كَذَلك قَالَ رَبُك(٧)» ففيه في الوقف وجهان هما الوقف بالسكون المحرد ثم بالروم وإن كان منصوباً نحو «المُعسَر والمُيسَرَ(٨)» أو مفتوحاً نحو «اللهَ عَلَى اللهُ وَمَا ففيه وجه واحدوهو الوقف بالسكون المحرد فحسب.

وقد نظم هذه الأوجه في هذه الأحوال الثلاثة صاحب سراج المعالى فقال رحمه الله تعالى :

مَاْلًا يُمَـدُّ خُـذُ ثَلَاثًا إِن يُضَمَّ واثنيْن جَرًّا. واحِدٌ في النَّصْب تَم (١٠) ه

وإن السكون العارض في هاء التأنيث وهي التي في الوصل تاء وفي هاء نحو «كَلَمَةٌ طَيِّبَةٌ (١١)» ففيه الوقف بالسكون المحرد من غير روم، ولا إشمام لأن الروم والإشمام لا يدخلان هاء التأنيث ثما تقدم ويستوى في ذلك المرفوع منها «وَلَى نَعْجَةٌ وَاحدَةٌ (١٢)» والمحرور نحو «في اَلْحارِيةِ (١٣)» والمنصوب نحو «وَكُنتُمُ أَزُواجًا ثَلَائتُهُ (١٤)».

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة العنكبوت الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص الآية الأولى منها .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم الآية (٤) ,

 <sup>(</sup>ه) سورة يونس الآية (٧١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية (١٤٢).

<sup>(</sup>٧) من مواضعه سورة الذاريات الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقـــرة الآية (١٨٥) .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام الآية (١٤١) أ همؤلفه.

<sup>(</sup>١٠) انظر سراج المعالى شرح الجواهر الغوالى ص (٩) تقدم أ ه مؤلفه ,

<sup>(</sup>١١) سورة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآية (٢٤) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٢) سورة ص الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>١٣) سورة الحاقة الآية (١١) .

<sup>(</sup>١٤) سورة الواقعة الآية (٧) أ ه مؤلفه .

أما إذا رسمت هاء التأنيث تاء مفتوحة فى مواضعها المعروفة فى التنزيل فيجوز دخول الروم والإشمام حالة الوقف عليها قال فى النجوم الطوالع « لأن الوقف فى هذا القسم على الحرف الذى كانت الحركة لازمة له فى الوصل وهو التاء(١) » أ ه .

وعليه فيكون في المرفوع منها نحو «بَقِيَّتُ (٢) بَوَرَحْمَتُ رَبِّكَ حَمْرٌ (٣)» بالوجوه الثلاثة السكون المحرد والإشمام والروم وفي المحرور نحو «بِنَعْمَت ٱلله(٤) الوقف بوجهين السكون المحرد والروم وفي المنصوب محود إنَّ رَحْمَت ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥)» الوقف بوجه واحد وهو السكون المحرد فحسب.

وإن كان السكوت العارض في هاء الضمير نحو «إنَّ رَبِّهُ وَكَانَ بِهِ عَبْصِيرُ (١) أَسْتَغُجْرُهُ (١) . وَحَمْلُهُ (١) » فني الوقف عليه خلاف وهو الحلاف السابق في هاء الضمير في جواز الروم والإشمام فيها وعدم جوازهما ويترتب على هذا الحلاف ثلاثة مذاهب كما تقدم وهي كالآتي :

الأول: الوقف بالسكون المحرد فقط من غير روم ولا إشمام سواء أكانت مضمومة نحو «جُزَّرُهُ (٩) فَلْيَصُمْهُ (١٠) . وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِلُوا ١٠) ، أم مكسورة نحو «حُقَّ قَدْرِهِ (١٢)» قياساً على هاء التأنيث لمَّا بينهما من التشابه في الوقف وهذا هو مذهب المنع المطلق.

<sup>(</sup>١) انظر النجوم الطوالع شرح الدرر اللوامع ص (١٦٢) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٨٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>١) سورة لقمــان الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية (٥٦).

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة القصص الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٨) سورة الأحقاف الآية (١٥).

<sup>(</sup>٩) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٥٧) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقسرة الآية (١٨٥) .

<sup>(</sup>١١) سورة النحل الآية (١١) .

<sup>(</sup>١٢) من مواضعه سورة الأنعام الآية (٩٦).

الثانى : الوقف بالأوجه الثلاثة فى المضمومة وبوجهى السكون المحرد والروم فى المكسورة وهذا هو مذهب الجواز المطلق.

الثالث: مذهب التفصيل وهو الأفضل عند الكثيرين من الأثمة والمختار عند الحافظ ابن الجزرى وهو إن كانت الهاء مكسورة نحو إلى أهله (١)» أو مضمومة بعد ضم « جَزَآؤُهُ » ففها الوقف بالسكون المحرد فقط من غير فقط ولا روم ولا إشمام.

وإن كانت الهاء مضمومة بعد فتح بحو «لَّن تُخْلَفُهُ ٢) » أو بعد ساكن صحيح نحو «فَانَفُجَرَتَ مِنْهُ (٣) » ففها الوقف بالأوجه الثلاثة السكون المحرد والإشمام والروم .

وإن كان السكون العارض في عارض الشكل وهو ما كان ساكناً وحرك في الوصل التخلص من التقاء الساكنين كالميم من نحو اإن يَعْلَم آلله (٤). قُم اليّيلُون). ومَنْهُمُ ٱلَّذِينَ(٢)» والواو من نحو «رَأُواْ الْعَذَابُ(٧)» واللام من نحو الله والطروا (٨)» وما إلى ذلك ففيه الوقف بالسكون المحرد من غير روم ولا إشمام سواء أكانت الحركة ضمة أم كسرة.

وسمى بعارض الشكل لأن الساكن الصحيح تحرك بحركة عارضة عند وصله مما بعده للتخلص.

ومن عارضَ الشكل الوقف على كلمتي «حِنْسِلُو(١) » و «يَوْمَيْلُو(١٠)»

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة مله عليه الصلاةو السلام الآية (٩٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٦٠) أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية (٧٠).

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل عليه الصلاة والسلام الآية الثانية منها .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة الآية (٦١) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه سورة الشورى الآية (٤٤) .

<sup>(</sup>٨) سورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٩) سورة الواقعة الآية (٨٤) .

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه سورة القيامة الآية (٢٤،٢٢) أ ه مؤلفه .

لأن كسرة الذال فهما عارضة فالوقف علمهما بالسكون المحرد أيضاً (١) .

ووجه امتناع الروم والإشمام فى الحركة العارضة عموماً هو أن ما وجدت فيه أصله السكون ووجود هذه الحركة كان لأجل التخلص من التقاء الساكنين فإذا وقف على الحرف المحرك بها زالت العلة التى من أجلها جىء بها ورجع إلى الأصل وهو السكون . رما كان أصله السكون لا يدخله روم ولا إشمام كما هو مقرر وكما سبأتى والله أعلم .

#### تنبيهات:

الأول: يستثنى من السكون العارض فى الوقف غير المسبوق بحرف المد أو اللين الواو المتحركة بالفتح وصلا الواقعة بعد الضم نحو الن تدُّعُواْ(٢). لَتَتَلُولُا "). هُوَ (١)» وكذلك الياء المتحركة بالفتح وصلا الواقعة بعد الكسر نحو الدَّقْضَى اللهُ (٥) . أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ (١). وهي الله يوقف علم السكون الصحيح وإن كانتا متحركتين بالفتح كما قد يتبادر بل يكونان فى الوقف

<sup>(1)</sup> قال العلامة المارغى فى توجيه ذلك فى النجوم الطوالع ص (١٦٣،١٦٢) ما نصه لأن كسرة الذال فيهما عارضة لالتقاء الساكنين على الصحيح لأن إذ ظرف مبنى على السكون تلزم إضافته تجملة فإذا حذفت الجملة جىء بالتنوين عوضاً عنها وكسرت الذال لالتقائها ساكنة مع التنوين فإذا وقف عليها ذال الساكن الثانى وهو التنوين فرجعت الذال إلى أصلها وهو السكون فلم تجز فيها الإشارة وهذا بخلاف كسرة هؤلاء وكسرة من يشاق بالحشر وضمة حيث ومن قبل ومن بعد ونحوها فإنها وإن كانت لالتقاء الساكنين صارت لازمة بلزوم سببها وهو الإدغام فى يشاق بالحشر واجتماع الساكنين وصلا ووقفاً فى هؤلاء وحيث ومن قبل ومن بعد فتجوز الإشارة فيها وكذلك تجوز فى جوار وغواش وكل وبعض لأن التنوين دخل فيها على متحرك بحركة أصلية لا عارضة أه محروفه .

<sup>(</sup>قلت): وخرج بكلمة «يشاق» بالحشر التي يجوز فيها الروم كلمة «يشاقق» بالأنفال الآية (١٣) فلا يجور فيها الوقف بالروم لأن كسرة انفاق عارضة للالتقاء الساكنين فإذا وقف عليها عاد إليها السكون الذي هو علامة الجزم فدخلت في عارض الشكل فتأمل الفرق بين الكلمتين أهمة لله .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعـــد الآية (٣٠) . .

<sup>(1)</sup> من مواصعه سورة الحشر الآية (٢٣،٢٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة المسائدة الآية (٢٥) أ ه مؤلفه .

ماكنتين حرق مدولين لوقوع الواو ساكنة إثر ضم والياء ساكنة إثر كسر كما هي القاعدة بخلاف الواو المتحركة بالفتح أو بالضم الواقعة إثر سكون صحيح نحو «لَمُوَ أَلَحُديث(١) . لَهُو وَلَعَبُ (٢) » والياء المتحركة بالكسر أو بالضم الواقعة إثر ساكن صحيح كذلك نحو «بِاللَّوحي (٣) . وَحَيْ (١)» فالوقف عليهما يكون بالسكون الصحيح حيثئذ لاندر اجهما تحت قاعدة الوقف بسكون المتحرك سكوناً صحيحاً فتأمل .

التنبيه الثانى: محذف التنوين من المنون فى حالة الوقف بالروم كحذفه حالة الوقف بالروم كحذفه حالة الوقف بالسكون سواء أكان الحرف الموقوف عليه تقدمه حرف مد ولين أو حرف لين أم لم يتقدمه نحو «من سُوءً (٥) . وَاللّهُ قَديرٌ (١) . لَيْسَ كَمْثُلُهِ شَيْءٌ (٧) وَءَامَنُهُ مَ مِنْ خَوْفِ (٨) . مِنْ حَقِّ (١١) . عَلَى بَعْضِ (١١) وما إلى ذلك .

وكذلك تحذف صلة هاء الضمير في حالة الوقف بالروم كحذفها في حالة الوقف بالروم كحذفها في حالة الوقف بالسكون أيضاً نحسو "يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ (١٢) . وَأُحِيطُ بِثُمْرِهِ (١٢) وَأَشْكُرُ وَاللَّهُ (١٤) » .

التنبيه الثالث : إذا اجتمع مدان عارضان للسكون أو أكثر في حالة القراءة كأن وقف على فواصل سورة الفاتحة مثلا فلا ينبغى للقارىء أن بمد أحدها أكثر أو أقل من الآخر بحجة أن كل مد عارض للسكون فيه

<sup>(</sup>١) سورة لقمسان الآية (٦) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة العنكبوت الآية (٦٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٥٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم الآية (٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة الممتحنة الآية (٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى الآية (١١) .

<sup>(</sup>٨) سورة قريش الآية (٤) .

<sup>(</sup>٩) سورة النحل الآية (٥) .

<sup>(</sup>١٠) سورة هود عليه الصلاة والسلام الآية (٧٩) .

<sup>(</sup>١١) من مواضمه سورة البقرة الآية (٣٥٣) .

<sup>(</sup>١٢) سورة التوبة الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>١٣) سورة الكهف الآية (٢٤).

<sup>(</sup>١٤) من مواضعه سورة سبأ الآية (٥) أ همؤلفه .

المدود الثلاثة فيمد الأول طويلا والثانى قصيراً والثالث متوسطاً كل هذا لا يجوز والذى يتبغى فيه هو التسوية بما جاء فى العارض الأول من المدوباقى العوارض تابعة له مداً وتوسطاً وقصراً وذلك لأن رواة المد فى العارض غير رواة التوسط فيه غير رواه القصر فيه أيضاً.

وكذلك الحكم بعينه فيما إذا اجتمع مدان عارضان للسكون أو أكثر وكان السكون العارض مسبوقاً بحرف اللبن كأن وقف على فواصل سورة قريش مثلا فيذبغى التسوية فى العموم مداً وتوسطاً وقصراً ولا تجوز التفرقة لأن التسوية فى مثل هذا وذاك من حملة التجويد . وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة بقوله ؟ « واللفظ فى نظير ه كمثله » فتفطن .

التنبيه الرابع: علم ثما تقدم أن المد الجائز العارض للسكون مطلقاً سواه كان ممدوداً عرف المد واللبن أو عرف اللبن فقط نحو « الحَمَّدُ لِللهَ رَبِّ الْعَلَمِينَ (١) وَ عرف اللبن فقط نحو « الحَمَّدُ لِللهَ رَبِّ الْعَلَمِينَ (١) وَ التوسط وَ التوسط وَ الرَّسِاعَ وَ هذه المدود الثلاثة تجرى في كل من النوعين – أى العارض الممدود بحرف المدر واللبن أو العارض الممدود بحرف المدر المدرود أنفراد.

أما إذا اجتمع النوعان معاً فنزيد الأوجه على الثلاثة وتصبر ستة تأتى في الأخير مهما سواء تقدم الممدود بحرف المد واللين على الممدود بحرف المدن أو تأخر عنه .

فَثَالَ : تَقَدَّمُ العَارِضُ المُمَدُودَ بِحَرِفُ المَّدُ وَاللَّهِ عَلَى الْعَارِضِ المُمَدُّودُ عَلَى اللَّهَ فَقَطَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَقَطَّ اللَّهِ اللَّهِ فَقَطَ عَلَى أَمُّ اللَّهُ عَلَى الْعَارِضُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى أَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَجْعَيْنُ وَالْوَالْمُ عَلَى أَجْعَيْنُ وَعَلَى لاَ ضَيْرِ فَقَ عَلَى أَجْعَيْنُ وَعَلَى لاَ ضَيْرِ فَقَ عَلَى أَجْعَيْنُ وَعَلَى لاَ ضَيْرِ فَقَ عَلَى أَجْعَيْنُ وَعَلَى لاَ ضَيْرِ فَقَى اللَّهُ العَارِضُ وَهُو الْأَخْيِرِ سَتَةَ أُوجِهِ لَجْمِيعِ القراء وبيانَها كالآتى :

القصر في أجمعين وضير معاً . ثم التوسط في أجمعين عليه التوسط .

والقصر في لا ضير . ثم المد في أجمعين . عليه المدود الثلاثة في لا ضبر .

 <sup>(</sup>١) فاتحة الكتاب الآية الثانية منها رنى غيرها.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية الثانية منها .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية (٣٠٠٤٩) .

وقد نظم أوجه هذه الحالة العلامة الشيخ على المنصورى رحمه الله تعالى . فقال :

وَكُلُّ مَنْ أَشْبَعَ نحو الدِّين ثلاثة تَجْسرى بوقفِ اللين ومَنْ يَرى قَصْرًا فبالقصر اقْتَصَرْ ومَنْ يَرى قَصْرًا فبالقصر اقْتَصَرْ

ومثال تقدم العارض الممدود بحرف اللبن على العارض الممدود بحرف المدواللبن نحو قوله تعالى «ذَالِكَ ٱلْكِكَتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدُى لِلْمُتَقِينَ (١)» بأن وقف على « لا ريب » وعلى « المتقين » فنى العارض الأخبر ستة أوجه لعامة القراء وتوضيحها كالآتى :

القصر في « لا ريب » عليه الممدود الثلاثة في « المتقين » ثم التوسط في « لا ريب » عليه التوسط و المد في « المتقين » ثم المد فيهما معاً (٢).

وقد نظم أوجه هذه الحالة المحقق سيدى الشيخ مصطنى المهي الأحمدى رضى الله عنه فقال :

وَ كُلُّ مَنْ قصر حرف اللَّين ثلاثة تَجْرى بنحو الدِّين وإن تُوسِّطْهُ فَوسِّط اشْبِعَا وإن تُوسِّطْهُ فَوسِّط اشْبِعَا وإن تَمُدُّهُ فَمُدَّ مُشْبِعَا اه<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية الثانية منها .

 <sup>(</sup>۲) سيأتى توجيه هذه الأوجه فى كلتا الحالتين عند الكلام على مراتب المد الفرعى إن شاه الله تعالى أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) انظر فتح الكريم الرحمن : في تحرير أوجه القرآن للعارف بالله تعالى سيدى الشيخ
 مصطفى الميهى الأحمدى مخطوط المعروف بتحرير الطيبة للسيمى تقدم أ ه مؤلفه .

# الكلام على النوع الثالث وهو المسد الجائز البدل وتعريفه وضابطه وأقسامه ووجه تسميته بالبدل وبالجائز

وهذا هو النوع الثالث والأخير من أنواع المدالجائز . و تعريفه : أن يتقدم الهمز على حرف المد نحو (عَادَمُ(١) إِيَكُنُا(٢) وَأُوذُواْ(٣) »

وسمى عمد البدل لإبدال حرف المد من الهمز . فإن الأصل فى هذه الكلمات « أأدم . إنماناً . وأوذوا » بهمزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة فأبدلت الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها على القاعدة الصرفية المعروفة فصارت الكلمات : آدم . إيماناً . وأوذوا .

وكان حكمه الجواز لجواز قصره وتوسطه ومده . فالقصر لجميع القراء والتوسط والمد زائدان لورش من طريق الأزرق خاصة(؛) .

وحكم القصر فيه للجميع مشروط بألا يقع بعده هن أو سكون أصلى نحو : بُرَّةَ وَأْ(°) . رَّةَ أَيْدِيهُمْ (١) وَآمَـينَ (٧) فإن كان كذلك فيتعين المدلكل عملا بأقوى السببين كما سيأتى (٨):

وقد أشار إلى المد الجائز البدل العلامة الجمزوري في تحفته فقال :

أَوْ قُدِّمَ (٩) الهمزُ على اللهِ وذا

بَدل كآمنــوا وإِمَانًا خُذَا ا ه

#### هذا : وينقسم المدالبدل إلى قسمين :

- (١) من مواضعه سورة الأعراف الآية (٣١،٢٧،٢٦) .
  - (٢) من مواضعه سورة التوبة (١٢٤) .
  - (٣) من مواضعه سورة آل عمران الآية (ه ١٩) أ هـمؤلفه .
- (٤) خرج بطريق الأزرق طريق الأصبهانى عنه فهو فيه كالجاعة أ هـ مؤلفه .
  - (٥) سورة المبتحنة الآية (٤) .
  - (٦) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٧٠) .
    - (٧) سورة المسائدة الآية (٢) أ ه مؤلفه .
  - (٨) أي عند الحكلام على مراتب المد الفرعي إن شاء الله تعالى أ ه مؤلفه .
- (٩) قوله : «أو ُقدم الهُمْز على المد » معطوف على ما قبله « وجائز مد وقصر إن فصل .
   والمعنى هنا و جائز مد وقصر أيضاً إن قدم الهمز على حرف المد فتقطن أ ه مؤلفه .

الأول: المدالبدل الأصلى و هو ما تقدم ذكره.

الثانى: المد الشبيه بالبدل نحو «لَيَّعُوسُ (١) . يَشَآءُ وَنَ (٢) . مَّتَكَثِينَ (٢) . مَّتَكِينَ (٢) . مَعَابِ (٤) » حالة الوصل و نحو (٥) «فَإِن فَآءُ و(١) . وَبَآءُ و (٧) . نَبِّعُونِي (٨) » مطلقاً (٩) و نحو «دُعَآءُ وَندَآءُ (١٠) » حالة الوقف .

وسمى شبيهاً بالبدل لأن حرف المد الواقع بعد الهمزة فيه ليس مبدلا من الهمز كما في الأصلى . ولتقدم الهمز على حرف المسد في الجملة . فبين النوعين إتفاق وافتراق .

أما الاتفاق فلأن الهمزة تقدم على حرف المد في كل مهما .

وأما الافتراق فلأن حرف المد الذي بعد الهمز في الأصلى مبدل من الهمز الذي كان ساكناً نخلاف حرف المد الذي بعد الهمز في الشبية بالبدل فإنه أصلى وليس مبدلا ويو خذ مما ذكرنا أن مد البدل مطلقاً تارة يثبت و صلا وو تفا نحو «وَاللّهُ عَلَيْ الرّسُولُ (١١) أَنْبِعُونَ (١٢)» . و تارة يثبت و صلا لا و قفاً نحو « وَاللّهُ عَنْ حُو " وَاللّهُ عَنْ الْمُعَابِ (١٢) إِنْ مَا تُوعَدُونَ لَا تَتْ (١٤)» . و تارة يثبت و فقاً لا و صلا كالوقف على نحو «غُثاً إلا ١٥)» و جاءواً من « وَجَاءُو أَباهُمُ (١٢)» .

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٩) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة النحل الآية (٣١) .

 <sup>(</sup>٣) سورة الحهف الآية (٣١).

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة ص الآية (٢٠، ه ٤) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>ه) خرج بحالة الوصل حالة الوتف فإنه يكون فها من قبيل المد الجائز العارض السكون المتقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٦) سورة البقـــرة الآية (٢٢٦) .

<sup>(</sup>٧) من مواضعه سوړة آل عمران الآية (١١٢).

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام الآية (١٤٣) .

<sup>(</sup>٩) أي في الوصل والوقف .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة الآية (١٧١) أ ه مؤلف .

<sup>(</sup>١١) سورة البقسرة الآية (١٨٥) .

<sup>(</sup>١٢) سورة البقــرة الآية (٣١) .

<sup>(</sup>١٣) سورة آل عمران الآية (١٤) .

<sup>(</sup>١٤) سورة الأنعام الآية (١٣٤) .

<sup>(</sup>١٦) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (١٦) .

وثارة يثبت ابتداء فقط كما لو ابندئ بنحو ﴿ ٱقْتُمِنَ (١) . ٱلْذَن لِي (٢) ﴾ فتلك أربع حالات للمد البدل مطلقاً تأملها والله الموفق .

« تنبيه هام » مادة أتى إذا كانت فعلا ماضياً (٣)وقعت فى القرآن الكريم مقصورة الهمز تارة وممدودة تارة أخرى . ويستوى فى ذلك المتصلة بالضمير وغير المتصلة . وبعض المبتدئين لا يعرف الممدودة من المقصورة ويلتبس عليه الحال فيمد المقصورة ويقصر الممدودة وهذا مفسد للقراءة لأن كلا من القصر والمد فى الهمزة يعطى معنى فى الكلمة . ولكل من القصر والمد علامة

أما علامة القصر فهى إن أفادت كلمة « أتى » معنى المجيء فهمزتها مقصورة سواء اتصلت بالضمير أم لم تتصل .

فالمتصلة بالضمر كقسوله تعالى «وَأَتَيْنَكُ بِٱلْحَوِّرِ») , وَهَلَ أَتَلُكَ نَبَوُاْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ (٧) » الْخَصْمِ (٥) بَلَ أَتَيْنَكُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ (٧) » وما إلى ذلك .

وغير المتصلة بالضمير كقوله سبحانه الأَقَى أَمْرُ اللهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (١٠). فَأَتَى اللهُ بُذِينَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ (١) كَذَاكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم (١٠) هَلْ أَمَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ (١١) » وما أَشَبه ذلك .

<sup>(</sup>١) سوزة البقــرة الآية (٣٨٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية (٤٩) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) خرج بالفعل الاسم فالهمزة فيه ممدودة دائماً وتكون بمعى الحجيء كقوله تعالى :
 « إنما توعدون لآت » الآية (١٣٤) بالأنعام وقوله سبحانه : « إلا آق الرحمن عبداً . وكلهم ...
 آتيه يوم القيامة فرداً ، مرم الآية (٩٠،٩٣) فتأمل أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر الآية (٦٤).

<sup>&#</sup>x27; (٥) سورة ص الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون الآية (٧١) .

<sup>(</sup>٧) سورة الحشر الآية (٢) .

<sup>(</sup>A) أو ل سورة النحل .

<sup>(</sup>٩) سورة النحل الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الذاريات الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>١١) أول سورة الغاشية .

وأما علامة المد فهى إن أفادت معنى الإعطاء فهمزتها ممدودة سواء اتصلت بضمير أم لم تتصل.

فَثْمَالُ الْمَتْصَلَّةُ بِالضَّمِيرِ كَفُولُهُ تَعَالَىٰ فَعَالَمُهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَاوَحُ أَنْ وَابِ الْدُنْيَاوَحُ أَنْ وَابِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## الكلام على الحكم الثالث من أحكام المد الفرعي المسد اللازم

تقدم أن الحكم الثالث من أحكام المد الفرعى هو اللزوم وهو خاص بالمد اللازم. وهذا هو النوع الحامس والأخير من أنواع المد الفرعي .

وتعريفه: أن يقع سكون أصلى ــ أى تَى الوصل والوقف ــ بعد حرف المدواللين أو بعد حرف اللين وحده في كلمة(^) أو في حرف.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة الجائية الآية (١٧) .

<sup>(</sup>ه) سورة الإسرا. الآية (١٧٧) .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٧) من مواضعه سورة البقرة الآية (١٧٧) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٨) فإن انفصل السكوت الأصلى عن حرف المد بأن كان فى كلمة أخرى نحو « حاضرى المسجد الحرام » الآية (١٩) بالبقرة أيضاً حفضه حرف المد وصلا لالتقاء الساكنين . وهذا هو الغالب وجاز إثباته فى لغة قليلة كما قال العلامة المسارغى فى « النجوم الطوالع » ص (٨٤؛ ٩٩) « وجاء إثباته فى لغة قليلة كقولم له ثلثا المسال بإثبات الألف وصلا وعليها جاءت رواية البزى عن ابن كثير « ولا تيسوا وعنه تلهى » بإثبات حرف المد وتشديد التاء أه كلامة » .

قلت : وهذا مهو من العلامة المسارغي والصواب أن التمثيل لهذه اللغة لا يكون إلا بقواءة الإمام أبي جعفر المدنى في قوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله » الآية (٣٦) بسورة التوبة حيث قرأ رضى الله عنه بإسكان عين « عشر » وبإثبات الألف من « اثنا » وصلا ومدها طويلا لالتقائها بسكون العين فيا مثل به العلامة المسارغي على هذه اللغة «

أَمَا الواقع بعد حرف المدواللين في كلمة فني نحو مُوَلَا ٱلضَّالِينَ (١). ٤ - آَمَا الواقع بعد حرف المدواللين في كلمة فني نحو مُوَلَا ٱلضَّالِينَ (١).

وأما الواقع بعد حرف المدواللين فى حرف فنى نحورَقَ (r) ص (٤) ».
وأما الواقع بعد حرف اللين وحده فلا يكون إلا فى الحرف و هو خاص
بالعين من فاتحة سورتى مريم والشورى لا غير .

وسمى لازمآ للزوم سببه فى حالتى الوصل والوقف . أو للزوم مده عند كل القراء مداً متساوياً بمقدار ست حركات اتفاقاً سواء فى الوصل أو فى الوقف .

وكان حكمه اللزوم لما تقدم في وجه التسمية .

سفليس منها إذ الجمع بين الساكنين فيها مثل به مشهور وجائز لغة وقراءة وجاء على حده إذ أن الساكن الأول حرف مد ولين و الساكن الثانى مدنم فى مثله فحسن إثبات حرف المد ومده طويلا لائتقاء الساكنين فهو بمثابة قوله تعالى : « ولا الضالين » الآية (٧) بسورة الفاتحة ونحوها عوهذا الأمر متفق عليه بين القراء والصرفين .

هذا : وكنا قد اتبعنا أستاذنا العلامة المسارغي في كتابنا « الطريق المسأمون » إلى أصول رواية قالون ص (٧٧) في العثيل بقوله تعالى : « ولا تيمموا » بالبقرة الآية (٢٦٧) على هذه اللغة وتوسعنا في استقصاء ما جاء منها في التنزيل وقد بلغ أربعة عشر موضعاً وقد ظهر لنا أنه لا يطابق استشهاد العلامة المسارغي من هذه المواضع إلا قوله تعالى : « اثنا عشر » في قراءة الإمام أبي جعفر المدنى كما يقدم وما عداء مما ذكرنا فهو على غير بابه بل جائز لغة وقراءة كما أسلفنا فلا يأخذه علينا أهل هذا الشأن من علم، القراءة واللغة فقد رجعنا عنه وبالله التوفيق .

هذا وليس في القرآن الكريم مد لازم خارج عن قاعدة التعريف أي أن حرف المد في كلمة والسكون في كلمة أخرى إلا ما جاء في قراءة الإمام أبي جمفر المدنى و دواية البزى عن الإمام ابن كثير المكي في « ولا تيمموا » وشبهها وليس لحفيس عن عاصم من ذلك شيء فتأمل وإذا كان هذا المد من المد اللازم أي ما جاء في قراءة الإمام أبي جمفر والبزى فياترى أيكون من المد اللازم الحرف ؟ وسيأتي بيان ذلك .

لم أر فيها وقفت عليه من نبه على ذلك وأرى أنه يسمى مداً لازماً مطلقاً لأنه خال من تقييد الكلمى والحرق لأن تعريفهما لا ينطبق عليه كما هو ظاهر , وإذا كان هناك اسم له غير ما ذكرت فيها لم أطلع عليه من مراجع فلا بأس من الرجوع إليه فهو أولى من تسميتي هذه وبالله التوفيق أ همولفه.

- (١) سورة الفاتحة الآية (٧) .
- (٢) مورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام الآية (١٥٠١).
  - (٣) فاتحة سورتى الشورى وق.
  - (1) فاتحة كل من سورة الأغراف ومريم و ص أ ه مؤلفه .

فإن طرأ على السكون الأصلى الذي بعد حرف المد تحريك للتخلص من التقاء الساكنين جاز في المد اللازم حينئذ وجهان الإشباع وقدره ست حركات والقصر وقدره حركتان وذلك نحو « الميم » من «المله فاتحة سورة آل عمران خاصة بشرط وصلها بلفظ الجلالة بعدها(١).

أما إذا وقف عليها فالإشباع لا غير وسيأتى مزيد بيان لهذه المسألة في باب البسملة إن شاء الله تعالى .

وقد أشار الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة إلى المد اللازم فى إطارم العام بقوله:

فلازم إن جاء بعد حرف مَد

سَاكِنُ حَسالَيْن وبالطول يُمَد كَمَا أَشَار إليه العلامة الجمزوري في تحفته بقوله رحمه الله:

ولازمٌ إِن السكون أُصِّسلًا وَصْلًا ووقْفًا بعد مَدٍّ طُوِّلًا ا ه

« تنبيه » : ذكر العلامة الشيخ خالد الأزهرى فى شرحه على المقدمة الجزرية جواز المد والقصر فى نحو«فيه مُكَّلًا) » على قراءة أبى عمرو وفى نحو « وَلَا تَيَّمُ مُواْ (٣) » على قراءة البزى وكذلك ذكر شيخ شيوخنا العلامة المحقق شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارى فى شرحه على المقدمة الجزرية أيضاً جواز المدود الثلاثة فى نحو « ٱلرَّحِيمَ مَالِكِ (٤) » فى قراءة أبى عمرو

<sup>(</sup>۱) وهذان الوجهان جائزان لكل القراء باستثناء أبي جعفر المدنى لأنه يفصل حروف اللهجى المفتتح بها بعض السور نحو « الم . كهيعص » ببكتة لطيفة بدون تنفس على كل حرف ويلزم من هذا السكت سكون الميم من الم ومدها طويلا للزوم السكون ويلزم أيضاً قطع همزة الجلالة كايلزم من هذا السكت عموماً إظهار المديم والمخنى كا هو مقرد في محله نتأمل أ ه مؤلفه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية الثانية مها .

<sup>(</sup>٣) سورة البقـــرة الآية (٢٦٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة الآية (٣ – ٤) أ ه مؤلفه .

ونحو « وَلَا تَيَمّمُواْ (١) » في قراءة البزى (٢) . قلت وهذا سهو من الشيخين رحمهما الله تعالى وذلك بالنسبة لنحو « وَلَا تَيَمّمُواْ (١) » أما بالنسبة لنحو « الرحمهما الله تعالى وذلك بالنسبة لنحو « وَلَا تَيَمّمُواْ (١) » وافيه مُدى » في قراءة أبي عمرو فجائز لأن السكون العارض للإدغام كالعارض للوقف يجوز فيه المدود الثلاثة . ولا يجوز بحال في « وَلَا تَيَمّمُواْ (١) » ونحوه مما ورد في رواية البزى عن ابن كثير لأنه من قبيل المد اللازم بالإجماع وفي هذه المسألة يقول الحافظ ابن الجزرى في الطيبة « وللصلة امدد والألف (٣) » والمراد من الأمر بالمد هنا هو المد اللازم لالتقاء الساكنين كما تقدم وبه قرأت وبه آخذ قراءة وإقراء في هذه المسألة وبالمدود الثلاثة في نحو « آرَحِيمَ مَلك ، فيه مُدَى». عن أبي عمرو علماً الثلاثة في نحو « آرَحِيمَ مَلك » فيه مُرو لم تسلم بل هناك من يقول أن المدود الثلاثة في نحو « آرَحِيمَ مَلك » لأبي عمرو لم تسلم بل هناك من يقول أن المد في هذا الإدغام ملحق بألمد اللازم وهذا عند غير الجمهور أما الجمهور فيهم الذين حكوا المدود الثلاثة فيه والله أعلم .

هذا : وينقسم المد اللازم إلى أربعة أقسام نذكرها فيما يلي :

#### أقسام المسد اللازم

ينقسم المد اللازم أولا إلى قسمين :

الأول: المداللازم الكلمي.

الثاني : المداللازم الحرفي .

وكل منهما ينقسم ثانياً إلى قسمين مخفف ومثقل وبذلك تصير الأقسام الأربعة . وهي التي أشار إلها العلامة الجمزوري في التحفة بقوله :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٦٧) .

<sup>(</sup>۲) انظر شرح المقدمة الجزرية للشيخ خالد الأزهرى ص (۳۸،۳۸) تقدم وكذلك راجع شرح المقدمة الجزرية لملا على قارى ص (٥٥) تقدم أه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر طيبة النشر : في القراءات العشر ص (١٥) تقدم وقوله : «وللصلة امدد » .. إلخ أي إذا كان حرف المد صلة لهاء الضمير أو ألفاً قبل المشدد في رواية البرى فامدد طويلا لالتقاء الساكنين ومثال الصلة « عنه وتلهى » الآية (١٠) بسورة عبس ومثال الألف « ولا تيمموا ، وغوه أ ممرلفه .

أَقسامُ لازم لَدَيْهِمْ أَربعة وتِلْكَ كِلْمِيُّ وَحَرُّ فِيُّ مَعَهُ كِلَاهُمَا مُّخَفَّفُ مُثَقَّلُ فَهٰذِهِ أَرْبَعَةٌ تُفَصَّلُ اه

ولمكل قسم من هذه الأقسام الأربعة كلام خاص نفصله فيما يلي :

القسم الأول: المد اللازم الكلمى المثقل: وضابطه أن يقع بعد حرف المد واللبن سكون أصلى مدغم – أى مشدد – فى كلمة نحو «الضَّالِينَ (١) دَا بَدُ (٢) اللهُ عَلَى منه (٤) اللهُ كُونَ (١) » فى موضعى الأنعام و «٤ اللهُ (٥) » موضَّع بسورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وموضع بالنمل على وجه الإبدال فى الأربعة .

وسمى كلمياً لوقوع الساكن الأصلى بعد حرف المد واللبن فى كلمة : ومثقلا لكون الساكن مدخماً . وتقدم سبب تسميته لازماً .

القسم الثانى: المد اللازم الكلمى المخفف: وضابطه أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلى غير مدغم – أى مخفف فى كلمة نحو الآليكان (٢)» فى موضعى سورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام على وجه الإبدال فى غير قراءة نافعوا بن وردان عن ألى جعفر وليس فى التنزيل غير هذين الموضعين بالنسبة لرواية حفص عن عاصم . أما بالنسبة لغيره من القراء فكثير فى القرآن الكريم نحو « يَنْحَسَرَتَى (٧) » عند من زاد الياء بعد الألف وأسكنها « وَعَيْر ذلك مما يصعب حصره . « وَعَيْر ذلك مما يصعب حصره .

<sup>(</sup>١) أول مواضعه سورة الفاتحة الآية (٧).

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة البقرة الآية (١٦٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الآيتان (٣،٢،١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآيتان (١٤٣ – ١٤٤).

 <sup>(</sup>ه) الآية (٩ه) و بالنمل الآية (٩ه) أيصاً.

<sup>(</sup>٦) الآيتان (١٥١١) .

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر الآية (٦٥) وهي قراءة الإمام أبي جعفر المدنى من رواية ابن وردان عنه .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام الآية (١٦٢) .

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة الإمام نافع المدنى بخلف عن ورش وأبي جعفر بلا خلاف فتأمل أ همؤلفه .

وسمى كلمياً لما تقدم ومخفقاً لكون السكون غير مدغم .

القسم الثالث: المد اللازم الحرفى المثقل: وضابطه أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلى مدغم — أى مشدد — فى حرف. ويشترط فى هذا الحرف أن يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف ثانها حرف مد ولين. وثالثها ساكن سكوناً أصلياً وذلك نحو اللام من «السّد (۱)».

وسمى حرفياً لوقوع الساكن الأصلى بعد حرف المد واللين في حرف . ومثقلا لمكون الساكن مدغماً .

القسم الرابع : « المد اللازم الحرفى المخفف » وضابطه أن يقع بعد حرف المد واللين أو بعد حرف اللين وحده سكون أصلى غير مدغم « أى مخفف فى حرف . ويشترط فى هذا الحرف ما تقدم فى نظيره قريباً » .

. فمثال السكون الواقع بعد حرف المدواللين نحو «صَ(٢) ثر)» والميم من «حـــد (٤)».

ومثالُ السكون الواقع بعد حرف اللين وحده هو « العين » من فاتحة سورتى مرىم والشورى وليس غبره فى التنزيل .

وسمى حرفياً لما سبق . ومخففاً لكون السكون الأصلى غير مدغم .

وقد أشار العلامة الجمزورى فى التحفة إلى ضابط كل قسم من أقسام المد اللازم الأربعة بقوله:

فإِنْ بكلمة سكونٌ أجتَمَعْ مع حَرْفِ مـدٍّ فَهُوَ كِلْميُّ وقَعْ

<sup>(</sup>۱) فاتحة كل من سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقان والسجدة فالسورست أحمؤلفه .

<sup>(</sup>٢) فاتحة كل من سورة الأعراف ومريم وص : فالسور ثلاث .

<sup>(</sup>٣) فاتحة سورة القسلم فحسب .

 <sup>(</sup>٤) فاتحة كل من سورة غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقياف وهذه السور المعروفة بالحواميم السبع .

أَوْ فَى ثُلَاثَى الحروفِ وُجِلَا والمله وَسُطُهُ فَحَرْفِی بَدَا كِلَاهُمَا مَثَقَّلُ إِنْ أُدْغِمَا مُخَفَّفُ كُلُّ إِذَا لَمْ يُدْغَمَا اهِ

#### فصل فى بيان مواضع المد اللازم الحرفى وحروفه فى القرآن الكريم

للمد اللازم الحرفى سواء أكان محففاً أم مثقلا مواضع فى التنزيل يوجد مها وحروف مخصوصة به لا يتعداها .

أما مواضعه: فني فواتح السور التي افتتحت بحروف النهجي خاصة مثل «يس (۱). ص (۲) » ولا يكون في وسط السور ولا في آخرها سواء افتتحت بحروف النهجي أم لم تفتح . مخلاف المد اللازم الكلمي فإنه يوجد في فواتح السور كأول سورة الحاقة والصافات كما يوجد في وسطها نحو «الطّآمَّةُ (۳) » .

وأما حروفه الحاصة به ـ أى بالمد اللازم الحرفى ـ فهانية جمعها العلامة الجمزورى فى تحفته فى قوله: « كم عسل نقص » وهى الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد. وجمعها غيره فى قوله: « نقص عسلكم » أو « سنقص علمك » وهذه العبارات كلها سواء.

واليك الأمثلة لكل حرف من هذه الأحرف الثمانية ومواضعه فى التنزيل ونوعه مثقلا كان أو مخففاً حسب ترتيب عبارة العلامة الجمزورى أما الكاف فوقعت فى موضع واحدوهو فاتحة سورة مريم فى قوله تعلى « حَمَّهُ عَلَى ما اللازم الحرفى المخفف بالاتفاق . وأما الميم فوقعت فى خس كلات فى سبعة عشر موضعاً .

<sup>(</sup>١) فاتحة سورة (يس)

<sup>(</sup>٢) فاتحة كل من سورة الإعراف ومريم وص : فالسور ثلاث .

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات الآية (٣٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة فاتحة الكتاب الآية (٧) أ ه مؤلفه .

أما الكلات الحسس فهى في قوله تعالى: «آسم المصى المرطسم. حسم، وأما مواضعها السبعة عشر:

فالكلمة الأولى: : «الرّبيّ» وقعت في سنة مواضع وهي فاتحة سورة البقرة وآل عمر ان والعنكبوت والروم ولقان والسجدة .

والكلمة الثانية : ﴿ آلَـمُصُ ﴾ وقعت في موضع واحد وهو فاتحة سورة الأعراف .

والكلمة الثالثة : «الممر» وقعت في موضع واحد وهو فاتحة سورة الرعيد.

والكلمة الرابعة : «طَسَمَ» وقعت في موضعين وهما فاتحة سورتى الشعراء والقصص .

وأما العين: فوقعت في موضعين وهما قوله سبحانه: التحقيقية ها فائحة سورة الشورى وفي مد العين هنا خلاف بالنسبة لمقداره فقال بعضهم تمد مداً متوسطاً بقدر أربع حركات وقال البعض الآخر تمد مداً مشبعاً على غرار المد اللازم والوجهان صحيحان مقروء بهما للقراء العشرة لا فرق بين حفص عاصم وغيره غير أن الإشباع هو الأفضل والمقدم في الأداء(١) إن قرئ بالوجهين معاً وإن قرئ بأحد الوجهين فالاقتصار على الإشباع وقد اختاره غير واحد من أنمتنا كالإمام الشاطي وابن برى والجمزورى وخلق غير هم(٢).

وإذا قرئ بالإشباع فالمدمن قبيل المد اللازم الحرفي المخفف عند الجميع .

<sup>(</sup>١) انظر رسالة الشريف ابن بالوشة في بيان المقدم في الأداء في أحد الوجهين أو الوجوء عن الأئمـة السبعة ص (٥٠) جامش النجوم الطوالع تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) زاد الحافظ ابن الجزرى فى الطيبة القصر فى الدين وقدره حركتان بجانب التوسط والإشباع للقراء العثيرة فيكون لهم فيها المدود الثلاثة التى هى القصر والتوسط والإشباع من الطيبة فليملم وأما من الشاطبية فلس إلا التوسط والإشباع فعسب فتأمل أ ه مؤلفه .

وإذا قرئ بالتوسط فالمد من قبيل مد اللين الآتى ذكره .

وأما السين: فوقعت في خسة مواضع:

أولهـا وثَّانيها : قوله تعالى : «طَــَــمَ» فاتحة سورتى الشعراء والقصص . وثالثها : قوله تعالى : «طسّ تلُّكَ» فاتحة سورة النمل .

ورابعها : قوله تعالى : « لِيْسُ» فاتحة سورة يس .

وخامسها: قوله سبحانه: « حمد عَسَق ، فاتحة سورة الشورى .

ومد السين فى فاتحة سورة النمل والشورى من المد اللازم الحرفى المخفف بالإجماع ومدها فى فاتحة سورة الشعراء والقصص ويس من المد اللازم الحرفى المثقل عند من أدعمها فى الميم والواو ومن المخفف عند من أظهرها . وبالنسبة لحفص عاصم فن المثقل فى الشعراء والقصص لأنه ضمن المدعمين ومن المخفف فى يس إذا قرئ له من طريق الشاطبية وطريقها الإظهار وإذا قرئ بالإدعام فى أحدد الوجهين عنه من طريق طيبة النشر فن قبيل المد اللازم الحرفى المثقل .

أما إذا وقف على كلمة « يس » وهو جائز فالمد من قبيل اللازم المحفف بالإحماع فتأمل .

وأما اللام فوقعت في أربع كلمات في ثلاثة عشر موضعًا.

أما الكلمات الأربع فهي: المد. المص المر الدر

فالكلمة الأولى : « السمّ وقعت فى ستة مواضع و هى : فاتحة سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة .

والكلمة الثانية : «اللَّمْصَ» وقعت في موضع واحد وهو فاتحة سورة الأعراف .

والكلمة الثالثة: «المر » وقعت في موضع واحدوهو فاتحة سورة الرعد والكلمة الرابعة: «السر» وقعت في خسة مواضع وهي : فاتحة سورة سيدنا يونس وسيدنا هود وسيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم على نبينا سيدنا عمد وعليهم وعلى سائر النبيين عموماً الصلاة والسلام والموضع الحامس فاتحة سورة الحجر .

ومد اللام فى السّر فى مواضعها الخمسة مناللازم الحرفى المخفف ومدها فيما سواها من اللازم الحرفى المثقل وهذا وذاك متفق عليه بين عامةالقراء . وأما النون: فوقعت في موضع واحد وهو قوله تعالى: تُ وَالْقَـكُمُ وَالْقَـكُمُ اللهُ اللازم المثقل عند من أدعمها في واورواً الْقَـكُم، ومن قبيل المخفف عند من أظهرها عندها.

وبالنسبة لحفص عن عاصم فمن المخفف لأنه من المظهر بن إذا قرئ له من طريق الشاطبية طريق العامة : وإذا قرئ له بالإدغام فى أحد الوجهين عنه من طريق الطيبة فالمد من قبيل اللازم الحرفى المثقل لأنه صار حينتذ من المدعمين فتأمل .

هذا: والقول باللازم الحرفى المخفف هنا وكذلك المثقل مشروط بوصل في بواو «وَالْقَلْمَ مُمْ أَمَا إِذَا وقف على « ن » وهو جائز فالمد من قبيل اللازم الحرفى المخفف بالإحماع .

وأما القاف : فوقعت في موضعين :

أولها : قوله تعالى : «حَـمَـعَسَق» فاتحة سورة الشورى .

وثانيه ما الله و الله تعالى و أَلْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ» فاتحة سورة « ق » والمه في الموضعين من اللازم الحرفي المخفف بالاتفاق .

وأما الصاد: فوقعت في ثلاثة مواضع:

الأول: في قوله تعالى: المص الاعتمام فاتحة سورة الأعراف.

والثانى: فى قول جل شأنه: كهيعض التحة سورة سيدتنا مربم. والثالث: فى قوله عز من قائل: « صَ وَالْقُرْءَان ذَى الذّكر التحة سورة صورة صورة صورة صورة الأعراف وكذلك فى فاتحة سورة صمن المد اللازم الحرفى المخفف بإجماع الأئمة العشرة. ومدها فى فاتحة سورة سيدتنا مربم من المد اللازم الحرفى المثقل عند من أدغم الدال من « صاد » في « الذال » من « ذكر » بعدها ومن المخفف عند من أظهرها عندها وبالنسبة لحفص عن عاصم فهر من اللازم الحرفى المخفف بالاتفاق لأنه ضمن المظهر ن: هذا : والقول بالمد اللازم الحرفى المثقل هنا وكذلك المخفف شرطه

وصل كهيعص» بكلمة « ذكر » بعدها . أما إذا وقف على كهيعص وهو جائز فالمد من اللازم الحرف المخفف بإجماع القراء العشرة والله أعلم . الأول : إذا كان الحرف واحد في الخط لكنه حرفان في اللفظ .

ثانيهما: حرف مدوليس بعده ساكن نحو الطاء والهاء من «طه (۲)». فالمد فيه ليس من المد اللازم لعدم وجود الساكن الأصلى بعد حرف المد كما هو شرط اللازم كما مر وإنما هو من قبيل المد الطبيعي الحرفي وحروفه خسة لا يتعداها وجمعها بعضهم في قوله: «حي طهر » وهي الحاء والياء والطاء والهاء والراء. وهذه الأحرف لا توجد إلا في فواتح السور وقد تكون مفردها:

فالحاء: من قوله تعالى : «حمه فى سورها السبع المتقدمة التى أولها سورة غافر وآخرها سورة الأحقاف .

والياء: من قوله تعالى «كهيعص(»)» وقوله سبحانه: «يس (؛)».

والطاء: من قوله تعالى : طه (۳)» و (طه (۲)» و «طس (۷)»

والهاء: من قوله تعالى «كهيعص» (۵) وقاله سبحانه: «طه (۳)».

والواء: من قوله تعالى: «اله (۸)» في السور الحمس التي تقدمت غير
مرة ومن قوله سبحانه: «اله مرة وليس غير هذه الأحرف في التنزيل.

<sup>(</sup>١) فاتحة سورة ق .

<sup>(</sup>٢) فاتحة سورة القـــلم .

<sup>(</sup>٣) فاتحة سورة طه عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٤) فاتحة سورة يس صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>ه) فاتحة سورة سيدثنا مريم .

<sup>(</sup>٦) فاتحة سورتى الشعرا. والقصص .

<sup>(</sup>٧) فاتحة سورة النمل .

 <sup>(</sup>A) وهى فاتحة كل من سسورة سيدنا يونس وسيدنا هود وسيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم
 هل نبينا سيدنا محمد وعليهم وعلى سائر النبيين الصلاة والسلام وسورة الحجر أ ه مؤلفه .

وسمى طبيعياً حرفياً لوجود حرف المد الذى ليس بعده همز ولا سكون في حرف وهذا أحد قسمى المد الطبيعي . والثانى المد الطبيعي الكلمى . وقد تقدم الكلام عليهما في صدر الباب فراجعهما إن شئت والله الموفق .

الشيء الثانى: إذا كان الحرف واحداً فى الخط وثلاثة أحرف فى اللفظ ثالثها ساكن وليس الوسط حرف مد فلا يمد هذا الحرف أصلا لعدم وجود حرف المد فى الوسط. ووجد ذلك فى حرف واحد فقط و هو الألف من نحو « الم » وليس غيره فى حروف الهجاء فتأمل.

« فائدة » : علم مما تقدم أن حملة الحروف الواقعة فى فواتح السور الموجود فيها المد اللازم الحرفى والطبيعى الحرفى أيضاً وكذلك الألف التى لا تمد أصلا أربعة عشر حرفاً جمعها صاحب التحفة فى قوله : « صله سميراً من قطعك » وحمعها غيره فى قوله : « طرق سمعك النصيحة » وهذه الأحرف الأربعة عشر تنقسم أربعة أقسام :

الأول: ما بمد مداً لازماً بالاتفاق وهو حروف « كم عسل نقص » باستثناء العين منها لما فنها من الحلاف المتقدم.

الثانى : ما بمد مداً لازماً فى أحد القولين وهو حرف العين الواقع فى فاتحة سورتى مريم والشورى وقد تقدم الكلام عليها .

الثالث: ما يمد مداً طبيعياً لعدم وجود ساكن بعد حرف المد وهو حروف « حى طهر » وهو المد الطبيعى الحرفى الذى تقدم ذكره قريبا . الرابع: ما لا يمد أصلا وهو الألف من نحو « آل آل لعدم وجود حرف مد فى هجائه وإن كان ثالثه ساكناً سكوناً أصلياً إذ لا تأثير لهذا السكون ما دام لم يسبقه حرف المدوقد تقدم قريباً التمثيل لهذه الأقسام الأربعة بما فيه الكفاية . وقد أشار العلامة الجمزوري فى تحفته إلى ما تقدم فى هذا الفصل بقوله :

واللَّازَمُ الحسرْفِيُّ أُولِ السُّورْ

وجُــودُهُ وفى ثمــان ٱنْحصَرْ

يَجْمَعُهَا حُروف كُمْ عَسَلْ نَقِصْ

وعَيْنُ ذُو وَجْهَيْنِ والطُّولُ أَخَصّ

ومًا سوى الْحَرْفِ الثَّلَاثِي لَا أَلِفُ فَمَسدُّه مَسدًّا طَبيعِيًّا أَلِفُ وَذَاكَ أَيْضًا فَى فَوَاتِحِ السَّورُ فَذَاكَ أَيْضًا فَى فَوَاتِحِ السَّورُ فَل أَيْضًا فَى فَوَاتِحِ السَّورُ فَل أَيْضًا فَى لفظ حَى طَساهِر قَدِ انْحَصَرُ وَيَجْمَعُ الْفَوَاتِحَ الْأَرْبَعُ عَشَرُ وَيَجْمَعُ الْفَوَاتِحَ الْأَرْبَعُ عَشَرُ وَيَجْمَعُ الْفَوَاتِحَ الْأَرْبَعُ عَشَرُ وَيَعْمَلُ ذَا اشْتَهَرُ وَلِيَا الْمُنْهَرُ الْمَنْ فَطَعَكَ ذَا اشْتَهَرُ الْمَنْ فَطَعَكَ ذَا اشْتَهَرُ

#### فصل في بيان وجوه الوقف على المسد اللازم الكلمي المتطرف

وهذا لا يكون إلا في المد اللازم الكلمي المثقل نحو «غَيْر مُضَارِ (١) . وَالدَّوَابِ (٢) » فإذا وقف عليه فليس فيه إلا الوقف بالمد الطويل كألوصل عملا بأقوى السببن وهو السكون المدغم بعد حرف المد وإلغاء للسبب الضعيف وهو سكون الوقف . وبجب التحفظ فيه لدى الوقف من أن يوقف عليه بالحركة كما يفعله بعض من لا علم عنده فإن هذا خطأ لا يجوز فعله . والصواب كما في النشر الوقف بالسكون مع التشديد على الجمع بين الساكنين إذ الجمع بينهما في الوقف مغتفر مطلقاً (٣) أ ه .

وعليه: فالوقف على المد اللازم المنصوب نحو «صَوَافَ (؛) » بالسكون المحرد المحرد فقط. والوقف على المحرور منه نحو «عَيْرَ مُضَارٍ (١) » بالسكون المحرد ثم بالروم والوقف على المرفوع منه نحو «وَلاَجَاتُ (٥) » بالسكون المحرد ثم بالروم وكل من الوقف بالسكون الحرد أو بالسكون مع الإشمام أو بالروم لا يكون إلا مع المد الطويل.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة الحج الآية (١٨) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر النشر العافظ ابن الجزري الجزء الثاني ص (١٢٧) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(1)</sup> سورة الحج الآية (٣٦) .

 <sup>(</sup>a) مورة الرحن جل وعلا الآية (٢٩، ٢٥، ١٥) أ ه مؤلفه .

ويلاحظ حذف التنوين من المنون منه حالة الوقف بالروم كحذنه حالة الوقف بالسكون كما تقدم ذلك قريباً .

وقد أشار العلامة المحقق الشيخ إبراهيم السمنودى « حفظه الله » إلى وجوه الوقف على المد اللازم المتطرف بقوله فى لآلىء البيان :

سَكِّنْهُ إِنْ تَقِفْ وأَشْمِمْ رَافِعَا ورَّمْهُ مَعْ جَرِّ بِمَدٍّ مُشْبِعَا (١) ١ ه

### الكلام على المسألة الخامسة (٢) في مراتب المسد الفرعي وما يترتب علما

تقدم أن للمد الفرعى سببين لفظيين هما : الهمز والسكون كما تقدم أن الممز سبب لأنواع ثلاثة وهى : المدالمتصل والمنفصل والبدل وأن السكون سبب لنوعين هما : المداللازم والعارض للسكون .

وقد مر توضيح ذلك والتمثيل بما فيه الكفاية . وأسباب هذه المدود تتفاوت قوة وضعفاً فأقواها السكون الأصلى الذى هو سبب للمد اللازم ويليه الهمز الذى هو سبب المد المتصل ويليه السكون العارض فى الوقف الذى هو سبب للمد العارض للسكون . ويليه الهمز الذى هو سبب المد المنفصل ويليه الهمز المتقدم على حرف المد وهو المسمى بمد البدل وهو أضعفها .

ومن ثم يعلم أن مراتب المدالفر عي خمس وهي في الترتيب كما يلي :

المد اللازم فالمتصل فالعارض للسكون فالمنفصل فالبدل . ولا يجوز بحال تقديم مرتبة منها على الأخرى أو تأخير واحدة عن مكانها .

وقد أشار إلى هذه المراتب على هذا الترتيب غبر واحد من شيوخنا وإليك أخصرها لصاحب لآلىء البيان. قال:

<sup>(</sup>١) أنظر لآلى، البيان في تجويد القرآن للعلامة السمنودي ص (١٤) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) أى من مسائل المد الفرعي وهي آخرها فتنبه أ ه مؤلفه .

# أَقُوى الْمدُودِ لَازمٌ فما اتَّصَلْ فَبَدَلُ (١) اه فَبَدَلُ (١) اه

فائدة : يترتب على معرفة هذه المراتب على هذاً النسق قاعدتان كليتان بحب مراعاتهما والإخلال بشيء منهما مفسد للقراءة وفيما يلى الكلام علمهما :

القاعدة الأولى: إذا اجتمع مدان مختلفان (٢) في النوع فلا يحلو حالها من أن يكون أحدهما ضعيفاً والآخر قوياً فإن تقدم القوى على الضعيف ساوى الضعيف القوى ونزل عنه وفي العكس يساوى القوى الضعيف ويعلو عنه وهذا هو الضابط في هذه القاعدة وإليك مثالا من مثلها وهو تقدم المد الجائز العارض للسكون وهو القوى على المد الجائز العارض للسكون الذي سكونه العارض للسكون وهو القوى على المد الجائز العارض للسكون الذي سكونه العارض بعد حرف اللبن فقط وهو الضعيف مثاله قوله تعالى: لأَقطعن أيديكُم وأرجككم من خلف ولاصلبت كُم أَجعين قَالُوا لاضير (٣) بأن وقفت على «أجمعين» وعلى «لا ضير » فقط وعلى التوسط في «أجمعين » التوسط في اللبن «لا ضير » فقط : وعلى التوسط في «أجمعين » التوسط في اللبن المنافقة ثم المد في الأول في الأول في المن المنافقة على الأول في المن وعليه الثلاثة فالمد للتساوى بالأول والتوسط والقصر للمنزول عنه لضعفه .

وإنما لم يؤت بأقل من القصر فى الثانى على قصر الأول للنزول كما هى القاعدة لأنه ليس هناك مرتبة أقل من القصر حينئذ فالمساواة هنا واجبة فتأمل ومثال تقدم الضعيف على القوى نحو قوله سبحانه « ذَاك السحبَّبُ لَكَ الْحَبَيْبُ فَيهِ هُدُى لِلْمُتَقِينَ (٤) بأن وقف على « لا ريب » وعلى « المتقين » فعلى قصر « لا ريب » المدود الثلاثة في « المتقين » فالقصر للتساوى بالأول والتوسط والمد لأنه أقوى من اللين وهذا هو المعتر عنه بالعلو . . وعلى توسط

<sup>(</sup>١) انظر لآلي. البيان ص (١٢) تقدم .

 <sup>(</sup>۲) خرج بذلك المدان المتفقان في النوع كالمدين المنفصلين والمتصلين و اللازمين . . . إلغ فلا شيء فيهما سوى التسوية بينهما في مرتبة المد المقررة لها أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية (٤٩ – ٠٥) .

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية الثانية أنها أ ه مؤلفه .

« لَارَيْبَ » عليه في «ٱلمُتَقِينَ» وجهان هما التوسط تساوياً بالأول والإشباع لأنه أقوى من اللمن وهذا هو المعمر عنه بالعلو كما مر .

وعلى الإشباع فى « لَارَيْبُ » الإشباع فى « اللَّمْتَقِينَ» فقط ولا بجوز فيه التوسط ولا القصر لأنه يعتبر نزولا عنه وهو ممنوع حينتذ بالإجماع فالأوجه ستة فى كلتا الحالتين وهى لكل القراء بالإجماع وقد تقدم الكلام على ذلك مع شواهد له من المنظوم وهذا توجهه كما وعدنا هناك فتأمله والله رشدك ولنكتنى بهذا المثال لهذه القاعدة وإلا فهناك أمثلة لمدود أخرى تركنا ذكرها رغبة فى الاختصار مراعاة لحال المبتدئين .

القاعدة الثانية : إذا اجتمع سببان للمد الفرعى فى كلمة واحدة فلا يخلو الأمر من أن يكون أحدهما ضعيفاً والآخر قوياً وحينئذ يعمل بالسبب القوى ويلغى العمل بالسبب الضعيف وهذا أمر متفق عليه .

ومن أمثلة ذلك كامة «عَ آمِّ ينُ (١)» فقد اجتمع فيها سببان للمد :

الأول : سبب المد البدل و هو تقدم الهمز على حرف المد :

والثانى : سبب المد اللازم رهو السكون الأصلى المدخم الواقع بعد حرف المد وهنا يلغى الضعيف وهو المد البدل ويعمل بالقوى وهو المد اللازم وحينئذ بجب الإشباع وصلا ووقفاً عملا بأقوى السبين .

وكذلك كلمة «بُرَة وَأُمنكُو(٢)» فقد اجتمع فيها سببان سبب المد البدل وهو الهمز المتقدم على حرف المد وسبب المد المتصل وهو الهمز الواقع بعد حرف المد في كلمة وهنا يلغى سبب مد البدل لضعفه ويعمل بسبب المد المتصل لقوته عملا بأقوى السببن كذلك.

وكذلك كلمة «الدُّعَآءِ(٣) » فقد اجتمع فها سببان الأول سبب المله المتصل وهو الهمز الذى بعد حرف المد فى كامة والثانى السكون العارض اللذى فى الهمز والذى هو سبب المد العارض للسكون وهنا يلغى سبب المد العارض للسكون لضعفه فيمتنع فيه القصر ويعمل بسبب المد المتصل لقوته فيتعين مده عملا بأقوى السبين أيضاً.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا إبر اهيم عليه الصلاة والسلام الآية (٣٩) .

ومن ذلك كلمة « صواف(۱)» فقد اجتمع فيها سبب المد اللازم وهو السكون الأصلى المدغم بعد حرف المد كما أجتمد فيها سبب مد العارض للسكون وهو السكون العارض في الوقف وهنا يعمل بسبب المد اللازم لقوته فيمد طويلا ويلغى سبب المد العارض للسكون فيمتنع قصره وتوسطه عملا بأقوى السبين أيضاً.

ومن ذلك كُلمة اللَّهُ عَالِمٌ ١٠) ، فقد اجتمع فيها سببان :

الأول: سبب مد البدل وهو الهمز المتقدّم على حرف المد.

الثانى : سبب المد الجائز العارض للسكون وهو السكون العارض للوقف فيعمل بسبب المد العارض لقوته ويلغي سبب المد البدل لضعفه عملا بأقوى السببن :

وكذلك كلمة «رع أيديكم " ) عند الوصل فقد اجتمع هنا سببال للمد: أحدهما: سبب المد البدل وهو تقدم الهمز على حرف المد .

وثانهما: سبب المد المنفصل وهو الهمز الواقع بعد حرف المد في كلمة أخرى وهنا يلغى سبب المد البدل نضعفه ويعمل بسبب المد المنفصل لقوته عملا بأقوى السببين كذلك وأما عند الوقف على « رأى » فيتعن سبب مد البدل لاغير و هكذا دواليك .

وقد أشار إلى قاعدة العمل بأقوى السببين الحافظ ابن الجزرى في : الطبية بقوله :

. . . و أَقُوك السَّبَيْن يَسْتَقِلْ (٤) اه

كما أشار إلها صاحب لآليء البيان بقوله:

وسَبَبَا مَدُ إذا مَا وُجِدَا

فَإِنَّ أَقُوى السَّبَيْنِ انْفَرَدا اه<sup>(٥)</sup> والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) سورة الحج الآية (٣٦) أ همؤلفه .
 (٢) سورة آل عمران الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا دود عيه الصلاة والسلام الآية (٧٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر طيبة النشر ص (١٧) تقدم . (٥) انظر لآلي البيان ص (١٢) نقدم .

#### فصل فى بيان مد اللين وحكمه فى الوصل والوقف

تقدم في صدر الباب أن حرفي اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو «ٱلْقَوْلَ(١)وَٱلصَّيْفِ(٢)» ولهذين الحرفين حالتان :

الأولى : أن يقع بعدهما همز متصل بهما فى كلمة واحدة نحو «شَيْعُ(٣) . سُوْ يِوْ(٤) » .

الثَّانية : ألا يقع بعدهما همز نحو «السَّيرَ(ه) . فَلَاخَوْفُ (١) .المُّوتَقَرَّه) فَأَحْدَيْنَاه ) »

فأمااللذان بعدهما همزمتصل بهما فى كلمة واحدة نحو «سُوَّيَّةُ (١) كُهيَّعُةُ (١) فقرأ ورش من طريق الأزرق فيهما بوجهين هما التوسط والإشياع (١١) ويستوى فى ذلك عنده الوصل والوقف وهنا كلام خاص لورش يطلب من مظانه فى كتب الحلاف تركنا ذكره هنا طلباً للاختصار فلمر اجعه من شاء .

أما بافى القراء غيره ومن بينهم حفص فليس لهم فيه إلا القصر ونعنى به هنا المد نوعاً ما كما تقدم (١٢) وهذا فى حالة الوصل أما فى حالة الوقف فيدخل فى حكم المد العارض للسكون ويكون لهم فيه حينئذ القصر والتوسط والإشياع بالسكون المجرد أو بالسكون مع الإشمام أو بالروم حسب نوع العارض . ولا تغفل عن الوقف بالروم فإنه يكون على القصر الذى هو ممعنى مدما كحالة

<sup>(</sup>١) من مواضعه سورة سبأ الآية (٣١) .

<sup>(</sup>Y) سورة قريش الآية الثانية سها .

<sup>(</sup>٣) أول مواضمه سورة البقرة الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سورة مريم ألآية (٢٨) :

<sup>(</sup>٥) سورة سهأ الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٢) أولم مواضعه سورة البقرة الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة الدخان الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>A) سورة فاطر جل وعلا الآية (٩).

<sup>(</sup>٩) سورة المسائدة الآية (٣١):

<sup>(</sup>١٠) من موافيعه سورة المسائدة الآية (١١٠) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١١) خرج بطريق الأزرق طريق الأصبهاني عنه فإنه فيه كالجاعة أ م مؤلفه .

<sup>(</sup>١٢) أي مند السكلام على الأوجه الجائزة في المد العارض للسكون وقد أثبتنا هنائي النصوص الدالة على ذلك ممما أغني هن إعادتها هنا فراجعها والله الموفق أ ه مؤلفه .

الوصل وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفياً باستثناء الأزرق عن ورش كا مر وأما اللذان ليس بعدهما همز فللقراء فيهما تفصيل : حاصله أن نحو «لُومَةُ (١) .وَأَحْيَيْنَا (٢) » فيه القصر في الحالين على نحسو ما مر أى عمد ما للأثمة العشرة لافرق بين حفص وغسيره وكذلك الحكم بعينه للقراء العشرة (٣) في حرفي اللين اللذين بعدهما الهمز المنفصل عنهما أى أن حرفي اللين في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة الثانية نحو «أَبْنَي عَادَمُ ٤) وَلَو أَنْنَا تُرْلُنَا (٥) وأما نحو « لَا خَوْفٌ (١) فَ لَا فَوْتُ (٧) » فقد أجمع القراء العشرة على القصر في الوصل كما مر في غير مرة .

وأما فى حالة الوقف ففيه المدود الثلاثة التى تقدم ذكرها مراراً لجميع القراء لا فرق بين حفص وغيره ويدخل حينئذ فى حكم المد الجائز العارض للسكون وقد تقدم الكلام عليه مستوفياً فى محله والله أعلم .

#### فصل فى بيان حكم هاء الضمير وما ألحق مها من حيث المد والقصر

و نعنى مهذا الفصل بيان حكمها عند الوصل من حيث المد والقصر لامن حيث الوقف علمها فقد تقدم الكلام عليه ولذا ختمنا مها باب المد والقصر و ترجو الله سبحانه و تعالى أن يخم لنا حميعاً بالحسنى . و أن بجعلنا من المنضويين نحت قوله سبحانه «للذينَ أَحْسَوُا ٱلحُسَنَى وَزِيَادَةٌ . وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتْرُ وَلَا ذَلَةٌ أُولَدَكَ أَصْحَانُ مَا المُحَدِينَ عَبِيبَ وَلَا ذَلَةٌ أُولَدَكَ أَصْحَانُ المُحَدِينَ هُمْ فِيهَا خَلدُونَ (٨)» إنه سميع مجيب . هذا : وكلامنا في هاء الضمر هنا على مسألتن :

الأولى في تعريفها ــ والثانية في حالاتها في تلاوة القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) سورة المسائدة الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورق ق الآية (١١) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) باسشنا، ورش فإنه في هذا النوع يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها كما هو مقرر في روايته أ ه،ؤلفه .

<sup>(</sup>٤) سورة المسائدة الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية (١١١) .

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام الآية (٦٢).

<sup>(</sup>٧) سورة سبأ الآية (١٥) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٨) مورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام الآية (٢٦) أ ه مؤلفه .

أما تعريفها: فهى الهاء الزائدة عن بنيه الكلمة الدالة على المفرد المذكر الغائب. وأصلها الضم إلا أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة مطلقاً فتكسر حينهٔ د(١).

فقولنا: « هي الهاء الزائدة عن بنيه الكلمة » خرجبه الهاء الأصلية كالهاء في نحو « مَانَفُقَهُ (٢) لَّمِن لَّرْ يَعْتُهُ (٣) وَجَهُ أَيكُرُ (٤). وَآنَهُ عَنِ ٱلْمُنكِرِ (٥) وَلَمَّا تَوَجَهُ (٢) » فكلُّ هذه الهاءات وما ماثلها أصلية مقصورة في التلاوة (٧) والقصر هنا معناه حذف المد نهائياً كما سيأتي بيانه في التنبهات آخر الفصل.

وقولنا « الدالة على المفرد المذكر الغائب » خرج به الدالة على الواحدة المؤنثة فى نحو « مِّنْ أَهْلَهَا(٨)» والدالة على التشبه نحو «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما(٩)» والدالة على الجمع مطلقاً نحو «عَلَيْهِم،(١٠) » «عَلَيْهِن،(١١) دَرَجَة » .

وتتصل هاء الضمير بالاسم نحو « إِلَىّ أُجُلِهِ(١٢)» وبالفعل نحو قُلْمُتُهُ(١٣) .

- · (٢) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٩١) .
  - (٣) سورة الأحزاب الآية (٦٠) .
- (٤) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٩) .
  - (٥) سورة لقمسان الآية (١٧) .
  - (٦) سورة القصص الآية (٢٢) أ همؤلفه .
- (٧) قال الإمام أبو شامة في شرحه على الشاطبية ص (٧٨) في هذا الباب « لأن صله مثل ذلك و أي نفقه وتوجه ونحوهما » قد توهم تثنية وجما بخلاف هاء الضمير . ولأن هاء الضمير السم على حرف واحد فناسب أن تقوى بالصلة أ ه » .
  - (٨) من مواضعه سورة النساء الآية (٣٥) .
  - (٩) من مواضعه سورة البقرة الآية (٢٣٠) .
  - (١٠) أول مواضعه سورة الفائحة الآية (٧) .
    - (١١) سورة البقسرة الآية (٢٢٨) .
    - (١٢) سورة البقرة الآية (٢٨٢).
    - (١٣) سورة المسائدة الآية (١١٦).

<sup>(</sup>١) وقد تضم في مواضع الحاصة كا قرأ حفص عاصم في « وما أنسانيه » بالكهف الآية (١٠) و « عليه الله » بالفتح الآية (١٠) وكا قرأ حمزة في « لأهله امكثوا » بعله الآية (١٠) والقصص الآية (٢٩) والأصهاني عن ورش في « به انظر ، بالأنعام الآية (٢٩) خلافاً للتاعدة ووفاقاً للرواية أ همؤلفه .

وَكُمَا تَسْمَى بَهَاء الضّمير تَسْمَى بِهَاء الكّتَابَةَ أَيْضًا لأَنْهَا يَكُنَى بِهَا عَنَّ المُفْرِدِ المذكر الغائب.

وأما حالاتها فى التلاوة فأربع بجب على القارئ معرفتها جيداً وهي كما يلى :

الحالة الأولى: أن تقع بين ساكنين نحوة اتنك الله المماليك الموة تَدِينَ الله المنافي المحالة الأولى: أن يقع قبلها محرك و بعدها ساكن نحواله الممالك وكه الحمالة الثانية: أن يقع قبلها محرك و بعدها ساكن نحواله الممالك الممالك وكانت نحلاف بين القراء العشرة في قصر هذه الهاء ــ أي عدم صلتها في هاتين الحالتين لئلا مجتمع ساكنان على غير حدهما (٧).

الحالة الثالثة: أن تقع بين محركين نحو قوله تعالى: «إِنَّ رَبِّهُ وَكَانَ بِهِ بَصِيرًا (٨) » ولا خلاف بين عامة القراء في هذه الحالة في صلة هذه الحا، بواد لفظية (٩) في الوصل إذا كانت مضمومة بعد ضم أو بعد فتح كقوله سبحانه «إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَهُ (١٠) » وبياء لفظية في الوصل أيضاً إذا كانت مكسورة ولا يكون قبلها إلا مكسور حينئذ نحو قوله عز من قائل هوك يُشْرِكُ في حُصَّمه مَ أَحَدًا (١١) » .

ويُسْتَثْنَىَ مَن هَذَهَ الحَالَة إثنتا عَشَرَة كُلَّمَة وقعت في واحد وعشرين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٣) أول مواضعه سورة البقرة الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقــرة الآية (٢٥٨).

<sup>(</sup>ه) سورة المنائدة الآية (٢١).

<sup>(</sup>٦) من مواضعه سورة التغاين الآية الأولى منها أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>٧) ويستثنى من ذلك موضع واحد من الحالة الأولى وهوقوله تعالى ؛ « فأنت عنه تلهى »
 بسورة عبس الآية (١٠) فقرأه البزى عن ابن كثير بصلة الهاء بواو لفظية فى الوصل وتشديد التاء من تلهى ويلزم حينئذ مد الهاء طويلا لملاقاتها بالساكن الأصل المدغم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>A) سورة الانشقاق الآية (١٥).

<sup>(</sup>٩) أي في اللفظ لا في الجط أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١٠) سورة المسائدة الآية (١١٦) .

<sup>(</sup>١١) سورة الكهف الآية (٢٦) .

موضعاً فى القرآن الكريم وقد وقع فيها خلاف بين القراء وهذا الخلاف دائر بن الصلة والقصر والإسكان والكلمات هي :

« بیده . یو<sup>د</sup>ده . نو<sup>ن</sup>ته . نوله . و نصله . أرجه . ترزقانه . یأته . و یتقه . ف**ا**لقه . برضه . بره » .

أَمَّا كَلَمَةُ ﴿ بِسَدِهِ ﴾ فوقعت في أربعة مواضع : موضعان بالبقرة في قوله تعالى ﴿ أَوْ يَعْفُوا ۚ اللَّهِ مِيكِهِ عَقْدَةُ ٱلنَّكَاجِ (١) ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ لَا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرِفَةً سِدِهِ عَقْدَةً النَّكَاجِ (١) ﴾ وموضع في كل من المؤمنون ويس في قوله تعالى إلى ﴿ بِسِدِهِ عَمَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ (٣) ﴾ .

وأما كلمة « يؤده » فوقعت في موضعين بآل عمران في قوله تعالى : « يُؤُدّه َ إِلَيْكَ » « لَا يُؤَدّه َ إِلَيْكَ (؛) » .

وَأَمَا كَلَمَةَ « نُوُّ يَهِ " فَوَقَعَت فِي ثَلاثَةَ مُواضِع مَهَا مُوضَعَانَ بَآلَ عَمِرَانَ في قوله تعالى : «وَمَنَ يُرِدُ ثَوَابَ الدِّنْيَا نُؤْتِه عَمِنْهَا . وَمَن يُرِدُّ يُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤُنِّهِ مِنْهَا( ) » والثالث في سورة الشورى في قوله سبحانه :

﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثِ الدِّنْيَا نُؤْيِهِ عِمْنَكَ (١) ﴾ •

وأما كلَّمتا « نُولَهُونُصُله " ) فوقعتا في سورة النساء في قوله تعالى : « نُولَهُ عِمَا تُولَى وَنُصْلهَ عَجَهَمُ (٧) » .

وَأَمَا كُلَّمَةُ ﴿أَرْجَهُ ﴾ فوقعت في موضعين موضع بالأعراف في قوله قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ ( ^ ) » وموضع بالشعراء في قوله سبحانه : ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَا بُعَثُ ( ١ ) » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية (٨٨) وسورة يس الآية (٨٣) .

 <sup>(</sup>١) سورة آل عران الآية (٥٧) .

<sup>(</sup>ه) سورة أل عمران الآية (١٤٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية (١١٥).

<sup>(</sup>A) سورة الأعراف الآية (١١١).

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء الآية (٣٦) أ ه مؤلفه .

وأما كلمة : « تُرزَقَانِه » فوقعت في موضع واحسد بسورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى طَعَامٌ تُرزَقَانِه إِلَانَبَأْ تُكَامِتُ ويله (١) وأما كلمة «يَأْتِهِ » فوقعت في سورة طه عليه الصّلاة والسلام في قوله تعالى ومَن يَأْتُه عَمُونُ مَنَّ (٢) » .

وأما كَلَمَة « وَيَتَقُه » فوقعت في موضع واحد في سورة النور في أوله تعالى : «وَيَخْشَرُ ٱللَّهَ وَيَتَقُه (٣) » .

. وأما كلمة « فألقه » فو قعت في موضع واحد في سورة النمل في قوله تعالى: «فَأَلَّقُهُ إِلَيْهِمْ (٤) »

و أما كلمة « برضه » فوقعت في موضع واحد في الزمر في قوله تعالى : «وَإِنْ تَشْكُرُواْ يَرْضُــهُ لَـكُرْ (٥) » .

وأما كلمة « ره » فوقعت فى ثلاثة مواضع : موضع بالبلد فى قوله سبحانه تعالى « أَيَحْسَبُ أَن لَّرْ يَرَهُ وَأَحَلًا ٢) » وموضعين بالزلزلة فى قوله سبحانه « فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ ةَ شَرَّا يَرَهُ و ( ) » وموضعين يعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ ةَ شَرَّا يَرَهُ ( ) » ومعرفة من سكن أو وصل أو قصر هذه الهاءات من القراء العشرة تركنا ذكره هنا طلباً للاختصار ومراعاة لحال المبتدئين ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر كتب القراءات فهو مبسوط فها ( ٨ ) .

وبالنسبة لرواية حفص عن عاصم فإنه وصلها بواو لفظية إذا كانت مضمومة وبياء لفظية إذا كانت مكسورة كما تقدم إلا فى خسة مواضع منها وهى « أرجه » فى الموضعين « وَيَتَقَهِ » بالنور و « فَأَنْقَهُ » بالنمل و يَرْضَــ هُبالزمر. أما « أرجه » فى الموضعين وكذلك « فَأَلْقِهُ » فقرأ بَإسكان الهاء وصلا ووقفاً.

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة طه عليه الصلاة والسلام الآية (٥٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>ه) سورة الزمر الآية (٧) .

 <sup>(</sup>٢) سورة البلد الآية (٧).

 <sup>(</sup>٧) سورة الز لزلة الآيتان (٧ – ٨) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٨) وقد بسطناه أيضاً في شرحنا على الدرة في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر
 ف نفس الباب فراجعه والله المرشد والمعين أ ه مؤلفه .

وأما ﴿ وَيَتَقُهِ ﴾ فقرأ بقصر الهاء لأنه يسكن القاف قبلها فخرجت بذلك عن حالة بن المحركن حسب روايته .

وأما « يرضه » فقرأ بقصر الهاء ونعنى بالقصر هنا حذف حرف المدالذي هو صلة الهاء نهائياً كما سيأتى فى التنبيهات وبهذا يكون حفص قد جمع فى روايته عن عاصم بين اللغات الثلاث التى فى هاء الضمير وهى الصلة والقصر والإسكان.

الحالة الرابعة: أن يقع قبلها ساكن مطلقاً و بعدها منحرك نحو «فيه هُدُى اللهُ أَخَاهُ (٥) مُذُوهُ قَاعَتِلُوهُ (٢) وَ بَرَا بِوَ لِدَيهِ (٣) وَلِيرَضُوهُ (٤) إِلَيْهِ أَخَاهُ (٥) أَسْتُعُجُرُهُ (٤) » .

وهذه الحالة مختلف فيها بين القراء العشرة فابن كثير يقرأ بصلتها وصلا بواو لفظية إذا كانت مضمومة نحو أَجْتَبَلهُ وَهَلَدُلهُ(٧) فَعَلُوهُ (٨) ٥ وبياء لفظية في الوصل إذا كانت مكسورة نحو «لَارَيْبَ فِيهُ إِهْ)وَ الذّي قَالَ لَوْلَدَيهُ(١٠) ٥ ووافقه حفص عن عاصم في موضع واحد في التنزيل وهو قوله تعالى و يَخَلَّدُ فِيهُ مَهَا اللهُ عَلى الفرقان فوصل الهاء من « فيه » بياء الفظية في الوصل وباقي القراء غير ابن كثير وحفص في موضع الفرقان وغير ابن كثير وحفص في موضع الفرقان وغير ابن كثير في غير ها بالقصر أي محذف الصلة مطلقاً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية الثانية منها .

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان الآية (٢).

 <sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١١٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة سيدنا يوسف عليه الصّلاة والسلام الآية (٦٩) .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص الآية (٢٦) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل الآية (١٢١) .

<sup>(</sup>A) من مواضعه سورة القمر الآية (۲۵).

<sup>(</sup>٩) من مواضعه سورة السجدة الآية الثانية منها وكذلك سورة البقرة وغيرهما .

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحقاف الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١١) سورة الفرقان الآية (٦٩) .

#### تنبهات هامة:

التنبيه الأول: إذا وصلت الهاء بياء أو بواو فينظر إلى ما بعدها فإن كان ما بعدها همز فالصلة من قبيل المد المنفصل فيعطى حكمه حينئذ في المد كقوله تعالى: «وَلاَ يُشْرِكُ فِي حَصَّمِهُ أَحَدُلا)» (أَيَحَسَبُ أَن لَرْ يَرُهُ أَحَدُلا)». كقوله تعالى: وإن كان ما بعد الصلة ليس همزاً فالصلة من قبيل المد الطبيعي كقوله تعالى: (نُولَه عالَ وَان كَان ما بعد الصلة ليس همزاً فالصلة من قبيل المد الطبيعي كقوله تعالى:

التنبيه الثانى: المراد من صلة الهاء مدها وقد يكون المد طبيعياً وقد يكون منفصلا كما مر والمراد من القصر هنا حذف الصلة نهائياً وليس المراد منه القصر المعهود الذى هو حركتان كالطبيعى كما قد يتبادر لأن حذف حرف المد من معانى القصر كما مر فى المعنى الاصطلاحى للقصر فى صدر الباب. ووصل الهاء وقصرها على ما تقدم إنما هو فى حالة الوصل فحسب.

أما فى حالة الوقف فلا حلاف بين عامة القراء العشرة فى أنه بالسكون وعلى هذا فمن سكن الهاء فيكون سكونه فى الوصل والوقف . ومن وصلها أو قصرها فيكون فى الوصل فقط فتأمل .

التنبيه الثالث: فيما يلحق بهاء الضمير: يلحق بهاء الضمير في الحكم الهاء في اسم الإشارة للمفردة المؤنثة في لفظ «هذه» في عموم القرآن الكريم فتوصل بياء لفظية في الوصل إذا وقعت بين متحركين كقوله تعالى: «وَقَالُواْ هَاذِهُ أَنْعُامٌ (١) هَا المُوسِطُ عَتَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا (٥) ». وتحذف صلها وصلا لالتقاء الساكنين إذا وقعت قبل الساكن كقوله تعالى: «عَنْ هَاذِه وصلا لالتقاء الساكنين إذا وقعت قبل الساكن كقوله تعالى: «عَنْ هَاذِه الشَّجَرة (١). وهنذه الما أو في إثباتها لا فرق بين حفص وغيره. العشرة سواء في حذف صلها أو في إثباتها لا فرق بين حفص وغيره.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة البلد الآية (٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (١١٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١٣٨.) .

 <sup>(</sup>٥) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٥٠) أ دمؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف الآية (١٥) أ مرولفه .

وبراعى هنا حكم الهمز الواقع بعد الصلة أيضاً كما مر فى التنبيه الأول وإنما لم توصل هذه الهاء بواو كهاء الضمير لأنها لم تقع مضمومة بحال وكذلك لم تقع ساكنة فى الوصل فخالفت هاء الضمير فى هاتين المسألتين .

وقد أشار إلى هذه الهاء وبن حكمها المذكور هنا الإمام أبو شامة و رحمه الله في شرحه على الشاطبية في نفس الباب(١) .

فَوَصْلُهَا قبل مُحَرَّك حَرى (٢) ا ه

ويؤخذ من كلامه (رحمه الله) أنها إذا وقعت قبل ساكن فتحذف صلتها وهو كذلك كما أسلفنا.

وإلى هنا انتهى كلامنا على المدود ونسأل الله تعالى العون على تمام المقصود آمن .

<sup>(</sup>۱) انظر إبراز المعانى من حرز الأمانى (شرح الشاطبية) للإمام أبي شامة ص (٧٨) تقدم همؤلفه .

 <sup>(</sup>٢) انظر الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع للإمام أبى الحسن بن برى وشرحه النجوم الطوالع للملامة الممارغي التونسي تقدم ص (11) أ هرمؤلفه .

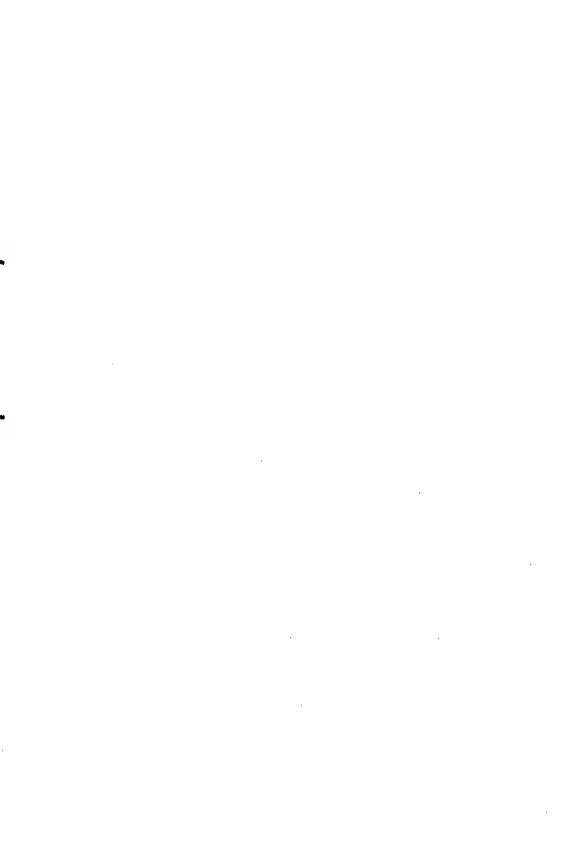

### البابُ الثاني عشرُ

فى مَعفِ الوقف والإبت كاء والقطع والسّكت

محتوبات الباب

- ١ التمهيد للدخول إلى الباب .
- ٧ ــ الفصل الأول في تعريف الوقف وأقسامه وفيه :
  - (أ) الكلام على الوقف التام والأصل فيه .
  - (ب) الكلام على الوقف الكافى والأصل فيه .
  - (ج) الكلام على الوقف الحسن والأصل فيه .
  - (د) الكلام على الوقف القبيح والأصل فيه .
- ٣ ــ الفصل الثانى فى تعريف الابتداء وما يلزم فيه وفيه تنبيهان :
  - الفصل الثالث فى تعريف القطع والسكت .
    - ٥ ــ الخائمة نسأل الله تعالى حسنها .

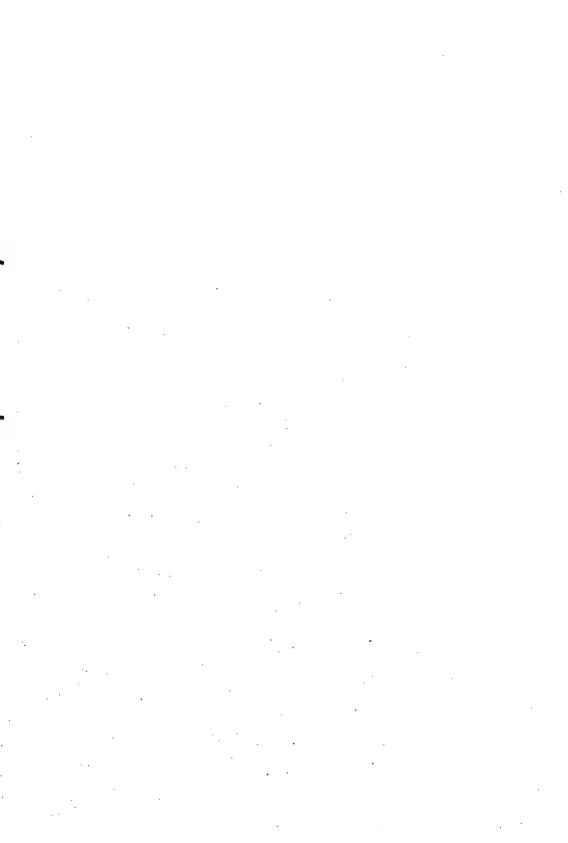

## اكنمه ي الدخول إلى الباب

من مهمات المسائل في علم التجويد معرفة كل من الوقف والابتداء فإلهما من مباحثه عكان مكين بعد معرفة مسائل المخارج والصفات . وينبغي للكل تمعي بتلاوة القرآن الكريم بجهد في إيفائها حقها ومستحقها أن يقبل عليها ويصرف همته إليها إذ لا يتحقق فهم كلام الله تعالى ولا يتم إدراك معناه إلا بذلك . فر مما يقف القارئ قبل تمام المعنى ولا يصل ما وقف عليه بما بعده حتى ينتهي إلى ما يصح أن يقف عنده . وعندئذ لا يفهم هو ما يقول ولا يفهمه السامع بل ربما يفهم من هذا الوقف معنى آخر غير المعنى المراد . وهذا فساد عظيم وخطر جسيم لا تصح به القراءة ولا توصف به التلاوة . وقد أوجب المتقدمون من الرعيل الأول على القارئ معرفة الوقف والابتداء أوجب المتقدمون من الرعيل الأول على القارئ معرفة الوقف والابتداء المحاء في ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وريّل ألفّر عان ترتيلًا(۱) » فقال : الترتيل معناه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف(۲) .

وذكر الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه « القطع والاثتناق » بإسناده

 <sup>(</sup>١) سورة المزمل الآية (٤).

<sup>(</sup>۲) انظر المراجع الآتية : (۱) النشر في القراءات العشر الجزء الأول ص (۲۰۹) تقدم (۲) انظر شرح طيبة النشر في القراءات العشر لابن الناظم ص (۲۰۹،۳۹۰) تقدم . (۳) انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام القسطلاني شارح البخاري الجزء الأول ص (۲۰۰) ط القاهرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام ۱۳۹۲ هـ ۱۹۷۲ م بتحقيق فضيلة الشيخ عامر عثمان ودكتور عبد الصبور شاهين (٤) شرح المقدمة الجزرية لملا على القاري ص (۲۰) تقدم (٥) شرح المقدمة الجزرية للشريف ابن يالوشة ص (۲۰،۱۹) تقدم . (۲) نهاية القول المفيد ص (۷) تقدم (۷) انظسر منار الهدي في الوقف والابتدا للمسلامة الشيخ أحمسد بن عبد الكريم الأشموني ص (٥) الطبعة الثانية بالقاهرة . شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلي وأولاده بمصر عام ۱۳۹۳ هـ ۱۹۷۳ م.

إلى ابن عمر رضى الله عنهما قال — أى ابن عمر: « لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليونى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد « صلى الله عليه وسلم » فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغى أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن ولقد رأيت اليوم رجالا يونى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما آمره و لا زاجره و لا ما يذبغى أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل(۱) » أه منه بلفظه (۲).

رروى الحافظ ابن الجزرى فى النشر هذا الحديث باختلاف يسير (٣) قال الإمام أبو جعفر النحاس : فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون التمام(٤) كما يتعلمون القرآن. وقول ابن عمر : « لقد عشنا برهة من دهرنا » يدل على أن ذلك إحماع من الصحابة أ ه بلفظه(٥).

وقال الحافظ ابن الجزرى فى النشر : فنى كلام على رضى الله عنه(٢) دليل على وجوب تعلمه ومعرفته . وفى كلام ابن عمر رضى الله عنهما برهان على أن تعلمه إحماع من الصحابة رضى الله عنهم . وصح بل وتواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبى جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذى هو من أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع بن أبى نعيم وأبى عمرو ابن العلاء ويعقوب الحضرى وعاصم بن أبى النجود وغيرهم من الأنمة . وكلامهم فى ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة فى الكتب(٧) أه بلفظه . وقد نقل الإمام القسطلاني شارح البخارى فى كتابه لطائف الإشارات

<sup>(</sup>١) قال في القاموس المحيط ( الدقل ) أرداً الممّر أ ه .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب القطع و الائتناف تصنيف أبى جعفر النحاس المتوفى سنة ٣٣٨ه ص (٨٧)
 بتحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر طبع و زارة الأوقاف العراقية إحياه التراث الإسلامى رقم (٣٥)
 مطبعة العانى – بغداد عام ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .

<sup>(</sup>٣) أنظر النشر الجزء الأول ص (٢٢٥) تقدم .

 <sup>(</sup>٤) قوله التمام – أى الوقف على ماتم معناه وصلح البده بما بعده سواه كان الوقف تاماً
 أم كافياً كما سنوضحه بعد .

<sup>(</sup>ه) انظر القطع و الائتناف ص (۸۷) تقدم .

<sup>(</sup>٦) أى الذي سَقْنَاه قريبًا في معنى الترتيل .

 <sup>(</sup>٧) انظر النشر الجزء الأول ص (٢٢٥) تقدم واكتفينا بتخريج الإمام النحاس لحديث أبن عمر رضى الله عهما وكذلك روايته للحافظ ابن الجزرى وبالله التوفيق .

وصف الإمام الهذل الوقف فى كتابه الكامل فقال: « وقد قال الهذلى ــ عما رأيته فى كامله ــ الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ(١) التالى وفهم للمستمع وفخر للعالم . وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين . والمنقيضين المتباينين(٢) . والحكمين المتغايرين(٣) » أ ه(٤) .

ومن ثم اعتى بعلم الوقف والابتداء وتعلمه والعمل به المتقدمون والمتأخرون من أعتنا فأفردوه بالتصنيف الحاص به مهم الإمام أبو بكر ان الأنبارى والإمام أبو جعفر النحاس والحافظ أبو عمرو الدانى والحافظ ان الجزرى وابنه العلامة الشيخ أحمد المعروف بابن الناظم وشيخ الإسلام أبو يحيى ذكريا الأنصارى والعلامة المحقق الشيخ أحمد بن عبد الكريم الأشمونى وخلق غير هؤلاء رحمهم الله أجمعين . ونفعنا بعلومهم آمين .

هذا : وكلامنا في هذا الباب يتم – إن شاء الله تعالى – في ثلاثة فصول وحاتمة نسأل الله تعالى حسنها : أما الفصول الثلاثة :

فأولها: في تعريف الوقف وأقسامه.

و ثانها : في تعريف الابتداء وما يلزم فيه .

وثالثها: في تعريف كل من القطع والسكت.

وأما الخاتمة فئى التنبيه على انتهاء الكلام على صفات الحروف العرضية التي أشرنا إليها في باب الصفات .

و لكل كلام خاص نوضحه فيما يلي :

<sup>(</sup>١) قال محققاه أ : وبلوغ .

<sup>(</sup>٢) وقالا أيضاً ب : والقصتين المتنافيتين كذا في الكامل .

<sup>(</sup>٣) وقالا أيضاً ج: المتقاربين كذا في السكامل.

<sup>(</sup>٤) انظر لطائف الإشارات فى فنون القراءات للمانظ القسطلانى شارح البخارى الجزء الأول من (٢٤٩) تقدم وقد اعتمد على قول الإمام الهذلى غير واحد من أيمة هذا الشأن واعتبروا به ونقلوه صنه بألفاظ مقاربة : انظر نهاية القول المفيد فى فن التجويد ص (١٥١ – ١٥٢) تقدم وانظر انشراح الصدور : فى تجويد كلام الغفور ص (٤٥) تقدم .

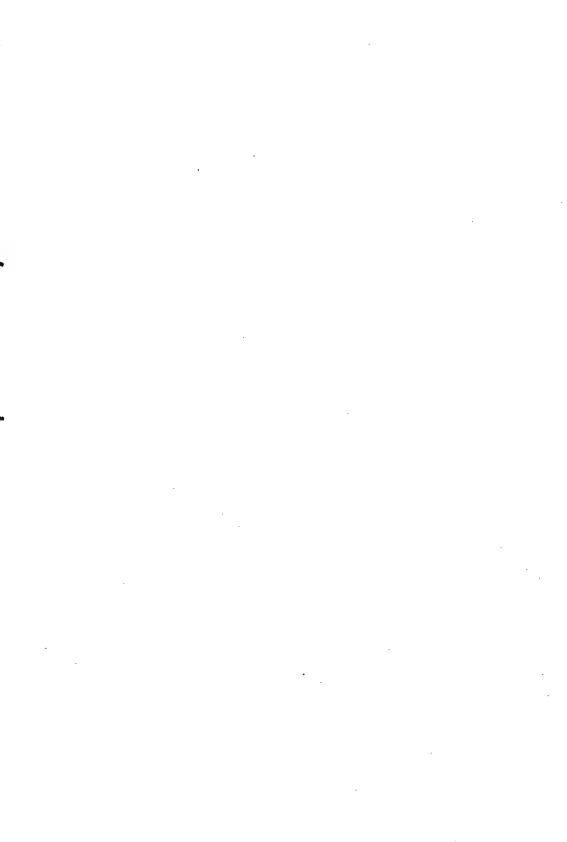

## الفصِّلُ الأول في تعــُريفِ الوقف وأقسَامه

أما تعريف الوقف فهو فى اللغة الكف والحبس. وفى الاصطلاح هو عبارة عن قطع الصوت عن آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استثناف القراءة لابنية الإعراض عنها وينبغى معه البسملة فى فواتح السور ويكون على رءوس الآى وأواسطها . ولا يكون فى وسط الكلمة ولا فيا اتصل رسماً كالوقف على « أن » من «أَلَّن نَجْمُعُ عظامَهُ(١) » .

وأما أقسام الوقف فثلاثة : اختبارى « بالباء الموحدة » واضطرارى واختيارى « بالباء المثناة تحت ولكل منهما حد نخصه وحقيقة يتميز بها عما سواه » .

أما الوقف الاختبارى « بالباء الموحدة » فهو الذى يطلب من القارئ بقصد الامتحان ومتعلق هذا الوقف الرسم العمانى لبيان المقطوع والموصول والثابت والمحذوف من حروف المد والمحرور والمربوط من التاءات ويلحق مهذا الوقف وقف القارئ لإعلام غيره بكيفية الوقف على الكلمة بكونه عالماً مها من حيث القطع أو الوصل إلخ ولهذا سمى اختبارياً.

وحكمه : الجواز بشرط أن يبتدئ الواقف بما وقف عليه ويصله بما بعده إن صلح الابتداء به وإلا فيبتدئ بما قبله مما يصلح ابتداء .

وأما الوقف الاضطرارى: فهو الذى يعرض للقارئ بسبب ضرورة ألجأته إلى الوقف كضيق النفس أو العطاس أو العي أو النسيان وما إلى ذلك وحينئذ بجوز له الوقف على أى كلمة كانت وإن لم يتم المعنى وبعد ذهاب

<sup>· (1)</sup> سررة القيامة الآية (٣) أ ه مؤلفه .

هذه الضرورة التي ألجأته إلى الوقف على هذه الكلمة يبتدئ منها ويصلها عما بعدها إن صلح البدء به كما في الموقف الاختبارى « بالموحدة » .

وسمى اضطرارياً للأسباب المذكورة آنفاً .

وأما الوقف الاختيارى « بالياء المثناة تحت » فهو الذى يقصده القارئ باختياره من غير عروض سبب من الأسباب المتقدمة فى الوقفين الاختبارى « بالموحدة » والاضطرارى . وقد يبتدأ عا بعد الكلمة الموقوف علمها وقد لا يبتدأ بأن توصل عا بعدها كما سنوضحه بعد .

وهذا الوقف هو المقصود بالذكر هنا وينقسم إلى أربعة أقسام : تام وكاف . وحسن . وقبيح .

فإن أفادت الكلمة الموقوف عليها معنى تاماً بحسن السكوت عليه كان الوقف تاماً أو كافياً أو حسناً. وإن لم تفد معنى بحسن السكوت عليه كان الوقف قبيحاً وبجب على الواقف حيئذ البدء على الفور بما قبل الكلمة الموقوف عليها ووصلها بما بعدها إلى أن يصل إلى كلام تام بحسن السكوت عليه كا سنذكره بعد ويشترط للمعنى التام الذي بحسن السكوت عليه أن يكون الكلام مشتملا على ركني الجملة من المسند والمسند إليه . و مهذا يكون الكلام تاماً . ولتمامه حيئذ أحوال ثلاثة . و ذلك لأنه إما أن يكون غير متعلق بما بعده لا لفظاً ولا معنى . وإما أن يكون متعلقاً ما بعده معنى لا لفظاً . وإما أن يكون متعلقاً عا بعده معنى لا لفظاً . السكوت عليه .

فالأول : هو الوقف التام .

والثانى : هو الوقف الكافى . وحكمهما جواز الوقف عليهما والابتداء عليهما .

والثالث: هو الوقف الحسن. وحكمه جواز الوقف عليه دون الابتداء على بعده لتعلقه به لفظاً ومعنى . إلا إذا كان الابتداء برأس آية فإنه بجوز حينئذ لأن الوقف على رءوس الآى سنة مطلقاً كما سيأتى بيانه عند تفصيل المكلام على الوقف الحسن .

وقد أشار الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية إلى أقسام الوقف الاختيارى وحكمها مع التأكيد على معرفة الوقف والابتداء بقوله رحمه الله تعالى :

وَيَعْسَدُ تُجُويدِكَ للحسروفِ لا بُدُّ مِنْ معــرفة الوقوف والابْتِسدَا وهي تُقْسَمُ إِذَنْ ثلاثة تامً وكاف وحَسَنْ وهي لِمَا تُمُّ فإن لَمْ يُوجَدِ تَعَلَّقُ أُو كَانَ معنَّى فَابْتَسدِي فالتسامُ فالكافِي ولفُظَّما فامْنَعَنْ إِلَّا رَءُوسَ الآي جَوِّزُ فَالْحَسَنُ وغسير ماتَمَّ قبيحٌ ولَهُ يُوقَفُ مُضْطَّرًا ويُنْسِدَأُ قَمِلَهُ ١ هِ وفيًا يلى تفصيل الكلام على كل من الوقف التام والكافي والحسن والقبيح مع الأمثلة للحميع والأصل فيها من السنة فنقول وبالله التوفيق .

#### الكلام على الوقف التام

وهو الوقف على كلام تم معناه وليس متعلقاً بما بعده لا لفظاً ولا معنى . وأكثر ما يكون هذا الوقف في رءوس الآى وانتهاء القصص كالوقف على قوله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ على قوله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَكَالُوقَفَ على نحو "وَأُولَيْكُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (٣) ، وكالوقف على نحو "وَأُولَيْكُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (٣) ،

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة أيضاً الآية (٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٥).

والابتداء بقوله : " إنَّ الَّذِينَ كُفُرُواْ(١) » . ونحو الوقف على قوله تعالى : إنَّ الْعَنْقَبَ لَا الْمَتَقَيْنُ (٢) وَالابتداء بقوله سبحانه : "وَ إِلَىٰ عَلَا أَخَاهُمْ هُودُلاً)». و ذلك لأن لفظ « المفلحون » تمام الآيات المتعلقة بالمؤمنين وما بعده منفصل عنه متعلق بأحوال السكافرين وكذلك لفظ « للمتقين » تمام الآيات المتعلقة بقصة سيدنا هو د على نبينا سيدنا محمد وعلمهما الصلاة والسلام .

وقد يكون فى وسط الآى كالوقف على لفظ «جاءنى » فى قوله تعالى : «لَّقَدْ أُضَّلَنِي عَنِ ٱلذَّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ نِي(؛) » فهذا تمام حكاية قول الظالم وتمام الفاصلة من قول الله تعالى : «وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ».

وقد یکون بعد تمام الآیة بکلمة کالوقف علی لفظ «کذلك» « و باللیل » « و زخر فآ » من قوله تعالى : لَرْ نَجْعَل لَمَهُم مِّن دُونهَا سِتْرًا ﴿كَذَاكَ ( • ) » « و إِنَّكُمْ لَنَدُونهَا سِتْرًا ﴿كَذَاكَ ( • ) » « و إِنَّكُمْ لَنَدُ مُصّبِحِينَ وَ بِاللَّيْلُ إِنَّ اللَّهِ فَى كُلُ « سَراً » و « مصبحين » و « يَتَكُنُون » و رَخُوفًا » . و زخوفًا » .

ويكون في أواخر السور وهو ظاهر..

قال الحافظ ان الجزرى فى النشر : « وقد يتفاضل التام فى التمام نحو «مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَشْتَعِينُ (٨) «كلاهما تام إلا أن الأول أمّ من الثانى لاشتراك الثانى فيما بعده فى معنى الخطاب مخلاف الأول » أ هـ (٩) .

وسمى تاماً لتمام لفظه وانقطاع ما بعده عنه فى اللفظ والمعنى .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة كذلك الآية (٦) .

 <sup>(</sup>۲)، (۲) سورة سيدنا هود عليه الصلاة و السلام الآية (۹۹ – ۰۰) أ ه مؤلفه .

<sup>: (</sup>٤) سورة الفرقان الآية (٢٩) ,

<sup>(</sup>هُ) سورة الكهف الآيتان (٩٠ – ٩١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات الآيتان (١٣٧ – ١٣٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف الآيتان (٣٤ – ٣٥) .

<sup>(</sup>A) سورة فاتحة السكتاب الآية (ه) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٩) ( انظر البشر ) تمحافظ ابن الجزرى الجزء الأول ص (٢٢٧ – ٢٢٨ ) تقدم .

وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده لما تقدم فى وجه تسميته بالتام. هذا والمراد بالتعلق المعنوى أن يتعلق المتقدم بالتأخر من جهة المعنى لا من جهة الإعراب كالإخبار عن أحوال المؤمنين أو الكافرين أو عند تمام قصة أو نحو ذلك والمراد بالتعلق اللفظى أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من حيث الإعراب كأن يكون موصوفاً للمتأخر أو يكون المتأخر معطوفاً على المتقدم أو مضافاً إليه أو خبراً له وما إلى ذلك . ويلزم من التعلق اللفظى التعلق المعنوى.

#### الأصل في الوقف التام من السنة المطهرة

الأصل في الوقف التام ما ذكره الحافظ ابن الجزرى في كتابه التمهيد في علم التجويد بسنده المتصل إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة قال « أي ابن أبي بكرة »: إن جبريل أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأ القرآن على حرف فقال : ميكائل استزده فقال : اقرأ على حرفين فقال : ميكائل استزده حتى بلغ سبعة أحرف كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية وحمة بآية عذاب . وفي رواية أخرى ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب معفرة (١) أه . قال أبو عمرو هذا تعليم الوقف التام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام إذ ظاهر ذلك أن يقطع على الآية التي فيها ذكر العقاب وتفصل مما بعدها إذا كان ذكر العقاب وتفصل

#### الكلام على الوقف الكافي

وهو الوقف على كلام تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظاً . ويوجد في رءوس الآى وفي أثنائها كالوقف على نحو قوله تعالى : ﴿وَمِمَّا رُزُقِنَاهُمَّ مِنْ مُوسِلُونُ وَاللَّهُمُ مُلِكُونُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ مُلَّالُهُمُ اللَّهُ مُلْكُونُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ مُلَّالُهُمُ اللَّهُ مُلُونًا وَاللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا مُولِمُ اللَّهُ مُلَّالًا مُولِمُنُونَ (٣) اللَّهُ مُلَّالًا مُؤْمِنُونَ (٣) اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّاللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّاللِّهُ وَمِنُونَ (٣) اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلًا لِمُؤْمِنُونَ (٣) اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱ ، ۲) انظر التمهيد في علم التجويد للحافظ ابن الجزري ص (۸٥) تقدم وأورد هـذا الحديث السيوطى في الجامع الصغير ص (۲۱۷) الجزء الأول إلى قوله سبعة أحرف وعزاء إلى أحمد وكل من البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) سورة البقــرة الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقـــرة الآية (٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقـــوة الآية (٦).

ا إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً (١) » فكل هذا كلام تام مفهوم وما بعده مستَغن عُمَا قبله في اللَّفظ وإن اتصل في المغني .

قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر: ﴿ وقد يتفاضل – أى الوقف الكافى – » فى الكفاية كتفاضل التام نحو ﴿ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضُ (٢) ﴾ كاف فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ أكفى منه (يماكانوا يكذبون اكومهما أهمنه بلفظه (٣) وحكمه أنه بحسن الوقف عليه والابتداء كما بعده كالوقف التام.

وسمى كافياً للاكتفاء به عما بعده لعدم تعلقه به من جهة اللفظ . وإن كان متعلقاً به من جهة المعنى .

#### الأصل في الوقف الكافي من السنة المطهرة

<sup>(</sup>١) سورة البقــرة الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقــرة الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول ص (٣٢٨) تقدم .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية (٤١) .

<sup>(</sup>٦٠٥) انظر كتاب « التميد : في علم التجويد للحافظ ابن الجزرى ص (٦٠-٦٠) تقدم وهذا الحديث أخرجه البخارى في صحيحه الجزء السادس ص (٢٤١) تقدم – باب قول المقرئ للقارئ حصيك أ ه مؤلفه .

#### الكلام على الوقف الحسن

وهو الوقف على كلام تم معناه وتعلق بما بعده لفظاً ومعنى مع الفائدة (١) كأن يكون اللفظ الموقوف عليه موصوفاً وما بعده صفة له أو معطوفاً وما بعده معطوفاً عليه أو مستثنى. منه وما بعده مستثنى أو بدلا وما بعده مبدل منه وما إلى ذلك ويوجد فى رءوس الآى وفى أثنائها كالوقف الكافى.

وسمى حسناً لحسن الوقف عليه لأنه أفهم معنى بحس السكوت عليه وحكمه أنه بحسن الوقف عليه. وأما الابتداء بما بعده نفيه تفصيل لأنه قد يكون في رموس الآي وقد يكون في غيرها .

فإن كان في غير رءوس الآى فحكمه أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعقله به لفظاً ومعنى كالوقف على لفظ « الله » من قوله تعالى : «اَلْحَمَدُ لله (٢) » فإنه كلام تام يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده . لأن ما بعده و هو قوله تعالى : «رَبِّ الْعَلَمِينَ » أو قوله سبحانه : «فَاطِرِ ٱلسَّمَوْت وَالْمُرْض (٣) ، صفة للفظ الجلالة في الموضعين والصفة والموصوف كالشيء الواحد لا يفرق بينهما والابتداء حينئذ يكون غير حسن و فوق هذا أصبح اللفظ المبدوء به عارياً عن العوامل اللفظية . والعارى عن العوامل اللفظية هو المبتدأ وحكمه الرفع بينها صار محفوضاً . إذن ذلا بد من وصل الكامة الموقوف علمها بما بعدها في هذه الحالة وما ماثلها ايكون العامل والمعمول معاً كما هو مقرر .

و إن كان فى رءوس الآى كالوقف على لفظ « العالمين » و « الوحيم » و « الوحيم » و « العلى » فى قوله تعالى : « ٱلحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (؛) . ٱلرَّحَمَٰنِ ٱلرِّحِيمِ (٥) »

<sup>(</sup>۱) عرف بعضهم الوقف الحسن بأنه الوقف على ما تم معناه و تعلق ما بعد، به لفظاً فقط كا جاء فى المقدم الجزرية والطيبة وغير هما من المنتور . قلت ويلزم من التعلق اللفظى التعلق المعنوى أيضاً لأن التعلق اللفظى كما قلنا قريباً أن يتعلق المتقدم بالمتأخر من جهة الإعراب . وإذا كان كذلك فالمعنى تابع للإعراب حتى ينتهى عمل المتقدم مع المتأخر وعليه : فقد عرفنا الوقف الحسن من أول الأمر بأنه المتعلق بما بعد لفظاً ومعنى كما عرفه البعض الآخر ، ولعل الفرق بين التعريفين قد وضع واقد الموقق أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٢) أول مواضعه فاتحة الكتاب الآية الثانية منها .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر جل وعلا الآية الأولى منها .

<sup>(</sup>١)،(٥) سورة فاتحة الكتاب الآية (٢ – ٣).

لهُ مُ الدَّرَجَاتُ الْعَلَىٰ أَنَا وَ عَسَنَ الوقف عليه والابتداء بما بعده لأن الوقف على رءوس الآى سنة سواء وجد تعلق لفظى أم لم يوجد وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء وأهل الأداء والنصوص عليه متوافرة لوروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم : « كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول : الحمد لله رب العالمين . ثم يقف ثم يقول : الحمد لله رب العالمين . ثم يقف ثم يقول : الرحن الرحيم . مالك يوم الدين » . قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر عقب ذكره لهذا الحديث : رواه أبو داود ساكتاً عليه والترمذى وأحمد وأبو عبيدة وغيرهم . وهذا حديث حسن صحيح (٢) وكذلك عد بعضهم الوقف على رءوس الآي سنة . وقال أبو عمرو وهو أحب إلى واختاره البهتى فى شعب رءوس الآي سنة . وقالوا الأفضل الوقوف على رءوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها . قالوا : واتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أولى أه منه بلفظه (٣) .

هذا ونصوصالعلماءفى هذا الوقف كثيرة وشهيرة لايتحملها هذا المحتصر وكلها تؤيد سنية الوقف على رءوس الآى وقداكتفينا منها بما جاءفي النشر .

وقد منع حماعة من العلماء الوقف على رءوس فى مثل ما ذكرنا لمتعلقها على بعدها وحملوا ما فى حديث أم سلمة رضى الله عنها على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم إنما قصد به بيان الفواصل لا التعبد وعلى ذلك فلا يكون الوقف على رءوس سنة عندهم إذ لا يسن إلا ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبداً . ورده غير واحد من العلماء منهم العلامة المتولى بقوله فى الروض النضير : « إن من المنصوص المقرر أن «كان إذا » تفيد التكرر وظاهر أن الإعلام عصل عمرة ويبلغ الشاهد منهم الغائب فليكن الباقى تعبداً وليس كله للإعلام حتى يعترض على هولاء الأعلام أه منه بلفظه (؛) » .

 <sup>(</sup>١) سورة عه صلى الله عليه وسلم الآية (٥٥).

<sup>(</sup>٢) اكتفينا بتخريج الحافظ ابن الجزرى لهذا الحديث أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) انظر النشر للحافظ ابن الجزرى الجزء الأول ص (٢٢٦) تقدم .

 <sup>(</sup>٤) انظر الروض النصير للملامة الشيخ محمد أحد الشهير بالمتولى شيخ القراء والإقراء
 بالديار المصرية الأسبق من تفائس المحطوطات محتبتنا .

#### و مناك ردود أعرى تركنا ذكرها هنا رغبة فى الاختصار .

قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر وقد يكون الوقف حسناً على تقدير وكافياً على آخر و تاماً على غيرهما نحو قوله تعالى : «هُدُى لِلْمُتَّقِينَ» بجوز أن بكون حسناً إذ جعل « ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالَّغَيْبِ» نعتاً للمتقبن وأن يكون كافياً إذا جعل « ٱلذّين يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» رفعاً بمعنى هم الذين يؤمنون بالغيب أو نصباً بتقدير أعنى الذين وأن بكون تاماً إذا جعل « ٱلذّينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» مبتدأ خيره « أُولَدَينَ عَلَى هُدَى مِن رَبِيمٍ» أه منه بلفظه (١) .

#### الأصل في الوقف الحسن من السنة المطهرة

والأصل في الوقف الحسن الحديث المتقدم المروى عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها فقد ذكره الحافظ ابن الجزرى في كتابه التمهيد بسنده المتصل إليها ثم قال بعد ما أورده: قالوا وهذا دليل على جواز القطع على الحسن في الفواصل لأن هذا متعلق بما قبله وما بعده لفظاً ومعنى وهذا القسم عسن الوقف عليه ولا بحسن الابتداء بما بعده إلا في رءوس الآي فإن لك سنة اهمنه بلفظه (٢).

الآى أو فى بيان وقف السنة الواقع جله فى غير رءوس الآى أو فى بيان وقف جبريل كما سماه بعضهم

سبق أن بينا فى فصل الوقف الحسن أن الوقف على رءوس سنة مطلقاً سواء تعلق رأس الآية بما بعده أم لم يتعلق وقد فصلنا الكلام على ذلك أبما تفصيل وسقنا الأدلة على ذلك من الخبر المتبع والأثر الصحيح وأقوال أتمة هذا الشأن فيه وأنه مذهب الجمهور وذكرنا الاعتراض على ذلك ورددناه بما يسر الله تعالى ذكره من أقوال علماء هذا الفن مما تجده فى موضعه السابق مستوفى إن شاء الله تعالى .

والآن نشرع محول الله في بيان الوقف المنسوب إلى النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) انظر النشر الجزء الأولى ص (٢٢٩) تقدم .

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب التمهيد في علم التجويد للمافظ ابن الجزري ص (٦٣) نقدم .

عليه وسلم فى القرآن العظيم مما أكثره ليس وأس آية ونص عليه غير واحد ممن يعتد بنقلهم من محقى علماء القراءات مع عزو ذلك إليهم ونسبته لهم نقد قيل: إن من ركة العلم نسبة القول إلى قائله .

والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل :

<sup>(</sup>١) الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٢) بالنسبة لسورة البقرة الآية (١٤٨) وبالنسبة لسورة المسائدة الآية (٨١) .

<sup>(</sup>٣) سورة المبائدة الآية (١١٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (١٠٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد الآية (١٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الرعبد أيضاً الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل الآية (٥) .

<sup>(</sup>٨) سورة الم السجدة الآية (١٨) .

<sup>(</sup>١٠-٩) سورة النازعات الآيتان (٢٢-٢٢) .

<sup>(</sup>١١–١١) سورة القدر الآيتان (٣–٤) أ ه مؤلفة ,

فكان صلى الله عليه وسلم يتعمد الوقف على تلك الوقوف وغالبها ليس رأس آية وما ذلك إلا لعلم لدنى علمه من علمه وجهله من جهله . فاتباعه سنة في أقواله وأفعاله(١) انهى منه بحر فه .

ثانياً: نقل صاحب انشراح الصدور أن مواضع هذه الوقوف سبعة عشر موضعاً وفيها يلي نص عبارته .

« اعلم أن الوقوف المندوبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الوقوف علما سبعة عشر موضعاً »:

الأول والثانى : «فَأَسْتَبِهُواْ ٱلْحُسَرُ بِ ، بالبقرة (٢) والمسائدة (٣) .

وِ الثالث : ﴿ قُلْ صَيدُقَ ٱللَّهُ ﴿ ﴾ ﴾ بآل عمر ان .

والرابع : «مَالَيْسَ لِي بِحَقِّره) ، بالمسائدة .

والحامس: ﴿ أَنْ أَنْذُرِ إِلَّنَّاسُ إِنَّ بِيونس.

والسادس ﴿وَلَا يَحْزُنُكُ قُولُكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والسابع : ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ ( ٨ ) ، بيوسف ...

والثامن : ﴿ كُنَّا لَكَ يَضَّرَبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (٩) ، بالرعــــد .

والتاسع : «**وَالْأَنْعَلَمُ خَلَقُهَا**(١٠) » بالنحل .

والعاشر: ﴿ إِنَّكُمُ لِعَلِّمُهُ بِيسٌ (١١) » مها أبضاً .

<sup>(</sup>١) أنظر ء منار الهدى في بيان الوقف و الابتدا ، للملامة الأشموني ص (٨) تقدم ﴿

<sup>(</sup>٢) بالنسبة للبقرة الآية (١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) وبالنسبة للمائدة الآية (٨٤) .

<sup>(</sup>٤) ألآية (٥٥) .

<sup>(</sup>ه) الآية (١١٦).

<sup>(</sup>١) الآية (١) .

<sup>(</sup>٧) بسورة يونس غليه الصلاة والسلام أيضاً الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>٨) الآية (١٠٨) .

<sup>(</sup>١٧) الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١٠) الآية (٥) .

<sup>(</sup>١١) بالنحل أيضًا الآية (١٠٣) .

والحادى عشر: « يَكُبُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ (١) » بلقان. والثانى عشر: «كَرِن كَانَ فَاسِقًا (٢) » بالسجدة. والثانى عشر: «أَنَّهُ أَضْعَابُ النّارِ (٣) » بغافر. والرابع عشر: « فَحَشَرٌ ٤) » بالنازعات. والحامس عشر: « حَيْرُ مَنْ أَلْفَ شَهْرٍ (٥) » بالقسدر. والسادس عشر: « مَنْ كُلّ أَمْر (١) » بها أيضاً.

والسابع عشر بَحَمَّــد رَبِّكَ وَأَسَّتَغُفُرُهُ ﴾ ، بالنصر أ ه منه بلفظه (٨) . ثالثاً : نقل صاحبُ « الرحلة العياشية » أن هذه الوقوف سبعة عشر

ثالثاً: نقل صَاحب ﴿ الرحلة العياشيّة ﴾ أن هذه الوقوف سبعة عشر وقفاً وساقها فى نظم مبارك بديع وها أنذا أنثر مواضع هذا النظم أولا ثم أذكر بعد ذلك ثانياً.

وإليك بيان مواضع هذه الوقوف حسب ثرتيب هذا النظم المبارك :

الأول : قوله تعالى : ﴿ فَالسَّدَيْمُواْ اللَّهَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِ

الشانى : قوله سبحانه : ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ (١٠) ﴾ -- بالبقرة أيضاً .

الثالث : قوله عز شأنه :وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ - إِلَّا ٱللَّهُ (١١) » بآل عمر ان . الرابع : « قوله عز من قائل : ﴿ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلْحُسَيْرُ تِ (١٢) ، بالمائدة .

<sup>(</sup>١) الآية (١٣) .

<sup>(</sup>Y) IEF (AI).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢) .

<sup>(</sup>١) الآية (٢٣).

<sup>(</sup>a) الآية (r) ..

<sup>(</sup>٦) بسورة القدر أيضاً الآية (٤)

<sup>(</sup>٧) الآية (٣) .

 <sup>(</sup>A) انظر كتاب انشراح الصدور : في تجويد كلام النفور للمسلامة الشيخ وهبة سرون المحلى ص (٩٠ - ٧٥) تقدم .

<sup>(</sup>١) الآية (١٤٨).

<sup>(</sup>١٠) الآية (١٩٧) أ مازلفه .

<sup>(</sup>١١) الآية (v) .

<sup>(</sup>١٢) الآية (٨٤) .

الخامس: قوله جل وعلا: «مِنْ أَجْلِذَاكَ (١) » بالمائدة أيضاً. السادس: قوله سبحانه: «مَالَيْسِ لِيَّ بِحَقِّ(٢) » بالمائدة كذلك.

التاسع : قوله سبحانه: "قُلْ هَـٰذِهِ، سَبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ(٥) ، بيوسف عليه الصلاة والسلام .

العاشر : قوله تعالى : ﴿ كَذَاكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (٦) ، بالرعد .

الحادي عشر : قوله تعالى : ﴿ وَ أَلَّا نَعْلَمُ خُلُقُهُ ا ( ٢) ﴾ بالنحل .

الثانى عشر : قوله سبحانه : ﴿ يَكْبُنَى ۚ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ (٨) ﴾ بلقهان .

الثالث عشر : قوله عز وجل ﴿ وَكَذَلَكَ حَقَّتُ كَلَّكُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَلْبُ النَّارِ (٩) ﴿ بِغافر : • • كَفُرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَلْبُ النَّارِ (٩) ﴿ بِغافر : • •

الرابع عشر : قوله تعالى : ﴿ أُمُّ أَذِّبَرُ يَسْعَىٰ فَيَحَشَّرُ (١٠) ﴾ بالنازعات .

الخامس عشر والسادس عشر : « قوله جل وعلا : «لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرِ(١١)» وقوله عز وجل: «تَنَزَّلُ ٱلْمَكَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رُبِّهُ مِن كُلِّ أَمْر (١٢) » الموضعان بالقدر .

السَّابِعَ عَشْرَ : قوله تعالى: «فَسَبِّحْ بِحَسْدِ رَبِّكُ وَأَسْتَغْفِرُهُ (١٣)» بالتصر. وإليك عبارة صاحب الرحلة العباشية مع ذكر النظم الذي تكلمنا عنه آنفاً.

<sup>(</sup>١) الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١١٦).

<sup>(</sup>٤٤٣) سورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام الآيتان (٢ – ٣٠) .

<sup>(</sup>ه) الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>١) الآية (١٧).

<sup>(</sup>v) الآية (ه) .

<sup>(</sup>٨) الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٩) الآية (٩)

<sup>(</sup>١٠) الآية (٢٣).

<sup>(</sup>۱۲،۱۱) الآيتان (۳ – ٤) .

<sup>(</sup>١٣) الآية (٣) أ معولفه .

قال رحمه الله تعالى فيم أنشده شيخه الشيخ أبو الحسن على ن محمد ابن عبد الرحمن الربيع اليمى الزبيدى : « وأنشدنى أيضاً فى المواضع التى ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف عليها وأملاها على من حفظه ولم ينسها » :

أيا سائِلِي عن ما أتانا به الْأَلَىٰ عن المصطنى من وَقْفِه مُسَلْسَلَا فنى البكْرجا الخيراتِوالثانى قُلْبها

أَتَى بَعْدُ يعلمُهُ على الله مُسْجَلا

وعمرانُ إلا اللهُ أَوَّلُها أَتَى عُقودٌ مها الخيراتِ قَدْجاءَ مُرْسَلا

و أيضًا بها مِنْ أَجْل ذلك جـــاءنا

وآخِرُها قد جـا بحقٌّ مُرَنَّلًا

و أَنْ أَنذر الناسَ الذي حَلَّ يونُسَا وَقُلْ بَعْدَهُ فِيهِا لَحَقُّ تَنَزَّلَا

إِلَى اللهِ جَا في يوسفَ وبتِلوها أَتَانَا على الأَمثال كَيْ يتَمَثَّلًا

خَلَقَهَا بِنَحْلِ بِعْدَ الأَنعامِ لَفُظَّةً

وَبَعْدَ لَا تُشْرِكَ بِلَقَمِيانَ أَنْزِلاً وَغَافِرُ فِيهِا لَفِظَةُ النَّارِ بَعْدَها

حكاية حَمْل العَرْشِ فِي قِصَّةِ الْمَلَا

وقُلْ فَحشرْ فِي النَّازِعاتِ وَبَغْدَهُ

على ألف شَهْر جَاءَ فِي القَدْرِ أُوَّلَا

ومِنْ كُلِّ أَمْرٍ جَا بِهَا وبنَصْسرهِمْ

على لَفْظِ واسْتَغْفِرْ هُ تَمَّتْ فَحُمد لا (١) اه

ومن هذه النقول يتبين لك – أبها القارىء الكريم أن هذه المواضع كلها منها ما هو رأس آية وهو الكثير فالذى هو رأس آية وهو الكثير فالذى هو رأس آية قوله تعالى : كَذَالكَ يَضِّرِ اللَّهُ ٱلْأَمْنَالُ (٢) بالرعد وقوله سبحانه : وكذالكَ حَقَّتُ كَلَّتُ رَبَّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُ مُأْصَحَبُ اللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُ مُأْصَحَبُ النَّهُ الزَينَ كَفَرُواْ أَنَّهُ مُأْصَحَبُ النَّارِ (٣) » بغافر وقوله عز شأنه : لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرِ مِّنَ أَلْفِ شَهْرِ (٤) » وقوله جل وعلا : « تَنَزَّلُ الْمَكَ لِكَةً وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ وَقُولُه جل وعلا : « تَنَزَّلُ الْمَكَ لِكَةً وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرُ (٥) » وهذان الموضعان بسورة ألقدر .

وقد قدمنا لك أن الوقف على رءوس الآى سنة مطلقاً فيكون ذكره هنا في هذه الأوقاف من باب التأكيد عليه عند من وصل رءوس الآى المتعلقة عما بعدها في غير هذه المواضع فليعلم ذلك . ولعل أحداً أن يقول : لقد تفاوتت مواضع هذه الأوقاف المذكورة في هذه النقول الثلاثة التي قدمنا . فهل يعتبر تفاوتها مدعاة إلى عدم التسليم ببعضها ؟ والجواب عن ذلك ظاهر فإن هذه النقول وإن كان فيها تفاوت لكنه ليس تفاوت التناقض والاضطراب وإنما هو تفاوت الرواية والحفظ . ومن حفظ حجة على من لم محفظ فكل هذه النقول صحيحة ، وسائر نقلتها عدول ، وقد ذكر كل منهم ما انهى هذه النقول عميم ما انهى الله علمه محسب التلتى والمشافهة عن شيوخه ، وعليه فلا اختلاف . وهناك نقول أخرى غير هذه تركنا ذكرها هنا طلباً للاختصار والله تعالى أعسلم ،

<sup>(</sup>۱) انظر « الرحلة المياشية – ماه المواقد » لأبي سالم المياشي المتوفى عام ۱۹۰ ه – ۱۲۷۹ م الجزء الأول ص (۲۱۷) طبعة ثانية مصورة بالأونست وضع فهارسها محمد حجى أستاذ التاريخ بكلية الآداب بالرباط الملكة المغربية طبع في دار المغرب بالرباط التأليف والعرجمة والنشر ۲۰۷ مرجب ۱۳۹۷ ه ۲۱ يوليو ۱۹۷۷ م ويطلب هذا الكتاب مكتبة الطالب » ۲۰۷ شارع محمد الخاص – الرباط آ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>Y) IFF (VI)

<sup>(4)</sup> الآية (4)

<sup>(1-1)</sup> سُورَةُ القَدَرُ الآيَتَانُ (٢ -- ٤) أَ هُ مُوَ اللَّهُ .

#### الكلام على الوقف القبيح

وهو الوقف على كلام لم يتم معناه لتعلقه عما بعده لفظاً ومعنى مع عدم الفائدة أو أفاد معنى غير مقصود أو أوهم فساد المعنى فهذه أنواع ثلاثة وإليكها مفصلة :

أما النوع الأول : فضابطه الوقف على العامل دون معموله ويشمل هذا الضابط صور شتى :

منها الوقف على المضاف دون المضاف إليه كالوقف على لفظ « بِشْمٍ و . مُلكِ» من نحو « بِشْمِ اللهِ(١) » و«مُلكِ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ(٢) » فالوقف على مثل هذا قبيح لأنه لم يعلم لأى شيء أضيف .

ومنها الوقف على الموصوف دون صفته كالوقف على لفظ ( الصراط ) من قوله تعالى : « آهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ (؛) أَنْ .

ومنها الوقف على الفعل دون فاعله كالوقف على لفظ « يتقبل » من قوله تعالى «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ (٥) » إلى آخر باقى المتعلقات. فكل هذا وما ماثله لا يجوز الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده لأنه لا يتم معه كلام ولا يفهم منه معنى فالوقف عليه قبيح كما أسلفنا.

وسمى قبيحاً لقبح الوقف عليه لعدم تمام الكلام وعدم فهم المعنى لما فيه من التعلق اللفظى والمعنوى معا مع عدم الفائدة . ولا مجوز للقارئ تعمد الوقف على شيء من هذه الوقوف وما شاكلها إلا لضرورة كضيق نفس أو عجز أو نسيان ويسمى حينئذ وقف الضرورة وهو مباح للقارئ

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٢) صورة الفائحة الآية الرابعة .

 <sup>(</sup>٣) افتتاح سورة الفاتحة والأتمام وفاطر وسياً وفي غير هذا الافتتاح مواضع شعددة سها صورة النمل الآية (٩٢،٥٩،١٥)

<sup>(</sup>١) , سورة الفائحة الآية (٦) ..

<sup>(</sup>٥) سورة المسائدة الآية (٧٧).

كما تقدم ثم بعد ذهاب هذه الضرورة التي ألجأته إلى الوقف على هذه المكلمة يبتدئ منها ويصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها وإلا فيبتدئ بما قبلها مما يصلح البدء به إلى أن يصل إلى ما يجوز أن يقف عنده .

وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية بقوله المذكور آنفاً :

# وغسيرُ منا تَمَّ قبيحٌ ولَهُ يَبِدُأُ قَبْلَهُ اه يَوقَفُ مُضْطَرًّا وَيُبُدُأُ قَبْلَهُ اه

وأما النوع الثانى: : وهو الذى أفاد معنى غير مقصود لتوقف ما بعده عليه ليتم منه المعنى المراد فنحو الوقف على «لَا تَقَرَّبُواْ الصَّلَوْةَ (١) » وذلك لأنه يوهم النهى عن أداء الصلاة مطلقاً وليس كذلك . وإنما المقصود من الآية الكريمة لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى حتى تعلموا ما تقولون . وهذا المعنى المقصود لا يتم إلا إذا انضم إليه ما بعده . وعليه : فالوقف على الا تَقَرَلُونَ الصَّلَةُ وَلَا تَقَلَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ومنه الوقف على لفظ « بجناحيه » في قوله تعالى : «وَمَا مِن دَابَّة في اللَّهُ وَلَهُ تَعَالَى : «وَمَا مِن دَابَّة في اللَّهُ وَضَ وَلَا طَنِّهِ يَطْيُر بَطْيُر بَكِنَا خُيَّه إِلَّا أَكُمُ أَمْثَالُكُم (٢) » لأن ذلك يوهم نو ما هو مشاهد مِن تخلوقات الله وهذا لا يجوز وإنما يكون الوقف على المثالكم » وهو كاف .

ومنه الوقف على لفظ « والظالمين » من قوله تعالى : « يُدِّخِلُ مَن يَسَاءً فَى رَحْمَتُهُ وَالظَّالْمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلْمِيماً (٣) الآنه يوهم أن الظالمين أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلْمِيماً (٣) الآنه يوهم أن الظالمين داخلون في رحمة الله وليس كذلك بل آعد لهم العذاب الآليم فالوقف يكون على لفظ « وحمته » وهو تام .

وهنه الوقف على « والذين آمنوا » من قوله تعالى : « الَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَاتٌ شَـدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ الصَّـالِحَاتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِـيرُ (١) ٩

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (٤٢) أ. ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنعام الآية (۲۸).

<sup>(</sup>٣) سُورة الإنسان الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر جل وعلا الآية (٧).

لأنه يوهم دخول المؤمنين مع الكافرين في العذاب الشديد وليس كذلك مل أعد المغفرة والأجر الكبير للمؤمنين . أما العذاب الشديد فهو خاص بالكافرين . فالوقف يكون على قوله تعالى : « لهم عذاب شديد » وهو كاف و ذلك ليفصل بين ما أعد للفريقين من جزاء . أو توصل الجملة الأولى بالثانية ويوقف على الفاصلة إن كانت هناك طاقة لدى القارئ عيث يعطى الحروف حقها ومستحقها في التلاوة كما هو مقرر وإلا فلا .

فكل هذا وما ماثله مما هو خارج عن حكم الأول في المعنى لا يجوز الوقف عليه لما تقدم باستثناء الضرورة .

وأما النوع الثالث: وهو ما أوهم فساد المعنى وفيه سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى وهو أقبح من القبيح فنحو الوقف على لفظ الجلالة « والله » في قوله تعالى : " فَهُبِتَ اللَّهُ كَا فَلَا لا يَهْدَى الْقَوْمَ الظّلمينَ (١) الفهذا لا يجوز بحال وإيما بجوز الوقف على لفظ «كفر » أو على لفظ «الظلمان» وهو اخر الفاصلة ومثله الوقف على لفظ « لا يستحى » فى قوله تعالى : " إنَّ اللّهَ لا يستحى الفوصة ومثله الوقف على الفظ « لا يستحى » فى قوله تعالى : " إنَّ اللّه والم يستحى النوو الوقف على « فما فوقها » ولا يحتى ما فى ذلك من فساد المعنى وسوء الأدب مما هو ظاهر لا يصح التفوه به . وأقبح من هذا وأشنع الوقف على المنتى الذى بعده الإنجاب وفى هذا الإنجاب وصف لله تعالى أو لرسله وقوله سبحانه «وما من إلك إلّا اللهُ) » بأن وقف على أنفولاً إلله إلاّ اللهُ الا يصح التفوه به أيضاً وإنما يكون الوقف وقوله سبحانه «وما من إلك إلّا اللهُ) » بأن وقف على أفظ « والمعومنات » فى الآية الأولى وهو تام . وعلى الفظ الجلالة فى الآية الأولى وهو تام . وعلى الفظ الجلالة فى الآية الثانية وهو كاف . ومثل ذلك الوقف على لفظ « أوسلناك » في قوله تعالى : وما الله صلى الله وما آرسلناك إلا رحمة العالمين (٥) » فإنه يؤدى إلى ننى رسالته صلى الله وما آرسلناك إلا يولية وما الله وما الله صلى الله

<sup>(</sup>١) سورة البقسرة الآية (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة كذلك الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآية (١٩) .

<sup>(1)</sup> سورة آل عران الآية (٢٢) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (١٠٧) .

#### الأصل في الوقف القبيح من السنة المطهرة

والأصل فيه ما ذكره الحافظ ان الجزرى في التمهيد بسنده المتصل إلى عدى برحاتم قال: وأى عدى وجاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ووقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم أو اذهب بئس الحطيب أنت (٣) أه قالوا: وهذا دليل على أنه لا يجوز القطع على القبيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه لما وقف على المستبشع لأنه جمع بين حال من أطاع الله ورسوله ومن عصى والأولى أنه كان يقف على رشد ثم يقول: ومن يعصهما فقد غوى وانهى أبو عمرو فنى الحبر دليل على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أقام الحطيب لما قطع على ما يقبح إذ جمع بقطعه بين حال من عليه وسلم إنما أقام الحطيب لما قطع على ما يقبح إذ جمع بقطعه بين حال من

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (١٤) .

 <sup>(</sup>٢) سورة سيدنا إبر اهيم عليه الصلاة و السلام الآية (٤).

 <sup>(</sup>٣) اكتفينا بتخريج الحافظ ابن الجزرى لهذا الحديث . وقد أخرجه غير واحد من الحدثين مثهم أبو داود في سنته الجزء الأول ص (٢٥٢) الطبعة الأولى مصطنى البابي الحلبي بمصر سمنة ١٣٧١ هـ- ١٩٥٢ م والهديث روايات كثيرة وطرق عدة بعضها في صحيح مسلم باختلاف يسير.

أَطِاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك وإنما كان ينبغى له أن يقف على قوله فقد رشد ثم يستأنف ومن يعصهما فقد غوى أو يصل كلامه إلى آخره . وإذا كان مثل هذا مكروها مستقبحاً فى الكلام الجارى بين الناس فهو في كلام الله تعالى أشد كراهة وقبحاً وتجنبه أولى وأحق أ ه منه بلفظه(١) .

#### تنبهان:

الأول: ما قاله أتمتنا من أنه لا يجوز الوقف على كلمة كذا وكذا سياما يريدون بذلك الوقف الاختيارى « بالياء المثناة تحت » الذى بحسن في القراءة ويروق في التلاوة ولا يريدون به أنه حرام أو مكروه إذ ليس في القرآن الكريم وقف واجب يأتم القارئ بتركه أو حرام يأتم القارئ بفعله لأن الوصل والوقف لايدلان على معنى حتى بحتل بذهابهما وإنما يتصف الوقف بالحرمة إذا كان هناك سبب يودى إليها فيحرم حينئذ كأن قصد القارئ الوقف من غير ضرورة على لفظ « إله » أو على لفظ « لا يستحى » القارئ الوقف من غير ضرورة على لفظ « إله » أو على لفظ « لا يستحى » أو على لفظ « إله » أو على لفظ « لا يستحى » أو على لفظ « لا يستحى » أو على لفظ « لا يستحى » أو على لفظ « لا ينتحى » وقوله تعالى : «والله لا يتبدى القوم القائم الفلائم وحد (١) » «والله لا يتبدى الفيان فلك مسلم قلبه مطمئن بالإعان .

وفى هذا المقام يقول الحافظ ابن الجزرى في المقدمة الجزرية :

وليْسَ في القرآن مِنْ وقْفِ وجَب

ولا حسرام غير ما له سَبَبُ ا ه

التنبيه الثانى: اشنهر عند كثير من الناس أن الوقف على لفظ « للمصلىن » في قوله تعالى: فَوَيْ لَا لِلْمُصَلِّمِ اللهِ اللهُ وَلَا يَهِمُ سَاهُونَ (٠) قبيح

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد للحافظ ابن الجزرى ص (٦٣) تقدم أ ، مؤلف .

<sup>(</sup>٢) مورة المسائدة الآية (٧٣) .

<sup>(</sup>٣) مورة الأجزاب الآية (٣م) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة الصف الآية (٥) .

<sup>(</sup>ه) سورة المساعون الآيتان (٤، ه) أ ه مؤلفه إ

وحرام ولا بجوز مطلقاً وزعموا أن القارئ لو وقف على هذا اللفظ لأوهم تناول الويل كل مصل وليس كذلك وإنما الويل « وهو واد في جهنم أو وعيدًا شديد كما قاله المفسرون ، للمصلىن الموصوفين بالصفات المذكورة بعد في قوله تعالى : « الَّذِينَ هُمُّ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ » إلى آخر السورة وهذه حجتهم في منع الوقف على هذا اللفظ وحتموا الوصل بالموصولين بعد ليظهر المراد ويتم الكلام ، والصواب الذي عليه الجمهور هو جواز الوقف على هذا اللفظ لأنه من رءوس الآي والوقف على رءوس الآي سنة لحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وقد تقدم ذكره غير مرة وهذا كما قلت المشهور عند حمهور العلماء وأهل الأداء وإن تعلق رأس الآية عسا بعدها لفظأ ومعنى كهذا الموضع كما تقدم . غير أن هذا الوقف الجائز مشروط بأن يكون القارئ مستمراً في قراءته إلى تمام الكلام وهو آخر السورة و مذاحصل الغرض المطلوب وهو إيضاح المعنى المراد من الآية الكريمة لكل من القارئ والسامع و في الوقت نفسه أتى القارئ بالوصفين المذكورين بعد « للمصلين » الذين يستحقون بهما هذا الوعيد . ويفهم من قولنا : « غير أن هذا الوقف الجائز مشروط بأن يكون القارئ مستمراً » . . . إلخ بأنه لو قطع قراءته وأنهاها عند قوله: « فويل للمصلىن » من غير عذر كان الوقف قبيحاً ويقال له فيه بل و منع منه لإبهام خلاف المعنى المراد ولعدم إنمام الكلام حينثذ لأن إتمامه لا يتأتى إلا بذكر الصفتين المذكورتين بعد . ومن محاسن الوقف على رأس الآية « فويل للمصلىن » هنا أنه لو وصل القارئ قوله : « فويل للمصلين » مما بعده كما قال مانعو الوقف عليه فلر بما ضاق نفسه قبل الوصول إلى الوقف التام وهو آخر السورة لا سيا من كان ضيق النفس لا يستطيع أن يتكلم بكلام كثير في نفس واحد وخاصة في الزمن الذي عمت فيه البلوي لكثير من الناس وحينئذ يضطر إلى أن يتنفس في القراءة وهو حرام فها. ومفسد لهما أو إلى إدماج الحروف وبتر المد ممما لا يتفق وقواعد التجويد المحمع عليها ويكون بذلك أتعب نفسه فوق إفساده القراءة مع أن السنة المطهرة أباحت له الوقف على رءوس الآي مطلقاً سواء تم الكلام أم لم يتم كما مو . و لنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة .

هذا: وقد فات مانعو بجويز الوقف على قوله: « فويل المصلين » وتأكيدهم على وصله بما بعده أن الصفتين المذكورتين بعد من باب التوابع كما هو مقرر. وهذا المعتبر إذا لم نقل بالقطع. فإن قلنا به كما جوزه علماء العربية من كل موصول وقع صفة بحتمل أن يكون تابعاً أو مقطوعاً عن التبعية لعدم ظهور الإعراب عليه لبنائه. بل جوزوا قطع الصفة عن الموصوف في العموم سواء كان موصولا أو غير موصول: وبناء على جواز قطع الصفة عن الموصوف نقول: إن جعلنا الموصول هنا مع صلته خبراً لمبتدأ محذوف عن الموصوف نقول: إن جعلنا الموصول هنا مع صلته خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين إلى كان الوقف على « للمصلين » كافياً فضلا عن كونه وأس آية. وهذا أمر لا يخيى ومثله حينئذ مثل الوقوف على رءوس التي بعدها موصول كهذا وما أكثرها في القرآن باستثناء سبعة مواضع منها يتعين فيها أن يكون الموصول مبتدأ كما يتعين الوقف على ما قبلها و الابتداء بها وسنذكرها بعد في « فصل الابتداء » إن شاء الله تعالى .

وصفوة القول في هذه المسألة التي كثر فيها الكلام أن الوقف على قوله تعالى : « فويل للمصلين » جائز لأنه رأس آية ولا قبح فيه ولا حرمة ما دام القارئ مستمراً في قراءته إلى آخر السورة مخلاف ما لو قطع قراءته وأنهاها عنده فيمنع من ذلك ويكون الوقف قبيحاً إلا من عذر قهرى صده عن إتمام السورة .

وأما إذا كان القارئ عنده طاقة فى نفسه ولم يقف إلا فى آخر السورة بشرط أن تكون القراءة سليمة موافقة لقواعد التجويد المجمع عليها فلا بأس بذلك غير أنه على خلاف ما قال به حمهور العلماء وكثير من أهل الأداء من أن الوقف على رءوس الآى سنة مطلقاً كما ذكر آنفاً والله تعالى أعلى وأعلم .

وبعد أن فرغنا من كتابة هذا التنبيه ومضى عليه سنوات وجدناه منصوصاً عليه بمعناه من كلام العلامة الشيخ عبد الواحد المارغنى فى آخر رسالة تحرير الكلام فى وقف حمزة وهشام للعلامة المحقق الشيخ محمد بن يالوشة الشريف التونسى ولعظم فائدته آثرنا أن ننقله هنا ليفيد منه ويعتبر به قارونا الكريم قال عفا الله عنه.

« تنبيه » : مما اشتهر عند كثير من الناس عدم الوقف على قوله تعالى :

« فويل للمصلين » حتى جرى عندهم بجرى الأمثال فيفولون في كل شيء يتوقف على ما بعده لا تقف على « فويل للمصلين » ومرادهم بذلك التحرز من استحقاق المصلين مطلقاً لهذا الوعيد فبالوقف عليه يتناول الوعيد كل المصلين وهو غير مراد وغير صواب ، وإن وصل بالموصول أو الموصولين بعده ظهر المعنى ولاح المراد من الآية الكريمة إذ المراد والله أعلم أن المصلمن الموصوفين بالصفتين المذكورتين يستحقون العقاب بالويل وهو وادفى جهثم وقيل كلمة عذاب هذا مراد من يمنع الوقف على ذلك . والتحقيق أنه لا مانع من الوقف على مثل ذلك حيث إنه من الفواصل التي محسن الوقف علمها حسما مر تفصيله . والصفتان بعد المصلين مثل الصفتين بعد اسم الجلالة في الفائحة أعنى « الوحمن » و « مالك يوم الدين » وقفت السنة على ما قبلهما فكما حسن الوقف على ما في أم القرآن محسن الوقف على مثل ذلك في غير ها ومنه هذا الذي في سورة الماعون ولا قبح في مثل هذا الوقف حيث إن الوقف على « المصلمن » لا يمنع إرادة وملاحظة الصفتين بعده إذ الواقف عازم على إكمال السورة أو الآيات المتعلقة بالموضوع والسامع منتظر لباقى السورة أو الآيات فقد حصل غرض كل من التالى والسامع بإكمال الآيات المطلوبة ولو مع الأوقاف الفاصلة التي لا يقع الفصل إلا يزمن يتنفس فيه عادة نعم لو قطع القارئ قراءته عند قوله: « فويل للمصلين » لمنع إلا لعدر طارئ صده عن إتمام قراءته وهذا كله إن جعل النعتان في سورة الماعون تابعين كما هو الأصل . فإن جعلا مقطوعين كان الوقف عليه كافياً حينتذ كما لا يخني على كل من مارس علم القراءة والعربية إذ كل موصول وقع صفة يحتمل كونه تابعاً ومقطوعاً لعدم ظهور أثر الإعراب عليه لبنائه كما نص على ذلك بعض علماء العربية : وعليه فالسنة لمـا وقفت على رءوس الآى التي صفائها المبدوء بها تابعة لموصوفاتها في الإعراب لظهور الجر علمها المختص بالإتباع دل على أو لوية الوقف على ما احتمل نعته الإتباع والقطع كالموصولات إذا وقع فاصلة من الفواصل المعتبرة سنة وعرفاً ومن ذلك ما كان في سورة المماعون التي فواصلها بالياء والنون وبعضها بالواو والنون وفيها فاصلة بالياء والميم ولا جرم أن الميم كالنون في مثل ذلك لاشتراكهما في حميع الصفات

المتضادة وفى صفة الغنة . ومن ثم اعتبر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فاصلة من فواصل أم القرآن فوقف على « ٱلرَّحِيم (١) » بعد و رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٢) » وقبل وما لله يون فواصل أم الدِينِ (٣) كما ثبت فى بعض الآثار أنه وقف على «ٱلْمُسْتَقِيمُ(١)» بعد نَسْتَعِينُ (٥) » وقبل و وَلَا ٱلضَّالِينَ (١) » أ ه منه بلفظه (٧) .

هذا: وقد قرأت بالوقف على رءوس الآى فى العموم كما هو السنة على جميع شيوخى فى جميع إجازاتى إفراداً وجمعاً فى أكثر من عشر خمات فى مختلف القراءات سبعية كانت أم عشرية. وبالوقف على وءوس الآى مطلقاً الخذ قراءة وإقراء. فإن اتباع السنة من صدق الحب لمن سها صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن بحشرنا معه فى الفردوس الأعلى آمين.

<sup>(</sup>١) سورة الفائحة الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفائحة الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة الآية (١) .

<sup>(1)</sup> سورة الفائحة الآية (١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة الآية (٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة الآية (٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر رسالة « تحرير الكلام : في وقف حزة وهشام من تصنيف العلامة الشيخ عمد بن يالوشة الشريف مطبوعة بهامش كتاب النجوم الطوالع ص (٣٠٨–٣٠٨) تقدم » . وقد حقق هذه الرسالة حفيد المؤلف العلامة الشيخ عبد الواحد إبر اهيم المسارغي نجل العلامة المحقق الشيخ إبر اهيم المسارغي صاحب النجوم العلوالع وغيرها أ همؤلفه .

## الفصي الناني

#### في تعرُيف الابت كاء وما يكزم فيه

الابتداء في عرف القراء هو : الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف فإذا كان بعد القطع فيتقدمه الاستعادة ثم البسملة إذا كان الابتداء من أو اثل السور . وإذا كان من أثنائها فللقارئ التخيير في الإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها بعد الاستعادة كما سيأتي بيان ذلك قريباً في بابي الاستعادة والبسملة وكما سيأتي في تعريف القطع في الفصل التالي أيضاً .

وأما إذا كان الابتداء بعد الوقف فلا يتقدمه الاستعادة ولا البسملة لأن القارئ في هذه الحال يعتبر مستمراً في قراءته وإنما وقف لبريح نفسه ثم يستأنف القراءة كما تقدم في معنى الوقف .

أما إذا كان مستمراً فى قراءته إلى أن وصل إلى آخر السورة ثم قصد الشروع فى السورة التالية فيبسمل لمن له البسملة كحفص كما هو مقرر .

هذا : ويطلب من القارئ حال الابتداء ما يطلب منه حال الوقف فلا يكون الابتداء إلا بكلام مستقل مُوُف بالمقصود غير مرتبط بما قبله في المعنى لكونه مختاراً فيه مخلاف الوقف فقد يكون مضطراً إليه وتدعوه الحاجة إلى أن يقف في موضع لا يجوز الوقف عليه كما تقدم توضيحه : وعليه : فلا يجوز أن يبتدئ بالفاعل دون فعله ولا بالوصف دون موصوفه ولا باسم الإشارة دون المشار إليه . ولا بالحبر دون المبتدأ ولا بالحال دون صاحبها . ولا بالمعطوف عليه دون المعطوف ولا بالبدل دون المبدل منه ولا بالمضاف دون المضاف إليه . ولا يخبر كان وإن وأخواتهما دون كان وإن وأسماتهما . وهكذا إلى آخر المتعلقات . وقصارى القول أنه لا يبتدأ بالمعمول دون عامله ويستثنى من ذلك ما إذا كان الابتداء في كل ما ذكرناه بالمعمول دون عامله ويستثنى من ذلك ما إذا كان الابتداء في كل ما ذكرناه برءوس الآى فإنه يجوز حينئذ لما تقدم . وقد أحسن الحافظ ابن الجزرى

حيث ذكر في النشر قاعدة فيا يبتدأ به فقال رحمه الله تعالى : • كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده(١) » أ ه منه بلفظه .

هذا : وتتفاوت مراتب الابتداء كتفاوت مراتب الوقف فى التمام والكفاية والحسن والقبح بحسب تمام الكلام وعدمه وفساد المعنى بإحالته إلى معنى غبر مقصود .

فإذا كان الابتداء بكلام غير مستقل في معناه بسبب تعلقه بما قبله لفظا ومعنى في غير رءوس الآى كان الابتداء قبيحاً مثله مثل الوقف بل ويتفاوت في القبح كما لو وقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى «وَ إِذْ يَقُولُ ٱلْمَنْـٰلْفَقُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضَ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا (٢) " فإن أبندا من لَفظ الجلالَة كان الآبتداء قبيحاً . وإن ابتدأ من « وعدنا » كان أقبح منه وإن ابتدأ من « ما وعدنا » كان أقبح منهما . وقد يكون الابتداء أشد قبحاً مِنِ الوِقفِ كَمَا لَوِ وَقَفَ عَلَى لَفَظَ « قَالُوا » فَى قَوْلُهُ تَعَالَى : «لَّقَدُّ سُمْحُ ٱللَّهُ قُهْلَ ٱلَّذِيبُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآ ۚ وَ(٣) اللَّهُ دَكُفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْمَسِيحِ أَبْنَ مَن يَمُ (١) « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوآ إِنَّ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلَثَةِ (٥) وابتدأ من « إَن الله » في الآيات الثلاث بل يكون الوقف على لَفظ « أغنياء ، في الآية الأولى . وعلى لفظ « مرم » في الآية الثانية . وعلى لفظ « ثلاثة » في الآية الثالثة والابتداء يكون عما بعد هذه الألفاظ الثلاثة الموقوف عليها. ومثل ذلك الله وقف على لفظى و الهود والنصارى ، في قوله تعالى : ﴿ وَقَالْتِ ٱلْمِهُودُ يَدُ اللَّهُ مَغُلُولَةً عُلَّتُ الْمِدِيمِ مَ الْعِنُواْ بِمَا قَالُواْ (١) » ﴿ وَقَالَتَ ٱلْمَهُودُ عَنَ مِرّا أَبِنُ ٱللَّهِ وَقَالَتَ ٱلنَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ • يله الله عنى الآية الأوكى و عزير ابن "وا المسيح ابن " في الآية الثانية بل يكون

<sup>(</sup>١) أنظر النشر : في القر أمات العثير الجزء الأول ص (٢٣٤) تقدم .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عران الآية (١٨١) .

<sup>(</sup>٤) سورة المسائدة الآية (٧٢،١٧) .

<sup>(</sup>٥) سورة المسائدة الآية (٧٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة المسائدة الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة الآية (٣٠).

الوقف على لفظ «مغلولة » فى الآية الأولى . وعلى لفظ الجلالة الثانى فى الآية الثانية . وكذلك لو وقف على «من خالق » فى قوله تعالى : «هُل من خالق عَيْرُ الله يَرْزُقُكُم مَنْ السَمَاء وَ الأَرْض لاَ إِلّه إِلّا هُو (١) » وابتدأ من لفظ «غير » ومثله الوقف على « وما لى » فى قوله تعالى : « ومالي لا أعبد الذي فطرني و إليه تُرْجعُون (٢) » وابتدأ من لفظ « لا أعبد » فكل هذا وما ما ثله قبيح فى الابتداء لما فيه من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى وإحالة المعنى إلى معنى الحر لا يمكن التفوه به مطلقاً . فالحذر الحذر من البدء بمثل هذا ونظائر هما لم نذكره اكتفاء بذكر مثيله . وليتدر القارئ القرآن وليع معانيه ودلالالته وليعلم أنه كلام الله . فلا بجوز أن يطوعه لهواه . وليتق الله ربه فإن تقوى الله خر زاد . وأفضل مستفاد . والله المستعان .

#### تنبيهان:

الأول: مخصوص الابتداء من أول بعض الأجزاء والأرباع والأحزاب.

درج كثير من القراء على التسامح في البدء من أول الأجزاء أو الأحزاب أو الأرباع التي في أثناء السور مهما كان تعلقها بما قبلها من حيث المعنى .

فأما الآجزاء المتعلقة بما قبلها في المعنى فنحو قوله تعالى: « وَلَوْ أَنَّا الْبَهُمُ الْمُلْكِلَةُ وَكُلَّمَهُمُ الْمُولَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهُمْ كُلَّ شَيْءِ قُبُلًا مَا كَانُواْ لَيُؤَمِّنُواْ إِلَّا أَنْ يَشَا عَالَمُولَىٰ وَكُلَّمُ اللّهِ وقوله سبحانه (قَالَ الْمَلَا الّذِينَ السَّحَكِبُرُواْ مِن قُومِهِ عَلَنْ أَنْ يَشَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِن قُومِهِ عَلَنْ فَي اللّهِ وقوله عز شأنه : "قَالَ أَلَرْ أَقُلَ لَكَ إِنْكُنَ تَسْتَطِيعَ مَعِي مَلْمَا () " ونظائره .

وأما الاحزاب فكقوله تعالى ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْحَبَلَ فُوقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظُنُوا

<sup>(</sup>١) سورة فاطر جل وعلا الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة يس صلى الله عليه وسلم الآية (٢٢) أ ه مؤلفه .

٣) سورة الأنعام الآية (١١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية (٨٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة السكهتب الآية (٧٥) .

أَنَّهُ وَاقِعَ بِهِمْ (١)» الآية وقوله سبحانه قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ (٢) وقوله عز من قائل : " فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (٣) ، .

وأما الأرباع فكثيرة: مها قوله تعالى: «لَيْسُواْ سَوَآءٌ(؛)» وقوله تعالى: «وَمَن يَقُلْ مُنْهُمْ إِنِّى إِلَّهُ مِن دُونِه فَذَالَكَ عَزِيه جَهَمَ كَذَالِكَ بَعْزِي الظّالمين (٥)» وقوله جل جلاله: وعنده م قَلْصَرات الطّرف أَتراب (٢) ، ولم أركم دليلا عسن التعلق به أو يصلح للتعويل عليه بخلاف ما تمسكوا به من أن هذه الآيات الكريمة وقعت في مسهل هذه الأجزاء أو الأحزاب أو الأرباع التي وردت فيها . وهذا غير كاف وغير شاق ومثله لا ينهض لتبرير الابتداء بهذه المواضع ونحوها ولا قطع القراءة دونها لأن هذا الابتداء يقصر عن إبلاغ المستمع معنى بينا تاماً لتعلق معنى الآيات بما تقدمها من سياقها الذي المناف عنه أو بدئ به دونه . ولأن هذا القطع إنقاص لحد البلاغ الذي يشتمل عليه نص التنزيل ذو الموضوع الواحد وكلاهما تحكم في نصوص التنزيل بغير مسوغ وبغير دليل مع أن هذه الأجزاء والأحزاب والأرباع المنية اجتهادية لا توقيفية وليس فيها خبر صحيح من حديث نبوى ولا أثر المعنية اجتهادية لا توقيفية وليس فيها خبر صحيح من حديث نبوى ولا أثر صريح عن صحابي أو تابعي وإنما هي من قبيل الاجبهاد الذي يقال فيه إن عدم المراد لا منع الإراد .

ولو أن الذي يقطع قراءته دون قوله تعالى : "وَلُوْأَنَّنَا رَّلُنَا الَيْهِمُ الْمُلَيِّكَةُ(٧) ، الآبة وقف بها عند منهى قوله تعالى : "وَكُذَّاكُ نُصَرِفُ الْمُلَيِّكَةُ(٧) ، فيكون استفتاحه فيا الآيت وَلَيْقُولُواْ دَرَسْتَ وَلَنْبَيْنَهُ لِقُوْ مِيَعْلَمُونَ (٨) ، فيكون استفتاحه فيا بعد إذا هو عاد إلى التلاوة أن يسهل تلاوته بقوله تعالى : "اتَبِعْ مَا أُوحِي

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية (١٧١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية (١١١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية (١٤٥) .

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية (١١٣).

<sup>(</sup>a) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٦) سورة ص الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام الآية (١١١) .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنمام الآية (١٠٥) .

إِلَيْكُ مِن رِيْكُلا إِلَدُ إِلَّا هُو وَأَعْرَضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ (١) ، لَكَانَ ذَلِكُ حسناً ولكَانَ حَبلاً . ولو أَنَّه قطعها دُونَ ذَلِكُ عَندَ آخَرَ قُولُه تَعالى : « لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَدُرُ وَهُو اللّطيفُ الْخُدِيرُ (٢) » ليكون اسهلاله حمن بعود إلى التلاوة بقوله تعالى « قَدْ جَآءَ كُمْ بَصَا بُرُ مِن رَبّكُرْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلْكُ أَعْمَ اللّهُ اللّهُ وَمَن وَاقْمَن فَلْكُ أَحْمَ وَاقْمَن فَلْكُ أَحْمَ وَاقْمَن وَأَحَلَ وَالْمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنّ أَكْرُهُمْ يَجْهَلُونَ (١) لَكُانَ ذَلِكَ أَحْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنّ أَكْرُهُمْ يَجْهَلُونَ (١) اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنّ أَكْرُهُمْ يَجْهَلُونَ (١) »

وَاهَا إِن كَانَ رِبِدَ تَجَاوِزَ هَذَا المُوضِعِ فَاذَا عَلِيهِ لَو قَطْعِ قُرَاءَتِهِ دُونَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ أَفَغَيْرُ اللَّهَ أَبْتَغِي حَكَما وَهُوالذَّى أَنْزَلِ البَّكُو الْكُتَابَ مُفَصَّلًا ﴿ ﴾ الآية أو انهى إلى هذه الآية فقطع قراءته دونٍ قراه سبحانه : وتُمتُ كُلَمَتُ رَبِّكُ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا مُبدّلً لَكُلَمَاتِهُ وَهُو السّميع الْعَلَيمُ ﴿ ﴾ اوقر أهذه أيضاً ليكون اسه لاله فيا بعد بقوله جل وعلا : ﴿ وَإِن تُطعَ أَكُرُ مَن فِي الأَرْضِ لِيكُونَ اسْهلاله فيا بعد بقوله جل وعلا : ﴿ وَإِن تُطعَ أَكُرُ مَن فِي الأَرْضِ يُعْلَى اللَّهُ إِن يُتّبِعُونَ إِلَّالظّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ (٧) ﴾ فكل يُصْبِعُ ومليع لا خلاف على حسنه لانقطاعه عن الكلام بعد نمام معناه وبلوغه في التأثير في نفس القارئ والمستمع إلى منهاه .

ولو أن الذي يقطع قراءته عند قوله تعالى أول الجزء التاسع : و قَالَ الْمَكَرُّ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَى مَن الْمَكَرُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُواللَّالِمُولَا الللْمُوالِمُ اللْمُولِلْمُولِمُولِمُ اللْمُوالِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُولُولُولِمُ اللْمُولِمُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام الآية (١٠١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية (١٠٣) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام الآية (١٠٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنمام الآية (١١١).

<sup>(</sup>۵) سورة الأنمام الآية (١١١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام الآية (١١٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنمام الآية (١١٦) .

<sup>(</sup>A) سورة الأعراف الآية (AA).

<sup>(</sup>٩) سورة الأمراف الآية (٨٨).

شعيب «فَكَيْفَ عَاسَىٰعَكَىٰ قَوْمِكُنفِرِ بنُ (١)اكان ذلك أقوم قبلا وأهدى سبيلا. ولو أن الذي يقطع قراءتُه عَنْدُ قوله تعالى أول الجزء السادس عشر في المصحف الكريم : " قَالَ أَلَرُ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَـبّراً (٢)، أو يستفتح به القراءة قطع دون قوله تعالى : « وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَّهُ لَا أَبْرُحُ حَتَىٰ أَبَلُغُ مُجَمَّعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حَقَّبًا (٣) » في مفتتح ذكر القصة أو بلغ بقراءته إلى نهايتها فيجعل استفتاحه للتالية قوله تعالى : «ويسَّعُلُونْكُ عَنْ ذَى ٱلْفَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذَكُرًا (؛) » لكان خيراً وأقوم وأرعى لآباَت القرآنُ وأحكم . وبالمثل لا ينفك براعي في الأحراب ما راعاه في الأجزاء فلا يستفتح بقوله سبحانه«و إِذْ نَتَقْنًا ٱلْجَـٰبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظَلَّةٌ وَظَنُوٓا أَنَّهُ مُ رَبِّ م (ه) »الآية ولا يقطع دونه مباشرة بل يقطع عقب قوله تعالى : رُ تَهْتَدُونَ (١) ﴿ فَيَكُونَ مَسَأَنَفُهُ فَيَا بَعَدَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمِنْ مُومَّىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحُقِّ وَبِهِ يَعْدَلُونَ (٧) أُو لينجاوز الآية الكريمة : لَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ مُطَّلَّةٌ (٨) ﴿ إِلَّ آخِرِ الآيةِ فِيقِفِ عند مِنْهَاهَا فَتُكُونَ بِدَابَتُهُ مِنْ بَعَدُ بِقُولِهِ عَزُ شَأْنِهِ ﴿ وَإِذْ أَخَـٰذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادُمُ مِن مُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقَيَدَمَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَدْذَا غَلْفِلِينَ (٢٠ » وهذا معنى مستأنف لا يتوقف فهمه على ما سبقه من الآيات ويحسن البدء به في كل الحالات كذلك لا يستفتح بقوله سبحانه قالُوا أنومن لك وَاتَّبِعَكَ الأرْذَلُونَ ١٠١٠

كَذَلِكَ لا بستفتح بقوله سبحانه \* قَالُواْ أَنَوْمِنَ لَكَ وَاتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ` ` ' ' ' وَلا يقطع دون قوله تعالى: "كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (١١) ولا يقطع دون قوله تعالى: "كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (١١)

- (١) سورة الأمراف الآية (٩٣).
- (٢) سورة الكهف الآية (٧٥) .:
  - (٣) سورة الكهف الآية (٦٠).
  - (٤) سورة الكهف الآية (٨٣) .
- (a) سورة الأعراف الآية (١٧١) .
- (٦) سورة الأعراف الآية (١٥٨) أ همؤلفه .
  - (٧) سورة الأعراف الآية (١٥٩) .
    - (A) سورة الأعراف الآية (١٧١) .
  - (٩) سورة الأعراف الآية (١٧٢) .
  - (١٠) سورة الشعراء الآية (١١١) :
  - (١١) سورة الشعراء الآية (١٠٥):

ليبدأ به إذا شرع بعد في التلاوة أو يتجاوزه إلى قوله تعالى في بيابة قصة ميدنا نوح عليه السلام إنَّ في ذَاك لَآية وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنْ رَبِّكُ لَمُو الْعَرْدِينُ السَّالِمِ إِنَّ فِي ذَاك لَآيةُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنْ رَبِّكُ لَمُو الْعَرْدِينُ السَّحَانَة : «كَذَّبُتُ عَادُّ الْمُرْسَلينُ (٢) » .

وكذلك لا يستفتح بقوله سبحانه : « فَنَدَذُنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ (٣) » ولا يقطع دونه بل يقطع دون قوله تعالى : « وَ إِنَّ يُونُسَ لَمَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١) » ليبدأ به إذا أخذ ثانية في التلاوة أو ليبلغ به إلى خاتمة قصة سيدنا يونس فلا يقطع دون أن يقرأ قوله تعالى : فَعَامَنُواْ فَمَتَعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينِ (٥) ليستوفي ذكر القصة في موضع واحد فتحصل بها الموعظة ويتم بها التذكير بما فيه من إنذار وتبشر .

ويقطع تلاوته دون قوله جل وعـــلا « وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّيَ إِلَٰهُ مِن

<sup>(</sup>١) سورة الشمراء الآيثان (١٣١ – ١٣٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية (١٤٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات الآية (١٣٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة الساةات الآية (١٤٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عران الآية (١١٣) .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عران الآية (١٠٩) .

<sup>(</sup>٨) سورة آل عران الآية (١١٦) أ ه مؤلفه .

دُونِهِ ۽ فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ (١) ، مباشرة بل عليه أن يضيف هذه الآية إلى ما تقدّمها فيقف عند منهاها لا دون مبتداها كما قد يفعله الكثيرون. وإلا فعليه ألا يتجاوز قول رب العالمين وبَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْمَلُونَ آلَى عَلَيْهِ أَلا يتجاوز قول رب العالمين وبَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْمَلُونَ آلَى عَلَيْهِ أَلَا يَعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ اللّهِ الرابعة والعشرين ليحسن له الابتداء بما بعدها حسناً بالغاً الغاية بيقين لا تخمين فيه ولا تظنين.

ولا يقطع تلاوته دون قوله في محكم آى الكتاب ووَعِندُهُمْ قَلْصِرْتُ الطَّرِفِ الْعَلَمُ الْعَرْبِرِ الوهابِ هَاذَا فَرَرٌ وَإِنَّ لَلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ مَعَابِ اللهِ من بعد التلاوة قراءته حلاوة وطلاوة أو لَيبلغ بتلاوته نهاية ذكر خبر أهل الجنة من سورة ص في قوله تعالى: "إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَفَادِه،)

ليت قارئنا الأغر ، وطالبنا الزكى الأبر يفعل ذلك . . . وليته إذ يقرأ القرآن الكريم العظيم الحكيم يقرؤه بتدبر فى خشوع وعلى بصيرة فيصل ما أمر الله به أن يوصل من كلماته وآياته ومبانيه ومعانيه . فإنه أجدر به وأجدى له وإنه لأعظم له فى الأجر . وأرضى له فى الذخر . وأطيب له فى الزاد يوم النفاد ويوم المعاد . . . والله ولى التوفيق والهادى لأقوم طريق وبعد هذا النفاد ويوم المعاد . . . والله ولى التوفيق والهادى لأقوم طريق وبعد هذا والذى أفضنا لك فيه . ووسعناه بالتفهيم والتنبيه مما ينبغى التفطن له حال التلاوة والأداء . من عموم القراء . ندع المقام للعلامة الكبير الإمام أبى زكريا يحيى ابن شرف النووى - رحمه الله - فإنه قد سبق فى بيان ذلك الذى نهنا عليه . وأشار إليه فأفاد وأجاد .

قال رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن ما نصه :

« فصل » : ينبغى للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدى من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض . وأن يقف على

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة س الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة من الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>۵) سورة من الآبة (۵) .

المكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء فإنها قد تكون في وسط المكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ(١) ، . و في هوله: «وَمَا أَبَرِي نَفْسي (٢) » وفي قوله تعالى: «فَكَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِه (٢)» وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلدُّورَسُولِيهِ (١) ﴿ وَفَي قُولُهُ تَعْمَالُى : رُومًا أَنْزُلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عَمِنَ بَعْده عَمِن جُنِدُمِّنَ السَّمَآءِ(٥) ﴿ وَفِي قُولُهُ تَعَالَى : اللَّهِ يُرَدُّ عَلَمُ السَّاعَةِ (١) ، وَفَى قُولِهِ تِعَالَى : ﴿ وَبَدَّا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمَلُواْ (٧) ، وَ فَي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَلُ فَكَ خُطُبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴾ ﴿ وَكَذَلَكُ ٱلْآحز اب كِقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱذْ كُرُواْ ٱللَّهَ فَى أَيَّامِ مُعَدُودًاتِ (١) ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قُلْمَ أَوُّنَيِّتُكُمُ بِخَيْرِ مِّن ذَالكُرْ (١٠) فكُل هذًا وشهه ينَبغي ألا يبتدأ به ولا يوقف عليه فإنه متعلق مما قبله ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا راعون هذه الآداب ولاً يفكرون في هذه المعاني وامتثل ما روى الحاكم أبو عُبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل من عياض رضي الله عنه قال: ﴿ لاتستوحشن طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغيرن بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين » ولهذا المعنى قالت العلماء : « قراءة سورة قصيرة بكمالهـا أفضل من قرّاءة بعض سورة طويلة بقدر القصرة a . فإنه قد عنى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال . وقدروي ابن أني داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الحذيل التابعي المعروف رضي الله عنه قال : « كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية و يتركوا بعضها ﴾ أ ه منه بلفظه(١١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة سيفنا يوسف عليه السلام الآية (٩٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية (٣١).

<sup>(</sup>ه) سورة يس عليه الصلاة والسلام الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية (٤٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة الجاثية الآية (٣٣) أ ه مؤلف .

<sup>(</sup>٨) سورة الذاريات الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٩) سورة البقسرة الآية (٢٠٢).

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران الآية (١٥) .

<sup>(</sup>۱۱) انظر كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام أبي ذكريا يحيى بن شرف الدين النووى الشانعي طبع شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأولى عام ١٣٧٩ ٥-- ١٩٦٠م ص (٥٥ - ٥٩).

فهذا الذى ذكره الإمام النووى رحمه الله تعالى مع أنه من الإيجاز بمكان الإ أنه في غاية الوضوح والبيان ، وليس على القارئ إلا أن براعي في هذه المواضع التي عددها الإمام النووى للاستشهاد مثل الذي ضربنا له الأمثال من الاعتبارات بالاستطراد. وليقس القارئ ما ذكره الإمام النووى وذكرناه على ما لم نذكره حميعاً في سائر المصحف الشريف فلا يقطع التلاوة إلا على معنى تام بحسن الاستثناف بما بعده على حدة . وليجعل رائده في كل ذلائم توخى الوقاء بالمعنى المراد ما استطاع في البدء والمنتهى ، فهو أحجى لأولى النهى . وإنه ليثاب على نيته هذه متى توخاه . والله يتولى الجميع بهداه ويوفقهم لما رضاه .

التنبيه الثانى: فى بيان وجوب الابتداء بلفظ « الذى والذين » فى مواضع خاصة فى القرآن الكريم وكنا قد وعدنا بذكرها فى فصل تعريف الابتداء وما يلزم فيه ووفاء بالوعد نقول:

قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه « البر هان في علوم القرآن » ما نصه « قاعدة » في الذي والذين في القرآن . حميم ما في القرآن من « الذي » و « الذين » مجوز فيه الوصل بما قبله نعتاً له والقطع على أنه خبر مبتدأ إلا في متد أن المنتاذ المنت

سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو المعين :
الأول : قوله : ﴿ اللَّذِينَ ءَا تَدِينَا لُهُ مُ الْكَتَابُ يَتَلُونَهُ كَتَ تَلَاوَتِهِ (١) ﴾ .
الثانى : قوله : ٱلَّذِينَ ءَا تَدِينَا لُهُمُ ٱلْكَتَابُ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ (١)
الثالث : في الآنعام كذلك (٣) . وَهُو ٱلّذِي خَلَقُكُمْ )

الرابع : قوله : « ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّ بَوْاْ لَا يَقُومُونَ (١) . .

الخامس: قوله في سورة التوبة: «آلَذِينَ عَامِنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَلَهُدُواْ في سَبِيلِ اللهِ بِأُمُوالِمِهِم وَأَنفُسِهِم أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ الله() .

السادس : قوله في سورة الفرقان : ٱللَّذِينَ يُعْشِّرُونَ عَلَى وُجُوهِهِ مُ (١)».

<sup>(</sup>١) سورة البقــرة الآية (١٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام الآية (٢٠).

<sup>(؛)</sup> سورة البقسرة الآية (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٠) الآية (٠٠).

<sup>(</sup>١) الآية (٢١) .

السابع : قوله في سورة حم المؤمن : ﴿ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ٱلَّذِينَ . يَحْمَلُونَ ٱلْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ رُا) ﴾ .

. وقال الزنخشرى في تفسير سورة الناس بجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدى «ألَّذي يُوسُوسُ(٢) » إن جعله على القطع بالرفع والنصب خلاف ما إذا جعله صَفة(٢) أَ ه منه بلفظه(٤).

قلت وذكر هذه القاعدة أيضاً الحافظ جلال الدين السيوطى في كتابه « الإنقان في علوم القرآن » مع ذكره لكلام الزنخشري( ) أيضاً .

وكذلك ذكرها العلامة الأشموني في كتابه « منار الهدى : في بيان الوقف والابتدا » إلا أنه أسقط موضع سورة الأنعام وهو قوله تعالى : « الذين عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قلت والمحظور الذي عناه العلامة الأشموني لم يبينه في المواضع كلها كما يوخذ من عبارته بل بينه في موضعين اثنين فقط وهما موضعا سورة التوبة وغافر على أن توضيحه للمحظور في هذين الموضعين كان توضيحاً خفيفاً مع كلات أخرى ليست من باب « الذي » و « الذي (٨) » .

<sup>(</sup>١) الأيتان (r - v).

<sup>(</sup>٢) سورة الناس الآية (٥) .

<sup>(</sup>٣) وعبارة الزمخشرى فى الكشاف الجزء الرابع تفسير سورة الناس ص (٣٠٣) كالآقه : و الذى يوسوس » يجوز فى محله الحركات الثلاث : فالجر على الصفة و الرفع و النصب على الشم ، ويحسن أن يقف القارئ على « الخناس » ويبتدئ « الذى يوسوس » أ ه منه بلفظه و راجع ذلك فى الكشاف إن شئت طبع دار الممرفة للطباعة و النشر « بيروت لبنان » بدون تاريخ .

<sup>(</sup>٤) انظر البرهان : في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركثي الجرم الأول من (٣٥٧ - ٣٥٨) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر دار المعرفة بيروت لبنان يدون تاريخ .

<sup>(</sup>ه) أنظر الإثقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطى ج(١) ص (٣٠٠ - ٣٠٠) تحقيق محمد أبو الفضل إبر اهيم الهيئة المصرية العامة للكتاب طبع عام ١٩٧٤ م أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١) الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٧) انظر منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا ص (١٩) تقدم .

<sup>(</sup>A) انظر المرجع السابق ص (A) تقدم .

و ها نحن أولاء نفسر لك ما أحمله العلامة الأشمونى بتوضيع المحظور الذى عناه فى المواضع كلها عشيئة الله تعالى .

أما الموضع الأول فالكلام فيه مستأنف ولا تعلق له بما قبله لفظاً ولا معنى . إذ ما قبله حلة شرطية تم الكلام فيها بذكر جواب الشرط و ذلك في قوله تعالى الله ولَهِ عَالَمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ وَلِه تِعَالَى اللهِ وَلَه تَعَالَى اللهِ وَلَه تَعَالَى اللهِ وَلَه تَعَالَى اللهِ وَلَه تَعَالَى اللهِ مَنْ وَلَه تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ وَلَه تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هذا في موضع البقرة .

وأَمَا فِي مُوضَعُ الْأَنعَامِ وَهُو المُوضِعِ الثَّالَثُ وَهُو قُولُهُ سَبِحَانُهُ : قَالَّذِينَ ءَاتَدِنَنُهُمُ ٱلْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ(١)فيتعين الاستثناف

<sup>(</sup>١) سورة البقسرة الآية (٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (١٢١) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقسرة الآية (١٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية (١٤٥) أ همولفه .

<sup>(</sup>٥) سورة البقسرة الآية (١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنمام الآية (٢٠).

بالموصول فيه لأنه مستأنف ولأنه ليس مفعولا للفعل الذي تقدمه فاصلة الآية السابقة عليه التي هي قوله تعالى : «وَإِنَّنِي بَرِيَّ مِّنَ يُشْرِكُونَ (١) ، من حيث إن أو لئك المشركين لم يشركوا المذكورين في الآية التي بعد هذه فالمحظور هنا محظور شرعي كالذي تقدمه وصناعي أيضاً لأن الامم الموصول واقع موقع المبتدأ فحقه الابتداء به كما تقدم .

وهذا من الوضوح بمكان.

وأما الموضع الرابع: فإن الله تبارك وتعالى يقول: الآلذين يُنفقُونَ أَمُوكُهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَكُونَ أَوْنَ اللَّهِ النَّالِيةِ للآبة فيه وَاللَّهِ على الله ووعدهم عليه جزاء الحسى ، ثم إن الآية التالية للآبة المتضمنة لذلك وهي قوله سبحانه : اللّذينَ يَأْحَكُلُونَ الرّبَوْ اللّا يُقُومُونَ إِلّا يَقُومُونَ إِلّا يَقُومُ اللّذِي يَتَخَبِّطُهُ الشّيطَانُ مِنَ الْمَسَل ٢) ليست صفة للمتقدم ذكرهم في الآبة السّابقة ، وإنما هو معنى مستأنف لحال أخرى مناقضة لحال أولئك في الأبقيار ولا تعلق لهما مها إلا على أن ما فيها من الصورة الوصفية المحال المرابين ضد تزداد به الصورة الوصفية لأولئك المتفقين وضوحاً وجلاء فيظهر حسن أثر العمل الصالح وسوء أثر العمل الطالح ويكتمل فيها جانبا الملاغ من تبشير وإنذار أيما اكتال .

والوصل موهم معنى غير مراد شرعاً للمنافاة بين البابين : أحدهما ممدوح والآخر مقدوح . فالوصل محظور شرعاً وصناعة معاً والله أعلم .

وكذا الموضع الخامس وهو بين لايحتاج إلى تطويل لأن تعين البدء بالموصول مدرأة لفساد المعنى الناتج عن الوصل في قوله تعالى : وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالَمِينَ الَّذِينَ ءَامَنُواْوَهَاجَرُواْوَجَاهَدُواْفِي سَدِيلِ اللَّيْبِأُمُولِيمً وَأَنْفُسِهِ مَأْعَظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ (١). فالوصل فيه محظور شرعاً وصناعة أيضاً

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقسرة الآية (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢٧٥) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآيتان ( ١٩ – ٢٠).

لإيهامه معنى غير مرادإذ لايصح بحال أن يوصفالظالمون بالمؤمنين المهاجرين المحاهدين في سبيل الله بالمال والنفس فتأمل .

ولم يبق بعد إلا الموضع السابع موضع سورة المؤمن وهو بين لا خفاء به ولا عموض فيه ، ولا محتاج إلى طويل تفكر أو كثير تدر ، فإن الذين عناهم الله تعالى بقوله «وكذّ لك حقّت كلمت ربك على آلدين كفروا أنهم أصحاب النار (٤) البسوا هم «الدّين يَحْمَلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حُولُهُ (٥) الفاعل في المعنى التسبيح والإ عان والاستغفار المذكور في قوله تعالى : «يسبّحون في المعنى التسبيح والإ عان والاستغفار المذكور في قوله تعالى : «يسبّحون بحمّد ربيهم ويو منون بهويستغفرون اللذين المنوا(١) وحاشاه ولاء الملائكة البررة المقربين . أن يكونوا أولئك الكفرة الفجرة المبعدين . فيلزم القطع على الفظ «الذي ويتعين الاستثناف بقوله سبحانه: «الذين يَحْمَلُونَ الْعَرْشُ» فما الوصل فإنه محظور شرعاً لإيهامه معنى غير صحيح والله تعالى أعلم . وأما المؤمل فإنه محظور شرعاً لإيهامه معنى غير صحيح والله تعالى أعلم . قوله تعالى : «الذي يُوسُوس في صدوراً لناس هو احد من سورة الناس هو قوله تعالى : «الذي يُوسُوس في صدوراً لناس (٧) » وقد سبق تفصيل الرغشرى فيه وهو تفصيل حسن فتأمل والله الموفق .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآيثان ( ٢٢ – ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) صورة الفرقان الآية (٣٤) .

<sup>(</sup>١--ه) سورة غافر – المؤمن – الآيثان (٢ – ٧) .

<sup>(</sup>٦) سورة غافر الآية (٧) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٧) سورة الناس الآية (٥) أ ه مؤلفه :

## الفصِّل الثالِث في تعسُريف القطع والستكت

أما القطع: فعناه في اللغة الإبانة والإزالة تقول قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها(١) وفي الاصطلاح قطع القراءة رأساً « أي الانتهاء منها ه والقارئ به -- أي بالقطع -- كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى غيرها كالذي يقطع على حزب أو ورد أو في ركعة ثم يركع وما إلى ذلك مما يو ذن بانتهاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى ولا يكون لا على رءوس الآي لأن رءوس الآي في نفسها مقاطع مخلاف الوقف فقد يكون على رءوس الآي وعلى أثنائها كما تقدم في صدر الباب. وإذا عاد القارئ إلى القراءة بعد أن قطعها فيستحب له الإتيان بالاستعاذة ثم بالبسملة إن كان العود من أول السورة وإن كان من أثنائها فله التخيير في الإتيان بالابسملة بعد التعوذ أو عدم الإتيان بها على ما تقدم في فصل الابتداء وعلى ما سيأتى في باب البسملة .

وأما السكت: فهو في اللغة المنم وفي الاصطلاح قطع الصوت زمناً دون زمن الوقف من غير تنفس بنية العود إلى القراءة في الحال ويكون في وسط الكلمة وفي آخرها وعند الوصل بين السورتين لمن له ذلك وليس مهم حفص عاصم وأكثره وقوعاً على الساكن قبل الممز صواء كان هذا الساكن صحيحاً أو شبه الصحيح أو كان حرف مد.

فالساكن الصحيّع نحوه وَ بِأَ لَا خِزَةِ هُــدُ يُوقِنُونَ (٢) او هو المعروف بسكت المفصول بسكت و أل ، ونحو وإنّ أنتَ إِلَّا نَذِير (٣) ، وهو المعروف بسكت المفصول

<sup>(</sup>١) أنظر نهاية القول المفيه في علم التجويد ص (١٥٣) تقدم .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (١) .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر جل وعلا الآية (٣٣) .

ونحو القرآن في نحو قوله تعالى :ٱلرَّحْمَـُنُعَـُمُ ٱلْقُرْءَانَ/١). وهو المعروف بسكت الموصول .

والساكن شبه الصحيح ما كان الساكن فيه حرف لين فقط ويشمل المفصول نحو «خَلَوْاْ إِلَىٰ (٢) » «أَبْنَى عَادَمُ(٢) » ويشمل كذلك الموصول نحو « فَأُورَى سَوْءَةَ أَنِحى (٤) » «كَهَيْعَة الطَّيْرِ(ه) ».

وَالْسَاكُنَّ حَرَفَ مَدَ نَحُو ﴿قَالُواْءَامَنَّا (٦) ﴾ ﴿ يَنْبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ (٧) ﴾ ﴿ لَاَيَمْنَهُمُ ٱلسَّوْءِ(^) ﴾ وهو المعروف « بسكت المد » .

وقد سكت حفص عن عاصم وكذلك ان ذكوان عن ان عامر وإدريس عن خلف العاشر على الساكن قبل الهمز ما لم يكن حرف مد فى أحد الوجهين عهم من طريق طيبة النشر وقد تقدم القول فيه لحفص من هذا الطريق كما تقدم ما بجب عليه من أحكام تراعى حال الأداء عند الكلام على إشباع المد المتصل . . . إلخ .

وكذلك سكت حمزة على الساكن قبل الهمز عموماً سواء كان الساكن صحيحاً أو شبهه أو حرف مد من طريق طيبة النشر وهو المعروف « بالسكت المطلق » وهنا كلام يرجع إليه من مظانه في كتب الحلاف لحمزة وغيره تركنا ذكره هنا رغبة في الاختصار ومن أراد الوقوف عليه فليطلبه من كتبه إذ ليس محل ذكره هنا . ولكن سنتكلم على الضرورى منه بالنسبة للوارد في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية فحسب إذ هو طريق العامة فتقول وبالله الترفيق .

ورد عن حفص عاصم من الشاطبية أنه كان يسكت سكتة لطيفة من غير

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن عز وجل الآية الثانية منها .

<sup>(</sup>٢) سورة البقـــرة الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة المسائدة الآية (٧٥) .

<sup>(</sup>١) سوزة المسائدة الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٥) من مواضعه سورة آل عمران الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>١٤) أول مواضعه سورة اليقرة الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٧) أول مواضعه سورة البقرة الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر الآية (٦١) أ ه مؤلفه .

تنفس بقدر حركتين في حالة الوصل في أربعة مواضع في التنزيل بالاتفاق وهي كالآتي :

السكتة الأولى: على الألف المبدلة من التنوين فى لفظ «عَوَجًا (١) ، بأول الكهف حالة الوصل ثم يقول: «قَيِّمًا (٢) » وهذا لا يمنع من الوتف على «عوجًا» لأنه رأس آية. وإنما السكت حالة وصل «عوجًا» بد «قيمًا «فتأمل.

السكتة الثانية : على الألف من لفظ «مَّرَقَدنَ » بياسين ثم يقول : هَمَـٰذَامَا وَعَدَ الرَّمَـٰنُ وَصَـدَقَا الْمُرَسَلُونَ (٣) و بجوزَ الوقف على لفظ «مرقدنا» وهو تام كما ذكره سيدى على النورى فى غيث النفع (٤) وعليه فلا سكت عند ثذ وعند عدم الوقف بجب السكت من الشاطبية .

السكتة الثالثة : على النون من لفظ « من » فى قوله تعالى : «وَقيلَ مَنْ رَاقِ (ه) » بالقيامة ثم يقول : « راق » ويلزم من السكت إظهار النون الساكنة عند الراء لأن السكت عنع الإدغام .

السكتة الرابعة: على اللام من لفظ « بل » في قوله تعالى " كُلّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِ من هذا السكت رَانَ عَلَى قُلُوبِهِ من هذا السكت أيضاً إظهار اللام عند الراء لأن السكت بمنع الإدغام هنا كذلك وسكت حفص في هذه المواضع الأربعة من النوع الذي يأتى على آخر الكلمة قال الإمام الشاطي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه:

وسَكْنَةُ حَفْصٍ دُون قَطْع لطيفةٌ عَلَي عَوَجُـا بَلَا عَلَى التَّنْوين في عِوَجُــا بَلَا

وفى نُون مَنْ راق وَمَرْقَلْدِنَا وَلَا

م بكُلْرانَ والباقُون لَاسَكُتَمُوصَلا (٧) اه

<sup>(</sup>١-٢) سورة الكهف الآية (١-٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة يس صل الله عليه وسلم الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) أنظر غيث النفع في القراءات السبع لسيدي على النووي الصفاقسي سدوة يس ص (٣٣٢) بهامش شرح الشاطبية لابن الفاصع تقدم .

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الملفقين الآية (١٤) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٧) انظر حرز الأماني : ووجه النَّهاني المعروفة بالشاطبية من (٦٨) تقدم .

وكذلك يسكت حفص في وجه له بين السورتين من غير تنفس في موضع واحد في التنزيل وهو بين آخر سورة الأنفال وأول سورة براءة ومحله على الميم من «عليم » ثم يقول براءة : كما تقدم له في باب الإدغام السكت وعدمه على الهاء من لفظ «ماليه » في قوله تعالى : «مَآأَغُنَى عَنِي مَاليه هَلَكَ عَنِي مَاليه هُلَكَ عَنِي الماء من لفظ «ماليه » في قوله تعالى : «مَآأَغُنى عَنِي مَاليه هَلَكَ عَنِي الماء من لفظ «ماليه » في قوله تعالى : «مَآأُغُنى عَنِي مَاليه هو السكت هو سُلطَنيه (۱) بسورة الحاقة والوجهان صحيحان مقروء بهما والسكت هو المقدم في الأداء ومجمل القول أن حفصاً عن عاصم له في القرآن الكريم ست سكتات أربع مهن لم يشاركه فيهن أحد من القراء وهن المذكورات أولا والحشرة في وجه لهم .

والسادسة : في أحد الوجهين عنه على الهاء من « ماليه هلك » بالحاقة وقد شاركه فيها باقى القراء العشرة في أحد الوجهين عنهم كذلك إلا حزة ويعقوب فتأمل(٢).

وأما قول فضيلة الدكتور محمد سالم محيسن في كتاب الرائد في تجويد القرآن في بيان حكم السكت لحفص على آخر الكلمات الأربع الأولى « يجوز لحفص السكت بدون تنفس مقدار حركتين على الكلمات الآتية : «عوجاً » من قوله من قوله تعالى : «عوجاً قيماً (٢) » بسورة الكهف ، « موقدنا » من قوله تعالى : «مَن تعالى « مَرْقَدْناً هَاذَالاً ) » بسورة يس ، « من » من قوله تعالى : «مَن رَاقِ (٥) » بسورة القيامة ، « بل » من قوله تعالى : «بَل رَان (١) » بسورة المطففين (٧) » أ ه فظاهر عبارته تخيير القارئ بين السكت وعدمه . وهذا المنافقين من طريق طيبة النشر فصحيح لكنه لم يذكر ذلك ولم يشر إلى ما يجب عليه من وجوه الأداء وهذا منه قصور وتقصر فإن التفصيل في المسألة ما يجب عليه من وجوه الأداء وهذا منه قصور وتقصر فإن التفصيل في المسألة

<sup>(</sup>١) الآيتان (٨١ – ٢٩) .

 <sup>(</sup>۲) وذلك الأنهما يقر ان محذف هاه السكت في حالة الوصل أما في حالة الوقف فيثبتانها
 ساكنة كباق القراء فتنبه .

<sup>(</sup>٢) الآية (١ - ٢).

<sup>(</sup>١) الآية (١٥) .

<sup>(</sup>ه) الآية (۲۷).

<sup>(</sup>١) الآية (١١) .

<sup>(</sup>٧) انظر الرائد: في تجويد القرآن من (٧٣) تقدم أ ه مؤلف .

مشهور وحاصله أن لحفص من طريق طيبة النشر هذه خمسة مذاهب وبها تأخذ قراءة وإقراء وهي كالتالى:

الأول: السكت على الجميع.

الثانى : عدم السكت على الجميع كذلك.

الثالث : السكت على عوجاً ومرقدنا وحدهما بر

الرابع : السكت على « من راق » ، « بل ران » دون غير هما .

الخامس : عدم السكت على مرقدنا والسكت في غيره (١) .

وعلى كل من هذه المذاهب الحمسة أحكام خاصة وأوجه أداء لا تنفك على الله وقد ذكر نا لك طرفاً منها عند الكلام على قصر المد المنفصل لحفص من طريق طيبة النشر في هذا الكتاب وليس هذا محل تفصيلها والعلنا نفر د فيا بعد كتاباً لأحكام التجويد لحفص من طريق طيبة النشر فإن يسر الله ذلك تجده مستوفى فيه مما لا مزيد عليه إن شاء الله .

وأما إن كان مراد فضيلة الدكتور المذكور بقوله المتقدم أن السكت الذى تكلم عنه إنما هو من طريق الشاطبية الذى هو طريق عامة من يقرأ – فلا تخيير – وإنما يتعين السكت وجهاً واحداً على المواضع الاربعة المذكورة لمن يقرأ لحفص من هذه الطريق كما أسلفنا .

ولعلك تفهم من ذلك أن المؤلف المذكور جرى في عبارته تلك على مذهبه الذي ينتحله من إيراد الوجوه مطلقة من غير ضبط ولا تقييد . وهذا فيه ما فيه من خلط الطرق و تركيب الوجوه الذي بينا لك حكمه من قبل أنه حرام وأنه يؤدي إلى قراءة ما لم ينزل كما قاله العلامة القسطلاني شارح البخاري

<sup>(</sup>١) انظر شرح « تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم » لشيخنا العلامة فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات حفظه الله مخطوط ورقه رقم (٩٤) .

وانظر كذلك كتاب تنقيح فتح الكريم : في نعرير أوجه القرآن العظيم نظم الأساتذة أصحاب الفضيلة : الشيخ أحد عبد العزيز الزيات شيخنا والشيخ عامر السيد عثمان والشيخ إبر اهيم على شحاتة السمنودي المدرسين بقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر سابقاً طبع عطبعة حجازي بالجالية بالقاهرة في أو اثل جادي الآخرة عام ١٣٧٣ هو أو اثل شهر فبراير عام ١٩٥٤ م أما بالنسبة لعزو كل مذهب من هذه المذاهب الحمسة لأصحابه من الأثمنة الأعلام عام ١٩٥٤ م أما بالنسبة لعزو كل مذهب من هذه المذاهب الحمسة بالمتولى شيخ القراء والإقراء فانظر «كتاب عزو الطرق» للإمام الشيخ أحمد بن محمد الشهير بالمتولى شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية سابقاً وهو نظم مخلوط يزيد على الألف بيت من الرجز السهل سورة الكهف ورقة رقم (٧٢ - ٧٤) أ ه مؤلفه .

وقد سقنا لك عبارته آنفاً فلا تلتفت إلى قول المؤلف المذكور ولا تأبه له فإنه خلاف الصواب وحق الله رب الأرباب .

هذا: وقد ذكرنا بعض أحكام عدم السكت على هذه المواضع والوجوه المرتبة عليه فى الأداء على القراءة بقصر المنفصل وإشباع المتصل لحفص من طريق طيبة النشر فى باب المد والقصر من كتيبنا هذا وبالله التوفيق .

الخاتمة نسأل الله تعالى حسنها: تقدم فى أول باب الصفات أن منها صفات عرضية . وهى التى تعرض للحرف فى بعض الأحوال وتنفك عنه فى البعض الآخر لسبب من الأسباب كالتفخيم والترقيق وقد تقدم توضيح ذلك بما فيه الكفاية : وعدد هذه الصفات إحدى عشرة صفة وها هى كما ذكرناها هناك : التفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والمد والقصر والتحريك والسكون والسكت كما حكاه بعضهم وقد وعدنا هناك بالكلام علمها فى الأبواب التى تتعرض لها فى مختصرنا هذا

والآن نلفت نظر القارئ إلى أننا قد أتممنا الكلام عليها فى الأبواب السابقة التى ورد ذكرها فيها: فصفتا التفخيم والترقيق قد مضتا فى باب التفخيم والترقيق. وصفة الإظهار والإدغام والإخفاء قد سبق الكلام عليها فى بابى النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وغيرهما كباب الإدغام مثلاً وصفة القلب قد مضت فى باب النون الساكنة والتنوين وصفتا المد والقصر قد تقدم الكلام على صفتى قد تقدم الكلام على ما المناه والسكون فى باب الوقف والابتداء إذ الوقف لا يكون إلا بالتسكين والابتداء لا يكون إلا بالتسكين والابتداء لا يكون إلا بالتحريك وكذلك تم الكلام على صفة السكت فى باب الوقف والابتداء وهنا يمكن لنا أن نقول الوقف والابتداء والصفات فتأمل والله الموفق إن فن التجويد قد انحصر جله فى بابى المخارج والصفات فتأمل والله الموفق والمادى إلى سواء السبيل .

## البابُ الثالث عشرُ فى مَعترفة المقطوع والموصُولات محنو بانت الباسب

١ – التمهيد للدخول إلى الباب .

٢ - الفصل الأول في بيان الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها
 بين القطع والوصل و التي ورد ذكرها في المقدمة الجزرية .

٣ - الفصل الثانى فى بيان البكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها
 بين القطع والوصل التى جاءت من غير المقدمة الجزرية .

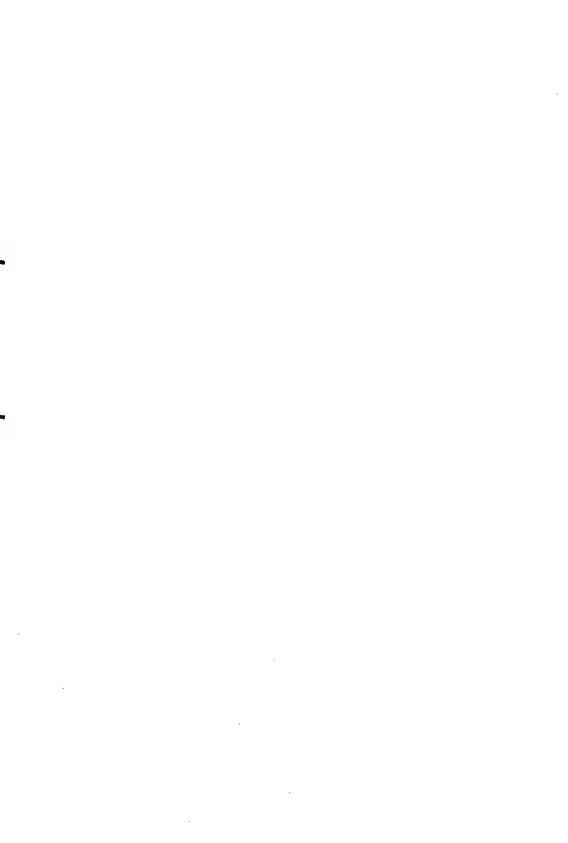

### التمهي للدخول إلى الباب

لما كان الوقف ينقسم أولا إلى ثلاثة أقسام كما تقدم ذلك فى بابه . وكان أحد هذه الأقسام الوقف الاختبارى ( بالباء الموحدة ) وكان متعلق هذا الوقف الرسم العنهانى كان لا بد للقارئ من معرفة طرف من هذا الرسم وعلى وجه الحصوص معرفة المقطوع والموصول من الكلمات ومعرفة التاء المحرورة والمربوطة ليقف على المقطوع مقطوعاً حال انقطاع نفسه أو اختباره ( بالموحدة ) وعلى الموصول موصولا عند انقضائه كذلك وعلى المرسوم بالتاء المحرورة تاء لمن له ذلك من القراء كحفص عاصم وعلى المربوطة بالهاء إحماعاً حسما وردرسمه فى المصاحف العنائية .

ولهذا فقد أمر الحافظ ابن الجزرى بمعرفة ذلك فى المقدمة الجزرية بقوله رحمه الله تعالى :

#### واعرف لمقطوع وموصول وتأ

في مصحف الإمام (١) فيها قد أتى اه

هذا: والمراد بالمقطوع ما كان مقطوعاً في رسم المصحف الشريف نحو « أن لن » من قوله تعالى : "فَظُنَّ أَنْ لَنْ نَقَدْرَ عَلَيه (٢) » فأن كلمة ولن كلمة أخرى . والمراد بالموصول ما كان موصولا في الرسم كذلك نحو « ألن » من قوله سبحانه : « أَلَن تَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣) » فألن هنا كلمة واحدة وفي حالة الوقف بجب اتباع الرسم في كل من المقطوع والموصول فيوتف على كل من المقطوع ولا يوقف إلا على الكلمة على كل من الموصول وجوباً للاتصال الرسمي ولا يجوز فيه الفصل إلا مرواية صحيحة (٤) .

<sup>(</sup>١) هو سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه ِ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة الآية (٣) .

<sup>(؛)</sup> وذلك كوقف الكسائى على الياء من لفظى « ويكأنه . . . وبكأنه » بالقصص على السكات تى هذين اللفظين أيضاً .

أما الكلمات المختلف فيها بين القطع والوصل مثل كلمة « بثمها » في قوله تعالى : «قُلَّ بِنُسُماً يَأْمُر مُ يِهِ إِيمَانُكُو(١)» فقد رسمت في بعض المصاحف مقطوعة أي ( بئس) كلمة و (ما) كلمة أخرى وفي بعضها موصولة أي « بئسها » كلها كلمة واحدة فيجوز أن يوقف على كل من الكلمتين على القول بقطعهما . و بجوز أن يوقف على الكلمة الثانية مهما دون الأولى على القول بوصلهما .

هذا: ولا يجوز فى الأداء تعمد الوقف على شىء مما ذكرناه ومما سنذكره بعد اختيار « بالياء المثناة تحت » وإنما بجوز على سبيل الضرورة كضيق نفس أو عجز أو على سبيل الاختبار « بالموحدة » أو التعريف أى تعريف الكلمة بأنها مقطوعة أو موصولة أو مختلف فها .

هذا : وكلامنا يتم في هذا الباب في فصلين إن شاء الله تعالى :

الأول : في بيان الكليات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها بين القطع والوصل والتي ورد ذكرها في المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري .

الثانى : فى بيان الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها بين القطع والوصل من غير المقدمة الجزرية وفيا بلى الكلام على كل .

(١) سورة البقرة الآية (٩٣) أ د مؤلفه .

# الفصّ ل الأول

#### في بيان الكيمات المقطوعة والموصولة والمحنلف فيها بين القطع والوصّل الني جَاءتُ في المقدّمة الجُزين

وهذه الكلمات ست وعشرون كلمة . منها ما هو مقطوع بالإتفاق ومنها ما هو موصول كذلك . ومنها ما هو مختلف فيه بين القطع والوصل وسنذكر هذه الكلمات كلها حسب ترتيها في المقدمة الجزرية ليسهل فهمها وليكون ممثابة شرح لهذا الباب فنقول وبالله التوفيق ومنه سبحانه نستمد العون .

الكلمة الأولى : « أن » مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع « لا » النافية جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام:

**أرنسا** : مقطوع بالاتفاق.

وفانها: موصول كذلك.

وثالثها: مختلف فيه بنن القطع والوصل.

و لكل كلام خاص نو ضحه فيا يلي :

أما القسم الأول : فقد اتفقت المصاحف على قطع « أن ، عن « لا ، ويوقف على **ۥ أن ،** اختباراً « بالموحدة » وتدغم النون في اللام لفظاً لا خطأ

فى عشرة مواضع:

الأول و الثانى: قوله تعالى: «حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّه إِلَّا ٱلْحَتَّى(١)» وقوله سبحانه : «أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهَ إِلَّا ٱلْحَتَّى (٢) » كلاهمًا بالأعراف . الثالث : قوله تعالى : ﴿ وَظُنُواْ أَن لَّامَلُجَاْ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۗ ٢ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ٢ ا

بسورة التوبة:

<sup>(</sup>١) الآية (١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٦٩) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١١٨) أ مثرلقه .

الرابع والخامس: قوله تعالى: "وَأَنْكَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُولًا) » وقوله سبحانه: "أَنْ لَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ (٢) »الموضع الثانى بسورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام.

السادس : قوله تعالى : « أَن لَاتُشْرِكُ بِي شَيْعًا (٣) » بسورة الحج .

السابع : قوله تعالى : «أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَنَى ؛ » بسورة بس عليه الصلاة والسلام .

الشامن : قوله سبحانه : ﴿ وَأَن لَا تَعْمُواْ عَلَى ٱللَّهِ ﴿ ﴾ ﴿ بِسُورَةُ الدُّخانُ .

التاسع : قوله عز شأنه : «أَن لّا يُشْرِكُنّ بِاللّهِ شَيْعًا(١)» بسورة الممنحنة.

العاشر : قوله تعسالى : أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْتُمْ مِسْكِينٌ (٧) ، بسورة القسلم .

أما القسم الثانى: وهو المختلف فيه بين القطم والوصل فوقع فى موضع واحد وهو قوله تعالى «فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمُت أَنَّا إِلَىٰ إِلَّا أَنْتَ سَبَحَلْنَكَ إِنِي وَاحد وهو قوله تعالى «فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمُت أَنَّا إِلَىٰهُ إِلَّا أَنْتُ سَبَحَلْنَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّلَمِ مِنْ السَّلَامِ فَرْسَمَ فَى أَكْثَرُ المُصاحَف مَقطَوعاً وفى أقلها موصولا. والقطع أشهر وعليه العمل.

وأما القسم الثالث: وهو الموصول بالإجماع وتدغم فيه النون في اللام لفظاً وخطاً فني غير مواضع الفطع العشرة المتفق عليها والموضع المختلف فيه نحو قوله تعالى ﴿ أَلَّا تَعْبِدُوا إِلَّا اللَّهَ (١) ﴾ الموضع الأول بسورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام وقوله سبحانه: «أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى (١٠) » بسورة النمل

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا هود عليه الصلاة و السلام الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢١).

<sup>(</sup>۲) الآية (۲۱) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٠٠).

<sup>(</sup>ه) الآية (١٩).

<sup>(</sup>١) الآية (١١).

<sup>(</sup>٧) الآية (١٢).

<sup>(</sup>٨) الآية (٧٨).

<sup>(</sup>١) الآية (١).

<sup>(</sup>١٠) الآية (١١).

وقوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَكُونَ فَتَنَهُ (١) » بالمائدة وقوله عز شأنه : ﴿ أَلَّا يُرْجِعُ إِلَيْهِ مَ قُولًا لِآلِهِ الله عليه وسلم ونحو ذلك .

الكلمة الثانية : (إن ) مكسورة الهمزة ساكنة النون ـ وهي الشرطية مع «ما » المؤكدة جاءت في التزيل على قسمين :

القسم الأول: وهو مقطوع بالاتفاق وذلك في موضع واحد فقط وهو قوله ثعالى : «وَإِن مَّا نُر يَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذَى نَعَدُهُمْ (٣) بسورة الرعد فقد اتفقت المصاحف على قطع إن عن ما في هذا الموضع ويوقف على «إن» اختباراً بالموحدة أو اضطراراً وتدغم النون في الميم لفظاً لا خطاً.

القسم الثانى : وهو موصول باتفاق المصاحف وتدغم فيه النون خطأ ولفظاً وهو ما سوى موضع القطع نحو قوله تعالى « وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعَدُهُمْ (١)» بسورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وقوله سبحانه : «فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعَدُهُمْ (٥) » بسورة غافر جل وعلا وقوله عز شأنه : فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ (٦) » بالأنفال وما إلى ذلك .

الكلمة الثالثة : « أما » بفتح الهمزة مشددة الميم . والمراد بها المركبة من « أم » و « ما » الاسمية و هي في القرآن قسم واحد موصول باتفاق فقد اتفقت المصاحف على وصل « أم » به « ما » ووقعت في أربعة مواضع في التنزيل و هي قوله تعالى: أمّا أشَّتُملَتْ عَلَيْهاً رَحَامُ الْأَنْكَيْسِينِ(٧)» في موضعي الانعام وقوله سبحانه : « أمّا يُشْرِكُونَ (^) » أمّا ذَاكُنتُم تَعْمَلُونَ (٩) » الموضعان في سورة النمل . وليس منها « أما » حرف الشرط والتفصيل نحو قوله تعالى « فَأَمّا النَّه تَعْمَلُونَ الشرط والتفصيل نحو قوله تعالى « فَأَمّا النَّه تَهُ وَاللَّه السَّا بِلَ فَلَا تَنْهَرُ (١٠) بالضحى وقوله

<sup>(</sup>١) الآية (١١).

<sup>(</sup>٢) الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٣) الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٤) الآية (٢٤).

<sup>(</sup>ه) الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٦) الآية (٧٥) أ مثولفه .

<sup>(</sup>٧) الموضع الأول الآية (١٤٣) والثانى الآية (١٤٤) .

<sup>(</sup>٨) الآية (٩٥) .

<sup>(</sup>٩) الآية (٨٤).

<sup>(</sup>١٠٠) الأيتان (١٠٠١).

تعالى : ﴿ فَأَمَّا مُن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (١) » بالقارعة وهو كثير في القرآن الكريم كما أنه موصول بالاتفاقُ في حميَّم المصاحف .

" الكلمة الرابعة : « عن » الجارة مع « ما » الموصولة وهي في القرآن الكريم على قسمن :

القسم الأول : مقطوع بالاتفاق وذلك فى موضع واحد فقط وهو قوله تعالى : " فَلَكَّا عَنُواْ عَنْ مَّا نُهُواْ عَنْهُ (٢) » بسورة الأعراف فقد اتفقت المصاحف على قطع « عن » عن « ما » فى هذا الموضع ويوقف على « عن » اختباراً « بالموحدة » أو اضطراراً وتدغم النون فى المم لفظاً لا خطاً .

القسم الثانى : وهو موصول باتفاق المصاحف وتدغم فيه النون لفظاً وخطاً وهو ما عدا موضع القطع المتفق عليه نحو قوله تعالى بالإسراء : «سُبْحَانَ مُقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا(٣) » وقوله عز شأنه : «سُبْحَانَ ٱللّهَ وَتُعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا(٣) » وقوله عز شأنه : «سُبْحَانَ ٱللّهَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(٤) » بالقصص .

وأما «عن » الجارة مع «ما » الاستفهامية محذوفة الألف فمو صولة باتفاق المصاحف وتدغم النون في الميم لفظاً وخطاً وذلك في موضع واحد في التنزيل وهو قوله تعالى «عَـمّ يُدَــاً وَلُونَ(٥) » فاتحة سورة النبأ .

الكلمة الحامسة : « من » الجارة مع « ما » الموصولة جاءت في القرآن الكريم على أقسام ثلاثة :

أُولها : مقطوع باتفاق .

وثانيها : موصول كذلك .

و النَّها: مختلف فيه بين القطع و الوصل.

أما القيسم الأول: فقد اتفقت المصاحف على قطع « من » عن « ما » ويوقف على « من » اختباراً بالموحدة أو اضطرارا وتدغم النون في الميم لفظاً لا خطاً و ذلك في موضعين اثنين :

<sup>(</sup>١) الآيتان (٢،٧) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢١٦).

<sup>(</sup>۲) الآية (۲).

<sup>(</sup>١) الآية (٨٢) .

<sup>(</sup>ه) الآية (الأولى).

أولها : قوله تعالى الهَين مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ مِن فَتَيَكَيْكُمُ ٱلْمُؤْمِنَلْتِ (١) . و يسورة النساء .

. وثانهما : قوله تعالى « هَل لَّـكُمْ مِن مَّامَلَكَتُ أَيْمَـُنكُمْ(٢) » \_ بسورة الرّوم .

وأما القسم الثانى: وهو المختلف فيه بين القطع والوصل فوقع فى موضع واحد فى التنزيل وهو قوله تعالى: «وَأَنفَقُواْ مِن مَّا رَزَقَتُكُمُ مِن قَبْلِأَن يَأْتِي أَحَدَّكُمُ المَّصَاحِف مَقَطُوعاً وَفَي أَقَلُها مُوصولاً والقطع أشهر وعليه العمل.

وأما القسم الثالث: وهو الموصول بالإجماع فني غير موضعي القطع المتفق عليهما وموضع الوصل المختلف فيه . والنون فيه مدخمة لفظاً وخطاً نحو قوله تعالى : «وَمَمَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ(٤)» وقوله سبحانه : « مِمَّا مَلَكَتُ أَمَّانُكُرْ فَكَاتُبُوهُمْ (٥) بسورة النور وما إلى ذلك .

« فائدة )»: أذ دخلت « من » الجارة على الاسم الظاهر فاتفقت المصاحف على قطعها عنه و تدغم النون فيه لفظاً لا خطاً و ذلك نحو قوله تعالى : « من مال وبنين(١) » وقوله : « مِن مَالِ الله(٧) » وقوله سبحانه : « مِن مَالِ مَهِينِ (٨) » وقوله عز شأنه : « مِن مَالِ جَ مِن نَالِ (٩) » .

وإذا دخلت على « من » الموصولة فاتفقت المصاحف على وصلها بها وتدغم النون فى الميم لفظاً وخطأ نحو قوله تعالى : « وَمَنْ أَظُلُمُ مَنَ كَتُمَ شُهَادَةً عِندُهُ مِنَ ٱللَّهِ(١٠) » وقوله سبحانه: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا مِمَّنَ دَعَالِكَ ٱللَّهِ(١١)

<sup>(</sup>١) الآية (٢٥) أ منزلف .

<sup>(</sup>٢) الآية (٨٢) .

<sup>(</sup>۲) الآية (۱۰) .

<sup>(1)</sup> أول مواضعه سورة البقرة الآية الثالثة مُها .

<sup>(</sup>٠) الآية (٢٢).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية (٥٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة النور الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>A) سورة السجدة و الم » الآية (A) .

<sup>(</sup>٩) سورة الرحمن جل شأنه الآية (١٥) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقــرة الآية (١٤٠) .

<sup>(</sup>١١) سورة فصلت الآية (٣٣) .

وقوله عز من قائل : «وَعَلَىٰٓ أُمَـدٍ مِّمَّنَمُعَكَ (١) » وما إلى ذلك .

وكذلك إذا دخلت « من أُ الموصولة على « ما » الاستفهامية محذوفة الألف فاتفقت المصاحف على وصلها بها وتدغم فيها النون لفظاً وخطأً وذلك فى موضع واحد فى التنزيل وهو قوله سبحانه : ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنْسَلَنُ مِمَّ خُلِقَ (٢) » بسورة الطارق.

وقد أشار إلى ما ذكرناه في هذه الفائدة إمامنا الشاطبي رضي الله عنه في كتابه « العقيلة » بقوله:

وَلَا خُلْفَ فِي قَطْع ِ مِنْ مِع ظَاهرٍ ذَكَرُوا

مُّنْ جَمِيعًا فَصِلْ ومِمَّ مُؤْتمِرَاً (٣) ا ه

الكلمة السادسة : « أم » مع « من » الاستفهامية جاءت في التنزيل على قسمىن :

**أولها** : مقطوع بالاتفاق .

وثانهما : موصول كذلك .

أما القسم الأول: فقد اتفقت المصاحف على قطع « أم » عن « من » ويوقف على « أم » اضطراراً أو اختباراً « بالموحدة » وتدغم الميم في الميم لَفظاً لا خطأ و ذلك في أربعة مواضع في التنزيل : الأول : قوله تعالى : ﴿ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا(؛) » بسورة النساء .

الشانى : قوله سبحانه «أم مَنْ أَسَسَ بَنَيْنَه (٥) » بسورة التوبة .

الثالث : قوله تعالى : ﴿ فَأَسْتَفْرِهِمْ أَهُمْ أَشَـدُ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقُنَا [١٠] بسورة الصافات.

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا هود عليه الصلاة وانسلام الآية (٨٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) انظر « عقيلة أثر اب القصائد. : في أسني المقاصد : في الرسم للإمام الشاطبي بشرج العلامة ابن القاصح ص (٨٧) طبع في القاهرة مطبعة ومكتبة وشركة مصطنى البابي الحذي وأو لاد. عصر عام ۱۳۹۸ هـ ۱۹۶۹ م ، .

<sup>(</sup>١) الآية (١٠٩) .

<sup>(</sup>ه) الآية (١٠٩) ..

<sup>(</sup>٢) الآية (١١) .

الرابع : قوله عز شأنه المَّ مَّن يَأْتِي عَامِنُ أَيْ عَامِنَا يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (١)، بسورة فصلت .

وأما القسم الثانى: فقد اتفقت المصاحف على وصل « أم » به « من » وتدغم الميم فى الميم لفظاً وخطاً وذلك فى غير مواضع القطع الأربعة السالفة الذكر نحو قوله تعالى «أُمَّن خَلَق السَّمْوَات وَالْأَرْضُ (٢) » وقوله سبحانه: « أُمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا (٣) » وقوله تعالى : « أُمَّن جُعِبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دُعَاهُ (٤) » وقوله تعالى : «أُمَّن هَلَا الَّذِي هُوجُندٌ لَكُرُ (٥) » وما إلى ذلك .

الكلمة السابعة: «حيث » مع « ما » جاءت في القرآن المكريم قسماً واحداً اتفقت المصاحف فيه على قطع «حيث » عن «ما » و ذلك في موضعين اثنىن لا ثالث لها في التنزيل:

والموضعان هما: قوله تعالى: « وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فُولُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابِ(١) » وقوله سبحانه : « وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَكَّا يَكُونَ (٧) » بسورة البقرة .

الكلمة الثامنة : « أن » مفتوحة الهمزة ساكنة النون وهي المحففة مع « لم » الجازمة وهذه الكلمة وردت في التنزيل قسماً واحداً اتفقت فيه عموم المصاحف على قطع « أن » عن « لم » وتدغم النون في اللام لفظاً لا خطاً في عموم القرآن الكريم وهي في عدة مواضع منها : قوله تعالى : « ذَلك أن لَّهُ يَكُن رَبّكُ مُهْلك اللهُ أَفُوك بظلّه وأَهْلُها غَنفلُون ﴿ أَبُسُورة الأنعام وقوله يَكُن رَبّكُ مُهْلك اللهُ مُودّة يُلكيتني ﴿ ) » بسورة النساء وقوله عز شأنه : كَان لَرْ يَكُن بَيْنَكُم و بَيْنَهُ مُودّة يُلكيتني ﴿ ) » بسورة النساء وقوله عز شأنه : كَان لَرْ يَكُن بَيْنَكُم و بَيْنَهُ مُودّة يُلكيتني ﴿ ) » بسورة النساء وقوله عز شأنه : كَان لَرْ يَكْبُووا إِلّا سَاعَة مِن كَان لَرْ يَلْبَثُوا إِلّا سَاعَة مِن النّهارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم (١١) » كلاهما بسورة يونس عليه الصلاة والسلام ، النّهارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم (١١) » كلاهما بسورة يونس عليه الصلاة والسلام ،

<sup>(</sup>١) الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢)،(٣)،(٤) سورة النمل الآيات (٢،٦١،٦٠) .

<sup>(</sup>ه) سورة الملك الآية (٢٠).

<sup>(</sup>۲)، (۷) الآيتان (۱۶۱،۰۰۱).

<sup>(</sup>٨) الآية (١٣١).

<sup>(</sup>٩) الآية (٧٣).

<sup>(</sup>١٠)، (١٠) (الآيتان (٢٤، ٥٤) أ منولفه .

وقوله سبحانه «كَأْن لَرْ يَغْنُواْ فَهَلَاا) » بسورة الأعراف وقوله سبحانه : «كَأْن لَرْ يَغْنُواْ فَهَلَاا ) » بسورة الأعراف وقوله تعالى : «كَأْن لَرْ يَغْنُواْ فِهَا أَلَا إِنْ مُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ (٢)» وقوله تعالى : «كَأْن لَرْ يَسْمُعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيه وَقُوا (٤) » بسورة لقان . وقوله تعالى : «كَأْن لَرْ يَسْمُعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنيه وَقُوا (٤) » بسورة الجاثية . وقوله سبحانه : «كَأْن لَرْ يَسْمُعْهَا فَبَشْرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم (٥) بسورة الجاثية . وقوله عز شأنه « أَيُحْسَبُ أَن لَرْ يَرَهُ وَ أَحَدُن ) » بسورة البلد وما إلى ذلك .

إذا عرفت هذا فاعلم أن ما ادعاه فضيلة الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه «الرائد» أنه ليس في القرآن كله «أن» مفتوحة الهمزة مخففة النون مقطوعة عن « لم » إلا في موضعين اثنين هما : ذَلكَ أَن لَرَّ يَكُن رَّ بُكُ مُهلك مقطوعة عن « لم » الأنعام وقوله تعالى : « أمحسب أن لم يره أحد » بالبلد . كما جعل هاتين الكلمتين في جدول كتب تحته بعنوان « الشرح والتوضيح » ما يلي : (وأن : «أن » مفتوحة الهمزة مخففة النون تقطع عن « لم » في موضعين وليس في القرآن غيرهما ) . انتهى بلفظه (٨) فإنه تحكم بغير دليل موضعين وليس في القرآن غيرهما ) . انتهى بلفظه (٨) فإنه تحكم بغير دليل وتخصيص بغير مخصص وكأنه تبع في ذلك العلامة الشيخ خالد الأزهرى رحمه الله تعالى فإن عبارته توهم ذلك حيث قال في «شرح المقدمة الجزرية » : ومن المتفق على قطعه أيضاً «أن » المفتوحة المخففة عن « لم » الجازمة في وله تعالى : « ذلك أن لم يكن ربك » في الأنعام و «أبحسب أن لم يره » في البلد) أ ه منه بلفظه (٩) وهو سهو منه رحمه الله تعالى .

وقد تبعه عليه حماعة من الأفاضل لم يحققوا المسألة كصاحب « العقد الفريد » فإنه قال : (أن المفتوحة مع لم الجازمة فتقطع عنها في موضعين :

<sup>(</sup>١) الآية (٩٢) .

<sup>(</sup>٢)٠(٢) الآيتان (٨٦ – ١٥) .

<sup>(</sup>t) الآية (v).

<sup>(</sup>ه) الآية (م) .

<sup>(</sup>r) الآية (v).

<sup>(</sup>v) الآية (١٣١).

<sup>(</sup>٨) انظر الرائد من (٧٥) تقدم .

<sup>(</sup>٩) انظر الحواشي الأزهرية : في حل ألفاظ المقدمة الجزرية ص (٤٤) تقدم .

"ذَلكَ أَن لَرَّ يَكُن رَبكَ (١) في الأنعام ، و "أَيَحْسَبُ أَن لَرَّ يَرَهُو أَحَد (٢) » في البلد ) . انهى منه بلفظه (٣) وصاحب " العميد » فإنه قال : ( " أن » بفتح الهمزة وسكون النون مع لم في "ذَلكَ أَن لَرَّ يَكُن رَبكَ (١) بالأنعام " أن لم يره أحد (٢) » بالبلد ولا يوجد غير هما في القرآن (٤) ) أه منه بلفظه . وهذا الذي ذكروه خطأ واضح لا يخيق. وإلا فإن جميع من تعرض الملك من كتب في التجويد والقراءات في القديم والحديث من أثمة هذا الشأن ومحققيه لم يدع حصر الكلمات في هذا المقام وإنما اكتبي فيها بالمثال للاستدلال دون دعوى الاستقصاء أو إيهام الإحصاء . وإليك طائفة من أقوالهم رحمهم الله تعالى : قال الحافظ أبو عمرو الداني في المقنع « وكتب في جميع المصاحف قال الحافظ أبو عمرو الداني في المقنع « وكتب في جميع المصاحف الذي في هو دوقد ذكرناه » أه منه بلفظه (٥) وقوله هنا «بالنون » أي بالقطع وقوله إلا الحرف الذي في هو د إلخ بريد «إن لم » بكسر الهمزة في قوله تعالى: «فَإِلَّر يُسْتَجِيبُواْ لَكُول (٢) فإنه موصول أي رسم بغير نون وقد ذكر هذا الموضع في فصل سابق على هذا وسنذكره بعد ذلك إن شاء الله .

وقال الحافظ ابن الجزرى في المقدمة الجزرية عطفاً على القطع المتفق عليه « وأن لم المفتوح » فأطلقه ولم يخصصه وأطلقه كذلك في النشر (٧) بدون تخصيص . كما أطلقه الإمام الشاطبي رحمه الله في العقيلة(٨) وكذلك أطلقه شيخ مشاخي العلامة المتولى في كتابه « اللولو المنظوم (١) » .

وكذَّلك أطلقه صاحب انشراح الصدور(١٠) ولم نخصصه .

<sup>(</sup>١) الآية (١٣١) الآية (٧)

<sup>(</sup>٣) انظر العقد الفريد : في فن التجويد من (٦٧) تقدم .

<sup>(</sup>٤) انظر العميد : في عــــلم التجويد ص (٢٠١) تقدم أ ه مؤلهه .

<sup>(</sup>٥) انظر المقنع للحافظ أبي عمرو الدانى ص (٧١) تقدم .

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا هود الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٧) انظر النشر في القراءات العشر للحافظ ابن الجزرى الجزء الثاني ص (١٤٨) .

<sup>(</sup>٨) انظر عقيلة أو اب القصائد في الرسم للإمام الشاطبي بشرح العلامة ابن القاصح ص (٨٩) تقدم.

<sup>(</sup>٩) انظر كتاب « اللؤلؤ المنظوم : فى ذكر حلة من المرسوم » ص (٣٠) بشرح العلامة الشيخ حسن بن خلف الحسينى المسمى بالرحيق المختوم : فى نثر اللؤلؤ المنظوم طبع مطبعة المعاهد يجوار قسم المجابد عمر الطبعة الأولى فى يوم الاثنين ٢٥ من شعبان سنة ١٣٤٢ه .

<sup>(</sup>١٠) انظر « انشر اح الصدور : في تجويد كلام النفور » ص (٦٤) تقدم .

وكذلك أطلقه العلامة السمنودى في « لآلىء البيان(١) » بدون تقييد .

وكذلك الشهاب البنا فى إتحاف البشر وعبارته ـــ رحمه الله تعالى ــ « واتفقوا على قطع « أن » عن « لم » حيث جاء نحو «أَن لَرَّ يَكُن رَّ بَّكُ مُهْلِكَ اللهُ عَلَيْكَ (٢) » أ ه منه بلفظه(٤) .

وكذلك أطلقه العلامة المارغى ولم يقيده فى كتابيه « النجوم الطوالع (٥) و « دليل الحير ان (١) . شرح مورد الظمآن » كما أطلقه العلامة الحراز فى « المورد (٧) » وأطلقه كذلك بدون تخصيص صاحب « كتاب إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام (٨) » وعبارته قريبة من عبارة الحافظ الدانى فى « المقنع » وقد تقدمت . كما أطلقه أيضاً أستاذنا فضيلة الشيخ عبان سليان مراد فى كتابه « السلسبيل الشافى وعبارته « أن لم » قطعت حيث وقعت نحو « ذَلكَ أَن لَرَّ يَكُن رَّبُكَ مُهلكَ آلَقُرَىٰ بِظُلْم (٢) بالأنعام و « أَن لَرَّ يَرُهُ أَصُلُ الله و « كَان لَرَّ تَكُن بَيْنَكُم و بَيْنَهُ و مُودة (١) بالله و « كَان لَرْ تَكُن بَيْنَكُم و بَيْنَهُ و مُودة (١) بالله و « كَان لَرْ تَكُن بَيْنَكُم و بَيْنَهُ و مُؤدّة (١٠) بالنساء أ ه منه بلفظه (١١) .

وهنا نجد أن صاحب الإتحاف مثل بموضع الأنعام وثرك التمثيل لموضع

<sup>(</sup>١) انظر « لآلى. البيان في تجويد القرآن » من (١٦) تقدم .

<sup>(</sup>٢) الأنمام الآية (١٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا يونس عليه الصلاة و السلام الآية (٢٤) ٪

<sup>(</sup>٤) انظر « إتحاف البشر » آخر سورة الأنعام ص (٢٢١) تقدم .

<sup>(</sup>٥) انظر النجوم الطوالع ص (١٧٠) تقدم .

<sup>(</sup>٦) انظر دليل الحيران شرح مورد الظمآن ص (٢٢١) تقدم .

<sup>(</sup>٧) أنظر مورد الظمآن بشرح العلامة المسارغي ص (٣٢١) تقدم .

<sup>(</sup>٨) انظر كتاب إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رم المصحف الإمام سيدنا عنمان بن عفان رضى الله عنه ص (٥٣) تأليف الشيخ محمد حبيب الله بن الشيخ عبد الله بن المياب بالمسجد الحرام وبالمدرسة الصولتية الهندية : الناشر مكتبة المعرفة ، صورية حمى الطبعة الثانية عام ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م .

<sup>(</sup> ٩ ) الآية (٧).

<sup>(</sup>١٠) الآية (٧٧).

<sup>(</sup>١١) انظر كتاب السلسبيل الشافي ص (٤٩) تقدم أ ه مؤلفه .

البلدوزاد موضع النساء. وأن صاحب السلسبيل الشاقى مثل بموضعى الأنعام والبلد وزاد موضعى يونس والنساء. وهذا دليل واضح على الإطلاق لا على التخصيص. وفي هذا القدر كفاية من إبراد أقوال العلماء في هذه المسألة.

وقد رأيت أيها القارئ الكريم أننا ذكرنا لك توسعاً في ضرب الأمثال بقصد تقر ر الاستدلال عشر آبات من التنزيل في عشرة مواضع من كلمة « أن لم » ومن يبحث في التنزيل بجد غير ذلك . وفي هذا التقييد الذي ادعوه خطر جسم يترتب عليه فساد عظيم . فإن ادعاء انحصار مواضع قطع و أن » المفتوح الهمز المحفف النون عن « لم » في الموضعين اللذين ذكروهما يفوت على القارئ إذا قرأ لحفص عاصم أو لغيره ممن يقرءون بالغنة فى اللام والراء من طريق طيبة النشر عند إدغام النون الساكنة فيهما كما هنا لا سما إذا كانت قراءتهم على مذهب من رون الغنة في اللام عندما تدغم فيها النون الساكنة خاصة بالمقطوع كهذه المواضع وهذا هو المذهب المشهور ﴿ أَقُولُ يَفُوتُ على القارئ أوجهاً كثيرة من أوجه التلاوة المتواترة إذ يحسب سائر المواضع غير الموضعين اللذين ذكرهما أولئك من المواضع الموصولة فلا يقرأ بالغنة فيها عند الإدغام . وقد تُكون الغنة واحبة في التلاوة(١) فيترتب على هذا الكذب في الرواية بقراءة ما لم ينزل وذهاب بعض المتواتر من حروف القرآن وضياعه على الناس فيكون من وسائل تعجيل رفع القرآن وذهاب العلم وانمحاق البركة من دنيا الناس فإلى الله المشتكى . ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتفاقم خطره ويتفشى ضرره إذ يوهم طلاب العلم والعامة إلى أنه لا يجوز الوقف على « أن » المفتوح الهمز المخفف النون المقطوع دون « لم » اضطراراً أو اختباراً « بالموحدة » إلا في الموضعين اللذين ذكروهما فيقع عامة من يعتمد على أى من هذه الكتب في الخطأ والمحذور وتعظم آثار ذلك إذا كان الطالب في مثل حال الامتحان الذي يكرم المرء فيه أو لهان فلا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>۱) تقدم أن ذكرنا وجوب الفنة عند إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراه لحفص عن عاصم عند ذكرنا لأحكام القصر له في المد المنفصل من طريق طيبة النشر في باب المد والقصر عقب الكلام على المد الجائز المنفصل في التنبيهات من كتابنا هذا فراجعه إن شئت والله الموفق أ م مؤلفه .

الكلمة التاسعة : « إن » مكسورة الهمزة مشددة النون مع « ها » الموصولة و هذه الكلمة وردت في التنزيل على ثلاثة أقسام :

أولها: مقطوع بالإحماع .

و ثانيها: مختلف فيه بن القطع و السكت.

وثالثها : موصول بلا خلاف وإليك تفصيل الكلام على هذه الأقسام الثلاثة :

أما القسم الأول: فقد اتفقت المصاحف فيه على قطع « إن » عن « ما » في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاكِتِ (١)» بسورة الأنعام.

وأماالقسم الثانى: وهو المختلف فيه فقد رسم فى بعض المصاحف مقطوعاً وفى بعضها موصولا أى وصل « أن » بـ « ١٥ » وهذا فى موضع واحد فى التنزيل وهو قوله تعالى: « ( أَمَّمَا عِندَ اللهُ هُو خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢) » بسورة النحل وألو صل هو الأشهر وعليه العمل

وأما القسم الثالث: فقد اتفقت المصاحف فيه على وصله وذلك فى غير موضع القطع المتفق فيه على قطعه وغير الموضع المختلف فيه نحو قوله تعالى:

«إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَدِبِ(٣) » بسورة الرعد وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا اللهُ ذَلِكُ.

الكلمة العاشرة: «إن » مفتوحة الهمزة مشددة النون مع « ما » الموصولة أيضاً و قد جاء ذكر ها في التنزيل على ثلاثة أقسام: مقطوعة باتفاق وموصولة كذلك و مختلف فها بن القطع والوصل.

أما القسم الأول : فقد أحمت المصاحف فيه على قطع « أن » عن « ما » وثبت هذا في موضعين اثنين فقط :

<sup>(</sup>١) الآية (١٣٤) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٥٥) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٩) .

<sup>(</sup>١٧١) الآية (١٧١) .

<sup>(</sup>ه) الآية (١ه) .

ارها: بسورة الحج فى قوله نعالى «وَأَنَّ مَا يَدْعُونُ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ (١)».
وقانهما: بسورة لقان فى قوله سبحانه: وَأَنَّ مَا يَدْعُونُ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ (٢)»
وأما القسم الثانى: فقد اختلفت فيه المصاحف فرسم فى بعضها مقطوعاً
وفى بعضها موصولا وذلك فى موضع واحد فى التنزيل فى سورة الأنفال
فى قوله تعالى : «وَآعَلُمُوا أَنَّمَ عَنِمُ مِن شَى عَرْه ) » والأشهر هو الوصل
وعليه العمل.

وأما القسم الثالث: فقد أحمعت المصاحف فيه على وصل «أن » بـ « ما » و ذلك فى غير موضعى القطع المتفق عليهما وغير الموضع المختلف فيه نحو قوله تعالى : « فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَانُ ٱلْمُبِينُ (٤) » بسورة المائدة وقوله تعالى : « أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْجَيْوَةُ الدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُو (٥) » بسورة الحديد وما إلى ذلك .

وقد أشار الحافظ ابن الجزرى – رحمه الله تعالى – إلى هذه الكلمات العشر فى المقدمة الجزرية بقوله :

فاقطع بعشر كلمات أن لا مع منع ملجاً ولا إله إلا مع ملجاً ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثانى هُدودَ لا يُشركن تُشرك يَدْخُلَنْ تَعْلُوا عَلَىٰ أَنْ لَا يَقُولُوا لَا أَقُولُ إِنْ مَسَا بِالرعْدِ والمفتُوحَ صِلْ وعَنْ مَا بِالرعْدِ والمفتُوحَ صِلْ وعَنْ مَا

<sup>(</sup>١) الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٠) .

<sup>(7)</sup> الآية (13).

<sup>(</sup>١) الآية (١٧) .

<sup>(</sup>a) الآية (٢٠) أ دمؤلف

نُهُوا اَقْطَعُوا مِنْ مَا بِرُومٍ والنِّسَا خُلْفُ المنافقين أَمْ مَنْ أَسَّسَا فُصِّلَتِ النِّسَا وذِبْح حيثُ مَا وَأَنْ لِمَّ المفتُوح كِسُرٌ إِنَّ مَا وَأَنْ لِمَّ المفتُوح كِسُرٌ إِنَّ مَا الأَنْعَامِ والمفتُوح يَدْعُونَ مَعَا وخُلْفُ الأَنْفَال وَنَحْل وَقَعَا اه(١)

الكلمة الحادية عشرة: «كل» مع «ما » وهي في القرآن الكريم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقطوع بالاتفاق وجاء في موضع واحد في التنزيل في سورة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى : «وَالنَّكُمُ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ(٢) » فقد أجمعت المصاحف في هذا الموضع على قطع « كُلّ » عن «ما ».

القسم الثانى: مختلف فيه بين القطع والوصل فقد رسم فى بعض المصاحف مقطوعاً وفى بعضها موصولا وذلك فى أربعة واضع فى التنزيل:
الأول: قوله تعالى «كُلَّ مَارُدُوا إِلَى ٱلْفِتْنَ فِي أَرْكِسُواْ فِيهَا (٣) » بسورة النساء.

<sup>(</sup>١) في هذه الأبيات ملحوظتان ينبغي للطالب معرفتهما جيداً :

الأولى ؛ أن الناظم رحمه الله لم يتمرض لذكر «أن لا » .وضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و تمرض لهاء في النشر الجزء الثاني ص (١٤٨) كما تمرض لهما غير ، ولذا ذكرناها فتأمل .

الثانية : قوله رحمه الله : « وخلف الأنفال ونحل وقعا » أشار به إلى خلاف كتاب المصاحف في قطع ووصل « أنما غندم » بالأنفال و « إنما عند الله هو خير لكم » بالنحل ومما ينبغي معرفته أن قوله : « وخنف الأنفال » راجع إلى « أنما » بفتح الهمزة وقوله : « ونحل » راجع إلى « إنما » بكسرها لأنه ذكر خلاف النوعين مما كما أنه ذكر تعامهما معا فتأمل بدئة .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١١) .

الشانى : قوله سبحانه :« كُلِّمَا دُخُلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنْتُ أُخْتُهَا(!) » بسورة الأعراف .

الثالث: قوله عز شأنه: «كُلِّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُكَ (٢) » بسورة المائد .

الرابع : قوله عز من قائل : «كُلَّمَا أَلْتِي فِيهَا فُوجٌ (٣) » بسورة الملك .

هذا : ولم يتعرض الحافظ ابن الجزرى فى مقدمته إلى هذه المواضع المختلف فيها إلا لموضع النساء فقط وتعرض لها فى النشر(؛) كما تعرض لها شارحوا المقدمة وغيرهم . وقد نظمها العلامة ملا على القارى فى شرحه على المقدمة فقال رحمه الله تعالى :

#### « وَجَاءَ أُمَّةً وأَ أَلْقِيَ دَخَلَتْ

في وَصْلها وقَطْعِهَا اخْتَلَفَتْ (٥) اه

القسم الثالث: موصول بالإجماع – أى وصل « كل » بـ « ما » وذلك في غير موضع القطع المتفق عليه وفي غير المواضع الأربعة المختلف فيها بين الفطع والوصل نحو قوله تعالى كُنَّكَ أَضَاءَ لَهُم مَشُواْ فِيهِ (١) بسورة البقرة وقوله سبحانه: « كُلِّمًا رُزْقُواْ مَنْهَا مِن مُكَرَّ ةَرِزْقًا (٧) » بسورة البقرة أيضاً وقوله تعالى: « كُلِّمًا أُوقَدُواْ نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ (٨) » بسورة المسائدة وما إلى ذلك.

تنبهات:

الأول : بالنسبة للخلاف الذي في المواضع الأربعة في كلمة ﴿ كُلُّما ﴾

<sup>(</sup>١) الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٢) الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) الآية (٨).

<sup>(</sup>٤) انظر النشر الجزء الثاني ص (١٤٩) تقدم .

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب ، المنع الفكرية » شرح المقدمة الجزرية لملا على القارب ص (٦٨) تقدم أ ، مؤلفه .

<sup>(</sup>١) الآية (١٠) .

<sup>(</sup>v) الآية (v) .

<sup>(</sup>٨) الآية (١٢) ..

قد اختلف فى الأشهر فيها هل الوصل أو القطع ؟ أو هما مستويان ؟ أقوال : منها : أن الوصل هو المشهور فيها ذكر ذلك الحافظ ابن الجزرى فى النشر(١) .

ومنها: أن الوصل والقطع يستويان: جاء ذلك في « العقيلة(٢) » للإمام الشاطبي وإتحاف فضلاء البشر (٣) للشهاب البنا. وكتاب نهاية القول المفيد(٤) والعقد الفريد الكبير (٥) السلسبيل الشافى(٢) وبعض شراح المقدمة الجزرية كشرح شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارى(٧) وشرح الشريف ابن بالوشة(٨).

وهنها: أن المعمول به هو القطع في موضع النساء والمؤمنون. وأن الوصل هو المعمول به في موضع الأعراف والملك. ذكر ذلك العلامة الحسارغيي التونسي في كتابيه « النجوم الطوالع (٩) » و « دليل الحير ان (١٠): شرح مورد الظمآن » وذكر ذلك أيضاً العلامة المحقق الشيخ على محمد الضباع في كتابه « سمير الطالبين (١١) » والذي أميل إليه من هذه الأقوال كلها ما قاله العلامة المارغني والأستاذ الضباع. وعليه رسم المصحف المصرى المعروف بمصحف الأزهر الشريف وغيره.

<sup>(</sup>١) أنظر النشر الجزء الثاني س (١٤٩) تقدم .

<sup>(</sup>٢) انظر العقيلة في الرسم بشرح العلامة ابن الفاصح من (٩٢) تقدم

<sup>(</sup>٣) انظر إتحاف فضلاء البشر آخر سورة النساء ص (١٩٧) تقدم .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية القول المفيد ص (١٩٥) تقدم .

<sup>(</sup>ه) انظر العقد الفريد ص (٦٧) تقدم .

<sup>(</sup>٦) السلسبيل الشافي ص (٥٠) تقدم .

<sup>(</sup>٧) انظر الدقائق المحكة : في شرح المقدمة بهامش شرح ملاعل س (٦٨) تقدم .

<sup>(</sup>٨) انظر الغوائد المفهمة : في شرح الجزرية المقدمة س (٥٥) تقدم .

<sup>(</sup>٩) انظر النجوم الطوالع : شرح الدرر اللواسع ص (١٧٠) تقدم .

<sup>(</sup>١٠) أنظر دليل الحيران : شرح مور الظمآن ص (٢٢٦) تقدم .

<sup>(</sup>۱۱) انظر سمير الطالبين فى رمم وضبط الكتاب المبين ص (۹۳) تأليف على محمد الضباع مراجع المصاحف ومراقبها بمشيخة المقارئ المصرية – الطبعة الأولى ملتزم الطبع والنشر : عبد الحميد أحمد حنى بالقاهرة شارع المشهد الحسينى بدون تاريخ .

التنبيه الثانى: قال ملاعلى القارى فى شرحه على المقدمة الجزرية بعد أن انتهى من شرح كلام الناظم لكلمة «كلا»: (وكذا) وقع الحلاف فى «كُلَّماً دَخَلَتُ أُمَّةٌ » بالأعراف و هُكُلَّ ما جَاءَ أُمَّةٌ » بالمؤمنون و «كُلَّماً أُلِقى فيها فَوْجٌ » بالملك كما نص أبو عمرو الدانى فى المقنع على الحلاف فى هذه الثلاثة فى هذا قصور من الناظم للكلام عن مقام المرام حتى قال ان المصنف وعبارة الناظم لا تفهم الحلاف إلى هذه الثلاثة. وأما قول الرومى ولعله سكت علما اكتفاء بذكر واحد منها ولاشهار ما عداه عندهم فعذر بارد وعن خطور الفهم شارد أ ه(١).

أقول والجواب عن حميع ما ذكره:

أولا: أما قوله كما نص أبو عمرو الدانى فى المقنع على الخلاف فى هذه الثلاثة. فإن أبا عمرو لم ينص عليها ألبتة وإنما تركها على أنها موصولة وعبارته فى المقنع: (قال محمد «كل ها »مقطوع ؛ حرفان: فى النساء كل مَا رُدُوا فى المقندة " وفى إبراهيم «مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ " قال ومنهم من يصل الني فى النساء (٢)) أه منه بلفظه .

وعليه: فيوخذ من كلام المقنع أن «كل ما » التي في إبراهيم مقطوعة بالاتفاق وأن «كل ما » التي في النساء فيها الحلاف. وأن المواضع الثلاثة التي نسب ملا على القارى فيها الحلاف إلى الدانى هي عند الدانى ضمن المواضع الأخرى الموصولة ويعلم هذا من السكوت عليها كما هو مقرر عند علماء الفن. وعليه: فلا قصور عند الناظم بحال فإنه تبع في ذلك الحافظ أبا عمرو اللدانى الذي نص في المقنع على أن المقطوع بالاتفاق موضع إبراهيم والمختلف فيه موضع النساء فحسب كما تقدم نقل ذلك عنه (٣). فإن قال أحد: «قد

<sup>(</sup>١) أنظر المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا على القارى ص (٦٨) تقدم أ همؤلفه .

<sup>(</sup>۲) انظر المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى عام ٤٤٤ ه بتحقيق محمد أحمد دهمان : الناشر مكتبة النجاح ١١٩ سوق الترك طرابلس ليبيا في ٨ ربيع الآخر سنة ١٣٥٩ ه أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) وكذا فإن ما قاله العلامة الخراز في مورد الظمآن ص (٢٢٥) بشرح المارغي من ذكره الحسلات في موضع المؤمنون ونسبه إلى الداني في المقنع حيث يقول في المورد : « والحلف في المقنع قبل دخلت . . . » فهو سبق قلم منه رحمه الله تمالى ولعله أراد أن يذكر موضع النساء المختلف فيه كا في المقنع فسبق قلمه إلى موضع المؤمنون وقد علمت فيها تقدم عبارة المقنع فتأمل وبالله التوفيق أ ه مؤلفه .

قدمتم قريباً أن الناظم أورد فى النشر الحلاف فى المواضع الثلاثة التى قال عنها ملا على مع موضع النساء أيضاً فكيف نوفق بين اختلاف النص عنه فى المقدمة الجزرية والنشر ؟

فالجواب : أن ما ذهب إليه الناظم – رحمه الله – فى المقدّمة الجزرية فقد وافق فيه ما ذهب إليه الحافظ أبو عمرو الدانى فى المقنع .

وأما ما ذهب إليه فى النشر فقد تبع فيه ما ذهب إليه الإمام الشاطبى رحمه الله فى « العقيلة » فإنه ذكر القطع قولا واحداً فى موضع إبراهيم والحلاف فى المواضع الأربعة التى هى موضع النساء وإبراهيم والمؤمنون والملك حيث قال رحمه الله فى العقيلة :

وقُلْ أَتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا قَطَعُوا والْخُلْفُ فَى كُلَّ مَا رُدُّوا وافَشَا خَبَرَا وكُلَّمَا مَا أُلْقِيَ اسْمَع كُلَّ مَا دَخَلَتْ وكُلَّمَا مَا أُلْقِيَ اسْمَع كُلَّ مَا دَخَلَتْ وكُلَّمَا جَاءَ عَنْ خُلْفَ يَلِي وقُرَا(١) اه(٢)

وبعد: فقد بان لك أيها القارئ الكريم أن الحافظ ابن الجزرى ــرحمه الله تعالى ــ لا اعتراض عليه ولا قصور عنده للكلام كما قال ملا على القارى فقد اتبع فيما قاله في المقدمة الجزرية والنشر إمامين جليلين كل منهما له قوله واعتباده في فن الرسم والقراءات وغيرهما من العلوم عند الأمة.

ورحم الله شيخ شيوخنا شيخ الإسلام أبا يحيى زكريا الأنصارى(٣) والعلامة ابن يالوشة(٤) حيث ذكرا في شرحيهما على المقدمة الجزرية المواضع المختلف فيها التي لم يذكرها الناظم بدون تعليق ولا اعتراض منهما لأنهما

<sup>(</sup>١) أنظر العقيلة في الرسم للإمام الشاعبي ص (٩٢) بشرح العلامة ابن الفاصح تقدم أ ه مؤلفه

 <sup>(</sup>۲) قال العلامة ابن الفاضح في شرح العقيلة ما نصه « وقوله : « يلى وقر اً » بضم الواو
 والقاف جمع وقور كاممد و عمود والوقار الحلم أى خلف تتبع سادة علماً » أ ه منه بلغظه ص (۹۲)
 تقسدم .

<sup>(</sup>۳) انظر الدقائق المحكة: في شرح المقدمة لأب يحيى زكريا الأنصاري من (٦٨) بهامش شرح ملا على القارى تقدم.

<sup>(</sup>٤) انظر الفوائد المفهمة : في شرح الجزرية المقدمة للعلامة ابن يالوشة ص (٥٥) تقدم .

يعرفان أن الناظم قد تبع فى ذلك الحافظ الدانى فى المقنع وإنما ذكرا المواضع المختلف فيها لإفادة الطالب وحسب : فلربما لا يقف على المقنع ولا على المعقيلة فيفوته تحصيل مثل هذه الفائدة .

وأما: العلامة الشيخ خالد الأزهرى رحمه الله فلم يتعرض إلى هذه المواضع الثلاثة المختلف فيها فى شرحه(١) لا من قريب ولا من بعيد ولا اعترض على الناظم لأنه يعرف أن الناظم فى ذلك قد تبع ما جاء فى المقنع وأن ما ذكره الناظم فى المقدمة الجزرية فيه الكفاية بالنسبة للطالب المبتدىء فرحم الله الجميع ورحمنا معهم بفضله وكرمه آمين.

ثانياً: وأما قوله عن ابن المصنف ــ رحمهما الله تعالى « وعبارة الناظم لا تفهم الحلاف إلى هذه الثلاثة . فهذا صحيح لأن والده ترك الكلام على هذه الثلاثة في هذا المقام متبعاً في ذلك الدانى كما تقدم .

ثالثاً: وأما قوله – أى ملا على – عن الرومى « ولعله سكت عنها – أى المواضع الثلاثة – اكتفاء بذكر واحد منها ولاشتهار ما عداه عندهم فهذا كلام محتمل متوجه أيضاً – لأن الناظم رحمه الله اكتنى بذكر واحد من مواضع الخلاف وترك باقيها وقد تقدم فى النشر أن المشهور فى المواضع الأربعة المختلف فيها الوصل وهو مذهبه . فاعتذار الرومى – رحمه الله – عن الناظم هو اعتذار حسن مقبول له وجه . وليس بالاعتذار البارد ولا هو عن خطور الفهم شارد كما قال ملا على القارى سامحه الله تعالى وتجاوز عنا حميعاً وألهمنا الاشتغال عا يرضيه . ورزقنا التوفيق والهداية فى البداية والنهاية ومن علينا حميعاً بالقبول إنه خبر مأمول .

الكلمة الثانية عشرة: « بئس » مع « ما » وردت هذه الكلمة في نسعة مواضع و هي في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام وإليك تفصيلها:

القسم الأول : مختلف فيه بين القطع والوصل وهو موضع واحد في التنزيل في قوله تعالى : ﴿ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُن كُمْ بِهِ إِيَمَانُ كُدُ (٢) ﴾ بسورة البقرة في

 <sup>(</sup>١) انظر الحواثي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية المعلامة الشيخ خالد الأزهرى
 ص (٥٤) تقدم .

<sup>(</sup>۲) الآية (۲۳) .

الموضع الثانى منها فرسم فى بعض المصاحف مقطوعاً وفى بعضها موصولا والمشهور الوصل وعليه العمل .

القسم الثانى : موصول باتفاق ـــ أى وصل « بئس » بـ ، ما » و ذلك فى موضعين اثنين :

أُولِهَا ۚ : قُولُه تَعَالَى : «بِيْلُسُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ (١)» وهوالموضع الأول من سورة البقرة .

وثانيهما: قوله تعالى: «بِنْسَمَاخَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيَ(٢) » بسورة الأعراف القسم الثالث: مقطوع باتفاق – أى اتفقت المصاحف على قطع « بشس ، عن « ما » وذلك في ستة مواضع في التنزيل وهي الباقية من هذه الكلمة.

الموضع الأول : قوله تعالى : «وَلَبِئْسَ مَاشَرُوْاْ بِهِ ٓ أَنْفُسَهُمْ (١) » وهو الموضع الثالث في سورة البقرة .

المُوضِع الثانى : قوله تعالى : "فَبِنَّسَ مَا يَشْتَرُونَ(٣) » بسورة آل عمران. والمُواضِع الثانية الباقية كلها بسورة المائدة وهي قوله تعالى : "لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَصْبِنَعُونَ(٥) . « لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَصْبِنَعُونَ(٥) . « لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَصْبِنَعُونَ(٥) . « لَبِنْسَ

مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١) ·لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتُ كُمُمُ أَنْفُسُهُمْ (٧) » ·

وما ذكره صاحب «العميد(^)» من الحلاف في « بشس ما » في قوله سبحانه : « وَلَيْسُ مَا شَرُواْ بِهِ الْفُسَهُم » وهو الموضع الثالث بالبقرة والراجع فيه القطع فسهو منه رحمه الله إذ أن هذا الموضع من المواضع الستة المتفق على قطعها كما تقدم فتنبه.

وأما قول ملا على القارى عن عدد مواضع كلمة « بئس ما » المقطوعة باتفاق في كتابه « شرح المقلمة الجزرية فالمحموع سبعة لا ستة كما توهم

<sup>(</sup>١) الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>۱) الآية (۱۸۷) .

<sup>(</sup>ه) الآية (۲۲) .

<sup>(</sup>٦) الآية (٦٣) . (٧) الآية (٧٩) .

<sup>(</sup>A) الآية (A) أ منولفه.

المصرى » أه منه بلفظه(۱) فما يستدرك عليه ويعد من أوهامه فإنه ذهب يعدد هذه المواضع فنسب لسورة آل عمران موضعين . وليس بها إلا موضع واحد لا ثانى له وهو قوله تعالى : فينس مَا يَشَتَرُونَ (۲) » فعاد التحقيق إلى صحة ما ذكره العلامة المصرى وخطأ ما ذكره الملا على القارى لكون هذه المواضع ستة لا سبعة فتأمل منصفاً .

رحم الله الجميع . ورحمنا معهم بمنه وكرمه آمين .

الكلمة الثالثة عشرة: « فى » الجارة مع « ما » الموصولة . اختلف كتاب المصاحف فى هذه الكلمة وينحصر اختلافهم هذا فى أربعة أقوال وإليك بيانها :

القول الأول : وفيه ثلاثة أقسام :

القسم الأول: مقطوع باتفاق أى قطع « فى » عن « ما » و ذلك فى موضع واحد و هو قوله تعالى: «أَتُرَّرُكُونَ فى مَاهَنُهُ الْمَامِنِينِ (٣) » بسورة الشعراء.

القسم الثانى : مختلف فيه بين القطع والوصل فرسم فى بعض المصاحف مقطوعاً وفى بعضها موصولا والأشهر القطع وعليه العمل وذلك فى عشرة مواضع :

الأول : قوله تعالى : ﴿ فِي مَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُومِ ﴿ ٤) ﴾ وهو الموضع الثانى بسورة البقرة .

الشانى : قوله تعالى : « لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنْكُرُ() » بسورة المائدة . الثالث : قوله سبحانه (لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا يَاتَنِكُرُ() آخر سورة الأنعام . الرابع : قوله عز شأنه : « قُل لَّلْ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا (٧) » بسورة الأنعام أيضاً .

<sup>(</sup>١) انظر العميد في علم التجويد ص (٢٠٨) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المقدمة الجزرية لملا على القارى ص (٦٩) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٤٦) .

<sup>(</sup>١) الآية (٢٤٠) .

<sup>(</sup>ه) الآية (٤٨) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٦٥) .

<sup>(</sup>٧) الآية (١٤٥) .

الخامس: قوله عز من قائل؛ وُهُمَّ في مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالُدُونَ (١)، يسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . السادس : قوله تعالى:«لَمُسْكُرٌ فِي مَا أَفَضْتُمْ(٢) » بسورة النور .

السابع : قوله تعالى : ﴿ فِي مَارَزُقُنْكُمْ ۚ فَأَنَّمُ فِيهِ سُوَآءٌ (٣) ﴾ بسورة الروم . الثامن و التاسع : قوله تعالى : «في مَاهُمْ فيهُ يَخْتَلُفُونَ(؛)» وقوله سبحانه: ه في مَا كَانُواْ فيه يَخْتَلَفُونَ (٥) » الموضَعان بسُورَة الزمر .

العاشر : قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَنُنْشَئُّكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) ﴿ بِسُورَةُ الْوَاقِعَةِ .

القسم الثالث : موصول بأتفاق عموم المصاحف أي وصل « في ، بـ « ما ، وذلك في عبر موضع القطع المتفق عليه والمواضع العشرة المختلف فيها بين القطع والوصل و ذلك نحو قوله تعالى :«فيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِمِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ (٧)، الموضع الأول من سورة البقرة وقوله تعالى : أَ الْغِيمُا طُعِمُو أَ(^) ، بسورة الماثدة وقوله تعالى : «فَهَا فيه يَخْتَالْفُونَ (٩) » بَسُورة سَيدُنا يونس عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك . و ذكر هذا القول جل علماء التجويد والقراءات

هذا : ولم يتعرض الحافظ ان الجزري في المقدمة الجزرية إلى الحلاف الذي في المواضع العشرة بل ذكر فيها القطع ولعله اقتصر عليه لشهرته ولكن تعرض له في النَّشرُ (١٠) وشهر فيه القطع كمَّا تعرض له غيره كما سيأتي :

القول الثاني : وهو قسمان :

القسم الأول : مختلف فيه بن القطع والوصل وذلك في المواضع الأحد عشر المتقدمة كلها ــ أي العشرة المختلف فها والموضع المتفق على قطعه في سورة الشعراء في القول الأول.

<sup>(</sup>١) الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٤)، (٥) الآيتان (٢ - ٢١).

<sup>(</sup>١) الآية (١١) .

<sup>(</sup>V) الآية (۲۲٤) .

<sup>(</sup>٨) الآية (٩٢) .

<sup>(</sup>٩) الآية (١٩) .

<sup>(</sup>١٠) انظر الشر الجز- الثاني من (١٩١ -- ١٥) أ ه مؤلفه .

القسم الثانى : الوصل قولا واحداً فى المواضع العشرة والقطع فى الحادى عشر وهو موضع الشعراء . ذكر هذا القول الحافظ أبو عمرو الدانى فى المقنع(١) .

القول الثالث : وهو قسمان أيضاً :

أولها: القطع في المواضع الأحد عشر المتقدم ذكرها.

ثانيهما: الوصل قولا واحداً فى المواضع العشرة والقطع فى الحادى عشر وهو موضع الشعراء كالقسم الثانى عند الدانى . ذكر هذا القول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فى العقيلة(٢) .

القول الرابع : وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : القطع قولا وأحداً في المواضع الأحد عشر المتقدمة غير مرة .

القسم الثانى : مختلف فيه بين القطع والوصل وذلك فى تسعة مواضع من المواضع الأحد عشر باستثناء موضعى الأنبياء والشعراء ففيهما القطع : ذكر هذا القول الإمام الحراز فى مورد الظمآن (٣).

هذا وقد علم مما تقدم فى الأقسام الثلاثة بعد الأول أن كلا منها ينقسم إلى قسمين بنى لكل من هذه الثلاثة قسم ثالث و هو المتفق فيه على الوصل أى وصل « فى » بـ « ما » وذلك فيا سوى المواضع الأحد عشر المذكورة فى كل منها و هو كالقسم الثالث من القول الأول فتنبه و يتحصل مما ذكر فى الأقوال الأربعة أن المواضع الأحد عشر كلها فيها الحلاف بين القطع والوصل حتى موضع الشعراء المتفق على قطعه فى القول الأول وهذه الأقوال كلها صحيحة فاختر لنفسك أيها القارئ ما يروق لك وبالله التوفيق .

« تذييل »: إذا دخلت « في » الجارة على « ما » الاستفهامية محذو فة الألف فلا خلاف في وصلها بها في عموم المصاحف كقوله تعالى : «فِيمَ كُنتُمُ (١٠) »

<sup>(</sup>١) انظر المقنع للحافظ أبي عمرو الداني ص (٧١ – ٧٧) تقدم .

<sup>(</sup>٢) انظر العقيلة للإمام الشاطبي رحه الله ص (٩٠) بشرح العلامة ابن الفاصح تقدم ٠

<sup>(</sup>٣) انظر مورد العلمان للإمام الحراز ص (٢٢٦) بشرح العلامة المــارغى تقدم أ هـ مؤلفه .

<sup>(</sup>t) الآية (v) .

بسورة النساء وقوله سبحانة فيمَ أنتُ مِن ذَكُرَىٰهَآ »(١) بسورة النازعات. وقد أشار الحافظ ان الجزري إلى الكلمات الثلاث التي بعد العشر في المقدمة الجزرية بقوله:

وكلّ ما سألتموهُ واختُلِف رُدُّوا كذا قل بئسها والوصل صِفْ خلفتموني واشتروا في مَا اقْطَعَا أُوحِيَ أَفَضْتُمُ اشتهَتْ يَبْلُو مَعَـا ثانِی فعَلْنَ وقعَتْ روم کِلا تَنْزيل شُعَرا وغير ذي صِلاَ

الكلمة الرابعة عشرة : « أين » مع « ما » وهي في القرآن الكريم ثلاثة أقسام :

القسم الأول : موصول باتفاق أي وصل النون من « أين » بالميم من « مَا » فِي مُوضِعِينَ اثْنَينَ هُمَا : قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَيْنُمَا تُولُّواْ فَثُمُّ وَجُهُ ٱللَّهِ(٢) » بسورة البقرة وقوله سبحانه ﴿أَيْنَمَا يُوَجُّهُ لَا يَأْتُ بَخَيْرٍ (٣) بسورة النحل.

القسم الثانى : مختلف فيه بين القطع والوصل فرسمٌ في بعض المصاحف

مقطوعاً وفي بعضها موصولا وذلك في ثلاثة مواضع : الأول : قوله تعالى : « أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُنُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فى بُرُوجٍ مُشَيِّدَة (١) » بسورة النساء .

الشانى : قُوله تعالى : «أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ (ه) ، بسورة الشعراء .

<sup>(</sup>١) الآية (٢٤) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) الآية (١١٥) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>٥) الآية (١٢ – ١٢) .

الثالث: قوله سبحانه: « أَيْنَمَا تُقَفُّواْ أَخُذُواْ(١) » بسورة الأحراب . القسم الثالث: مقطوع باتفاق أى اتفقت المصاحف على قطع « أين » عن « ما » وذلك فيما سوى الموضعين المتفق على الوصل فيهما والمواضع الثلاثة المختلف فيها بين القطع والوصل وذلك نحو قوله تعالى «أَنْنَ مَا تَحْكُونُواْ يَالُكُ أَللّهُ جَمِيعًا (٢ بُسورة البقرة وقوله تعالى «وَهُو مَعَكُرُ أَبّنُ مَا كُنتُمُ (٣)» بسورة المحادلة وقوله تعالى : « إِلَا هُو مَعَهُم أَيْنَ مَا كَانُواْ (٤) » بسورة المحادلة وما إلى ذلك .

هذا : وقد اختلف فى الأشهر فى المواضع الثلاثة المختلف فيها هل القطع أو الوصل؟ أقوال :

أولاها: أن القطع والوصل يستويان فى موضع الشعراء والأحزاب وأن القطع هو الأشهر فى موضع النساء وهذا هو المفهوم من قول الإمام الشاطبي فى العقيلة:

والْخُلْفُ في سورة الأَحزاب والشُّعَرا

وفي النِّسَاءِ يَقِلُّ الوصْلُ مُعْتَمِرَ ا<sup>(٥)</sup> اه

وقد مشى على هذا القول بعض شراح المقدمة الجزرية وغيرهم . وقد أشار الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية إلى الكلمة الرابعة عشرة بقوله :

فأَيْنَمَا كالنَّحل صِلْ ومختلَفْ

في الشُّعَرَا الأَحْزابِ والنِّسَا وُصِفْ اه

الكلمة الخامسة عشرة : « إن » مكسورة الهمزة ساكنة النون وهي الشرطية مع « لم » الجازمة وهي في كتاب الله نوعان :

<sup>(</sup>١) الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٤٨).

<sup>(</sup>٣) الآية (١) .

<sup>(</sup>٤) الآية (v).

<sup>(</sup>ع) انظر العقيلة ص (٩٢) بشرح العلامة ابن الفاصح أحمولفه .

الأول: موصول باتفاق – أى اتفقت المصاحف فيه على وصل الأول: موصول باتفاق – أى اتفقت المصاحف فيه على وصل الناس الم إن الله بدا الم الم الفظا وخطاً وذلك فى موضع واحد فى التنزيل هو قوله تعسالى: هَ إِلَّا يُسْتَجِيبُواْ لَكُرُّ (١) الله بسورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام.

الثانى : مقطوع باتفاق — أى اتفقت المصاحف فيه على قطع « إن » عن « لم » وتدغم النون في اللام لفظاً لا خطأ ويوقف على النون اضطراراً أو اختباراً « بالموحدة » وذلك في غير الموضع المتفق فيه على الوصل حيث ورد في التنزيل سواء كانت « إن » مقررنة بالفاء أم باللام أم بالواو أم لم تقررن .

فيثال المقترنة بالفاء نحو قوله تعالى : «فَإِنْ لَّرَّ تَفَعَلُواْ وَلَنْ تَفَعَلُواْ وَلَنْ تَفَعَلُواْ (٢) » وقوله سبحانه : «فَإِنْ لَرَّ يُكُونَا رَجُلَيْنِ(٣) » الموضعان بسورة البقرة وقوله تعالى : «فَإِنْ لَرَّ يَسْتَجْبِبُواْ لَكَ(٤) » بسورة القصص .

و مثالُ المقرَّرُ نَهُ بِالُواوِ نَحُو قُولُهُ تَعَالَىٰ وَ إِنْ لَّرْ تُفْعَلُ فَمَا بُلَغْتَ رِسَالَتَ لُاهِ)» وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ لَرَّ يَغْتُهُوْ إُعْمَا يَقُولُونَ (٦) » المُوضِعان بسورة المُـائدة .

ومثال المقترنة باللام نحو قوله تعالى : «لَين لَّرْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا(٧) » بسورة الأعراف وقوله تعالى الأعراف وقوله تعالى الأعراف وقوله تعالى الأعراف للسَّفَعُ اللهُ يَسْتُمهُ الْمُنْافِقُونَ (٨) » بسورة الأحزاب وقوله تعالى الله لَيْ لَدُّ يُنتُم لَنَسَفُعُ (١)» بسورة العكن .

ومَثال غَير المَقتَرنة بشيء من هذه الحروف الثلاثة نحو قوله تعالى: وإِن لَّرُ يُؤُمنُواْ (١٠) ، بسورة الكهف وما إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٨٢) .

<sup>(</sup>ع) الآية (٠٠) .

<sup>(</sup>ه) الآية (١٧) .

<sup>. ( ) = 54 ( )</sup> 

<sup>(</sup>١) الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٧) الآية (١٤٩) .

<sup>(</sup>٨) الآية (١٠) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٥) .

<sup>(</sup>۱۰) الآية (۲) .

وأما «إن » الشرطية مع «لا » النافية فاتفقت المصاحف على وصلها بها وإدغام النون فى اللام لفظاً وخطأ نحو قوله تعالى : «إِلَّا تَفْعَلُوهُ(١) » بسورة الأنفال وقوله سبحانه : «إِلَّا تَنْفُرُواْ(٢) » و «إِلَّا تَنْصُرُوهُ(٣) » الموضعان بسورة التوبة وقوله سبحانه : «وَإِلَّا تَغْفُرُ لِى وَتَرَحَّمُنِيِّ (٤) » بسورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام .

الكلمة السادسة عشرة: « أن » المصدرية مع « لن » الناصبة. وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول : موصول باتفاق أى اتفقت المصاحف على وصل « أن » بد « لن » وإدغام النون في اللام لفظاً وخطاً و ذلك في موضعين اثنين في التنزيل أو لها : قوله تعالى : « أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمُ مَّوْعِدًا(٥) » بسورة الكهف . وثانيهما : قوله تعالى : «أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ(١) » بسورة القيامة .

القسم الثانى : مختلف فيه بين القطع والوصل وذلك فى موضع واحد فى القرآن الكريم هو قوله تعالى « عَلَمَ أَلَّن تُحَصُّوهُ (٧) » بسورة المزمل عليه الصلاة والسلام فرسم فى جل المصاحف مقطوعاً وفى أقلها موصولا والقطع هو الأشهر وعليه العمل.

هذا : ولم يتعرض لهذا الموضع الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة ولا فى النشر ولا غيره من العلماء وتعرض له الحافظ أبو عمرو الدانى فى المقنع (٨) وكذلك الإمام الحراز تعرض له فى مورد الظمآن نقلا عن المقنع وشهر فيه القطع وفيه يقول :

<sup>(</sup>۱) الآية (۲۳) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٠٤).

<sup>(؛)</sup> الآية (٧٤) أ منزلنه .

<sup>(</sup>ه) الآية (١٤٨) .

<sup>(</sup>١) الآية (٢) .

<sup>(</sup>٧) الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٨) انظر المقنع من (٧٠) تقدم .

### كَذَاكَ فِي المُزَّمِّلِ الْوَصْلُ ذُكِره

في مُقْنع عن بَعْضِهم وَمَا شُهرٌ اه(١)

القسم الثالث: مقطوع باتفاق أي اتفقت المصاحف على قطع « أن » عن « لن » وإدغام النون في اللام لفظاً لا خطاً: والوقف على « أن » اضطراراً أو اختباراً « بالموحدة » وذلك في غير موضعي الوصل المتفق علمهما وغير الموضع المختلف فيه بين القطع والوصل. وذلك نحو قوله تعالى: « أَن لَن القَدرَ عَلَيهُ (٢) » بسورة الأنبياء علمهم الصلاة والسلام وقوله سبحانه: «أَن لَن تَقُولَ اللهِ نَسُ وَالحَنُ وَا اللهِ وَمَا لَا نَسُ وَالحَنُ وَقُولُهُ تَعَالَى أَن يَقُدرَ عَلَيْهِ أَحَدًا (٤) » بسورة الجن وقوله تعالى أَن لَن يَقُدرَ عَلَيْهِ أَحَدًا (٤) » بسورة الجن وقوله تعالى أَن لَن يَقَدرَ عَلَيْهِ أَحَدًا (٤) » بسورة الجن وقوله تعالى أَن لَن يَقَدرَ عَلَيْهِ أَحَدًا (٤) » بسورة البلد وما إلى ذلك .

الكلمة السابعة عشرة : « كي » الناصبة مع «لا » النافية جاءت في القرآن الكريم في سبعة مواضع وتنقسم إلى قسمين :

القسم الأول: موصول باتفاق أى اتفقت المصاحف على وصل «كى» بـ «لا » وذلك فى أربعة مواضع من السبعة وهي :

الأول: قوله تعالى: ﴿ لِكَيْلًا تُعُزُّنُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُم ۗ (٥) ﴾ بسورة Tل عمران.

النانى : قوله تعالى : «لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عَلْمَ شَيْئًا(٢)بسورة الحج : الثالث : قوله سبحانه : « لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَبٌ (٧) » بسـورة الأحزاب وهو الموضع الثانى بها .

الرابع : قوله عز شأنه : « لِكُيلًا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُرٌ ( ^ ) ، بسورة الحديد .

<sup>(</sup>١) انظر مورد الظمآن بشرح العلامة المسارغني ص (٣٣١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) الآية (٧٨) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٥) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٥) .

<sup>(</sup>ه) الآية (١٥٣) .

<sup>(</sup>١) الآية (٥) .

<sup>(</sup>v) الآية (v) .

<sup>(</sup>٨) الآية (٢٣) أ ه مؤلفه .

القسم الثانى : مقطوع باتفاق ــ أى اتفقت المصاحف على قطع «كى » عن « لا » وذلك فى ثلاثة مواضع وهى بقية السبعة المشار إليها آنفاً وفيما يلى ذكرها :

الأول: قوله تعالى: الكِنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَعِلْمَ شَيْءًا (١)» بسورة النحل. الشانى: قوله تعالى: "لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ (٣) الموضع الأول بسورة الأحزاب.

الثالث : قوله سبحانه : ﴿ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِمِنكُرُ ۚ (٣) ﴾ بسورة الحشر .

الكلمة الثامنة عشرة: «عن » الجارة مع « من » الموصولة وهي في كتاب الله تعالى قسم واحد وقد اتفقت المصاحف فيه على قطع « عن » عن « من » وتدغم فيه النون لفظاً لا خطأ و ذلك في موضعين اثنين في التنزيل لا ثالث لها وهما : قوله تعالى : «وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآهُ ( ؛ ) » بسورة النور وقوله تعالى : «فَأَعْرِضٌ عَنْ مَنْ نَوَلَا عَنْ مَنْ يَشَآهُ ( ؛ ) » بسورة النجم .

الكلمة التاسعة عشرة: «يوم» مفتوح الميم مع «هم» الضمير المنفصل المرفوع المحل وهي في القرآن الكريم قسم واحد وقد أجمعت المصاحف على القطع فيه أى قطع «يوم» عن «هم» وذلك في موضعين اثنين لا ثالث لها في القرآن الكريم:

أولها : قوله تعالى : « يَوْمَ هُم بَلْرِزُونَ (١) » بسورة غافر . وثانيهما : قوله سبحانه الله مُم عَلَى ٱلنَّارِيُفَتَنُونَ(٧) » بسورة الذاريات أما إذا كان الضمير مجرور المحل فاتفقت المصاحف على وصله بـ « يوم »

<sup>(</sup>۱) الآية (۲۰) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>۲) الآية (v) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>ه) الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٦).

<sup>(</sup>٧) الآية (١٢) .

نحو قوله تعالى : «حَتَىٰ يُلَاقُواْ يَوْمُهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ(١) » بسورة الزخرف والمعارج(٢) وقوله سبحانه : «حَتَىٰ يُلَاقُواْ يُومُهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُعْمَعُونَ(٣) » بسورة الطور(٤) وكذلك اتفقت المصاحف على وصل كلمة « يومهم » مكسور المم والهاء كقوله تعالى :«فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن يَوْمِهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَكُلُولُهُ اللَّهُ مِن كُفُووْ مِن يَوْمِهُم اللَّذِينَ كُفُرُواْ مِن يَوْمِهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِن يَوْمِهُمُ اللَّهُ مِن يُومِهُمُ اللَّذِي وَعُدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِن يَوْمِهُمُ اللَّذِي مَا يَوْمُهُمُ اللَّهُ مِن يَوْمِهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَوْمُهُمُ اللَّهُ مِنْ يَوْمُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَوْمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَوْمُهُمُ اللَّهُ مِنْ يَوْمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَوْمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَوْمُهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

الكلمة العشرون : « لام الجر » مع « مجرورها » وهي في القرآن الكريم قسان :

القسم الأول: مقطوع باتفاق المصاحف العثمانية أى قطع « اللام » عن مجرورها وذلك في أربعة مواضع وهي :

الثانى : قوله تعالى : «مَال هَنذَا ٱلْكَتَنب (٧) ، بسورة الكهف .

الثالث : قوله تعالى : « وَقَالُواْ مَال هَالْمَا الرَّسُول (٨) ، بسورة الفرقان .

الرابع: قوله تعالى : تَفَكَالَ ٱلَّذَيّنَ كَفَرُواْ قَبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٩) ، بسورة المعارج. وما في هذه المواضع الآربعة استفهامية كلمة بنفسها .

<sup>(</sup>١) الآية (١٨).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٥) أ منولفه.

<sup>(1)</sup> وجه القطع فى الموضمين الأولين أن « هم » ضمير منفصل فى محسل رقع بالابتداء وما بعده الخبر وهو « بارزون » وجملة « يفتنون » ويوم مضاف إلى جملة المبتدأ والخبر ولهذا فصل الضمير فالقعلم تنبيهاً على الانفصال .

ووجه الوصل في غير موضعي القطع أن « هم » ضمير متصل في محل جر بنضافة يوم إليه فصارا كالبكلمة الواحدة لمما تقرر من أن المضاف والمضاف إليه كالثبي، الواحد فالوصل تنبيهاً على الاتصال فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>ه) الآية (١٠).

<sup>(</sup>٦) الآية (٧٨) أ منولفه .

<sup>(</sup>٧) الآية (٢١) .

<sup>(</sup>A) الآية (V) .

<sup>(</sup>٩) الآية (٢٦) .

القسم الثانى : موصول باتفاق المصاحف العمانية أى وصل « لام الجر » عجرورها وذلك فى غير مواضع القطع الأربعة المتقدمة كقوله تعالى : «فَلَ لَكُوْ كَيْفَ نَعْمُهُ مُونَ (١) » بسورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وقوله سبحانه : «مَالَكُو كَيْفَ تَعْمُهُ مُجْزَى» بسورة الصافات وقوله عز شأنه : «وَمَا لِأَحَدُ عِندَهُ مِن نَعْمَةٍ مُجْزَى» بسورة الليل وما إلى ذلك (٢).

هذا: والمفهوم من كلام المقدمة الجزرية أن الوقف في حالة الاختبار «بالموحدة » أو الاضطرار في مواضع القطع الأربعة يكون على اللام. فيقال «مال » والأصح كما في النشر (٤) وتقريبه (٥) وإتحاف البشر (٦) وغير هما جواز الوقف على «ما » أيضاً لأنها كلمة رأسها منفصلة لفظاً وحكماً.

فيتلخص من ذلك أن المواضع الأربعة المقطوعة فيها وجهان فى الوقف لكل القراء وهما: الوقف على « ما » أو على « اللام » اختباراً أو اضطراراً قال العلامة الطباخ مشيراً إلى ذلك فى كتابه « هبة المنان » :

وقِفْ على مـا أو على اللام لِكل

في مال كالفرقان سال الكهف قل (<sup>٧)</sup>ا ه

الكلمة الحادية والعشرون: « لاتٍ » مع « حين » في سورة ص في قوله

<sup>(</sup>١) الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٥٤) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر الجزء الثاني باب الوقف على مرسوم الخط من (١٤٦ - ١٤٧) تقدم .

<sup>(</sup>ه) انظر تقريب النشر الهافظ ابن الجزرى ص (٨١) بتحقيق وتقديم إبراهيم عطوة عوض المدرس في قسم القراءات بكلية اللغة العربية مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر : الطبعة الأولى عام ١٣٨١ هـ ١٩٦١ م .

<sup>(</sup>٦) انظر إتحاف فضلاء البشر في باب الوقف على مرسوم الخط ص (١٠١) وفي سودة النساء أيضاً ص (١٠١) تقدم .

 <sup>(</sup>٧) انظر « هبة المنان : في تحرير أوجه القرآن » العلامة الشيخ محمد بن محمد بن خليل
 ابن إبراهيم الطنتدائي المشهور بالطباخ بشرح العلامة الشيخ أحمد شرف الإبياري مخطوط وهو
 المشهور بتحرير الطيبة للطباخ أ «مؤلف».

تعالى : "وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ (١) » وليس غير ها في القرآن الكريم . وقد اختلف في قطع التاء عن حين ووصلها بها والصحيح المشهور الذي عليه العمل قطعها وعليه فتكون « ولات » كلمة و « حين » كلمة أخرى . وعلى غير المشهور وصل التاء بحين وعليه فتكون « ولا » كلمة و « تحين » كلمة أخرى وهذا القول لا يعول عليه بدليل أن كل القراء وقفوا على « ولات » عند الضرورة سواء من وقف منهم بالتاء أم بالهاء (٢) بدلا من التاء ولم ينقل عن أحد منهم أنه وقف على « ولا » بدون التاء . وفي المسألة كلام طويل اقتصرنا منه على المعول عليه والمناسب لحال المبتدئين . ومن أراد الوقوف عليه فلمراجع المطولات من كتب التجويد والرسم والقراءات والله وحده هو المرشد والمعن .

الكلمة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون: «كالوهم» و «وزنوهم» في قوله تعالى : «و إذا كَالُوهُم أُو وَزَّنُوهُم يُحْسِرُونَ (٣) » بسورة المطففين وليس غيرهما في التنزيل وقد كتبتا في حميع المصاحف العبانية موصولتين ومعنى الوصل فيهما ترك رسم الألف الدالة على الانفصال بعد الواو في الكلمتين دليلا على أنهما الكلمتين . وكان عدم رسم الألف بعد الواو في الكلمتين دليلا على أنهما موصولتان عما بعدهما . وعليه : فلا يجوز الوقف على كلمة «كالوهم» أو «وزنوهم» دون «هم » معهما وإنما يكون الوقف على كلمة «كالوهم» بأسرها وكذلك كلمة «وزنوهم» فتأمل .

قال ملا على القارى فى شرح المقدمة الجزرية قال ابن الأنبارى قال أبو عمرو وعاصم وعلى يعنى الكسائى والأعمش أى من الأربعة(٤) عشر : «كالوهم » حرف واحد أى حكماً والأصل كالوالم فمحذفت اللام على حد كلتك طعاماً فحذفت اللام وأوقع الفعل على هم فصارا حرفاً واحداً لأن الضمير المتصل مع ناصبه كلمة واحدة أه منه بلفظه(٥).

<sup>(</sup>١) الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) انفرد الكسائى وحده بالوقف وباتى القراء بالتاء فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١) الآية (٢) .

 <sup>(</sup>٤) قوله من الأربعة عشر أى من أئمة القراء الأربعة الذين بعد الأئمة العشرة وسيأتى ذكر ترجمة الأعمش مع التراجم .

<sup>(</sup>ه) انظر شرح المقدمة ألجزرية لملاعل القارى ص (٧٢) تقدم .

أما كلمة « غضبوا هم » في قوله تعالى: وَ إِذَا مَا غَضِبُواْ هُـمْ يَغْفَرُونَ (١) بسورة الشورى فمخالفة لكلمتى « كالوهم » و « وزَّ وهم » لأن « خُضبوا » كلمة بنفسها و « هم » ضمير فصل مرفوع على الابتداء كلمة أخرى والحبر حلة « يغفرون » ، ولذلك أثبتوا الألف بعد الواو في كلمة « غضبوا » و عليه فيجوز الوقف ضرورة أو اختبار « بالموحدة » على كلمة « غضبوا » و لا يصح الابتداء بقوله تعالى: « هم يغفرون » لما فيه من الفصل بين الشرط و الجواب بل يتعين الابتداء بالشرط و هو « وإذا » ليكون هو وجوابه معاً خلافاً للا على القارى فإنه أجاز الوقف على « غضبوا » والابتداء بقوله : « هم (٢) » للا على القارى فإنه أجاز الوقف على « غضبوا » والابتداء بقوله : « هم (٢) » وليس بشيء لما تقدم فتنبه .

الكلمة الرابعة والعشرون: «أل» التي للتعريف المعروفة في هذا الفن ويلام أل » نحو « الأرض ، الليل » في قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَسِي أَنْ تَكِيدَ بَهِ مِ (٣) » بسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى: «وَجَعَلْنَا الَّيْدَلَ لِبَاسًا (٤) بسورة النبأ وسواء كانت شمسية أم قمرية اتفقت حيم المصاحف على وصلها عا بعدها قراءة ورسماً ولا بجوز الوقف على «أل » والابتداء به «الأرض» أو به «الليل » بل الوقف على تحلمة «الأرض » بأكلها والابتداء منها وكذلك كلمة «الليل » ونحوهما في التنزيل وهو باكثير فتأمل .

الكلمة الحامسة والعشرون: « ها » التي للتنبيه من كلمتي « هؤلاء ، وها أنتم »خاصة في نحو قوله هَــَأنتُمْ هَــَؤُلَاءٍ» في كل من سورة آل عمران(ه) والنساء(١) والقتال(٧). وقد تنفر د كلمة « هؤلاء » وحدها وهي كثيرة

<sup>(</sup>١) الآية (٢٧) .

 <sup>(</sup>٢) انظر شرح المقاسة الجزرية لملا على القارى من (٧٧) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) الآية (٣١) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٠) .

<sup>(</sup>ه) الآية (۲۷) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٠٩) .

<sup>(</sup>٧) الآية (٨٦) .

فى التنزيل كقوله تعالى ١٠٠٠ كُلًّا ثُمَّةُ هَـَـُولَآءِ وَهَــُولَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكُ(١) ، بسورة الإسراء وما إلى ذلك فقد اتفقت المصاحف على وصل « ها » التنبيه عما بعدها قراءة ورسماً ولا بجوز الوقف على « ها » والابتداء به « أنتم » أو به « هؤلاء » بل الوقف على كلمة « هؤلاء » بأسرها ومثلها « ها أنتم » والابتداء منهما كذلك .

وقد أشار الحافظ ابن الجزرى في المقدمة الجزرية إلى الكلمات من الحامسة عشرة إلى نهاية السادسة والعشرين بقوله :

وَصِلْ فَإِلَّم هُـودَ أَلَّن نَجْعَلَا نَجْعَلَا نَجْمَعَ كَيْلَا تَحْزَنُوا تَأْسَوْا عَلَى حَجُّ عَلَيْكَ حَـرَجٌ وقطعُهُمْ عَلَيْكَ حَـرَجٌ وقطعُهُمْ عَلَيْكَ حَـرَجٌ وقطعُهُمْ عَن يَسَاءُ مِن تَوَلَّى يوم هُمْ

<sup>(</sup>١) الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٣) سو ة التوبة الآية (٧٣) وكذلك سورة التحريم الآية (٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم الآية (٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٤٤).

<sup>(</sup>١) سورة آل عران (٤٣) أ حدة لغد .

وَمَال هٰذا والذين وهٰؤلا تَحين في الإمام صِلْ وَوُهُللا تَحين في الإمام صِلْ وَوُهُللا وزَنُوهُمُ وكالوهُمُ صِللا مِسلل كذا من أل وها ويا لا تَفْصِل

و بهذا بنقضى كلامنا عن الكلمات المقطوعة والموصولة اتفاقاً وأختلافاً الوارد ذكرها فى المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزرى . وقد ذكرنا معها استطراداً بعض كلمات لم ترد فى المقدمة هذه لاقتضاء المقام ذكرها هنا . ونشرع الآن بمشيئة الله تعالى فى بيان الكلمات التى يجب على قارئ القرآن معرفتها والإلمام بالأحكام المتعلقة بها فى كتابتها مقطوعة أو موصولة مما لم يرد له ذكر فى المقدمة الجزرية فى فصل عقدناه خاصة لهذا الغرض فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون .



# الفصي لالثاني

### فى بيان الكلمات المقطوعة والموصُولة والمخنلف فيهابين القطع والوصُل من غير المفتدّمة الجزريّة

ما تقدم ذكره من بيان الكلمات المقطوعة والموصولة اتفاقاً واختلافاً هو ما أورده الحافظ ابن الجزرى في المقدمة الجزرية وهناك كلمات أخرى لم يرد ذكرها في تلك المقدمة وبجب على القارئ معرفتها كسابقتها وسنذكر منها المهموتنحصرهذه الكلمات في هذا الفصل في اثنتي عشرة كلمة وإليك بيانها:

الكلمة الأولى: «أن» مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع « لو » وقعت هذه الكلمة في القرآن الكريم في أربعة مواضع وهي قسهان:

القسم الأول: مقطوع باتفاق المصاحف أى قطع « أن » عن « لو » وإدغام النون في اللام لفظاً لا خطاً وذلك في ثلاثة مواضع:

الأول : قوله تعسالى «أَن لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَكُهُم بِذُنُو بِهِـمُ(١) ، بسورة الأعراف .

الشانى : قوله تعالى «أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَـّـدَى ٱلنَّــاسَ بَحْيِعُا(٢) ، بسورة الرعـــد .

الثالث : قوله تعالى ﴿ أَن لَّوْ كَانُواْ يُعْلَمُونَ ٱلْغُيْبُ (٣) ﴾ في سورة سبأ .

القسم الثانى : مختلف فيه بين القطع والوصل وذلك فى الموضع الرابع وهو قوله تعالى : « وَأَلَوِ ٱسۡتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ (١) » بسورة الجن فرسم

<sup>(</sup>١) الآية (١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٤) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٦) أ منولقه ,

فى بعض المصاحف مقطوعاً وفى بعضها موصولاً وقد اختلف فى المشهور . فعند المغاربة القطع أشهر وعليه العمل فى رسم مصاحفهم(١) وعند المشارفة الوصل أشهر وعليه العمل فى رسم مصاحفهم(٢) ولا وجه لإطلاق بعض المحدثين شهرة القطع فى هذا الموضع دون تقييد كما ذكرنا آنفاً فتنبه .

الكلمة الثانية: «ابن »» مع «أم » فى قوله تعالى: قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ السَّضْعَفُونِي (٣) » بسورة الأعراف فقد اتفقت المصاحف العمانية على قطع كلمة «ابن » عن كلمة «أم » وعليه: فه «ابن » كلمة و «أم » كلمة أخرى أما كلمة «يبنؤم » فى قوله تعالى: «قَالَ بَبْنَوُمْ لَا تَأْخُدُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي (٤) بسورة طه عليه الصلاة والسلام فاتفقت المصاحف على وصلها أى وصل بياء النداء بابن مع حذف همزة الوصل ووصلها بأم كلمة واحدة وترسم هكذا «يبنؤم ».

قال الحافظ أبو عمرو الدانى فى المحكم: «وأما رسم يبنوم كلمة واحدة وهو فى الأصل ثلاث كلم «يا » كلمة و « ابن » كلمة و « أم » كلمة فعلى مراد الوصل وتحقيق اللفظ فذلك حذفت ألف « يا » وألف « ابن » لعدمهما فى النطق بكون الأولى ساكنة والثانية للوصل وقد اتصلتا بالباء الساكنة من « ابن » وصورت هزة « أم » المبتدأة واواً لما وصلت بما قبلها كما تصور الممزة المضمومة المتوسطة فى نحو «يَكْمُونُكُم ( ه ) » و «يَذْرُونُكُم ( ١ ) » و «يَذْرُونُكُم ( ١ ) » و «يَذْرُونُكُم ( ١ ) » صور و نَعْرَوْنُو ( ١ ) » منه على لفظه و نعرج رسمه على لفظه دون أصله » أه منه بلفظه (٨).

 <sup>(</sup>١) انظر القرآن الكريم المطبوع برواية ورش طبعة مصطلى البابي الحلبى بمصر وانظر
 كذلك القرآن الكريم المطبوع برواية قالون طبع تونس .

 <sup>(</sup>۲) انظر القرآن الكريم المطبوع بروآية حفص طبع الأزهر الشريف بمصر وغيره أهمؤلف.

<sup>(</sup>٣) الآية (١٥٠) .

<sup>(</sup>ع) الآية (ع)).

<sup>(</sup>a) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى الآية (١١) .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء الآية (٩٣) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>A) راجع «المحكم في نقط المصاحف » للحافظ أن عمرو الداني من (١٨١ - ١٨٢) تقدم .

إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا يجوز الوقف على الياء والابتداء « با بنوم » ولا على « ابن » والابتداء « بأم » بل الوقف على الكلمة بأسرها « يبنوم » والابتداء بكلها للاتصال الرسمى . خلاف موضع الأعراف فإنه بجوز فيه الوقف ضرورة أو اختباراً « بالموحدة » على « ابن » وعلى « أم » لانفصالها رسماً كما مر ولا بجوز الابتداء بلفظ « أم » دون « ابن » معها فتأمل .

الكلمة الثالثة: « أياً » مع « ما » في قوله تعالى : «أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى (١)» بسورة الإسراء فقد اتفقت المصاحف على قطع كلمة « أيا » عن « ما » وعليه فتكون « أيا » كلمة و « ما » كلمة أخرى وقد اختلف القراء في الوقف علي ه أيا » (٢) دون « ما » ومنهم من وقف على « أيا » (٢) دون « ما » ومنهم من وقف على « أيا » (٢) دون « ما » ومنهم من وقف على « أيا » (٣) ومن بين هو لاء حفص عاصم الأولى والأقرب وقف على « ما » دون « أيا » (٣) ومن بين هو لاء حفص عاصم الأولى والأقرب للصواب كما ذكر الحافظ ابن الجزرى في النشر (١) وطيبته (٥) وتقريبه (١) جواز الوقف على كل من « أيا » و « ما » اختباراً « بالموحدة » أو اضطراراً لكل القراء العشرة اتباعاً للرسم لأنهما كلمتان منفصلتان رسماً : وفي هذه المسألة يقول الإمام أحمد الطيبي في « التنوير » :

وقِفْ لِلابْتِلَا<sup>(٧)</sup> عَلَى أَبًّا وَمَــا لِكُلِّهِمْ صُحِّحَ كُلُّ مِنهِما (١) ا ه

<sup>(</sup>١) الآية (١١١) أ معولفه .

<sup>(</sup>٢) وهم حزة والكسائي ويعقوب البصرى من رواية رويس .

 <sup>(</sup>٣) وهم نافع وأبو جمفر المدنيان وابن كثير المكى وأبو عمرو بن العلاء البصرى وروح
 عن يعقوب وابن عامر الشامى وعاصم شيخ حفص وخلف العاشر أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر الجزء الثاني ص (١٤٤ - ١٤٥) تقدم.

<sup>(</sup>ه). انظر طيبة النشر في القراءات العشر ص (١٣٥) عند قوله : « وعن كل كما الرسم أجل » تقدم .

 <sup>(</sup>٦) انظر تقریب النشر فی القراءات العشر ص (٨٠) تقدم وكلها للحافظ ابن الجزرى عند كلامه فیها على باب الوقف على مرسوم الحط .

<sup>(</sup>٧) قوله : للابتلا أي للاختبار « بالموحدة » أو للامتحان .

 <sup>(</sup>A) انظر كتاب « ألتنوير : فيها زاد للسبعة الأئمة البدور على ما في الحرز والتيسير تأليف العلامة المحد بن العلامة أحد الطيبي تخطوط بمكتبتنا نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (٧) أ ه مؤلفه .

الكلمة الرابعة: كلمة «إلى يا سين» في قوله تعالى: «سَكُمُ عَلَى إِلَى السِينَ (١) » بسورة الصافات. اتفقت المصاحف العنمانية على قطع كلمة «إلى » عن كلمة «يا سين » سواء قر ثت بفتح الهمزة ممدودة وكسر اللام «إلى ياسين (٣)» «إلى ياسين (٣)» أم قرثت بكسر الهمزة مقصورة وسكون اللام «إلى ياسين (٣)» كقراءة حفص عاصم وموافقيه. ويمتنع الوقف على كلمة «إلى » بدون كلمة «ياسين » على القراءة بكسر الهمزة مقصورة وسكون اللام لأنها وإن كانت كلمة مقطوعة رسماً إلا أنها متصلة لفظاً. ولا يجوز اتباع الرسم فيها وقفاً بالإحماع ولم يقع لهذه الكلمة في القرآن نظير (٤): ويجوز الوقف اختباراً وففاً بالإحماع ولم يقع لهذه الكلمة في القرآن نظير (٤): ويجوز الوقف اختباراً «بالموحدة» أو اضطراراً على «إلى » بدون «ياسين » على القراءة بفتح الهمزة ممدودة وكسر اللام لأنها أصبحت كلمة مستقلة بنفسها و «ياسين » كلمة أخرى غير ها مثلها حينثذ مثل «عَالَ مُوسَى وَعَالُ هَارُونَ (٠) ».

قال صاحب لآلىء البيان مشراً إلى ما ذكرناه في هذه الكلمة :

وجَاءَ إِلَّ ياسينَ بانْفِصال

وصَحَّ وقُفُ من تلاها (٦) آل ا ه

الكلمة الخامسة : « يوم » مع « إذ » في نحو قوله تعالى : « وُجُوهٌ يَوْمَيِذُ نَّاضِرَةٌ (٧) » فقد اتفقت المصاحفُ

<sup>(</sup>١) الآية (١٢٠) .

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب .

<sup>(</sup>٣) وهي قرأمة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر وعامم شيخ حفص وحزة والكسائل وخلف العاشر .

<sup>(</sup>٤) راجع النشر الجزء الثانى ص (١٤٧) باب الوقف على مرسوم الخط وانظر أيضاً كتاب غيث النفع : فى القراءات السبع لسيدى على النورى الصفاقسى بهامش شرح الشاطبية لابن الفاصع سورة الصافات ص (٣٣٥) تقدم وانظر إتحاف فضلاء البشر سورة الصافات كذلك ص (٣٧١) تقدم .

<sup>(</sup>٥) سورة البقسرة الآية (٢٤٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر لآل، البيان : في تجويد القرآن ص (١٩) تقدم .

<sup>(</sup>٧) سورة القيامة الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>A) مورة الغاشية الآية (A).

على وصل « يوم » بـ «إذ » كلمة واحدة ولا يجوز الوقف على « يوم » دون « إذ » ولا الابتداء بإذ دون يوم بل الوقف على الكلمة بأسرها « يومثذ » والابتداء منها كذلك .

الكلمة السادسة: «حين » مع « إذ » فى قوله تعالى: «وَأَنتُمْ حِينَينَهُ مَا يَطُونُ (١) » بسورة الواقعة ولا ثانى لها فى التنزيل فقد اتفقت المصاحف على وصل «حين » به « إذ » كلمة واحدة كيومئذ ولا بجوز الوقف على «حين » دون « الله بتداء به « إذ » دون «حين » بل الوقف على الكلمة بأكلها «حينتُهُ » والابتداء منها كذلك.

الكلمة السابعة: « كأن » مشددة النون مع « ما » حيث وقعت في القرآن الكريم اتفقت المصاحف العيانية على و صل « كأن » بـ « ما » كلمة و احدة كقوله تعالى فَكَأَنَّكُ أَحْياً النَّاسِ جَمِيعًا (٢) وقوله سبحانه: «كَأَنَّكَ يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوتِ (٤) » وقوله سبحانه فَكَأَنَّكُ خَرَ مِنَ السّمَآء (٤) » ولا بجوز الوقف على « كأن » دون « كأن » بل الوقف على حكان » بل الوقف على حكان » بل الوقف على كلمة « كأنما » كلها و الابتداء منها كذلك.

الكلمة الثامنة: «رب » مع «ما » فى قوله تعالى: «رُبَمَا يَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ » بأول سورة الحجر (٥) اتفقت المصاحف على وصَل كلمة «رب » بدر ما » كلمة واحدة ولا بجوز الوقف على كلمة «رب » دون «ما » دون «رب » بل الوقف على «ربما » بأكلها والابتداء منها كذلك.

الكلمة التاسعة : « وى » مع « كأن » أو مع « كأنه » في قوله تعالى : « وَ يَكُأَنَّ اللَّهُ يَبِسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ وَ يَقْدِرُلُولَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) الآية (٨٤) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) سورة المسائدة الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية (٦) ,

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية (٣١) ,

<sup>(</sup>٥) الآية (٢) .

القراء في الوقف على هذه الكلمة فوقف الكسائي على الياء فيقول: «وى » القراء في الوقف على هذه الكلمة فوقف الكسائي على الياء فيقول: «وى » والابتداء عنده من «كأن » أو «كأنه » ووقف أبو عمرو بن العلاء على الكاف فيقول «ويك» والابتداء عنده من «أن » أو «أنه » وهذا في وقف الاختبار «بالموحدة » أو الاضطرار وكلاهما ضعيف(٢) ووقف باقي القراء العشرة ومهم حفص عاصم على الكلمة بأسرها فيقفون على النون في الكلمة الأولى وعلى الحاء في الكلمة الثانية .

وهذا هو المختار لجميع القراء لاتصالها رسماً بالإحماع كما في النشر (٣) وغيرهما .

الكلمة العاشرة: « نعم » مع « ما » في قوله تعالى : «فَنعسًا هي (٥) » بسورة البقرة وقوله تعالى « إِنَّ اللَّهُ نعمًا يَعظُ كُمُ بِه (٢) » بسورة النَساء ولا ثانى لها في التّنزيل فقد اتفقت المصاحف العثمانية على وصل كلمة « نعم » بـ «ما » كامة واحدة ولا يجوز الوقف على كلمة « نعم » دون « ما » ولا الابتداء بـ «ما » دون « نعم » بل الوقف على الكلمة بأكلها « نعما » والابتداء مها كلها كذلك .

الكلمة الحادية عشرة: « مهما » فى قوله تعالى: «وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْتَنَا بِهِ مِنْ عَايَة لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَكَ نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٧) بسورة الأعراف فقد اتفقت المصاحفُ العثمانية على وصلها سواء على القول بأنها مركبة من « مه » و « ما » الشرطية أم من « ما » الشرطية وما المزيدة وأبدلت الألف الأولى هاء دفعا للتكرار. أو على القول بأنها اسم شرط بسيط غير مركب وهذا القول اختاره ان هشام فى المغنى (٨).

<sup>(</sup>١) الآية (٨٧) أ معرَّفه .

<sup>(</sup>٢) انظر النشر الجزء الثاني باب الوقف على مرسوم الحط ص (١٥١) تقدم .

<sup>(</sup>٣) أنظر النشر الجزء الثاني ص (١٥٢) تقدم .

 <sup>(</sup>٤) انظر إتجاف فضلاء البشر ص (١٠٦) باب الوقف على مرسوم الخط ، ص (٣٤٤)
 سورة القصص تقام .

<sup>(</sup>ه) الآية (۱۷۲) . (۲) الآية(۵۵) .

<sup>(</sup>v) الآنة (۱۳۲) .

 <sup>(</sup>A) انظر منى اللبيب عن كتب الأعاريب الجزء الثانى ص (٢٠) لجال الدبن بن هشام الأنصارى وبهامشه حاشية الأمير طبع دار إحياه الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاء مصر بدون تاريخ أه.

ولا مجوز الوقف على « مه » دون « ما » ولا الابتداء بـ « ما » دون « مه » بل الوقف على الكلمة بأسرها « مهما » والابتداء بها كذلك .

الكلمة الثانية عشرة: "المراز") » فاتحة سورة البقرة و نحوها(۲) من فواتح السور الني افتتحت محروف المهجى نحو «الممور") » و «ارز) » فكل كلمة من حرفين أم أكثر فهى التي وجدت في فواتح السور سواء كانت مؤلفة من حرفين أم أكثر فهى كلمة رأسها و لا بجوز فصل حرف من حروفها و لا الوقف عليه بالإجماع (۱۲). بل الوقف على أخرها تبعاً للرسم إذ أنها رسمت موصولة في حميع المصاحف العثمانية باستثناء «حم . عسق » فاتحة سورة الشورى فإنها رسمت مفصولة في كل المصاحف أى «حمد» كلمة و «عسق » كلمة أخرى وهما أيتان في العدد الكوفي .

وعليه : فالوقف جائز بل مسنون على « حم » وعلى « عسق » أيضاً

<sup>(</sup>١) الآية الأولى.

<sup>(</sup>٢) فاتحة سورة آل عمران والعنكبوت والروم ولقان والسجدة الآية الأولى في كل منها .

<sup>(</sup>٣) فاتحة سورة الأعراف .

 <sup>(</sup>٤) فاتحة سورة سيدنا يونس وسيدنا هود وسيدنا يوسف وسيدنا إبر اهيم على تبيسنا سيدنا محمد وعليهم الصلاة والسلام وكذلك فاتحة سورة الحجر

<sup>(</sup>٥) فاتحة سورة الرعـــد .

<sup>(</sup>٦) فاتحة سورة مريم .

 <sup>(</sup>٧) فاتحة سورة عله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۸) فاتحة سورة يس صلى الله عليه وسد .

<sup>(</sup>٩) فاتحة سورتى الشعراء والقصص ,

<sup>(</sup>١٠) خاتحة سورة النمل.

<sup>(</sup>١١) فاتحة كل من سورة غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاتية والأحقاف

<sup>(</sup>۱۲) باستثناه الإمام أبي جعفر المدنى فإنه فصل كل حرف منها فى العموم بسكتة لطيفة من غير تنفس فيقول : « المص » مثلا (ألف) ويسكت (ميم) ويسكت (صاد) ويسكت وهكذا إلى آخر السور المفتتحة بحروف التهجى هذه ويلزم من هذه السكت إظهار المدنم والمحنى كما هو مقرر في محله .

باعتبار كل مهما رأس آية : هذا إذا قرأنا للكوفيين كحفص أو لشيخه عاصم أو لحمزة أو للكسائي أو لخلف العاشر .

أما إذا قرأنا لغير الكوفيين كما لو قرأنا لنافع وابن كثير وأبى جعفر مثلا فلا بجوز الوقف على «حم » دون « عسق » ولا الابتداء يـ « عسق » دون « حم » لأنهما حينئذ كالمكلمة الواحدة وإن انفصلتا رسماً.

ومن وقف على « حم » للضرورة أعاد ووقف على « عسق » وهو وقف تام أو كاف .

وما ذكره صاحب غيث النفع من قوله : « ولا يجوز الوقف على « عسق » تام وقيل « حم » ومن وقف على « عسق » تام وقيل كاف » أ ه منه بلفظه(١) .

وكذلك ما ذكره صاحب المشكلات من قوله: « ولا يجوز الوقف على « حم » هنا اختياراً « بالياء المثناة تحت » لأنه نص فى النشر على أن حروف الفواتح يوقف على آخرها لأنها كالكلمة الواحدة . وقال إلا أنه رسم « حمق » مفصولا بين الميم والعين انتهى . ولم ينص على جواز الوقف على « حم » وحدها فن وقف علمها من ضرورة أعاد والوقف على « عسق » تام وقيل كاف » أ ه منه بلفظه (٢) .

نقول: وهذا وإن كان محل اعتبار لأن الأولى الوقف على «حم عسق » معاً خروجاً من الحلاف فإنه ليس محل النزام لأن الوقف على «حم » وحدها صحيح جائز عند الكوفيين لأنها عندهم رأس آيةوالوقف على رءوس الآى سنة كماسبق بيانه.

وكان على صاحب غيث النفع وحل المشكلات أن يقيدا الوقف على وحدها في الضرورة بقراءة غير الكوفيين وجذا يكون الكلام سليماً متفقاً عليه أما عند الكوفيين فالوقف جائز مسنون على «حم » وحدها لأنها رأس آية عندهم كما بينا فيا سبق فتنبه والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر غيث النفع في القراءات السبع بهامش شرح الشاطبية لابن الفاصع سورة الشورى ص ٢٤٦ تقدم .

 <sup>(</sup>٢) انظر « حل المشكلات » للملامة الخليمي الإسكندرى تقدم .

### البابُ الرابع عشرُ في هماء التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة والمرسومة بالهماء المربوطاة محنو بابث الباسب

١ – التمهيد للدخول إلى الباب .

٢ - القسم الأول في بيان هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء المفتوحة.

٣ القسم الثانى فى بيان هاء التأنيث المختلف فيها بين القراء فى الإفراد والجمع .

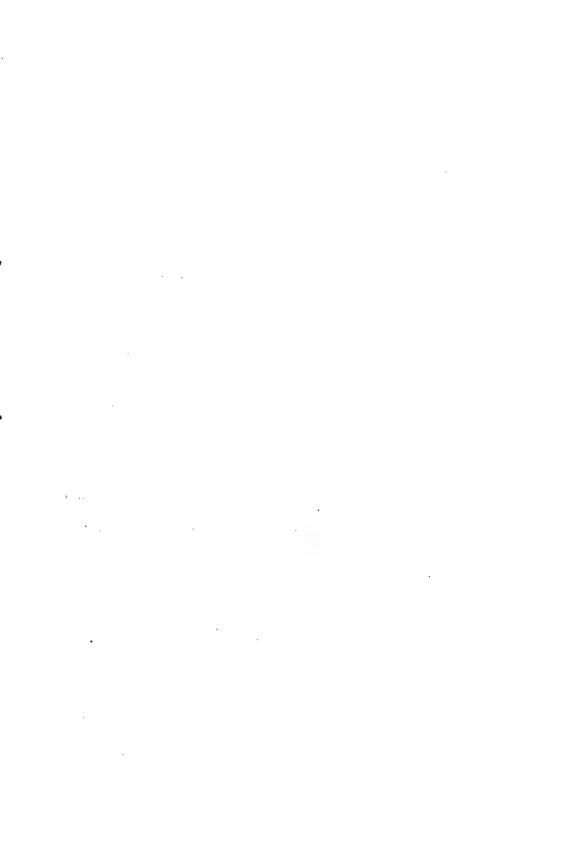

## التمهير للدخول إلى الباب

هاء التأنيث في القرآن الكريم نوعان:

الأول: مرسوم بالهاء وهو المسمى بالتاء المربوطة.

الشاني : مرسوم بالتاء وهو المسمى بالتاء المفتوحة أو المحرورة .

وهذا من خصائص الرسم العثماني كما تقدم في باب المقطوع والموصول ولا بد للقارئ من معرفة النوعين جيداً ليقف على المرسومة بالهاء المربوطة هاء . وعلى المرسومة بالتاء المفتوحة تاء حسب الرواية التي يقرأ بها اضطراراً أو اختباراً «بالموحدة » ولكل من النوعين كلام خاص نوضحه فيا يلى :

أما هاء التأنيث المرسومة بالتاء المربوطة فإنها تكون في الاسم المفرد نحو قوله تعالى: المولد على المولد على المولد على المولد الم

وَهُمُهُا ؛ المُسْبُوقَة بِالفِ اللهِ كَقُولُهِ تَعَالَى ؛ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُوَّالُواْ الْ كُوْقَاءُ) ، وقوله سبحانه ؛ ﴿ وَجِعْنَا بِبِضَّاعَةً مُنْ جَلَةً (٥) ، .

وقد تكون في الاسم المفرد المضاف إلى الاسم الظاهر في غير المواضع المرسومة منها بالتاء المفتوحة كقوله تعالى ﴿ وَأَجْعَلَنِي مِن وَرَثَةَ جَنَّةً النَّعِيمُ (١) و ولا خلاف في هذا النوع في أنه مرسوم بالتاء المربوطة وبوقف عليه بالماء

<sup>(</sup>١) سورة البقسرة الآية (١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة النجل الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا إبراهم عليه الصلاة والسلام الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة البقرة الآية (١١٠) .

 <sup>(</sup>a) مورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٨٨).

 <sup>(</sup>٦) سورة الشعراء الآية (٨٨) أ ه مؤلفه .

لجميع القراء وهو الذي يصدق عليه تعريف هاء التأنيث الذي يقول: و وهي التي في الوصل تاء وفي الوقف هاء .

أما هاء التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة فهي قسهان :

قسم اتفق فيه القراء على قراءته بالإفراد . وقسم اختلفوا فيه فقرأه بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع . وفيا يلي الكلام على كل :

#### القسم الأول فى بيان هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء المفتوحة

تقع هذه الهاء فى التنزيل فى ثلاث عشرة كلمة فى واحد وأربعين موضعا وكلها فى الأسماء المفردة المضافة إلى الاسم الظاهر (۱) والوقف عليها مختلف فيه بين القراء فمهم من وقف عليها بالهاء (۲) وإجراء لهاء التأنيث على سنن واحد وهى لغة قريش . ومهم من وقف عليها بالتاء المفتوحة (۳) و فاقا للرسم وهى لغة حمر وطبىء . وبالنسبة لحفص عاصم فإنه بمن وقف عليها بالتاء المفتوحة . والكلات الثلاثة عشر التى انحصرت فيها هذه الهاءات هى : رحمت ونعمت ولعنت وامرأت ومعصيت وشجرت وسنت وقرت وجنت وقطرت وبقيت وابنت وكلمت ، وقد تكرر منها ست كلات وهن الحمس الأول مع كلمة و سنت ، والسبع الباقية لم تتكرر وقد رتبناها هذا الترتيب وفقاً لترتيب وفقاً لترتيب المقلمة الجزرية ليسهل على الطالب فهمها .

وفيما يلى تفصيل الكلام عليها واحدة واحدة فنقول وبالله الترفيق.

 <sup>(</sup>١) خرج بالمضاف إلى الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير نحو « نصقي ۽ بالبقرة الآية (٤٠) ،
 ١٢٢٠٤٧ ) ورحمى بالأعرف الآية (١٠٦) فإنها بالتاء المفتوحة رسماً ولفظاً ووصلا ووقضاً
 الجميع أ ه مؤلف .

<sup>(</sup>۲) وهم ابن كثير وأبو عر والـكسائل ويعقوب.

<sup>(</sup>٣) وهم الباقون من الائمة العشرة ومن بينهم حفيص عن عاصم 1 ه مؤلفه .

الكلمة الأولى : « رحمت » وقد رسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع في القرآن الكريم وهي :

الأول : قوله تعالى : ﴿ أُولَا بِكَ يَرْجُونُكُو حَتَ ٱللَّهِ (١) ﴿ بِالْبَقْرِةِ .

الشانى : قوله تعالى الله وَمُمَّتُ آلله قَرِبُ مَنَ ٱلْمُحْسِنِ (١)» بالأعراف. الثالث : قوله تعالى : «رَحْمَتُ آلله وَبُركُنْتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ (٢) ،

بهود عليه الصلاة والسلام .

الرابع : قوله تعالى : ﴿ فَأَنْظُرْ إِلَىٰ عَالَمُو زَكَرِيّا (؛) ، عريم . الخامس : قوله تعالى : ﴿ فَأَنْظُرْ إِلَىٰ عَالَمُهِ رَحْمَتِ اللّهِ(٠) ﴾ بالروم .

السادس والسابع: قوله تعالى : «أَهُمْ يَقْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبِكُ(١). وَمَا سُوى هذه وَرَحْمَتُ رَبِكُ خَيْرٌ مِّ اَيَجْمَعُونَ (٧) الموضعان بالزّخرف. وما سوى هذه المواضع فإنها بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً بالإجماع نحو قوله تعالى : «لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَة اَللَهُ (١) » بالزمر .

الكلمة الثانية: « نعمت » وقد رسمت بالناء المفتوحة في القرآن في أحد عشر موضعاً وهي كالتالي:

الأول : قوله تعالى : « وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمَاۤ أَنزَلَ عَلَيْكُم (١) ، بالبقرة .

الشانى : قوله تعالى: وَآذْ كُرُواْ نِعْمَتَ آللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءُ(١٠)، بَآلُ عَران .

<sup>(1)</sup> IV (A17).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>١) الآية (٢).

<sup>(</sup>ه) الآية (٠٠).

<sup>(</sup>٢)، (٧) أَلَايَةُ (٣٢) أَ هَ وَلَفْهُ .

<sup>(</sup>٨) الآية (٣٥) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٣٢) .

<sup>(</sup>۱۰) الآية (۱۰۳) .

الثالث : قوله تعالى: «أَذْكُواْ نَعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ (١)» بالمائدة.
الرابع والخامس : قوله تعالى : «أَلَرْ تَرَ إِلَى الّذِينَ بَدَّلُواْ نَعْمَتُ اللّه (٢)»
وقوله سبحانه : «وَإِن تُعَدُّواْ يَعْمَمُ اللّهِ لَا يُحْصُوْهَا (٣) » الموضعان بإراهيم
عليه الصلاة والسلام .

السادس والسابع والثامن : قوله تعالى : « وَينعَمَتِ ٱللّهَ هُمْ يَكُفُرُونَ (١). يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمْ يُنكِرُونَهَا (٥) . وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ (١) » الثلاثة بالنحل .

التاسع : قوله تعالى : ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ (٧) ، الم

العاشر : قوله تعالى : « يُنَايِّهُ النَّاسُ آذَ كُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُرُ ( ٨ ) » بِفَاطِر جل وعلا .

الحادى عشر: قوله سبحانه: ﴿ فَفَذَكُمْ فَكَ أَنْتُ بِنَعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلاَ عَبُولِا) ﴾ بالطور. وما عدا هذه المواضع فبالهاء المربوطة رسماً ووقفاً بالإحماع كقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُواْنَعْمَةُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُشْلَقَهُ ٱللّهِ يَ وَاثْقَلَكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمُشْلَقَهُ ٱللّهِ يَ وَاثْقَلَكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمُشْلَقَهُ ٱللّهِ يَ وَاثْقَلَكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمُشْلَقَهُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَمُشْلَقَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُشْلَقَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُشْلَقَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقُولُهُ سَبَحَانُهُ : فَوْ إِنْ تَعَدُّواْ نِعْمَتُ اللّهُ لَكُمْ عُصُوهًا (١١) ﴾ بالنحل.

الكلمة الثالثة : « لعنت » قد وسمت بالتاء المفتوحة في موضعين اثنين في التنزيل :

<sup>(</sup>١) الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢ - ٣) الآيتان (٢١-١٢).

<sup>(</sup>١ - ٠ - ٢) الآيات (٢٧-٢٨-١١١) ,

<sup>(</sup>٧) الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٨) الآية (٣) .

<sup>(</sup>٩) الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>۱۰) الآية (۲) .

<sup>(</sup>١١) الآية (١١) .

أولها : قوله تعالى المُ مُمُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَلَّعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَالْدِينِينَ (١) الموضع الأول بآل عمران .

وثانهما: قوله تعالى: « وَٱلْخُنْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَّ مِنَ ٱلْكَنْدَبِينَ (٢) » بالنور. وما سوى مهذي الموضعين فبالهاء المربوطة رسماً ووقفاً لجميع القراء كقوله تعالى وأولَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهُ وَٱلْمَلْكَيِكَةُ وَٱلنَّاسِ أَجْعِينَ (٣) » بالبقرة وقوله عز شأنه الوضع الثانى بآل عمران. وَٱلْمَلْكَيِكَةُ وَٱلنَّاسِ أَجْعِينَ (٤) » الموضع الثانى بآل عمران.

الكلمة الرابعة: «امرأت» وشرط رسم هـــذه الكلمة بالتاء المفتوحة ذكرها مع زوجها ووقعت في التنزيل بهــذا الشرط في سبعة مواضع وهي كالتالى:

الأول : قوله تعالى ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَ أَتُ عِمْ رَانَ (٥) » بآل عران .

الثاني والثالث: قوله تعالى «وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَّوِدُ فَتَنْهَا عَنِ نَفْسِهِ (١) • قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْثَانَ حَصْحَصَ ٱلْحَتَّ (٧) » الموضعان بسورة سبدنا بوسف عليه الصلاة والسلام .

الرابع : قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ آمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ( ^ ) • بالقصص .

الحامس والسادس والسابع: قوله تعالى: «ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لَلَّذِينَ كَفُرُواْ اللهُ مَثَلًا لَلَّذِينَ كَفُرُواْ الْمَاتَ نُوجٍ وَالْمَأْتَ لُوطٍ (١) » وقوله سبحانه «وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الآية (١١) .

<sup>(</sup>۲) الآية (۲) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٦١) .

<sup>(</sup>١) الآية (٨٧) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>a) الآية (67) .

<sup>(</sup>۲-۷) الآيتان (۲-۱ه).

<sup>(</sup>٨) الآية (١) .

<sup>· (1.)</sup> iği (4)

عَامُنُواْ آمْرَأَتَ فَرْعَوْنَ(١) » الثلاثة بالتحريم . ولم يوجد في التنزيل لفظ امر أت مضافاً إلى الاسم الظاهر إلا هذه المواضع السبعة .

أما لفظ امرأة فى الاسم المفرد غير المضاف للظاهر فهو متفق عليه بين حميع القراء فى أنه مرسوم بالهاء المربوطة والوقف عليه كذلك كقوله تعالى : دوامرأة مؤمنة(٢) » بالأحزاب وما شامهها كما تقدم .

الكلمة الحامسة : « معصيت » قد رسمت هذه الكلمة بالتاء المفتوحة في موضعين اثنين لا ثالث لها في القرآن الكريم :

أُولِهَا : قُولُهُ تَعَالَى : «وَيَتَنَكَجُونَ بِأَ لَإِثْمَ وَٱلْعَلْدُونَ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ(٣)» وثانهما : قوله تعالى : « «فَلَا تَتَنَكَجُواْ بِٱلْإِثْمَ وَٱلْعُدُواْنِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُول(٤) » والموضعان بالمحادلة .

الكلمة السادسة : « شجرت » رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في التنزيل وهو قوله تعالى: « إنَّ شَجَرَتَ الزَّقُ وم طَعَامُ الْأَثْيِمِ (٥) » بالدخان وما سوى هذا الموضع فبالهاء المربوطة رسماً وقفاً بالإحماع كقوله تعالى : وها سوى هذا الموضع فبالهاء المربوطة رسماً وقفاً بالإحماع كقوله تعالى : هَمْ لُ أَدُلُكُ عَلَى شَجَرَةُ الْخُلُدُ وَمُلْكَ لَا يَبْلَى (١) » بطه عليه الصلاة والسلام وقوله سبحانه : ﴿ أَذَ لُكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُوم (٧) » بالصافات .

الكلمة السابعة : « سنت » رسمت هذه الكلُّمة بالتاء المفتوحة في القرآن الكريم في خسة مواضع وهي :

الأول : قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ (٨) ﴾ بالأنفال .

الثانى والثالث والرابع : قوله تعالى : ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ﴿

<sup>(</sup>١) الآبة (١١) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٠٠) .

<sup>(</sup>٣-٤) الآيتان (٨-١).

<sup>(</sup>٥) الآيتان (٢١-١٤).

<sup>(</sup>٣) الآية (١٢٠) .

<sup>(</sup>٧) الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>A) IV (AT).

ٱلْأُولِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (أَكُولَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا (١) الثلاثة بسورة فاطر جل وعلا

الخامس: قوله تعالى : استنَّتَ الله النِّي قَلْخَلَتْ في عَبَادِهِ (٣) المَّه الله مورة غافر عز وجل وما عدا هذه المواضع الخمسة فَبالهاء المربوطة رسماً ووقفا الحميع كقوله تعالى: أسيَّنَة مَن قَدْأَ رَسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَسُلْنَا(١) بالإسراء وقوله سبحانه الله في الذين خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا (٥) الموضعان بالأحزاب وما شابه ذلك .

الكلمة الثامنة : « قرت » رسمت هذه الكلمة بالتاء المفتوحة في موضع واحد في التنزيل و هو قوله سبحانه : « و قالت المربوطة رسماً و و قفاً بالإجماع كقوله تعالى : « هَب لَنَا مِن أَزْ وَجِنا وَذُر يَّنَنا قُرةً أَعْينُ (٧) » بالفرقان و قوله سبحانه : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَخْتِي كُم مِن قُرةً أَعْينُ (٩) » بالفرقان و قوله سبحانه : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَخْتِي كُم مِن قُرةً أَعْينُ (٩) » بالسجدة « الم » . الكلمة التاسعة : « جنت » قد رسمت هذه الكلمة بالتاء المفتوحة في موضع واحد في القرآن الكريم و هو قوله تعالى : « فَرَو حُور يُحَانُ وَجَنتُ فَي مُولِهُ اللهُ اللهُ وَعَدْ الكلمة بالاتفاق في موضع واحد في القرآن الكريم و هو قوله تعالى : « فَرَو حُور يُحَانُ وَجَنتُ نَعِيدٍ (٩) » بالواقعة و ما عداه فبالهاء المربوطة رسماً و و قفا الحميع بالاتفاق نَعيد (٩) » بالواقعة و ما عداه فبالهاء المربوطة رسماً و وقفا الحميع بالاتفاق وقوله تعالى أذ لك حَيْر أم حَنة أنْ الحَد التي وعد المتقون (١٠) » بالفرقان وقوله سبحانه : « و أجعلني من و ر ثة جَنّه النّعيم (١١) » بالشعراء . وقوله سبحانه : « و أجعلني من و ر ثة جَنّه الكلمة لا نظر لها في القرآن الكريم الكلمة العاشرة : « فطرت » هذه الكلمة لا نظر لها في القرآن الكريم

<sup>(</sup>۲۰۱) الآية (۲۰۱) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٥٨) .

<sup>(</sup>١) الآية (٧٧) .

 <sup>(</sup>a) الآية (۲۲) ركذاك في الآية (۲۸) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٩).

<sup>(</sup>٧) الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٨) الآية (٧١) .

<sup>(</sup>٩) الآية (٩) .

<sup>(</sup>١٠) الآية (١٠)

<sup>(11)</sup> Por (11)

وقد رسمت بالناء المفتوحة فى قوله عز شأنه : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الكلمة الحادية عشرة: « بقيت » رسمت هذه الكلمة بالناء المفتوحة في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى « بَقَيَّتُ ٱللَّه خَيْرٌ لَّكُرُ(٢)» بسورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام وليس في القرآن الكريم غير هذه الكلمة مضافة إلى الاسم الظاهر.

أما لفظ بقية في الاسم المفرد غير المضاف إلى الاسم الظاهر فنحو قوله تعالى : « وَبَقِيَّةٌ ثَمَّا تُرَكَ عَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ(٣) » بالبقرة وهذا ونحوه من المتفَّق عليه بين عامة القراء على أنه بالهاء المربوطة رسماً ووقفاً كما مر .

الكلمة الثانية عشرة: « ابنت » هذه الكلمة من الكلمات التي لا نظير لها في القرآن الكريم وقد رسمت بالتاء المفتوحة في قوله تعالى : « وَمَرْيَمُ أَبَلْتُ عَمَّرُانَ (١) بالتحريم .

الكلمة الثالثة عشرة: «كلمت» هذه الكلمة رسمت بالتاء المفتوحة على المعتمد(ه) في موضع واحد في التنزيل في قوله تعالى: « وَتُمَتّ كُلِمْتُ

<sup>(</sup>١) الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢١٨) .

<sup>(</sup>ع) الآية (١٢) أ معرفه .

<sup>(</sup>ه) ذكر العلامة الحراز في المؤرد بشرح العلامة المسارغي من (٣٣٧) خلافاً في هذه المكلمة مقاده أن أبا داود سليان بن نجاح رجح رسمها بالهساء على رسمها بالناء في كتاب التنزيل و أن أبا عمر والداني حكى فيها الوجهين في المقنع ولم يرجح أحدهما على الآخر « قلت » : وهو كذلك في « المقنم » من (٧٩) تقدم .

وهل العمل على رسمها بالتاء المفتوحة أم بالهساء المربوطة ؟ أقوال : صها ما قاله العلامة المسادغى في « دليل الحيران : شرح ورد الظمأن من (٢٣٩) والعمل عندنا على رسمها بالهساء وإن اقتصر الشاطبي في المقيلة على رسمها بائتاء أ هوقال في « النجوم الطوالع » من (١٦٨) بنحو صارته في شرح المورد .

و تعرض العلامة سيدى على النورى الصفاقسى إلى هذا الحلاف فى « غيث النفع » بهامش شرح الشاطبية لابن القاصح فى سورة الأعراف ص (٢٢٨) ثم قال : « والمعول عليه رسمها بالثاء إجراءاً على الأصل وعلى أكثر الباس عليه أ ه .

رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَ وَيِلَ بِمَلَ صَابِرُواْ (١) بِالأعراف وما عداه فيالها و الديوطة رسماً وقفاً للحميع كقوله تعالى : ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلِي وَكَلِمَةُ ٱللّهَ هِي ٱلْعُلْيَا (٢) بالتوبة وقوله سبحانه : ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُويُ (٣)﴾ بالفتح وما إلى ذلك .

وقد أشار الحافظ ان الجزرى فى المقدمة الجزرية إلى الثلاث عشرة كلمة المتقدمة بقوله :

ورَحْمَتُ الزُّحِـرُف بالنَّا زَبَرَهُ

الأعراف رُوم مُودِ كافِ البقرة نِعْمَتُهَا ثلاث نَحْل إِبْرَهُمْ مِعْدَدُ النسانِي هَمْ

معا الحيرات عقود التسايي هم لُقْمَانُ ثُم فاطِرُ كالطُّـور

عِمْــرَان لَعْنَتْ بِهَــا والنُّــور

وامر أَتُ يُوسُفَ عِمْران القِصَصْ

تَحْرِيمُ مَعْصِيَتْ بِقَدْسَمِعْ يُخَصِ لَكُ سَمِعْ يُخَصِ اللَّحَانِ سُنتُ فَاطِرِ اللَّخَانِ سُنتُ فَاطِر

كلاً والأَنفَال وحرْف غافر

و الذي يؤخذ عَمَا قرأته في هذه المسألة أن المعتمد هو رسمها بالتاء المفتوحة وعليه العمل وقرره فير واحد من أتمتنا بل وقطع به كالإمام الشاطبي في عقيلته بشرح ابن القاصح ص (٩٧) و الحافظ ابن الجزري في النشر الجزء الناني ص (١٠٣) والشهاب البنا في إتحاف البشر ص (١٠٣) وشيخ مشايخي العلامة المتولى في ه اللؤلؤ المنظوم » بشرح العلامة الشيخ حسن بن خلف الحسيثي ص (١٦) وشارحي المقدمة الجزرية التي بيدي ومن بينهم العلامة الشيخ ابن يالوشة شيخ العلامة المارخي وغيرهم أه مؤلفه.

<sup>(</sup>١) الآية (١٣٧) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٣١) .

قُرَّتُ عَيْن جَنَّت فَى وَقَعَتُ فَوَّاتُ عَيْن جَنِّت فَى وَقَعَتُ وَابِنَتُ وَكَلِمَتُ وَكَلِمَتُ أُوْسَطَ الأَعراف . . . . . . . . .

« تتمة » : يلحق بهذا القسم ست كلمات رسمت بالتاء المفتوحة . منها ثلاث كلمات مضافة إلى الاسم الظاهر والثلاث الأخرى غير مضافة .

أما الكلات الثلاثة المضافة:

فَاولاها : كلمة « ذات » في قوله تعالى : ﴿ فَانْبَتْنَا بِهِ حَدَا بِي ذَاتَ عَالَى اللَّهِ عَدَا إِنَّ ذَاتَ عَ بَهْجُهُ(١) ، بالنمل فقط .

أما كلمة « ذات » في غير موضع النمل فبالتاء المفتوحة رسماً ووقفاً للعميع بالإحماع نحو قوله تعالى : « فَا تَقُواْ ٱللَّهِ وَأَصْلُحُواْ ذَاتَ بَيْنَكُوْ(٢) » للعميع بالإحماع نحو قوله تعالى : « وَاللَّهُ عَلَيْم بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ(٣) » التغان وُنحوها . بالأنفال وقوله سبحانه : « وَاللَّهُ عَلَيْم بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ(٣) » التغان وُنحوها .

وثانيها: كلمة « مرضات » فى قوله تعالى: ﴿ أَيْتِغَاءَ مَرْضَاتَ أَلِلُهُ ۚ فى موضعى البقرة(٤) وموضع النساء(٥) وقوله سبحانه : ﴿ تَبْتَغِي مَرْضَاتُ ۚ : أَزْوَجِكَ (١) » بالتحريم .

وثالثها : كلمة « ولأت » في قوله تعالى الوَّلَاتُ حِينَ مَنَاصِ فِ) » به «ص» أما الكلات الثلاث غير المضافة :

فأولاها : كلمة المِّنَّالَبُ ، وهي في سورة سيدنا يوسف (٨) عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) الآية (٢٠) أ معولقه .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى .

<sup>(</sup>٣) الآية (١) :

<sup>(</sup>١) الأينان (٧٠٧–٢٠٥) .

<sup>(</sup>ه) الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى.

<sup>(</sup>v) الآية (r) .

<sup>(</sup>٨) الآيتان (٤-١٠٠٠).

والسلام وسورة مريم(١) والقصص(٢) والصافات(٣).

وثانيها : كلمة «هيهات» في قوله تعالى «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ(؛) ، في الموضعين بالمؤمنون .

وثالثها : كلمة « اللات » في قوله تعالى : ﴿ أَفَرَءَ يُتُمُّ ٱللَّنْتَ وَٱلْعُـزَىٰ (هُ) » بالنجم . وقد نظم هذه الكلمات الست الملا القارى في شرحه على المقدمة الجزرية بقوله :

### واللاتُ مع لات كذا مرضات

## ویاًبت وذات مع هیهاِت<sup>(۱)</sup> ا ه

وأما حكم الوقف عليها فمختلف فيه بين القراء فمهم من وقف بالتاء المفتوحة . تبعاً للرسم . ومهم من وقف بالهاء المربوطة خلافاً له مع صحته في الرواية وتفصيل ذلك مبسوط في كتب الحلاف تركنا ذكره هنا طلباً للاختصار . وبالنسبة لحفص عن عاصم فإنه وقف على حميعها بالتاء المفتوحة موافقة لرسم المصحف الشريف فتأمل .

#### القسم الشاني

فى بيان هاء التأنيث المختلف فيها بين القراء فى قراءتها بالإفراد والجمع وهذا القسم هو الذى أشار إليه الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية فى بعض البيت الآخير من الباب بقوله رحمه الله تعالى :

. . . . . وكلّ ما اختُلفُ جمْعًا وفردًا فيه بالتَّاءِ عُرفُ ا ه

<sup>(</sup>١) الآيات (٢١-٢١-١٤).

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٥) الآية (١٩) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٦) انظر المنح الفكرية: شرح المقدمة الجزرية لملاعل القارى ص (٧٧) تقدم أهمؤلفه

ويتحصل من قوله هذا قاعدة عامة وهى أن كل ما اختلف القراء فى قراءته بالإفراد والجمع فمرسوم بالتاء المفتوحة ، وقد وقع ذلك فى سبع كلمات فى اثني عشر موضعاً فى القرآن الكريم . ومن بين الكلمات السبع كلمتان مضافتان إلى الاسم الظاهر والحمس الباقية غير مضافة .

#### أما المضافتان:

فَالْأُولَى مَهُما : « كُلَمَت » وقد وقعت في أربعة مواضع في التنزيل :
الأولى : قوله تعالى : «وَكُمَّتُ كُلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا(١)» بالأنعام .
الثانى والثالث : قوله تعالى : « وَكَذَ لكَ حَقَّتُ كَلَمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١) وقوله سبحانه « إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبِّكَ كَلَيْتُ مَنُونَ (١) » الموضعان بسورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام .
الرابع : قوله تعالى : «وكذ لكَ حَقَّتُ كَلَمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَضَّحَابُ ٱلنَّالُونُ ) بسورة غافر جل وعلا . وقد اختلفت المصاحف أنَّهُمْ أَضْحَابُ ٱلنَّالُونُ ) بسورة غافر جل وعلا . وقد اختلفت المصاحف في الموضع الثانى من يونس وكذلك موضع غافر والقياس فيهما التاء ...

والثانية : كلمة «غَيَّابَتَ آلِحُبِّ (هُ)، في الموضعين بسورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أما الكلمات الحَمسُ التي لم تضفُ فهي كالآتي :

الكلمة الأولى: كلمة «آيات » في موضعين:

أولها : قوله تعالى ﴿ وَالنَّكُ لِلسَّآمِلِينَ ( أَ) بسورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام .

وثانيهما : قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَالَيْتٌ مِّن رَّبِهِ (٧) ، بالعنكبوت .

كما سأتى :

<sup>(</sup>١) الآية (١١٥) أ همؤلفه.

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٩٩) .

<sup>(</sup>١) الآية (١) .

<sup>(</sup>ه) الآيتان (١٠–١٥).

<sup>(</sup>r) الآية (r) .

<sup>(</sup>٧) الآية (٠٠) .·

الكلمة الثانية : كلمة « الغرفات » في قوله تعالى «وَهُمْمُ فِي ٱلْغُرُفَدِيَ عَالَى «وَهُمْمُ فِي ٱلْغُرُفَدِيَ

الكلمة الثالثة : كلمة «بينت» في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنَّهُ ٢٠١٥

يفاطر جل وعلا.

الكملة الرابعة : كلمة « ثمرات » في قوله تعالى : « وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَـرُتِ مَنْ أَكْامَهَا(٣) » بفصلت .

الكُلمة الحامسة : كلمة « جمالت » في قوله تعالى : «كَأَنَّهُ جَمَالَتٌ مُعَلَّدُ مُعَلَّدُ مُعَلَّدُ مُعَلِّدً مُعَلِّدًا مُعَلِّدًا مُعَلِّدًا مُعَلِّقًا مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدًا مُعَلِّدًا مُعَلِّدً مُعَلِّدًا مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدًا مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدً مُعَلِّدًا مُعَلِّدً مُعَلِّدًا مُعَلِّدً مُعْلِدًا مُعَلِّدًا مُعَلِّدًا مُعَلّمُ مُعِلِّدًا مُعَلِّدً مُعْلِدًا مُعْلِدً مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعِلِّدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلًا مُعْلِدًا مُعْلِمُ مُعِلِّدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْلِدًا مُعْل

وقد نظم كلمات هذا القسم شيخ مشايخي العلامة المتولى في كتابه « الوالو المنظوم » فقال رحمه الله تعالى :

وكُلُّ ما فيه الخلاف يَجْـرى جمعًا وفرْدًا فبتـاء فَادْر

فی پوسف والعنکبوت یا فَتَیٰ

وكلمتُ وهو في الطوُّل مَعَــا

أنعامه ثُم بيدونُس معها

والغُسرفْتِ في سَسباً وبيُّنتُ

فى فاطر وثمسرات فُصِّلتْ

غيبت الحُبِّ وخُلْف ثَانِي

يونُس والطوُّل فِع المعَانى<sup>(٥)</sup> ا ه

<sup>(</sup>١) الآية (٢٧) . (٢) الآية (٤٠) .

 <sup>(</sup>٣) الآية (٢٧) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>ه) انظر «اللؤلؤ المنظوم» للعلامة المتولى بشرح العلامة الشيخ حسن بن خلف الحسيني
 ص (١٧-١٧) أ ه مؤلفه .

وأما معرفة من قرأ فيها من القراء بالجمع ومن قرأ فيها منهم بالإفراد فقد تركنا ذكره هنا مراعاة للاختصار . ومن أراده فعليه بكتب الحلاف فهو مبسوط فها .

وأها معرفة الوقف عليها فن قرأ فيها بالجمع وقف عليها بالتاء كسائر الجموع ولو كان مذهبه الوقف بالهاء فى الإفراد . ومن قرأ فيها بالإفراد وكان مذهبه الوقف بالماء وقف مها . ومن كان مذهبه الوقف بالهاء وقف بها أيضاً : وبالنسبة لحفص عاصم فيها فقد قرأ بالجمع فى ثلاث كلمات من السبع ووقف عليها بالتاء كما هو مقرر وهى كلمة «آيات» فى موضعيها بيوسف والعنكبوت و «الغرفات» فى سبأ و « ثمرات » فى فصلت .

وأما الكامات الأربع الباقية فهى كلمة « غيابت » في الموضعين بيوسف وكلمة « بينات » بفاطر وكلمة « حمالت » بالمرسلات ولفظ « كلمت » في كل من الأنعام وغافر وموضعى يونس فقرأهن حفص عاصم بالإفراد ووقف علين بالتاء المفتوحة كما مذهبه غير أن لفظ « كلمت » في موضع غافر اختلف كتاب المصاحف فيه فرسمها بعضهم بالتاء المفتوحة وبعضهم بالهاء المربوطة(۱) . وكذلك اختلف في « كلمت » في الموضع الثاني من يونس فرسمت في المصاحف العراقية بالهاء وفي الشامية والمدنية بالتاء والأولى والقياس رسم موضع غافر والثاني من يونس بالتاء كما قال به الجمهور وإليه أشار رسم موضع غافر والثاني من يونس بالتاء كما قال به الجمهور وإليه أشار بقوله : « وفيهما التاء أولى(۲) » أ ه قال في نهاية القول المفيد : « وقطع ابن الجزري وغيره بأنهما بالتاء على ذلك شراح الجزرية ثم إنك إذا نظرت لرسمهما هاء جاز لك الوقف عليهما بها لمن قرأهما بالإفراد . وإذا نظرت لرسمهما قاء أجربتهما كنظائرهما »(۳) أ ه منه بلفظه .

 <sup>(</sup>١) قال العلامة الشريف ابن بالوشة في شرحه على المقدمة الجزرية من (٦٠) بالنسبة لموضع غافر أنه رسم بالتاء في أكثر المصاحف وبالحساء في أقلها أ ه.

<sup>(</sup>٢) انظر المقيلة في الرسم للإمام الشاطبي بشرح العلامة أبن القاصح ص (٩٩) تقدم أ همو لفه

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية القول المفيد ص (٢١٢-٢١٣) تقدم أ ه مؤلفه .

وعلى هذا يتحصل لحفص عن عاصم حالة الوقف عليهما وجهان صحيحان: الأول: الوقف عليهما بالتاء المفتوحة وهذا هو المشهور عند الجمهور لما تقدم.

والثاني : الوقف عليهما بالهاء المربوطة ولا بأس به .

وما ذكره صاحب العقد الفريد الكبير من قوله فيهما: « إنهما رسمتا في مصاحف العراق بالهاء وحفص من أهل العراق فوقفه عليهما بالهاء تبعاً لمصحف بلند(۱) » أه فهذا القول وإن كان صحيحاً في كونهما مرسومتين في مصاحف أهل العراق بالهاء إلا أن ما يؤخذ منه أن حفصاً ليس له فيهما إلا الوقف بالهاء فليس بذاك إذ هو مخالف لما عليه الجمهور من ورود الرواية عنه بالوقف عليهما بالتاء أيضاً وهذا هو المشهور عنه والمعول عليه كما مر إذ أن قاعدة حفص هنا أن يقف بالتاء في هاتين الكلمتين وسائر ما يماثلهما كما تقدم في عوم الباب. وإنما جاء عنه الوقف عليهما هنا بالهاه أيضاً مراعاة للرسم الذي كتبت به مصاحف العراق ليس إلا فافهم ذلك. ويوافق حفصاً على الوقف بالوجهين هنا من قرأ فيهما بالإفراد وكان مذهبه الوقف بالتاء في العموم وهم أبو بكر شعبة وحزة وخلف العاشر فتأمل والله الموفق.

 <sup>(</sup>١) انظر العقد الفريد : في فن التجويد للعالم الجليل فضيلة الشيخ على بن أحمد صبرة
 ص (٧٢) تقدم أ دمؤلفه .

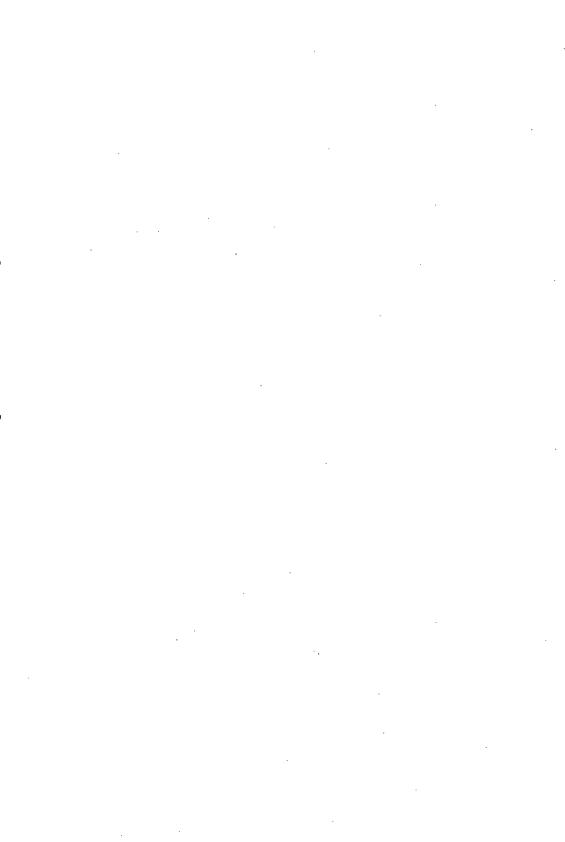

# البابُ انحامِس عشرُ في همذتى الوصف ل والفطع محنوبان الباسِ

الفصل الأول فى تعريف همزة الوصل ومواضعها وحكمها وصلا وابتداء .

۲ – الفصل الثانى فى تعريف همزة القطع ومواضعها التى تقاس فيها
 وحركتها .

٣ ــ الفصل الثالث في اجتماع همزتى القطع والوصل معا في كلمة واحدة
 وحكمها وصلا وابتداء .

٤ -- التنمة .

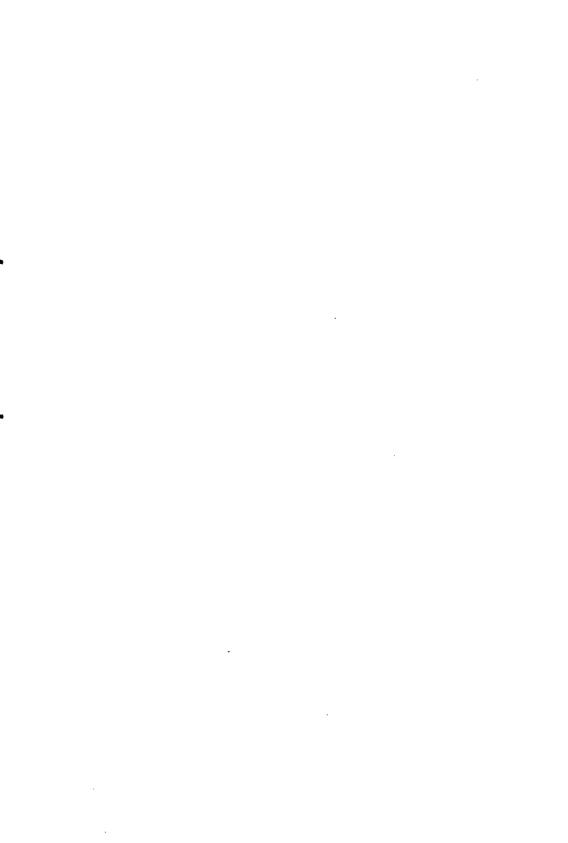

# الفصّ للأول في تعريف همزة الوصّل ومَواضعها وحكمها وصلّا وابنداءً

من المقرر أن للقارئ حالتين : حالة ابتداء وحالة وقف . ومن الأصول المقررة ألا يبتدأ بساكن وألا يوقف على متحرك ويؤخذ من هذا الأصل أن الابتداء لا يكون إلا بالحركة وأن الوقف لا يكون إلا بالسكون أو ما فى حكمه كالوقف بوجه الروم كما سيأتى :

فإذا تقرر هذا فاعلم أن من الكلمات ما يكون أولها متحركاً وهذا لا إشكال فيه عند الابتداء إذ الابتداء بالحركة غير متعذر .

ومنها ما يكون أولها ساكناً والابتداء بالساكن غير مقدور عليه بل ومحال ومن ثم احتيج إلى اجتلاب همزة زائدة فى أول هذه الكلمة هى همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن الموجود فى أول الكلمة هذه .

وعلى هذا: فتعريف همزة الوصل: هي الهمزة الزائدة في أول الكلمة الثابتة في الابتداء الساقطة في الدرج – أي في الوصل نحو قوله تعالى: «قُلِ الْحُمَدُ لِلَّهُ وَسَلَنَمُ عَلَى عَبَاده الله الله عَبَاده الله عَبَاده الله عَبَاده الله عَبَاده الله عَبَاده الله عَلَى عَبَاده الله عَبَاد الله عَبَاد الله عَبَاد الله عَبَاد الله عَبَاد الله عَبَاده الله عَبَاد الله عَبَاد الله عَبَاد الله عَبَاد الله عَبَاد الله عَبَاده الله عَبْد الله عَبْدُ الله عَبْد الله عَبْدُ الله عَبْد اله عَبْد الله عَبْدُ الله عَبْد

وسميت بهمزة الوصل لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن كما مر . ولذا سماها الخليل بن أحمد سلم اللسان(٢) فتأمل .

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية (٥٩) .

 <sup>(</sup>٣) انظر الفوائد المفهمة : شرح الجزرية المقدمة للشريف ابن يالوشة ص (٦١) تقدم وانظر أيضاً . الدقائق الحكمة شرح المقدمة لشيخ الإسلام أبى يحيى ذكريا الأنصارى بهامش شرح الملا على القارى ص (٧٧) تقدم أ ه مؤلفه .

وأما مواضعها فنى الأسماء والأفعال والحروف وتارة تكون قياسية وهو الأكثر وروداً وتارة تكون سماعية وهو الأقل . وفيا يلى الكلام على كل موضع جاءت فيه بانفراد .

### الكلام على وجود همزة الوصل في الأفعال وبيان حركة البدء مها

وهى فى الأفعال قياسية ولا توجد إلا فى الفعل المـاضى والأمر . أما وجودها فى المـاضى فلا يكون إلا فى الخاسى والسداسي .

وأما وجُودَها فَي فعل الأمر فقيد بأمر الثلاثي والحماسي والسداسي . فالأمر من الثلاثي نحو « اضرب واخرج وانظر واتل وادع » في قوله تعالى « فَقُلْنَا آضْرِب بِعَصَاكَ أَلْحُجَرً(^) » وقوله تعالى : « وَقَالَتٍ ٱنْحُرُجُ

<sup>(</sup>١) سورة البقــرة الآية (١٩٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية الأولى سُها .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية (١١١) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقسرة الآية (٦٠).

<sup>(</sup>ه) سورة ص الآية (٧٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال الآية (٧٢) .

<sup>(</sup>٨) سورة البقسرة الآية (٦٠).

عَلَيْهِنَ (١) ، وقوله سبحانه : ﴿ أَنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتَ ثُمَّ آنظُرْ أَنَّى · يُؤْفِكُونَ (٢) ، وقوله عز شأنه : ﴿ آتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتْبِ وَأَقْمِ الصَّلَاةُ (٢) ، وقوله عز من قائل آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْخِصَّمَةُ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةَ ؛) ، وشبه ذلك .

والأمر من الخاسى : نحو قوله تعالى : ﴿ أَنَّهُواْ خَدِّرًا لَّـكُرُ ( ) ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَنَّهُواْ خَدِّرًا لَّـكُرُ ( ) ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَنْطُووْ أَلِكُ مَا كُنتُم بِهِ ءَ تُكَذِّبُونَ ( ٦ ) ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ أَنُطُرُواْ إِنَّامُنتَظُرُونَ ( ٧ ) ﴾ ونحو ذلك .

والآمر من السداسي: نحو « استغفر واستأجرهواسهزءوا » في قوله تعالى: «أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ (٨). » الآية وقوله سبحانه: ويَنَأَبُتُ أَسْتَغُفِرْ لَهُمْ (١) » وقوله عز من قائل: «قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَعْذَرُونَ (١٠) » ونحوه.

هذا : ومما بجب معرفته أنه ( خرج ) بوجود همزة الوصل فى الفعل الماضى والأمر الفعل المضارع فإنها لا توجد فيه مطلقاً وأنها لا تكون فيه إلا همزة قطع على ما سيأتى :

( وخرج ) بقيد الحماسي والسداسي من المناضي الثلاثي والرباعي منه « كأمر وأذن وأكرم وأحسن » في قوله تعالى: «أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّآإِيَّالُوا ) » وقوله سبحانه : وقوله تعالى «أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاعَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ الرا) » وقوله سبحانه :

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة و السلام الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الماثنة الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية (١٤) .

<sup>(1)</sup> سورة النحل الآية (١٣٥) .

<sup>(</sup>٠) سورة النساء الآية (١٧١) .

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات الآية (٢٩) .

 <sup>(</sup>٧) سورة الأنعام الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة الآية (٨٠) .

<sup>(</sup>٩) سورة القصص الآية (٢٦).

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة الآية (٦٤) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١١) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٤٠) .

<sup>(</sup>١٢) سورة الحج الآية (٣٩) .

وَ أَكْرُمُهُ وَنَعْمَهُ(١) ﴾ وقوله سبحانه ﴿ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاكَ(٢) ﴾ فالهمزة فها همزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء .

( وخرج ) بقید الأمر من الثلاثی و الحاسی و السداسی الأمر من الرباعی کقوله تعالى : «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلْحًا غَيْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ مُثُولُهُ (٣) » وقوله سبحانه : «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلْحًا غَيْرَ ٱلّذَى كُنَّا نَعْبَلُ (٤) » فالهمزة فيه همزة قطع مفتوحة و صلا و ابتداء كذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى .

### حركة البدء بهمزة الوصل فى الأفعال المقيسة فيها

حركة البدء بهمزة الوصل فى الأفعال المقيسة فيها قد تكون بالضم وقد تكون بالكسر .

أما حركة البدء بالضم فشرطها أن يكون ثالث الفعل مضموماً ضماً لازماً.

مثالها: في الماضى نحو «استحفظوا واجتنت وابتلى، في قوله تعالى:

« وَالرَّ بَنْيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اَسْتَحْفَظُواْ مِن كَتْبِ اللّهُ (٥) » وقوله سبحانه:

﴿ وَمَثَلُ كُلّٰمَةً خَبِينَةً كَشَجْرَةً خَبِيثَةً اْخُنَتَّ مِن فَوْقَ ٱلْأَرْضِ مَا لَمَا مِن قَوْلِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ومثالها: في الأمر نحو « ادع واتلوانظر واقتلوا واخرجوا » في قوله تعالى أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِصَمَة وَٱلْمَوْعَظَة ٱلْحَسَنَة(^) وقوله تعالى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى مَنَ ٱلْكِتَابِ(١) » وقوله جَلَ شَانُه : ﴿ النَّظْرَ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر جل وعلا الآية (٢٧).

<sup>(</sup>ه) سورة المسائلة الآية (11) .

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا إبر أهيم عليه العملاة والسلام الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب الآية (١١) .

<sup>(</sup>٨) سورة النحل الآية (١٢٥) .

<sup>(</sup>٩) سورة العنكبوت الآية (ه؛) .

ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ (١) » وقوله سبحانه: «وَلَوْ أَنّاكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱقْتُلُواْ أَنْفُكُمْ أَن ٱقْتُلُواْ أَنْفُكُمْ (٢) » وما شابه ذلك . أَنفُسكُمْ أَو ٱخْرُجُواْ مِن دِيَلِيمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ (٢) » وما شابه ذلك . وهذا ما أشار البه الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية بقوله رحمه الله تعالى :

وابْدَأَ بِهِمْزِ الوصْلِ مِن فِعْلِ بِضَمِ إِنْ كَان ثَالَثُ مِن الفَعِل يُضَمَّ ا ه

فخرج بالضم اللازم في ثالث الفعل الذي هو شرط في البدء بالضم الضم العارض وحينند يبتدأ فيه بكسر الهمزة وجوباً نحو « اقضوا وابنوا وامضوا وامشوا واثنوا » في قوله تعالى : «ثُمُّ أَقْضُوا إِلَى وَلا تُنظُرُونَ(») » وقوله تعالى «فَقَالُواْ أَبُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانُلا») » وقوله سبحانه «وَلا يَلْتَفْتُ مِنكُمُ أَمُّواْ وَلَا يَنظُرُونَ (\*) » وقوله عز شأنه : « وَانطَلَقَ الْمَلاَ مُنْهُ مَا أَمُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى عَالَمَتكُمُ (٢) » وقوله عز من قائل : «ثُمُّ الْمُواْ صَفّا(٧)» وقوله عز من قائل : «ثُمُّ الْمُواْ صَفّا(٧)» وقوله عز من قائل : «ثُمُّ الْمُواْ صَفّا(٧)» وقوله سبحانه : « النّبُونَي بكتنب من قبل هنذا أو أثنرة (٨) » ونحوه وليس في القرآن غير هذه الأفعال الحسنة الذي ضم ثالثها عارض فيا أحسب . وإن كان فيه غير ها فهو واضح ، لكن لا يجوز البدء بهمزة الوصل مجردة عنه واو العطف في « وامضوا » كما هو ظاهر فليعلم ذلك .

هذا: وبيان عروض الضمة فى ثالث هذه الأفعال هو أن كلمة «اقضوا» كان أصلها « اقضيوا » بضاد مكسورة وياء مضمومة بعدها فنقلت ضمة الياء إلى الضاد بعد تقدر ملب حركتها فالتهى ساكنان الياء والواو فحذفت

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية (٤٨) وسورة الفرقان الآية (٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٦٦) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام الآية (١٧) .

<sup>(؛)</sup> سورة السكهف الآية (٢١) .

<sup>(</sup>ه) سورة الحجر الآية (م٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية (٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة طه عليه الصلاة والسلام الآية (٦٤) .

 <sup>(</sup>٨) سورة الأحقاف الآبة (٤).

الياء لالتقاء الساكنين فصارت الكلمة و اقضوا ، بضم الضاد وحذف الياء وكذلك القول فى باّق الأفعال التى ضم ثالثها عارض فيها ذكرنا .

وما ذكره ضاحب العميد رحمه الله تعالى من عده كلمة « اغدوا » فى قوله تعالى : ﴿ اللهِ عَلَى حَرَّ مُكُرِ (١) بسورة القلم ضمن الأفعال التى ضم ثالثها عارض ويبتدأ فيها بالكسر وجوباً كما قال فهو سهو منه رحمه الله(٢). والصواب أنها من الأفعال التى يبتدأ فيها بضم الهمزة وجوباً لأن ضمة ثالثها أصلية وليست عارضة وذلك لأنها من معتل اللام بالواو فتفطن .

وأما حركة البدء بالكسر فشرطها أن يكون ثالث الفعل مفتوحاً أو مكسوراً كسراً أصاباً(٣).

فمثال ما ثالث الفعل فيه مفتوح نحو « انقلب وارتضى وانطلق واذهبوا واعلموا واستغفروا واستجيبوا » فى قوله تعالى، وَ إِذَا أَنْقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَإِذَا أَنْقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

أما وجه ضم المُمرزة على القراءة بضم الطاء فظاهر وهو ضم ثالث الفعل ضماً لازماً كما مو . وأما على وجه القراءة بكسرها فراعاة خركة الطاء الأصلية إذ كان أصلها الضم اللازم ولا الثقات إذن إلى كسرتها لأنها عارضة .

<sup>(</sup>١) سنورة القـــلم الآية (٢٢) أ مــــؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الصيد في علم التجويد ص (٢٢٥) تقدم أ م مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) خرج بالكسر الأصلى في ثالث الفعل - الكسر العارض فيه في نحو « اغزى يا هند » والأصل ه اغزوى » بغم الزاى وكسر الواو فنقلت حركة الواو إلى الزاى بعد تقدير سلب حركتها فالتي ساكنان الواو والياء فحذفت الواو فصار اللفظ « اغزى » بكسر الزاى . ويجوز في الابتداء بهمز الوصل حينئذ وجهان الغم الخالص وإشمامه الكسر : هذا ما مثل به بعض شراح المقدمة الجزرية لمنا كسر تالث الفعل عارض في الأمر : قلت ومئاله في القرآن في الفعل المناسى لفظ « اضطر » بيخ ولا عاد » في البقرة المناسى لفظ « اضطر » ويالانمام الآية (ه ١٤) وفي النحل الآية (ه ١١٥) عند من قرأ بكسر الطاء وهو أبو جعفر المدنى رحمه الله والأصل « اضطر » يالفك بضم الطاء وكسر الراء الأولى فلها أديمه الإدغام نقل هذا الكسر إلى الطاء بعد سلب حركتها المدلالة على حركة المدنم فإذا ابتدىء من الإدغام نقل هذا الكسر إلى الطاء بعد سلب حركتها المدلالة على حركة المدنم فإذا ابتدىء من واضطر » فيبتداً بضم المراءة بكسرها :

هذا ؛ ولا يحوز الإشمام هنا كا جاز نى « اغزى يا هند » فتأمل وبالله التوفيق أ ه مترلفه . (٤) سورة المطفقين الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الجن الآية (٧٧).

مبحانه : «سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا اَنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَا مَ لِتَأْخُذُوهَا(١) » وقوله تعالى اذْهَبُواْ بِقَميعي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجِه أَبِي يَأْتَ بَصِيرًا(٢) » وقوله عز شأنه «أَعَلَبُواْ أَنَّ اللَّهَ شَخْدِرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَفُورُ رحيم (٢) وقوله عز من قائل « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١) » وقوله تعالى : عز من قائل « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١) » وقوله تعالى : عن مَنْ قَائل اللَّهُ عَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهُ وَلِلْرُسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (٥) ، وما إلى ذلك .

ومثال ما ثالث الفعل فيه مكسوراً كسراً أصلباً نحو « اهدنا واصبر واكشف واصرف » في قوله تعالى : «آهدنا الصراط السَّتَقِيمُ () » وقوله سبحانه : « أَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ (٧) » وقوله تعالى : « رَبِّنَا اَ كَشِفْ عَنَا الْعَدَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (٨) » وقوله تعالى : • وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَصَرَفْ عَنَا عَدَابَ جَهَنَّمُ (١) » وما أشبه ذلك .

وهذا مَا أَشَارُ إِلَيْهِ الْحَافِظُ أَنْ الْجُزْرِي فِي الْمُقْدَمَةُ الْجُزْرِيَّةِ بَقُولُهُ :

## واكْسِرْهُ حال الكسر والفتْح . . . . . . . . .

« توضيع » : قد تقدم قريباً أن الابتداء بكسر همزة الوصل فى الفعل وجوباً إذا كان ثالثه مضموماً ضماً عارضاً كاقضوا . وعليه فيصير الابتداء بكسر همزة الوصل فى الفعل وجوباً فى أحوال ثلاثة . إذا كان ثالثه مكسوراً كسراً أصلياً أو مفتوحاً أو مضموماً ضماً عارضاً .

وأما الابتداء بضم همزة الوصل وجوباً فى الفعل فنى حالين اثنين إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً لازماً . أو كان ثالثه مكسوراً كسراً عارضاً

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة سيدنًا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٩٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة المسائلة الآية (٩٨) .

<sup>(1)</sup> سورة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام الآية (١٠) .

 <sup>(</sup>٥) سؤرة الأنفال الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاعة الآية (١) .

<sup>(</sup>٧) سورة من الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٨) سورة الدخان الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان الآية (٩٥) أ همؤلفه .

نحو « اضطر » في قراءة أبي جعفر المدنى كما ذكرنا آنفاً بالحاشية .

ومن ثم يتبن أن حركة همزة الوصل في الابتداء بالأفعال مبنية على حركة الثالث منها . فإن اختلف القراء في حركة الثالث لورود الفعل من بابن نحو « انشزوا » في قوله تعالى : «وَإِذَا قِيبِلَ انشُرُواْ فَانشُرُواْ (١) » فقد قرأ بعضهم بضم الشين وبعضهم بكسرها فيراعي ذلك في الابتداء فيبتدأ بضم الهمزة لمن قرأ بضم الشين وبكسرها لمن كسر الشين . وكذلك براعي اختلاف القراء في ضم ثالث الفعل عند بنائه المجهول كما في لفظ « استحق » في قوله تعالى «من آلدين الستحق عليم الأوليين (٢) فقد قرأ حفيص عاصم بفتح التاء وألحاء على البناء المعلوم وقرأ البافون غيرة الوصل مراغاة لفتح ثالث الفعل ويبتدأ لغيره من القراء بضمها مراعاة لضم ثالث الفعل ضما لازما فتأمل .

### الكلام على وجود همزة الوصل في الأسماء وحركة البدء سهنا

وهى فى الأسماء قياسية وسماعية . والاسم لا يخلو من أن يكون معرفاً بالألف واللام أو مجرداً منهما .

فإن كان معرفاً بالألف واللام فهمزة الوصل فيه قياسية وحركنها عند الابتداء الفتحة طلباً للخفة ولكثرة دورانها نحو قوله تعالى : «هُوَ اللهُ ٱلْحَالَقُ الْجَالُقُ الْجَالُقُ الْجَالُقُ الْجَالُونُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَشْمَاءُ ٱلحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) ٥ .

و إنَّ كَانَ عَرَدًا مَنَ الْأَلْفَ وَاللَّامِ فَهُمَزَةَ الوَصَلَ فَيهُ قَيَاسِيَةً وَسَمَاعِيَّةً . أما القياسية فني نوعن منه :

النوع الأول : مصدر الفعل الماضي الخاسي نحو « افتراء وابتغاء

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة المسائدة الآية (١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية (٢٤) أ ه مؤلفه .

واختلاف وانتقام » في قوله تعالى : « وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمْ اللهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى اللهُ عَزِيزٌ فَي اللهُ عَزِيزٌ اللهُ عَالَى اللهُ عَزِيزٌ اللهُ عَزِيزٌ اللهُ عَزِيزٌ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَزِيزٌ اللهُ عَرْيزٌ اللهُ عَالَى اللهُ عَزِيزٌ اللهُ عَرْيزٌ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَرْيزٌ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

وحركة البدء بهمزة الوصل في هذين المصدرين البكسر وجوباً.

وأما السهاعية في عشرة أسماء محفوظة ورد منها في القرآن الكريم سبعة أسماء والثلاثة الباقية وردت في غير القرآن من كلام العرب.

أما الأسماء السبعة التي في القرآن الكريم فهي كما يلي :

الأول : « ابن » بالتذكير سواء كان مضافاً لياء المتكلمِ أو لغيرِ ها كقوله تعالى : « ٱشُمُهُ ٱلْمُسِيحُ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ وَجِيهُما فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ (٩) » .

الشانى : « ابنت » بالتأنيث مفردة أو مثناة كقوله تعالى : «وَمَرْيَمَ أَبَّنَتَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام الآية (١٤٠) ـ

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا يونس عليه الصلاة و السلام الآية (٦) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة المسائدة الآية (ه٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية (١١٤) .

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا يونس عليه الصلا ةو السلام الآية (١١) .

<sup>(</sup>٧) سورة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام الآية (٧).

<sup>(</sup>٨) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٥٤) .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران الآية (١٤) .

عَمْرُ إِنَّ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا (١) وقوله تعالى : وقَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِخْدَى ٱبْنَتَى هَانَيْنِ (١) ٥.

الثالث : « امرو » بالتذكير حيث ورد مرفوعاً كان أو منصوباً أو منصوباً أو مجروراً نحو قوله تعالى : «إن آمرو هلك كيس لَه ولَد (٢) » وقوله سبحانه : « مَا كَانَ أَيُوكِ آمراً سَوْءَ (١) » وقوله عز شأنه : « لِكُلِّ آمري مِنْهُمْ يَوْمِهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٠) ».

الرابع: « اثنين » بالتذكير سواء كان معرباً بالألف والنون أو بالياء والنون أو بالياء والنون أو بالياء والنون أو كان مضافاً للعشرة نحو قوله تعالى النّبان ذَوَا عَدْلُ مَنْكُرْ (١) « وقوله مسحانه » ثَانِيَ النّبَانِ إذْ هُمَا فِي الْغَارِ (٧) » وقوله سبحانه : كَانَ عَدْةً الشّهُورِ عِنْدًا لللهِ آثْنَ عَشَرٌ شَهْرًا (٧) وقوله تعالى : « وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُ النّبُ عَشَرَ نَقِيبًا (٩)

الخامس: «امرأت» بالتأنيث مفردة أو مثناة وسواء رسمت بالتاء المفتوحة أم بالحاء المربوطة نحو «آمراًت نُوج وآمراًت لُوط (١٠)» وقوله سبحانه : «و إن آمراًة خَافَت (١١)» وقوله تعالى : و وَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمراً تَيْنِ تَدُودَان (١٢).

السادس: « امم» نحو قوله تعالى: «سَبِيع أَسْمُ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى(١٢)» وقوله سبحانه: « وَمُبِشِراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْلِي ٱشْمُهُ ۖ أَخْدُ (١٤) » .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (١٧٦) .

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>ه) سورة عبس الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٢) مورة المسائدة الآية (١٠٦) أ معولنه .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٩) سورة المسائدة الآية (١٢) .

<sup>(</sup>١٠) سورة التحريم الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١١) سورة النساء الآية (١٢٨) .

<sup>(</sup>١٢) سورة القصص الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>١٣) سورة الأعل جل شأنه الآية الأولى .

<sup>(</sup>١٤) سورة الصف الآية (٦) .

السابع: « النتن » بالتأنيث سواء كان مضافاً للعشرة أم لم يضف نحو قوله تعالى: « وَقَطَّعْنَاهُمُ وَلَهُ تَعَالَى: « وَقَطَّعْنَاهُمُ الْفَتَى عَشْرَةً أَسْبَاطًا أَمْنَا عَشْرَةً عَيْنَا(۱) » وقوله سبحانه: «قَانَكَانَا النَّنَاتِينَ فَلَهُمَا النَّنَاتُ عَشْرَةً أَسْبَاطًا أَمْنَا (٢) » وقوله سبحانه: «قَانَكَانَا النَّنَاتُ فَلَهُمَا النَّلُمُانَ مِنَّا النَّانَ » في المذكر النَّلُمُانَ مِنَّا النَّانَ » في المذكر و « النَّتَيْنَ » في المؤنث محذوفة الأجل تركيهما مع العشرة.

وأما الأسماء الثلاثة الباقية من العشرة الواردة في غير القرآن فنوردها لتمام الفائدة :

أولها : لفظ « است (١) ٥.

وثانيها : لفظ دايم ، وهو داين ، زيدت فيه الميم .

وثالثها : لفظ « ايم » وهو للقسم وقد يزاد فيه النون فيقال « أيمن » نحو ه وأيمن الله لأجبهدن » .

هذا: وقد اختلف في لفظ «أعن» بن كونه اسماً أو حرفاً والراجع أنه اسم :

وأما حركة البدء بهمزة الوصل في هذه الأسماء فبالكسر وجوباً سواء أكانت من الواردة في التنزيل أم من غير الواردة فيه إلا و أيمن » في القسم في لغتيه فيجوز فيه الفتح أيضاً وهو الأرجع .

وقد أشار الحافظ ابن الجزرى إلى همزة الوصل فى الأسماء وحركة البدء بها فى المقدمة الجزرية بقوله :

، . . . . . . . . وُفِي

الأَسماء غير اللام كسرُها وفي

ابن مع ابنة امرى، واثنين

وامرأة واشم مع اثنتين ا ﴿

<sup>(</sup>١) سورة البقسرة الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأمراف الآية (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (١٧٦) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) اسم من أسماء الدبر : قال في العقد الفريد الكبير من (٧٥) وأصل است سته لجمعه عل أستاه أ ه منه يلفظه .

### الكلام على وجود همزة الوصل في الحروف وحركة البدء سها

همزة الوصل فى الحروف لا توجد إلا فى حرفين : الأولى : « الى » فى نحو قوله تعالىاً لرَّحْمَـنُ عَـلَمَ ٱلْقُرَّءَانَ خَلَقَ ٱلْإِنسَـنَ عَلَّمَـهُ ٱلْبَيْهَانَ (١) » وهى هنا قياسية .

الثانى : «أيمن» فى القسم فى لغتيه « زيادة النون أو حذفها » وهذا على القول محرفيته وهو ضعيف وهمزة الوصل فيه سماعية .

أما حركة البدء فيهما فبالفتح في « ال » وجوباً و في « أيمن » على الأرجح .

«فائدة »: تحذف همزة الوصل لفظاً وخطاً من «ال » إذا دخل علمها لأم الجر نحو «للروبا . للمتقبن . للذن » في قوله تعالى : « إِن كُنتُم للرُّه يَا تَعْبُرُونَ (٢) وقوله : « إِن كُنتُم للرُّه يَا أَخْسَنُونَ وَزِيَادَةٌ (٤) » مخلاف دخول غير ها عليها من بقية حروف الجر فإنها حيثة تحذف لفظاً و تثبت خطا نحو « بالآخرة بالغيب من الكتاب . كالذين . حيثة تحذف لفظاً و تثبت خطا نحو قوله تعالى وبا لأخرة هُمدً يُوقنُونَ (٥) وقوله تعالى وباللَّخرة هُمدً يُوقنُونَ (٥) وقوله سحانه : «وَالَّذِينَ وَقُوله سحانه : «وَالَّذِينَ أَوْحَبُنَا إلَّبِكَ مِنَ الْكَنْبِ هُواللَّهُ وَلا اللَّهُ مُن الْكُنْبِ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَوْله مِن اللَّهُ مَن الْكَنْبِ هُوَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن الْكَنْبِ هُواللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن الْكَنْبِ مُن الْكَنْبِ هُواللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن الْكَنْبِ فَي اللَّهُ مَن الْكَنْبِ هُواللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن الْكَنْبِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَوْل اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ و

الرحن جل وعلا الآيات (١–٤).

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا يوسف عليه السلام الآية (٣٤) ٪

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٤). سورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>ه) سورة البقــرة الآية (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة البقسرة الآية (٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر جل وعلا الآية (٣١).

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٩) سورة سيدنا يونس عايه الصلاة والسلام الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الطور الآيتان (١٠٠) .

وقوله سبحانه : « وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ (١) » وما إلى ذلك .

وحكم همزة الوصل حبننذ حكم المسبوقة بكلام نحو قوله تعالى : « قُلِل الْحَمَّدُ لِلَّهُ وَسَلَّمُ عَلَى عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ آصطَفَى (٢) وقوله سبحانه : « وَأَصَرُواْ وَاللّهَ عَلَى عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ آصطُفَى (٢) وقوله سبحانه : « وَأَصَرُواْ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مورة النجم الآية الأولى .

<sup>(</sup>٢) سورة النمسل الآية (٩٥) .

 <sup>(</sup>٣) سورة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام الآيه (٧)

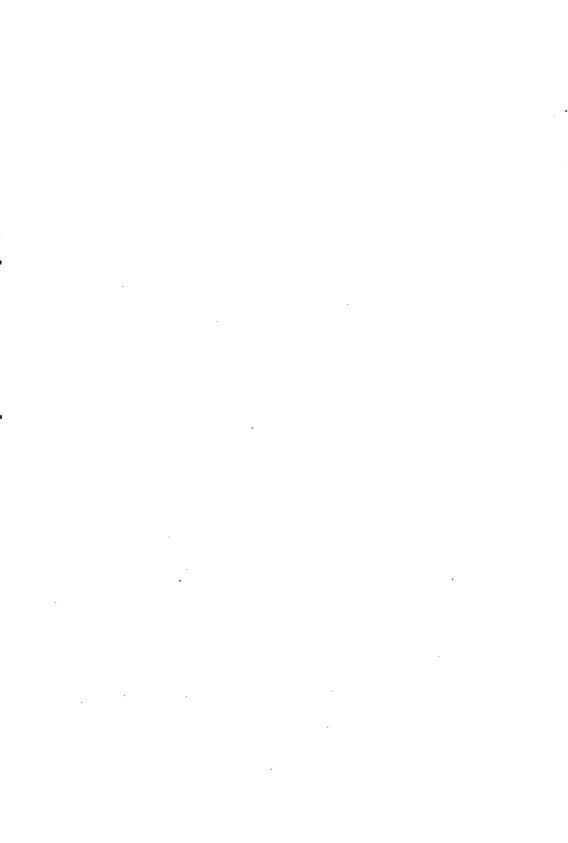

# الفصي الناني

# فى تعربف همزة الفطع ومواضعها التي تفاس فبها وحركها

تعرف همزة القطع بأنها الهمزة إلى تثبت في حالتي الوصل والبدء نحو قوله تعالى : « وَبِالْوَلْدَيْنِ وَلَهُ تَعَالَى : « وَبِالْوَلْدَيْنِ إِحْسَنَا(٢) » وقوله تعالى : « وَبِالْوَلْدَيْنِ إِحْسَنَا(٢) » وقوله تعالى : « إِنِّي أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُواْ أَنِي بَرِي مِ مِمَا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ (٢) ».

وسميت بهزة القطع لثبوتها فى الدرج فينقطع بالتلفظ بها الحرف الذى قبلها عن الحرف الذى بعدها بخلاف همزة الوصل فإنها تثبت فى البدء وتسقط فى الدرج كما مر ومن ثم يتضح الفرق بن الهمزتين .

وقد أشار العلامة الطيبي إلى تعريف كل من همزتى القطع والوصل بقوله رحمه الله :

وهمزةً تَثْبُتُ في الحاليْن همزة قَطْع نحسو أَبْيَضَيْن وهمزةً تثبتُ في البدء فقط

همزة وصل نحوقولك النَّمَطَّاه (١)

مواضع همزة القطع التى تنقاس فيها وبيان حركتها

أما مواضعها التي تنقاس فيها فهي خمسة إحمالا .

وهي الأفعال الثلاثة ومصدرا الفعل الماضي الثلاثي والرباعي على تفصيل يأتي بعد .

<sup>(</sup>١) سورة الأسقاف الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة النساء الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآيتان (٤ ٥-٥٥) أ ممثرلفه .

<sup>(</sup>t) انظر نهاية القول المفيد ص (١٨٣) تُقدم .

وأما بيان حركتها فيشمل الحركات الثلاث الفتحة والكسرة والضمة وفيا يلى تفصيل كل موضع من مواضعها الخمسة مع بيان الحركة فيه فنقول وبالله التوفيق ومنه سبحانه نستمد العون والقول.

## همزة القطع المفنوحة وموضع وجودها

توجد همزة القطع المفتوحة في خمسة مواضع وإليك بيانها :

الأول: الفعل الماضي الثلاثي المبني للمعلوم نحو "أذن وأمر " في قوله تعالى : إِنِّي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيَذْكُرُ فِيهَا الشَّمُهُ(١) " وقوله عز من قائل " أَمْرَ أَلَّا تَعْبِدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (٢) وما إلى ذلك .

الشانى : الفعل الماضى الرباعي المبي المعلوم نحو « الهاكم واوحى واحسن » في قوله تعالى « أَلْهَاكُو التّسكَاثُرُ (٢) » وقوله سبحانه : « وَأَوْجَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (١) » وقوله تعالى « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى لُوحِ وَالنَّبِيَّانُ مِنْ بَعْدِهِ (٠) وقوله تعالى : « إِنَّهُ رُبِّيَّ أَحْسَنَ مَثْوَاى (١) » وما أشه ذَلك .

الثالث: الفعل المضارع نحو «أذبح وأعمل وأسمع وأرى » في قوله تعالى: وإِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمُنَامِ أَنِّيَ أَذْبَكُ كُ(٧) » وقوله سبحانه : «وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تُرَضَّنُهُ ١٨٠ » وقوله عز شأنه : « إِنَّنِي مَعَكُما أَشْمَعُ وَأَرَىٰ(٩) » وما كان على هذا النحو .

الرابع : فعل الأمر من ألرباعي نحو و أكرم وأحسن وأخرج وأصلح ،

<sup>(</sup>١) سورة النسور الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٤٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة التكاثر الآية الأولى .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية (١٦٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>A) من مواضعه سورة الأحقاف الآبة (١٥).

<sup>(</sup>٩) سورة طه صلىالله عليه وسلم الآية (٢٦) .

فى نحو قوله تعالى : «أَكْرِى مَثْوَلهُ(١) » وقوله سبحانه : «وَأَحْسَنِ كُمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ(٢) » وقوله سبحانه : « أَخْرِجْنِا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرُ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ(٣) » وقوله تعالى : «وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّ يَتِيَّ (١) » ومَا إلى ذلك .

الحامس: مصدر الفعل الماضى الثلاثى . وقد تكون همزة القطع فيه مفتوحة نحو «أمر وأمن وأكل » وقد تكون مكسورة أيضاً نحو «إذن وإفك وإثم » .

فثال المفتوحة في التنزيل قوله تعالى : « وَلاَ أَعْصِي لَكُ أَمْرًا (٥) ، وقوله سبحانه : « من كل أمر » وقوله جل شأنه "وَلَيُبَدَلَنَهُم مَنْ بَعْد خَوْفِهِم أَمْنَلا) » وقوله تعالى : « وَتَأْكُونَ ٱلتَّرَاتَ أَكُلًا لَمَّا (٧) » وَما شأبه ذلك . ومثال المكيمورة في القرآن الكريم قوله تعالى : «تَنَزَّلُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَالرُّوحُ فَهِمَ مِنْ ٱلظَّلَاتِ فَيَهَا لِإِذْنِ رَبِهِم مِنْ كُلِّ أَمْرِ (٨) وقوله سبحانه : «وَيُحْرِجُهُم مِنْ ٱلظَّلَاتِ فَيْهِ النَّورِ بِإِذْنِهِ (١) » وقوله تعالى : «وَقَالُواْ هَابُذَا إِنْكُ مَبِينْ (١٠) » وقوله عزوجل : « وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّه فَقَد آفْتَرَى إِثْمَاعِظُها (١١) » وشبه ذلك .

### همزة القطع المكسورة وموضع وجودها

توجد همزة القطع المكسورة في موضعين :

الأول: مصدر الفعل الماضي الرباعي نحو ﴿ إطعام وإخراج وإحسان وإنشاء وإكرام ﴾ في قوله تعالى فَكَفَّرَتُهُ ۖ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ. (١٢) وقوله

<sup>(</sup>١) سورةُ سيدنا يوسف عليه الصلاةو السلام الآبة (٢١) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية (٧٧)

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر جل وعلا الآية (٣٧) .

<sup>(؛)</sup> سورة الأحقاف الآية (١٥) أ ه مؤلفه ,

<sup>(</sup>٥) سورة البكهف الآية (٦٩) .

<sup>(</sup>١) سورة النسور الآية (٥٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة الفجر الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٨) سورة القيدر الآية (٤).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية (١٦)

<sup>(</sup>١٠) سورة النسور الآية (١٢) .

<sup>(</sup>١١) سورة النساء الآية (٤٤) .

<sup>. (</sup>١٢) سورة المسائلة الآية (٨٩) .

تعالى: «وَيُخْرِجُكُرْ إِخْرَاجًا (١) » وقوله جل وعلا: «وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ 
إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَ لَدَيْنِ إِحْسَنَا (٠٠ وقوله عز شأنه ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَ إِنْسَآ اَوْرًا) )
وقوله سبحانه كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَالُلُ وَالْإِكْرَامِ (١) )
وقوله عز وجل : «تَبَدْرُكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذَى الجَّلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٠) »
الثانى : مصدر الفعل الماضى الثلاثى فيا صح فيه الكسر نحو و إذن واثم وإفك ، وقد مر ذكر ذلك والتمثيل له من النيزيل آنفاً .

### همزة القطع المضمومة وموضعوجودها

و توجد هذه الهمزة في أربعة مواضع:

ثانيها: الفعل المضارع مَن الثلاثي المضعف نحو «أبرى» ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَبُرَى نَفْسِي (٨) » .

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا نوح عليه العملاة والسلام الآيه (١٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٤–٥) سورة الرحن جل وعلا الآيات (٧٨٠٢٧٠٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عران الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقسرة الآية (٢٥٨).

 <sup>(</sup>A) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٣٥) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة الآية (٢١) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنمام الآية (١٦٢) .

<sup>(</sup>١١) سورة الحج الآية (٢٩) .

رابعها: الفعل الماضى الرباعى المبنى للمجهول أيضاً نحو « أوتى وأوحى وأخرج » كما فى قوله تعالى: « قَالُواْ لَوْلَا أُوتِى مَشْلَ مَا أُوتِى مُوسَى (١)» وقوله مبحانه: «قُلْ أُوحِى إِلَى (٢) » وقوله سبحانه: « أَتَعَدَانَنِي آَنَ أُنْوَجَ (٢) » مبحانه: « ما تقدم هو المواضع القياسية لهمزة القطّع فى الأسماء والأفعال.

أما في الحروف فهي فيها همزة قطع من غير شرط نحو ال إن وكان المشددتين والمحففتين أيضاً نحو قوله تعالى : " إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (؛) المشددتين والمحففتين أيضاً نحو قوله تعالى : " إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (؛) المُو قوله سبحانه : "كَانْ لَمْ يَعْنُواْ فِيها (اللهُ عَالَىٰ : " كَانْ لَمْ يَغْنُواْ فِيها (اللهُ عَالَىٰ : " كَانْ لَمْ يَغْنُواْ فِيها (اللهُ وَمَا شَائِهُ ذَلِك .

ويستثنى من الحروف « ال » عند سيبويه ومذهب الحليل أنها قطعية ووصلت لكثرة الاستعال(٨).

هذا : وكل ما يرد ذكره من همزات فى غير ما تقدم قياسه فى همزتى الوصل والقطع أو سماعيه بالنسبة لهمزة الوصل فهو من همزات القطع سواء أكانت ساكنة متوسطة أم متطرفة وسواء كانت متحركة مبتدأة أو متوسطة أو متطرفة أو كانت للاستفهام أو لغيره وهى على هذا المنوال كثيرة يصعب حصرها و ترد فى الأسماء و الأفعال و الحروف بلا شرط وهى ظاهرة لا تخنى و تدرك بأدنى تأمل .

فإن قلت حيث إن همزات القطـع فى غير ما تقدم كثيرة وثرد فى الأسماء والأفعال والحروف بلا قيد فما وجه ذكرها أولا فى أبواب خاصة بها مقيسة فها ؟

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية (٤٨) .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة الجن .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١) أول مواضعه في التنزيل سورة البقرة الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>ه) سورة القسر الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سروة السكهف الآية (١) .

 <sup>(</sup>٧) من مواضعه سورة الأعراف الآية (٩٢) .

 <sup>(</sup>A) انظر الفوائد المفهمة : في شرح الجزرية المقدمة العلامة ابن يالوشة من (٦٢) تقدم ..

قلت: وجه ذكرها في تلك الأبواب هو الحوف من وقوع التشابه بينها وبين الأبواب التي تنقاس فيها همزة الوصل إذ يخفي أمرها على المبتدئين وللتنبيه على أنها في هذه الأبواب تأنى همزة قطع لا همزة وصل: وهذا هو على عث الصرفيين فيها فتأمل.

واليك طائفة من أمثلة همزة القطع من غير الأبواب المقيسة فيها والتي مر ذكرها آنفاً.

فَنْاهَا سَاكِنَةُ فِي الوَسِطِ وَفِي الطَرَفِ نَحُو «بَبُرُ وَمَأْكُولُ وَيُؤْمِنُونَ وَهُوَ مِهُ الْمُ فَي قُولُهُ تَعَالَي : « وَيَثْرُ مُعَطَّلُةً وَقَصْرِ مَشِيدٍ (١) » وقوله سبحانه : « وَيَثْرُ مُعَطَّلُةً وَقَصْرِ مَشِيدٍ (١) » وقوله كُعَصْفَ مَا كُولُ (٢) » وقوله جل شأنه : «وَهَيَّ لَنَامِنْ أَمْمِ نَارَشُدًا (٤) » وما إلى ذلك .

ومثالها متحركة مطلقاً مبتدأة ومتوسطة ومتطرفة نحو « إنا وقرآن وسئل وسنقر للك وينشى عوبدا ومن ماء » فى قوله تعالى «إنّا للّه و إنّا إليه رَجعُونَ (٥) وقوله وقوله سبحانه « وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَّ مَشْهُودًا (١) » وقوله تعالى : "أَمْ يُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَا سُيلً مُوسَى مِن قَبْلُ (٧) » وقوله عز شأنه الله الله عَلَم مَن قائل : « وَيَنشَى ٱلسَّحَابَ عز شأنه الله الله عَلَم مَن قائل : « وَيَنشَى ٱلسَّحَابَ عَر شأنه الله عَلَم مِن قائل : « وَيَنشَى ٱلسَّحَابَ عَر شأنه الله عَلَم مِن طينٍ (١٠) » وقوله مَن الله عَلَم مَن طينٍ (١٠) » وقوله صَالَة مَن مَا وَراً ١١) » وما شابه ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية (٤٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة اللفيل الآية (٥) .

<sup>(</sup>٣) أول مواصمه سورة البقرة الآية (٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقــرة الآية (١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإمراء الآية (٧٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقسرة الآية (١٠٨) .

<sup>(</sup>A) سورة الأعلى جل شأنه الآية (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعب الآية (١٢) .

<sup>(</sup>١٠) سورة السجدة « الم » الآية (٧) .

<sup>(</sup>١١) سورة النسور الآية (٥٤).

ومثاف اللاستفهام ولا تكون إلا مفتوحة نحو هأطلع أقبركون أألد الذكرين » في قوله تعالى "أطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ الَّحَنْ عَدْ الرَّحْمَانِ عَهْدُا(١) وقوله سلحانه " أَتُتَرَّكُونَ فِي مَاهَلُهُنَا المَامِنِينَ(٢) » وقوله جلت قدرته «قالد وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلَى شَيْحًا(٢) وقوله سبحانه: «قُلْ الذَّكُر يَنِ جَرَمَ المَّالُكُنْ اللَّهُ وَأَنَا عَلَى هذا النحو .

ومن ثم يتضع جلياً أن همزة القطع تأتى ساكنة فى الوسط وفى الطرف وتأتى متحركة مطلقاً فى الابتداء والوسط والطرف وتوجد فى الأسماء والأفعال والحروف بخلاف همزة الوصل فإنها لا توجد إلا فى أول الكلمة ولا تقع ساكنة بحال : فخالفت همزة القطع فى أنها لا تأتى ساكنة ، ولا توجد فى وسط الكلمة ولا فى آخرها فتأمل هذا . والله ولى التوفيق والهادى إلى أقوم طريق .

. . .

<sup>(</sup>١) سورة مرج عليها السلام الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٧٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآيتان (١٤٢–١٤٤) أ همثرلفه .

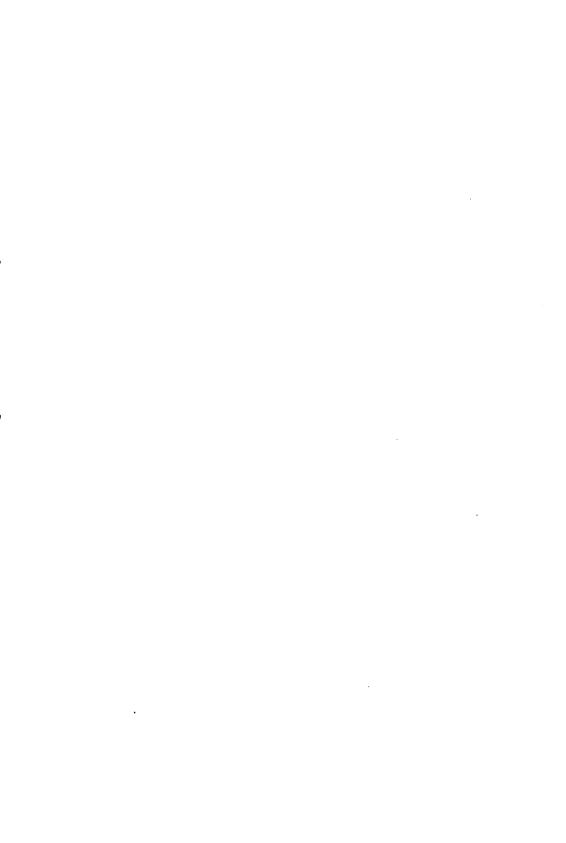

# الفصِّل الثالِث

## فاجتاع همزتا لقطع والوصل معافى كلة واحدة وحكمها حيننذ

لاجتماع هاتين الهمَزثين صورتان:

الأولى: أن تتقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة.

الشانية: أن تتقدم همزة القطع التي للاستفهام على همزة الوصل.

ولكل من هاتين الصورتين كلام خاص نوضحه فيا يلي :

### الكلام على الصورة الأولى وهي تقدم همزة الوصل على همزة القطع

وذلك لا بكون إلا في الأفعال خاصة نحو و او نمن والذن والتوا والتنا واثنوني ، في قوله تعالى فَلَيُّوَدَّ الَّذِي اَوَّتُمْنَ أَمْنَنَهُ (١) ، وقوله سيحانه : و وَمِنْهُم مِن يَقُولُ اَلْذَن لِي وَلاَ تَفْتَنِي (٢) » وقوله عز وجل : وثُمَّ الْتُواْ صَفَّا (٣) » وقوله عز من قائل : ﴿ وَقَالُواْ يَلْصَدَلِحُ اَثْقِنَا بِمَا تَعَدُّنَا (١) » وقوله تعالى : وأَمْ لَمُمُ شِرْكُ فِي السَّمَاوَتِ اَنْتُونِي بِكِتَابِ مِن قَبْلِ هَاذَا (١) • وما إلى ذلك .

ثم لهذه الصورة حالتان :

الحالة الأولى: وصل كلمة من هذه الكلمات ونحوها بما قبلها وحينته تسقط همزة الوصل في الدرج وتثبت همزة القطع ساكنة نحوه الذي اوتمن ا

<sup>(</sup>١) سورة اليقسرة الآية (٢٨٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه صل الله عليه وسلم الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف الآية (٤) أ ه مؤلفه .

بأن وصل لفظ « الذى » بلفظ « أونمن » وهنا نجد أن همزة الوصل سقطت في الوصل وبقيت همزة القطع ساكنة وذلك عند من قرأ بتحقيقها كحفص عاصم . وهكذا الحكم في بقية الأمثلة المذكورة وشبهها .

الحالة الثانية: الابتداء بكلمة من هذه الكلمات ونحوها كالابتداء بكلمة « اثننا » وحينئذ ثبتت همزة الوصل وتبدل همزة القطع الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها و ذلك بإحماع القراء.

وأما حركة الابتداء بهمزة الوصل فى هذه الحالة فخاضع لحركة ثالث الفعل كما تقدم .

فإن كان ثالثه مضموماً ضماً لازماً فحركة الابتداء بهمزة الوصل تكون بالضم وذلك لضم ثالث الفعل كما لو ابتدىء بكلمة « أوتمن » وهنا تبدل الهمزة الساكنة واواً مدية لوقوعها إثر ضم .

وإن كان ثالث الفعل مفتوحاً كانت حركة الابتداء بهمزة الوصل بالكسر وذلك لفتح ثالث الفعل كما لو ابتدىء بكلمة « الله في » و هنا تبدل الهمزة الساكنة باء مدية لوقوعها إثر كسر .

وإن كان ثالث الفعل مضموماً ضماً عارضاً كانت حركة الابتداء بهمزة الوصل بالكسر على الأصل ولا التفات إلى الضم الموجود حالياً لثالث الفعل فإنه عارض كما مر: ومثاله: الابتداء بكلمة « اثتونى » ونحوها وهنا تبدل الهمزة الساكنة ياء مدية لوقوعها إثر كسر باعتبار الأصل.

هذا : ولم أجد من نبه على حكم اجتماع الهمزتين في هذه الصورة فيا وقفت عليه من مراجع هذا الفن ولا بد من بيان ذلك لأن بعض المبتدئين أو من لاعلم عنده يخفي عليه الحكم في هذه المسألة فيقرأ بهمزتين محققتين في الوصل والابتداء وهذا خطأ قبيح وتحريف صريح لا يجوز في كتاب الله تمالى.

### الَكلام على الصورة الثانية وهي تقدم همزة القطع التي

#### للاستفهام على همزة الوصل

وهدا وارد في الْافعال والأسماء : ولهذه الصورة حالتان أيضاً :

الحالة الأولى: حذف همزة الوصل وبقاء همزة الاستفهام مفتوحة وذلك خاص بالأفعال بالنسبة لما جاء فى القرآن الكريم(١) وفى مواضع معدودة كاسيأتى:

الحالة الثانية : بقاء الهمزتين مجتمعتين معاً في الكلمة و ذلك خاص بالأسماء وفيا يلى توضيح كلتا الحالتين .

أما حالة حذف همزة الوصل وإبقاء همزة الاستفهام مفتوحة فذلك إذا كانت همزة الوسل فى فعل وكانت مكسورة فى الابتداء لو تجردت عنها همزة الاستفهام وابتدىء بها . والوارد من ذلك فى القرآن الكريم سبعة مواضع: منها خمسة منفق عليها بين القراء العشرة . والموضعان الآخران مختلف فيهما بينهم .

أما الحمسة المتفق علما:

فأولها : قوله تعالى : «قُلْ أَتَّخَذُتُمُّ عِنْدَ ٱللَّهَ عَهْدًا (١) » بسورة البقرة . ثانها : قوله تعالى : «أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدُا(٢)» بسورة مربم .

وثالثها : قوله تعالى ﴿ أَنْ تَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عَ جِنَّا أَذُا) ، بسورة سبأ .

<sup>(</sup>۱) ومثل ذلك في غير القرآن الكريم من كلام العرب الأسماء المبدوءة بهمزة الوصل غير المعرفة بالألف واللام نحو و أبنك هذا أسمك عمد » . وكذلك الأنمال المبدوءة بهمزة الوصل المضمومة مثل أضطر الرجل ولعدم وقوع مثل هذا في التنزيل لم تمثل به في الباب خوف التخليط على المبتدئين في هذا الفن .

<sup>(</sup>٢) الآية (٨٠) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٨) .

ورابعها: قوله سبحانه ﴿ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (١) ، بسورة ص.

وخامسها قوله سبحانه السَّنَغُفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَرَسَنَغُفِر لَهُمْ (٢) » بسورة المنافقون .

وأما الموضعان المختلف فهما :

فَالُولِهَا: قُولُهُ تَعَالَى "أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ(٣) ﴾ بسورة الصافات. وثانيهما: قوله سبحانه: أَتَّكَذُنَاهُمُ سِغْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصُورُ(١) بسورة ص.

فقد قرأ بعضهم بوصل الهمزة فيهما على الإخبار ويبتدىء بكسر الهمزة على القاعدة السابقة . وبعضهم بقطع الهمزة فيهما مفتوحة على الاستفهام وحذف همزة الوصل وبالنسبة لحفص عاصم فى هذين الموضعين فإنه قرأ فيهما بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام وصلا وابتداء . وبذلك تكون المواضع السبعة كلها مقطوعة الهمزة على روايته : فتأمل .

ووجه حذف همزة الوصل فى هذه الأفعال أن الأصل فيها «أَإِنْخَذَتْم . أَإِطلَمَ أَإِفْتَرَى . أَإِسْتَكَبَرَت . وأَإِسْتَغْفَرَت . أَإِنْخَذَنَاهُم . أَإِصْطَنَى » بهمز تين : أو لاهما : همزة الاستفهام ولا تكون إلا مفتوحة كما مر .

وثانهما: همزة الوصل وهي مكسورة لوجودها في الماضي السداسي في الباقي. فحذفت في « استكبرت . واستغفرت » وفي الماضي الحامي في الباقي . فحذفت همزة الوصل في حميعها استغناء عنها بهمزة الاستفهام ولا يترتب على حذفها التباس الاستفهام بالحبر . لأن همزة الاستفهام إحدى همزات القطع المفتوحة أبداً وهي ثابتة في الوصل والابتداء كما مر نخلاف همزة الوصل فإنها ثابتة في الوصل وهي في هذه الأفعال مكسورة في الابتداء لفتح ثالها كما تقدم وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) الآية (٧٠) .

<sup>(</sup>٢) الآية (٦) أ معرَّلفه .

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٥٢) .

<sup>- (17)</sup> WI (t)

وأما حالة بقاء همزة الاستفهام مفتوحة مع همزة الوصل فى كلمة واحدة فالشرط أن تكون همزة الوصل مفتوحة فى البدء وواقعة فى اسم محلى بأل وحينتذ لا يجوز حذفها بالإجماع لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر فيتغير المعنى تبعاً لذلك والجائز فها حينتذ وجهان :

الأول : إبدالهـا ألفاً مع المد الطويل لملاقاتها بالساكن الأصلى .

الشانى: تسهيلها بين بين أى بين الهمزة والألف مع القصر والمراد به هنا عدم المد مطلقاً: والوجهان صحيحان مقروء بهما لكل القراء ووجه الإبدال هو المقدم فى الأداء والوارد من ذلك فى التنزيل ستة مواضع باتفاق القراء العشرة وموضع مختلف فيه بينهم.

أما المواضع الستة المتفق علمها :

فَاوِلِمُنَا وثانبها: « **آلذكرين** » فى قوله تعالى: « قُلُ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ ٱلْأُنْلَيْيِنِ(١) » بموضعى الأنعام .

وثالثها ورابعها: « آلآن » في قوله تعالى: ﴿ عَالَمُانَ وَقَدْ كُنْتُم بِهِ تَسْتَغْجِلُونَ (٢) » وقوله سبحانه ﴿ عَالَمُانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ آلُهُ فَيْ اللهِ فَعِلْهُ اللهِ فَعِلانَ اللهِ فَعِلْهُ اللهِ فَعِلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اَلْمُفْسِدِينَ (٣)» الموضعان بسورة سيدنا يونس عليه السلام .
وَخامسها وسادسها : « آلله » في قوله تعالى : « عَ الله أَذَنَ لَكُرْ (٤) » بسورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وفي قوله سبحانه : « عَ ٱللَّهُ خُمِيرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥) » بالنمل .

وأما الموضع السابع المختلف فيه فهو كلمة « عالسحو » في قوله تعالى : «قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئُتُم بِهِ ٱلسِّحُر(٦) » بسورة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام فقد قرأ أبو عمر والبصرى وأبو جعفر المدنى بإبدال همزة الوصل ألفاً مع المذ الطويل وبتسهيلها بين بين من غير مد كما تقدم .

<sup>(</sup>١) الآيتان (١٤٢–١١٤) .

<sup>(</sup>٢)،(٢) الآيتان (١٠-١١) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>t) الآية (po).

<sup>(</sup>ه) الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٦) الآية (٨١) أ همؤلفه .

وقرأ الباقون بهمزة وصل على الخبر مفتوحة فى الابتداء لوجودها في لا ال » .

وقد أشار إلى هذه الحالة الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية بقوله :

وإنْ همزُ وصل بين لام مسكَّن وصل بين لام مسكَّن وصل بين لام مسكَّن فامدده مُبْدِلا فَلِلْكُلِّ ذَا أَوْلَى ويقْصُرُهُ الذي

يُسَهِّل عن كُلُّ كَآلَانَ مُثَّلَا ا ه

كما أشار العلامة الطيبي إلى حالتي همزة الوصل حذفاً وبقاء بقوله وحمه الله تعالى :

وهنزُ وصْل إِنْ عليه دخَلا همزة الاستفهام أَبْدل سَهِّلاً إِن كَان همز أَنْ وإِلَّا فَاحْذِفا كَأْتَخَذَتُم أَفْترى و أَصْطَفَىٰ اه (!)

د لتمة »: إذا وقف على لفظ « بئس » اختبار بالموحدة فى قوله تعالى : وبِنْسَ الْإِنْسُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدُ ٱلْإِيمَانِ(٢) بسورة الحجرات وابتدىء من لفظ و الاسم » فيجوز فيه وجهان :

الأول: الابتداء مهمزة الوصل مفتوحة وكسر اللام .

الشائى : الابتداء بلام مكسورة مِن غير همزة وصل قبلها .

والوجهان صحيحان مقروء بهما ابتداء للقراء العشرة والوجه الأول هو الأولى والمقدم في الأداء اتباعاً لرمم المصحف الشريف .

<sup>(</sup>١) أنظر نهاية القول المفيد في علم التجويد ص (١٨٤) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) الآية (١١) أ معرُلفه ..

وقد أشار إلى هذين الوجهين شيخ شيوخي العلامة المتولى في الروض النضر بقوله :

وفى بئس الاسمُ ابدأ بأَلْ أو بلامه فقد صُحَّحَ الْوَجْهَانِ فِ النَّشْرِ لِلْمَلَا اه(١)

هذا : وبعض المبتدئين يخبى عايه الحكم فى هذا اللفظ وصلا أو البتداء فيقرأ بسكون اللام وبقطع همزة « اسم » وهو خطأ فاحش لم يقل به أحد ولا يجوز بحال لأن همزة اسم همزة وصل كما مر دخلت عليها لام التعريف وهى ساكنة وبعدها السين ساكنة فالتي ساكنان فلزم تحريك أولها بالكسر وهو اللام تخلصاً من التقاء الساكنين وحذفت همزة الوصل لدخول لام التعريف علها كما هو مقرر فتأمل وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) انظرِ الروض النضير للملامة المتولى مخطوط ورقة رفم (٤٤٦) تقدم أ « مؤلمه .

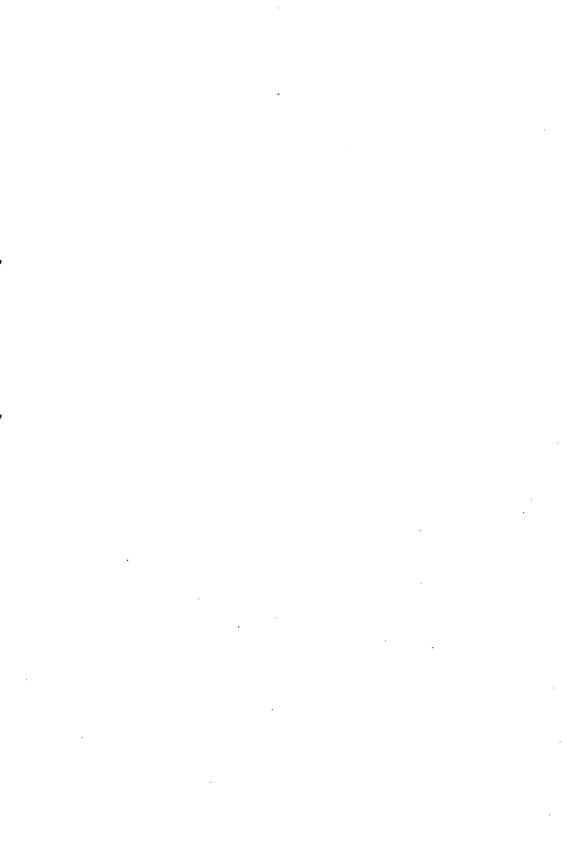

# الباب السّادس عشرُ فى بيّان الوقف على أواحنِ رالكامر محنو بابت الباب

١ - التمهيد للدخول إلى الباب.

٢ ــ الفصل الأول في الوقف على الكلمة الصحيحة الآخر . وفيه ؛

- (أ) الوقف بالسكون المحض.
  - (ب) الوقف بالروم.
  - (ج) الوقف بالإشمام .
  - (د) الوقف بالحذف.
  - ( ه ) الوقف بالإبدال .
- ٣ ــ الفصل الثاني في الوقف على الكلمة المعتلة الآخر . وفيه :
  - (أ) الكلام على الألف المدية وصورها حذفاً وإثباتاً .
    - (ب) الكلام على الواو المدية وصورها حذفاً وإثباتاً.
      - (ج) الكلام على الياء المدية وصورها حذفاً وإثباتاً .
- (د) تنبيه هام بخصوص الوقف على جمع المذكر السالم المضاف.
- غُ فصل في بيان بعض الكلمات القرآنية التي بتبع فيها الرسم العماني في المكانة لا في القراءة .

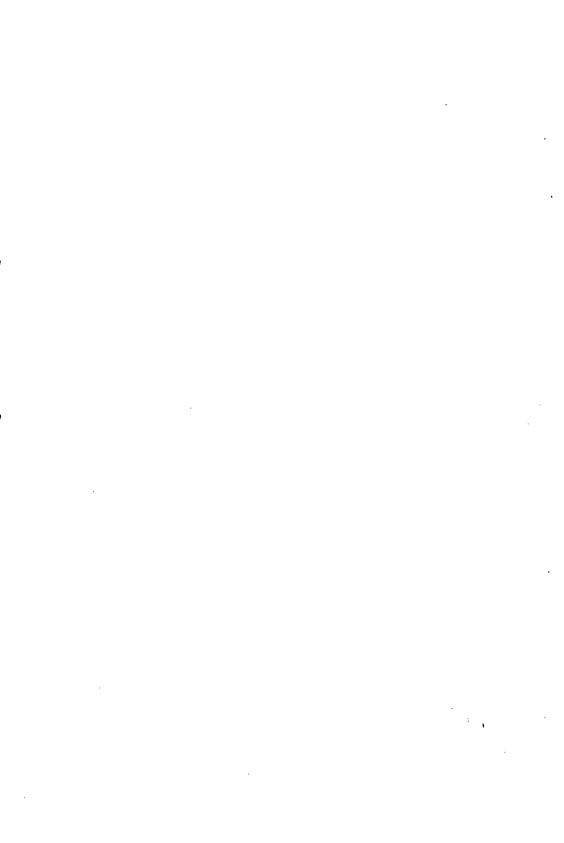

# النمهين للدخول إلى البأب

للوقف حالان :

الأولى : ما يوقف عليه وما يبتدأ به وقد تقدم الكلام عليها فى باب الوقف والابتداء.

الثانية : ما يوقف به من سكون أو روم إلى آخر ما سيأتى بيانه وهذه هي المقصودة بالذكر هنا .

والكلمة الموقوف عليها لا تخلو من أن يكون الحرف الأخير منها محيحًا أو معتلاً .

فإن كان صبحاً . فإما أن بكون ساكناً في الحالين نحو « فحدث » في نحو قوله تعالى «وأما بنعمة رَّبِكُ فَحَدَّثُ (١) » . وإما أن يكون متحركاً وعرض عليه السكون للوقف نحو « للمتقين وينفقون والحساب والعسر والبسر » كما في قوله تعالى «هُدَّى للمُتَقين (٢) » وقوله : «وَمِمَا رَزَقَنَاهُمْ يَنفقُونَ (٣) » وقوله بسحانه : « وَاللَّهُ سُرِيعُ ٱلحُسَابِ (١) » وقوله جل وعلا : «يُرِيدُ اللهُ بِكُرُ الْمُسَرَّ وَلا يُريدُ اللهُ عَما سيأتي بيانه .

وإن كان مُعتلاً: فإما أن يكون ألفاً « كدنا » أو واواً « كيتلوا » أو بام و كترمى » في نحو قوله تبارك وتعالى : «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّلَ(١) » وقوله سبحانه ورَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَتَـلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً (٧) » وقوله جل وعلا : «إنها ترمى بِشَرَرِكَا لَقَصِر (٨) » وما كان على هذا النحو ولكل من الوقف على الصحيح و المعتل قواعد متبعة نوضحها في الفصلين الآتيين :

<sup>(</sup>١) سورة والغسمي الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقسرة الآية (٣) وغيرها .

<sup>(</sup>٤) من مواضمه سورة البقرة (٢٠٢) .

<sup>(</sup>ه) سورة البقسرة الآية (١٨٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية (٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة البينة الآية (٢).

<sup>(</sup>٨) سورة المرسلات الآية (٢٢) أ ه مؤلفه ,



# الفصّل لأول فالوقف على الكامة الصّحيحة الآحنرُ

ثقدم أن الكلمة الصحيحة الآخر إما أن يكون آخر ها ماكناً في الحالين . وإما أن يكون متحركاً في الوصل وعرض عليه السكون للوقف . فإن كان آخر ها ساكناً في الحالين نحو «فكلا تُنهُورًا) » فليس فيه إلا الوقف بالسكون كالوصل كما سيأتي. وإن كان آخر ها متحركاً وعرض عليه السكون للوقف تحو «والفحريرا) » فالقراء يقفون عليه نحمسة أوجه في الغالب وهي : السكون المحض والروم والإشمام والحذف والإبدال ولكل من هذه الأوجه الحمسة كلام خاص نوضحه فيا يلي :

#### الكلام على الوقف بالسكون المحض وما يجوز فيه

السكون المحض هو الحالص من الروم والإشمام ويقال له السكون المحرد أى المحرد من الروم والإشمام أيضاً سواء أكان محضاً أم مجرداً فهو عبارة عن عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه فيسكن حينئذ ضرورة والسكون هو الأصل فى الوقف لما تقدم من أن الوقف معناه «الكف» والقارئ بوقفه على الكلمة يكون قد كف عن الإتبان بالحركة فى الحرف الأخير مها والزم فيه السكون. ولأنه فى الغالب يطلب فى وقفه الاستراحة وسلب الحركة أبلغ فى تحصيلها ولأن الوقف ضد الحركة والحركة ضد السكون فكما اختص الابتداء بالحركة اختص الوقف بالحركة عن المحركة اختص الوقف بالحركة مهاجركة عن الصواب وخرج عن مهاج القراءة.

<sup>(</sup>١) مورة الفحى الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٢) افتتاح سورة الفجر أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) خرج بالوقف بكال الحركة الوقف ببعضها كما إذا وقف بوجه الروم فإنه جائز كما
 صيأت بيانه أ ه مؤلفه .

هذا: والوقف بالسكون انحض يكون في كل من المرفوع والمجرور والمنصوب في المعرب وفي كل من المضموم والمكسور والمفتوح في المبنى . ويستوى في ذلك المحفف والمشدد والمهموز المحقق(۱) والمنون إلا ما كان منه في الاسم المنصوب نحو «حُوبًا كَبِيرًا (۲) » أو في الاسم المقصور (۳) مطلقاً نحو «عمى » في قوله تعالى : «وَهُو عَلَيْهِم عَمَّى(٤) » كما يستوى أيضاً سكون ما قبل الحرف الأخير الموقوف عليه أو تحركه نحو « نعبد وقبل وبعد » في نحو قوله تعالى : «إيَّاكَ نَعْبُدُ(٥) » وقوله عز شأنه : «الله ٱلأَمْرُمِن قَبْلُ وَمَنْ بَعْدُلام على المارض للسكون مطلقاً في باب المد والقصر فارجع إليه إن شئت.

#### الكلام على الوقف بالروم وما يجوز فيه

الروم معناه فى اللغة الطلب وفى الاصطلاح هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك التضعيف معظم صوتها وقال بعضهم هو الإتيان ببعض الحركة وقدر العلماء تضعيف الصوت بالحركة أو الإتيان ببعضها بالثلث أى أن المحذوف من الحركة أكثر من الثابت فى حالة الروم(٧) ومن ثم ضعف

<sup>(</sup>۱) خرج بالمحقق المسهل في وقف حزة وهشام كالوقف عل كلمة « قروه » بالبقرة الآية (۱۳) فإنهما الآية (۲۲۸) و « السفهاء » بالبقرة الآية (۱۳) فإنهما وقفاً بتسهيل الهمزة بأكثر من وجه ممما هو مذكور في محله أ ه .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) سيأت الكلام عل التنوين المنصوب والمقصور في وجه الإبدال .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة الآية (۵) .

<sup>(</sup>٦) سورة الروم الآية (٤) أ ه مؤلفه ﴿

<sup>(</sup>٧) وهذا بخلاف حالة الاختلاس كا مر فى كلمة « لا تأمنا » بيوسف الآية (١١) ونحوها هما ورد فيه ككلمة « بهدى » بيورس الآية (٣) و ويخصمون» به بيرس» الآية (٤٩) عند غير حفص عاصم فإن الثابت من الحركة فيه أكثر من الذاهب وقدروه بالثلثين . وعليه فالفرق بين الروم والاختلاس بعد اشتر اكهما فى تبعيض الحركة يأتى من ثلاثة أرجه :

الأول : أن الروم يؤتَّى فيه بثلث الحركة والاختلاس يؤتَّى فيه بثلثبها .

الشانى : أن الروم لا يكون إلا في الوقف و الاختلاس يكون في الوقف و الوصل . - 🖚

صوتها لقصر زمها فيسمعها القريب المصغى(١) ولو كان أعمى دون البعيد ويكون الوقف بالروم في المرفوع والمجرور من المعرب وفي المضموم والمكسور من المبنى سواء أكان الحرف الموقوف عليه مخفقاً أم مشدداً أم مهموزاً أم غير مهموز منوناً أم غير منون ونعني بالمنون هنا ألا يكون منصوباً كسميعاً (٢) وألا يكون في الاسم المقصور كهدى(٣) فإن التنوين في هذين يبدل ألفاً في الوقف كما سيأتي بيانه في قسم الإبدال . وسواء سكن ما قبل الحرف الموقوف عليه كالأمر(؛) أم تحرك كالبشر(ه) وقد تقدمت الأمثلة لذلك مستوفاة عند الكلام على العارض للسكون في باب المد والقصر فراجع .

هذا : ولا يكون الوقف بالروم في المنصوب ولا في المفتوح .

ووجهه : خفة الفتحة وخفاوها فإذا خرج بعضها حالة الروم خرج سائرها وذلك لأنها لانقبل التبعيض نخلاف الضمة والكسرة فإنهما تقبلانه لثقلهما ولا بدمن حذف التنوين من المنون حال الوقف بالروم كما مر .

وقد أشار إلى حقيقة الروم وما يجرى فيه الإمام ابن برى في الدرر بقوله رحمه الله:

فالروم إضعافك صوت الحركة مِنْ غير أن يذهبَ رأسا صَوْتَكُهُ يكونُ في المرفوع والمجرور معا وفى المضموم والمكسور

الثالث: أن الروم لا يكون إلا في المرفوع والمضموم والحبرور والمكسوو والاختلاس يكون في جميع الحركات الثلاث بناء كانت أو إعراباً فتأمل هذه الفروق فإنها مهمة ومعرفتها واجبة أحمؤلفه

<sup>(</sup>١) خرج بالقريب المصنى القريب غير المسنى أ م مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة النساء الآية (٨٥) .

<sup>(</sup>٣) مَنْ مُواضِّعه سُورة فصلت الآية (٤٤) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة الروم الآية (٤) .

 <sup>(</sup>٠) من مواضعه سورة المدر عليه الصلاة و السلام الآية (٢٥) وغير ها أ ه مؤلفه .

## ولا يُرَى في النصب للقُرَّاه(١)

## والفَتْح للخِفَّةِ والْخَفَاءِ(٢) ا ه

### الكلام على الوقف بالاضمام وما يجوز فيه

والإشمام فى عرف القراء عبارة عن ضم الشفتين من غير صوت بعد النطق بالحرف الأخير صاكناً إشارة إلى الضم ولا بد من إبقاء فرجة « أى انفتاح » بين الشفتين لإخراج النفس وضم الشفتين للإشمام يكون عقب سكون الحرف الآخير من غير تراخ فإن وقع التراخى فهو إسكان محض لا إشمام معه. وهذا ما أشار إليه إمامنا الشاطبى رحمه الله تعالى فى الشاطبية بقوله:

### والإشامُ إطبساقُ الشفاهِ (٣) بُعَيْد ما

### بُسكَّنُ لاصوتُ هناك فَيَصْحُلااه

والإشمام يرى بالعين ولا يسمع بالأذن ولهذا لا يأخذه الأعمى عن الأعمى بل يأخذه عن المبصر ليريه كيفيته بخلاف الروم فإن الأعمى يدركه من غيره بحاسة السمع سواء أكان هذا الغير بصيراً أم ضريراً.

هذا: والإشمام يكون في المرفوع من المعرب وفي المضموم من المبنى . والأمثلة غير خفية لتقلمها في «باب المدوالقصر » في فصل العارض للسكون مطلقاً فارجع إليه إن شئت . وإنما جاز الإشمام في المرفوع والمضموم دون غيرهما من الحركات لأنه المناسب لحركة الضمة لانضام الشفتين عند النطق بها ولم يجز في المجرور والمنصوب والمكسور والمفتوح لخروج الفتحة بانفتاح الفم والمكسرة بانخفاضه ولهذا تعسر الإتيان بالإشمام لما تقدم من أنه ضم

 <sup>(</sup>۱) قوله ي القراء » أى أن الروم لا يراه أثمة القراء في النصب و الفتح بخلاف النحاة فانهم
 روته فيهما ، ومذهب القراء هو الممول عليه و المأخوذ به و فتأمل »

<sup>(</sup>٢) أنظر الدرر اللرامع بشرح العلامة المسارغني ص (١٥٨) تقدم .

 <sup>(</sup>٣) المراد من إطباق الشفاه ضمهما والشفاة جمع شفه وجمعهما باعتبار القارئين و وبعيد »
 تصغير « بعد » و فى ذلك إشارة إلى أن ضم الشفتين للإشمام يكون عقب سكون الحرف الأخير
 مباشرة من غير تراخ كا ذكر آنفاً فتأمل .

الشفتين ولأن الإشمام في المفتوح والمكسور يوهم حركة الضم فيهما في الوجيل بينًا هما ليسا كذلك وهذا هو وجه المنع هنا فاحفظه .

وقد أشار إلى صفة الإشمام وما يجرى فيه الإمام ابن برى فى اللمرر يقوله رحمه الله :

وصفة الإشام إطباق الشفاه

بعد السكون والضرير لا يراه

من غير صوت عنده مسموع

يكون في المضموم والمرفوع(١) ١ ه

وما تقدم ذكره من منع الوقف بالحركة كاملة ومن جواز الوقف بالأوجه الثلاثة التى هى السكون المحض والروم والإشمام بالشروط المتقدمة ينطوى تحت قول الحافظ ان الجزرى فى المقدمة الجزرية :

وحاذِر الوقف بكلّ الحركة

إلا إذا رُمْتَ فبعضُ حركة

إلا بفتح أو بنَصبٍ وأشِمُ

إِشَارَةً بِالضَّمِّ فِي رَفْعِ وَضَمْ ا هِ

هذا : وباعتبار ما تقدم من الوقف بالأوجه الثلاثة ينقسم الموقوف عليه الى ثلاثة أقسام :

أوضا : ما يجوز فيه الوقف بالأوجه الثلاثة التي هي الوقف بالسكون المحض والرشمام .

ثانيها: ما يجوز فيه الوقف بالسكون المحض والروم ولا بجوز فيه الإشمام.

**ثالثها** : ما يجوز فيه الوقف بالسكون المحض فقط ولا يجوز فيه روم ولا إشمام .

أما القسم الأول: وهو ما يوقف عليه بكل من السكون المحض والروم

<sup>(</sup>١) انظر الدرر اللوامع بشرح العلامة الحــار غنى ص (١٦٠) نقدم أ ه مؤلفه .

والإشمام فهو ما كان متحركاً في الوصل بالرفع نحو « الرحيم ويقبض ويبصط، في قوله تعالى: «وَاللّهُ فَي قُولُهُ عَلَيْ الرَّحِيمُ (١) » وقوله تعالى: «وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ (٢) » وقوله تعالى: «وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ (٢) » أو بالضم نحو «قبل وبعد وحيث ويا سماء » في قوله تعالى: «للّه الأَمْرُمِن قَبْلُ وَمِنْ بَعَدُ (٢) » وقوله سبحانه : « وَمِنْ حَبِثُ نَعَالَى: «وَمِنْ حَبِثُ نَعَالَى: «وَمِنْ حَبِثُ نَعَالَى: «وَمِنْ حَبِثُ نَعَالَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وأما القسم الثانى : وهو ما يوقف عليه بالسكون المحض أو بالروم ولا يجوز فيه الإشمام فهو ما كان متحركاً في الوصل بالجر نحو « حميد من العلم بالوحي » في قوله تعالى "تنزيلُ مِن حكيم حميد (١) »وقوله سبحانه : «وَلَيْنِ التَّبَعْتُ أَهُوا المُهُمَّرُ بَعْد مَاجاً لَا مِن الْعِلْمُ (٧) » وقوله جل وعلا : «وَلَيْنِ التَّبَعْتُ أَهُوا المُهُمَّرُ بَعْد مَاجاً لَا مِن الْعِلْمُ (٧) » وقوله جل وعلا : «قُلْ إِنَّمَ الْدُرُ كُمْ بِالْوَحْمِي (٩) أَو بالكسر نحو « هُولا عوهذان » في قوله تعالى : «قُلْ إِنَّمَ اللهُ اللهُ عَالَى : «إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرُان (١٠) » .

وأما القسم الثالث: وهو مايوقف عليه بالسكون المحض فقط ولا يجوز فيه روم ولا إشمام فينحصر في خمسة أنواع وهي:

النوع الأول: هاء التأنيث وهي قسمان: قسم رسم بالهاء المربوطة « كالصلاة والزكاة والجنةو المغفرة » في قوله تعالى: « وَيُقَيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّكَوْةَ إِلَى ٓالْجَنَةَ وَٱلْمَغْفِرَةِ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّكَوْةَ إِلَى ٓالْجَنَةَ وَٱلْمَغْفِرَةِ

<sup>(</sup>١) مورة البقسرة الآية (١٦٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (٢٤٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة البقسرة الآية (١٤٩-١٠٠٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقسرة الآية (١٤٥) .

<sup>(</sup>٨) سُورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٥١) .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عرانُ الآية (٦٦) وسُورة النّساهُ الآية (١٠٩) وسورة سيدتا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>١٠) سورة طه ملى الله عليه وسلم الآية (٦٣) .

<sup>(</sup>١١) سورة البينة الآية (ه) .

بِإِذْنِهِ (١) ۽ فهذا ونحوه يوقف عليه بالسكون المحض بالإجماع ولا يدخله روم ولا إشمام(٢).

وقسم رسم بالتاء المفتوحة وقد تقدم الكلام عليه في بابه . وهذا يوقف عليه بالسكون المحض فقط لمن مذهبه الوقف عليه بالحاء المربوطة كابن كثير وأما من وقف عليه بالتاء المفتوحة تبعاً للرسم كحفص عاصم فيقف بالأوجه الثلاثة السكون المحض والروم والإشمام وهذا في المرفوع منه نحو « بقيت » في قوله تعالى : «بقيت الله خَيْر لَكُورُ (٣) » وبالسكون المحض والروم في المحرور منه نحو « رحمت » في قوله تعالى : « فَانظُرْ إِلَى عَائِلُ رَحْمَت الله كَيْنُ الله كَيْنُ الله كَيْنَ الله عَلَيْنَ الله كَيْنَ الله كَانَكُ (٥) » . وبالسكون المحض فقط في المنصوب منه نحو « نعمت » في قوله تعالى « يَنَا يُهِمَ النَّاسُ أَذْكُواْ نَعْمَت الله عَلَيْكُرُ (٥) » .

النوع الثانى : ميم الجمع فى قراءة من وصلّها بواو لَفظية فى الوصل كقوله تعالى : «وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ (٦) » .

أما فى قراءة من أسكنها كحفص فهى عنده من النوع الساكن فى الحالين الآتى بعد .

النوع الثالث : عارض الشكل وهو ما كان محركاً فى الوصل بحركة عارضة إما للنقل نحو اللام من قوله تعالى : «قُلُ أُوحِى(٧) » فى قراءة من نقل الحركة إلى الساكن قبلها كورش . وإما للتخلص من التقاء الساكنين

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٢١) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) وإنما منع الروم والإشمام وقفا في هاه التأنيث المرسومة بالحماء المربوطة لأن المقصود من الروم والإشمام بيان حركة الحرف الموقوف عليه حالة الوصل وهو هنا هاء ولم تكن عليها حركة في الوصل لأنها مبدلة من التاه : والتاه معدومة في الوقف مخلاف هاء التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة فإن الروم والإشمام يدخلانها عند من وقف عليها بالتاء المفتوحة لأنها تاء محضة وهي التي كانت في الوصل فتأمل أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا هود هليه الصلاة والسلام الآية (٨٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم الآية (٠٠) .

 <sup>(</sup>ه) سورة فاطر جل وعلا الآية (ع) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٧) افتتاح سورة الجن ,

كالراء من نحو قوله تعالى : وأَنْ أَنذُراً لَنَّاسُ (١) ، ومنه ميم الجمع قبل الساكن في نحو قوله تعالى ، وتَقطَّعَتْ بَهِ مُ اللَّمْ اللَّهُ ، وقوله جل شأنه : و لا تَهْنُواْ وَلا تَحْزُنُواْ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ (٢) ، . وقد تقدم السكلام مستوفياً على هذا النوع كما تقدم وجه منع الروم والإشمام فيه وقفاً عند السكلام على العارض للسكون غير المسبوق بحرف المدواللين فراجعه إن شئت .

وقد أشار إلى هذه الأنواع الثلاثة وحكمها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية بقوله :

## وفى هماء تأنيث وميم الجميع قُلْ

وعارضِ شكل لم يكونا ليدخُلا ا ه

النوع الرابع: ما كان آخره ساكناً فى الوصل والوقف نحو « فأنذر فكبر فطهر فاهجر » فى قوله جل وعلا : « يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتَّرُ ، قُمُ فَأَنْدُرُ وَرَبَّكَ فَكَبّرُ وَثَيَّابِكَ فَطَهِّرُ وَٱلرُّجْزَ فَآهِجُرُ ( ) ومنه ميم الجَمع فى قراءة من أسكنها كما مر آنفاً .

النوع الحامس: ما كان متحركاً فى الوصل بالنصب فى غير المنون نحو « المستقيم والحب» » أو بالفتح نحو « لا ريب – للمتقين – وتب ، فى قوله تعالى : «آهُدنا الصِّرَاط النَّسَتَقِيمَ(») ، ونحو، وقوله تعالى : «يُخْرِجُ الْخُرْبُ فِيهِ هَا لَكُوْبُ وَلَهُ سَجانه : «لَارَيْبُ فِيهِ هَا لَكُوبُ لِلْمُتَقِينَ (٧) وقوله سبحانه : «لَارَيْبُ فِيهِ هَا لَكُوبُ لِلْمُتَقِينَ (٧) وقوله عَز وجل : « تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهُمِ وَتَبْ (٨) ، .

أما المنون المنصوب فسيأتى حكمه عند الكلام على وجه الوقف بالإبدال.

<sup>(</sup>١) سورة سيدنأ يونس عليه الصلاة والسلام الآية (٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (١٦٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية (١٣٩) .

 <sup>(</sup>٤) سورة المدر عليه الصلاة والسلام الآيات (١ - ٢ - ٢ - ٤ - ٥).

<sup>(</sup>٠) سورة فانحة السكتاب الآية (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة النمسل الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية الثانية منها .

 <sup>(</sup>A) افتتاح سورة المبدأ م مؤلفه .

وقد تقدم مزيد بيان من هذه الأنواع في فصل العارض للسكون مطلقاً في باب المد والقصر كما سبق هناك ما يجوز في هاء الضمير وقفاً من حيث جواز الوقف بالروم والإشمام وفاقاً وخلافاً فارجع إليه إن شئت . ولنرجع إلى ذكر بقية الأوجه الحمسة التي يقف بها القراء غالباً فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون .

#### الكلام على الوقف بوجه الحذف وما يجرى فيه

الوقف بوجه الحذف بجرى في أربعة مواضم :

أولها : التنوين من المرفوع والمحرور نحو « كريم ومكنون » في قوله « إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَنْبِ مَّكُنُونِ (١) » .

ثانها : صُلَّة هَاء النُّصَّلُرُ وَاوَأَثْكَانَتَ أُومُ يَاء نحو « وبه وبه » في قوله تعالى : « إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ عِ يَصِيرُ ا (٢) » .

ثَالَيْهَا ۚ: صَلَّهَ مِم أَنْجُمْعُ عَنَدُ مِن قَرَأَ بَصَلَبُهَا نَحُو قُولُهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى : \* عَلَيْنُكُرُ أَنْفُسَكُرُ لَا يَضُرُكُم مَن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ (٣) ﴾

رَ ابعَهَا : الياءَات الزو آثلُـ(٤) عند مَن أثبتها في الوصل فقط نحو ﴿ أَكُرُمَنَ وأهان » في قوله تعالى « فَيَقُولُ رَبِّيّ أَكْرَمَنِ » وقوله جل وعلا : " فَيَقُولُ رَبِّي آهَـٰنَيْنِ(٥) ﴾ فإذا حذفت هذه الحروف كلها سكن الحرف الذي قبل المحذوف ووقف عليه بالسكون .

#### الكلام على الوقف بوجه الإبدال وما بجرى فيه

الوقف بوجه الإبدال بجرى في شيئين اثنين:

الشيء الأول: ويشمل ثلاثة أنواع:

أولها : التنوين في الاسم المنصوب سواء رسمت الألف فيه أم لم ترسم .

(٥) سورة الفجر الآيتان (١٩-١٩).

<sup>(</sup>٢) مورة الانشقاق الآية (١٥). (١) سورة الواقعة الآيتان (٧٧–٧٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة المسائدة الآية (١٠٥) .

ليس لحفص شيء من الياءات الزوائد إلا واحدة فقط وهي الياء من « آثان الله خير ع بالنمل الآية (٣٦) فأثبتها مفتوحة في الوصل وحذفها في الوقف في وجه كما مر وكما سيأتى ولهذا تركنا ذكر مواضع هذه الياءات في التنزيل ومن أرادها فهي مبسوطة في كتب الخلاف بين منثور ومنظوم أ همؤلفه .

فَالْأُولَ : نَحُو ﴿ وَكَيْلًا ﴾ في نَحُو قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتُوَكِّلُ عَلَىٰ ٱللَّهِ وَكَنَىٰ بِٱللَّهَ وَكَيْلًا(١) ﴾ .

وَالشَانَى: نحو « دعاء ونداء » فى قوله تعالى: «، وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمْنَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَنَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

لانبيا: التنوين في الاسم المقصور مطلقاً سواء أكان مر فوعاً أم مجروراً أم منصوباً نحو « عمى ومصفى وغزى » في قوله تعالى: «وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى(٢) » وقوله سبحانه: «وَأَنْهُلُ مِنْ عَسَلِ مُصَنَى (١) » وقوله جل وعلا: « أَوْ كَانُواْ غُرُنِي (٥) » وما أشبه ذلك .

لَّالُهَا: لَفَظَ « إِذًا » المنون نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسُ(٦) لَقَيْرًا » وقوله سبحانه: « إِذًا لَأَذَقُنْكَ ضعْفَ ٱلْحَيْوَة (٧) »

فكل هذه الأنواع وما شاكلها يبدل فَها التنوين أَلفاً فَى الوقف ومثلها في ذلك إبدال نون التوكيد الحفيفة بعد الفتح أَلفاً لدى الوقف في موضمين اثنين في التنزيل بالإماع (٨) وهما قوله تعالى «وَلَيْكُونَا مِنَ ٱلصَّغِرِينَ(١)» وقوله صبحانه : لَنَسْفُعا بِٱلنَّاصِيَة (١٠) » .

الشيء الثانى تاء التأنيث المتصلة بالاسم المفرد كما فى قوله تعالى المدع الشيء الثانى تاء التأنيث المتصلة بالاسم المفرد كما فى قوله تعالى الحلى سبيل رَيْكَ بِالحَصَّمَة وَالْمُوعِظَة الْحَسَنَة (١١) فتبدل هذه التاء هاء للدى الوقف فإن كانت منونة نحو قوله تعالى : «وَتلكَ نَعْمَة (١٢) » حذف تنوينها وأبدلت هاء كذلك لدى الوقف وهذا يرجع إلى الوقف بالسكون فتأمل وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتان (٣-٤٨) . (٢) سورة البقسرة الآية (١٧١) .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية (٤٤) .

<sup>(1)</sup> سورة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الآية (10).

<sup>(</sup>a) سورة آل عمران الآية (١٥٦) أ همؤالمه أ.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء الآية (٧٥) .

 <sup>(</sup>٨) وكذلك لفظ « تذهباً » في قوله نمالى : « فإما تذهباً بك » بالزخرف الآية (٤١) مل قرأه تعقوب البصرى من رواية رويس حيث قرأ بتخفيف النون ووقف بالألف فتأمل .

<sup>(</sup>٩) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>١٠) سورة العلق الآية (١٥) .

<sup>(</sup>١١) سورة النحل الآية (١٢٥) . (١٢) سورة الشعراء الآية (٢٢) .

# الفصيل لثاني

### في بيان الوقف على الكالمة المعتلة الآحنرُ

#### التمهيد للدخول إلى هذا الفصل

تقدم أن الكلمة المعتلة الآخر المعنية هنا هي التي آخرها أجد حروف المد الثلاثة سواء كان ألفاً «كدعا» أم واواً «كيدعر» أم باء «كنقضي (١)» في نحو قوله تبارك و تعالى : «وَإِذَا مَسِ ٱلْإِنسَانُ ضَرْ دَعَارَ بِهُ مُنيبًا إِلَيه (٢)» وقوله تعالى : « بَدَعُواْ لَمَن ضَرَّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفْعِه (٢) » وقوله سبحانه : «إِنَمَا تَقَضِى هَاذَهُ إِلَيه (٢)» وحكم الوقف عليها مرتبط بوجود مرف المدوعدم.

فإن كان حرف المدثابتاً في الرسم ولم يأت بعده ساكن فالوقف على هذه الكلمة بإثبات حرف المد كإثباته في الوصل تبعاً للرسم وذلك نحو الوقف على قوله تعالى : وثم دُناً فَتَدَلَّلُون ) » وقوله سبجانه و فَجَاءَتُهُ إِحَدَّلُهُمَا عَلَى قوله تعالى : وثم دُناً فَتَدَلَّلُون ) » وقوله سبجانه و فيجاء تُهُ إِحَدَّلُهُمَا مَيْسِي (١) » وقوله جل وعلا أن «يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَلِمِهِمُ (٧) » . فإن أتى بعده ماكن فيحذف لفظاً لا خطاً في الوصل لالتقاء الساكنين

<sup>(</sup>۱) من الكلمات المعتلة الآخر التي آخرها واو مفتوحة بعد ضم نحو « لتتلو » بالرعد الآية (۲۰) و « لن ندعو » بالكهف الآية (۱۶) والتي آخرها ياء إثر كسر نحو « ليقضي » بالزخرف الآية (۷) و «دواسي» بـ « ق » الآية (۷) فيوقف عليهما ونحوهما بسكون الواو والياه فيهما حرف مد لوقوع الأولى إثر ضم والثانية إثر كسر كما هو مقرر فتأمل .

<sup>(</sup>٢) سورة الزور الآية (٨) .

<sup>(</sup>٣) سروة الحبج الآية (١٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة له صلى الله عليه وسلم الآية (٧٢) .

<sup>(</sup>a) سورة النجم الآية (A) .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء الآية (٧١).

ويثبت وقفاً تبعاً للرسم كالوقف على كلمة « ملاقوا » و « يربى » « وقالا » في قوله عز وجل : "قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ اللَّهُ() وقوله سبحانه: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُواْ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ (٢) وقوله عز من قائل : «وَقَالَا الحَمَدُ لللهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى كُثِيرِ مِنْ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (٣) » .

قَالَ كَانَ حَرِفَ المَدَّ تَعَذَّوْفاَ فَى الرسمَ فالوقف يكون بالحذف تبعاً وإن كان حرف المَدَّ تَعَذَّوْفاَ فَى الرسمَ فالوقف يكون بالحذف تبعاً

وَإِن كَانَ حَرَفَ اللَّهُ عَدَوْفًا فَى الرسمُ فالوقف يكون بالحذف تبعاً لرسمه سواء كان ألفاً أم واواً أم ياء كالوقف على « فتول ويدع واتق » في نحو قوله تعالى : «فَتُولُ عَنْهُمْ (؛) » وقوله سبحانه : « وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ دُعَآءُهُ بِالْخَسِيرِ ( ) » وقوله جل وعلا « يَنَايُّكَ النَّبِي اتَّتِي اللّهَ وَلا تُطِعِ النَّبِي اللّهَ وَلا تُطعِ النَّبِي اللّهَ وَلا تُطعِ النَّهِي اللّهَ وَلا تُطعِ النَّهِي اللّهَ وَلا تُطعِ اللّهَ وَلا تُطعِ اللّهَ وَلا تُطعِ اللّهَ وَلا تُطعِ اللّهَ وَاللّهُ وَلا تُطعِ اللّهَ وَاللّهُ وَلا تُطعِ اللّهَ وَاللّهُ وَلا تُطعِ اللّهُ وَلا تُطعِ اللّهُ وَلا تُطعِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَذَا هو الضَّابُطُ المتبع في الوقف على الكلمات التي آخرها حروف المد واللين ولا خلاف فيه بين عامة القراء غير أن هناك حروفاً للمد جاءت في آخر الكلمات خرجت عن هذا الضابط.

منها : ما هو محذوف في الوقف مع وجوده في الرسم :

ومنها: ما هو محذوف فى الوصل مع وجوده فى الرسم والوقف عليه قد يكون بالإثبات والحذف معاً .

ومنها : ما هو محذوف في الوقف لعدم رسمه لكنه ثابت في الوصل.

ومنها: ما هو محذوف فى الحالين لأسباب كجزم أو بناء أو غيرهما. وفيا يلى توضيح تلك الصور فى كل حرف من حروف المد بانفراد فأقول مستعيناً بالله ومتوكلا عليه سبحانه.

#### الكلام على الألف المدية وصورها حذفاً وإثبـاتاً

للألف المدية أربع حالات وفيما يلي بيانها :

الحالة الأولى : إنباتها في الحالين وذلك في كل ما ثبتت فيه رسماً في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢٤٩) أ • مؤنفه .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية (١٥) (٤) سورة القسمر الآية (١) . أ

<sup>(</sup>ه) سورة الإسراء الآية (١١) .

<sup>(</sup>٦) افتتاح سورة الأحزاب

المصحف الشريف بشرط ألا يقع بعدها ساكن سواء كانت للمفرد أو للمثنى أو كانت منقلبة عن ياء أو عن غيرها كالوقف على لفظ و لا تخافا و معكما وأرى وسنا ونجا في نحو قوله تعالى : « قَالَ لَا تَحَافاً إِنَّنِي مَعَكُما الشَمَعُ وَأَرَىٰ (١) » وقوله سبحانه : «يَكَادُ سَنَا بَرْقَهِ (٢)» وقوله جل وعلا : « وَقَالَ اللّهُ عَامَتُهُ مَا (٢) » و إثبات الألف في الوقف والوصل هنا متفق عليه .

الحالة الثانية : حذفها في الحالين وشرطه إذا كانت غير مرسومة في المصحف الشريف بسبب جزم أو بناء أو غير هما .

فشال المحذوفة للجزم الفعل المضارع المجزوم بحذف الألف نحو ... « تُر ويومت و مخش ويأب » فى نحو قوله تعالى : «أَلَّمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَحَرَّجُواْ مِن دِيلَرِهِمُ (أُ) وقوله تعالى : «وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ (٥) » وقوله عز من قائل « وَلَمْ يَحْشَ إِلَا ٱللَّهَ(١) » وقوله سبحانه « وَلَا يَأْبُ ٱلشَّهَدَ آءً إِذَا مَادُعُواْ (٧) » وما إلى ذلك .

ومثال المحذوفة للبناء فعل الأمر المبني على حذف الألف نحو «وانه وفتوك(^)» فى قوله تعالى : «وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ (^)» وقوله سبحانه : «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مِنْ ( • ) » والألف هنا وفى المحزوم محذوفة وصلا ووقفاً بالإحماع ويوقف بسكون الراء والتاء والشين والباء والهاء واللام فى الأمثلة المذكورة وشبهها .

و مثال الآلف المحذوفة لغير الجزم والبناء « ما » الاستفهامية المجرورة محرف الجر المحذوفة الآلف وهي في التنزيل في خمسة مواضع :

<sup>(</sup>١) سورة طه صل الله عليه وسلم الآية (٤٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة النسور الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقسرة الآية (٢٤٣) .

<sup>(</sup>د) سورة البقسرة الآية (٢٤٧) .

<sup>(</sup>٦) سورة النوبة الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية (٢٨٢) انتهى مؤانمه .

 <sup>(</sup>A) وحدًا بخلاف « تولى » الفعل المساخى نحو « فتولى بركنه » بالذاريات الآية (٣٨) ونحوه فإن الألف فيه ثابتة رسماً و لفظاً و وصلا و وقفاً أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>١) سورة لقسمان الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١٠) من مواضعه سارة القمر الآية (٦) .

الأول: ﴿ فَهِم ﴾ محو قوله تعالى : ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكَرَىٰهَا (١) ﴾ بالنازعات وشبهها .

الشانى : ﴿ مِم ، نحو قوله تعالى : ﴿ فَنَاظِرَهُ مِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٦) ، بِالنَّمْلُ وَنَحُوهَا .

الثالث: « لم انحوقوله تعالى ألبَم شَهِدَتُمْ عَلَيْنَالَا) و بفصلت وما أشبهها .

الرابع : « عم » فى قوله سبحانه «عَــمَّ يَتَــَـآ اَكُونَ(؛) » بالنبأ وليس غبر ها فى التنزيل فيما أعلم .

الحامس: «هم » في قوله جلت قدرته: «فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمّ خُلِقَ (•) ه بالطارق ونحوها إن وجد وحكم الوقف على «ما » الاستفهامية مختلف فيه بين القراء. فوقف البزى عن ابن كثير المكى ويعقوب البصرى بإلحاق هاء السكت في أحد الوجهين عنهما. ووقف الباقون ومن بينهم حفص عن عاصم عذف هاء السكت وسكون الميم مع التشديد في « عم و م » ومع التخفيف في غير هما (١) فتدر.

ويلحق بمواضع هذه الحالة لفظ «ثمود » في أربعة مواضع في التنزيل : أولها : قوله تعالى : وَأَلاَ إِنَّ تَمْمُودُاْ كَفُرُواْ رَبَّهُمْ (٧) ، بسورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام .

 <sup>(</sup>١) سورة النازعات الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) الآية (٠٠) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١١) .

<sup>(1)</sup> الآية الأرلى

<sup>(</sup>٠) الآية (٠).

<sup>(</sup>٢) وجه حذف الألف من وما به الاستفهامية الهرورة بحرف الجو الفرق بينها وبين وما به الموصولة قاله صاحب و نثر المرجان : فى رسم نظم القرآن ص (٣٩) الجزء الأول تصنيف العلامة محمد غوث بن فاصر الدين عمد بن نظام الدين أحد النائطي الأركاني . مطبوع ببلدة حيدر آباد دكن فى ومضان عام ١٣٣٧ ه : ووجه زيادة هاه السكت وتفاً لمن زادها المحافظة على حركة المم الدالة على الألف المحلوفة قاله العلامة النورى فى شرح الطببة الجزء الأول محطوط ورفة وقم (٤٧٣) كما وجه العلامة النورى فى نفس الورقة عدم إلماق الحماء وتفاً بأنه اتباح قرمم أحمة لفه

<sup>(</sup>v) IEF (Ar).

ثانيها: قوله سبحانه: ﴿ وَعَادًا وَتَمُودًا وَأَصْحَلَبَ ٱلرَّسِ (١) ، بسورة الفرقان .

ثَالَهُا: قوله جل وعلا عَادًا وَتَكُودَاْ وَقَد تَبَيّنَ لَكُمْ مِن مَسْكِنِهِمْ (٢)، بسورة العنكبوت.

رابعها: قوله جلت قلرته: «وَتُمُودُا فَكَ أَبْقَى الله بسورة النجم. فيوقف عليها بحذف الألف وسكون الدال وإن كانت مرسومة في المصحف الشريف وحذف الألف هذه خاص بمن قرأ بترك تنوين الدال ومن بينهم حفص عاصم.

أما من قرأ بالتنو من فيقف بالألف بدلا منه على القاعدة .

الحالة الثالثة : إثباتها في الوقف وحذفها في الوصل و ذلك في ثلاث صور :

الصورة الأولى: إذا وليها ساكن فتحذف في الوصل التخلص من التقاء الساكنين(٤) و تثبت في الوقف تبعاً الرسم سواء كانت أصلية أم منقلية عن ياء أم كانت المثنى أم لغيره كالوقف على كلمة « قلنا والقتلي و ذكرى و ذاقاو تلكما ويا أيها » في نحو قوله تعالى: « أُمانَ الله طُواْمَنُهَا جَمِيعًا(٥) ، وقوله تعالى: « قُلْنَ الله عَلَى الله وقوله سبحانه: وقوله تعالى: « قُلْنَا الحَمْلُ فيها مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ النَّيْنِ(١) » وقوله سبحانه: وكتب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَلَى الحُرُّ بِالحَوِ (٧) . . . ، الآية وقوله تبارك و تعالى: • إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٨) » وقوله سبحانه: « فَلَمَا

<sup>(</sup>١) الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>Y) IVE (XY).

<sup>(</sup>٣) الآية (١٥) أ منزلفه .

<sup>(</sup>٤) وجاه إثباتها في لغة قليلة في قراءة أبي جعفر المدنى في قوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله الله الله عند الله الله عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السهاوات والأرض » بالتوبة الآية (٣٦) فقراً بسكون عين « عشر » ومد الألف قبلها طويلا لملاقاتها بالساكن ولوس غيرها في التنزيل كما نقدم في باب المد والقصر « فصل اللازم » .

<sup>(</sup>٥) حورة البقــرة الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام الآية (٩٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقسرة الآية (١٧٨) .

<sup>(</sup>١٦) سودة من الآية (١٦).

ذَاقَاالَشَجَرَةُ (٢) ، وقوله سبحانه : «يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبِّكُوْرًا » ونحوها وهذه قاعدة لَكُل القراء إلا أنه استثنى من لفظ و أيها » ثلاثة مو ضع في التنزيل رممت في المصاحف بغير ألف بعد الهاء وهي قوله تعالى : « وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَبِعًا أَيْهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلُحُونَ (٤) » وقوله سبحانه : « وَقَالُواْ يَكَايِهُ جَبِعًا أَيْهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلُحُونَ (٤) » وقوله سبحانه : « وَقَالُواْ يَكَايِهُ السّاحُر (٥) » وقوله جل وعلا : « سَنَفُرُغُ لَكُرُ أَيَّهُ ٱلثَّقَلان (١) » وقوله جل وعلا : « سَنَفُرغُ لَكُرُ أَيَّهُ ٱلثَّقَلان (١) » وقوله جل وعلا : « سَنَفُرغُ لَكُرُ أَيَّهُ ٱلثَّقَلان (١) » وقوله وقف بالألف (٧) وبعضهم محذفها وبالنسبة لحفص عاصم فإنه ممن وقف محذف الألف وسكون الهاء وفاقاً لرسم المصحف الشريف .

الصورة الثانية: وهى فى كلمات مخصوصة وقعت فى رموس الآى وفى أربع كلمات والطنونا والرسولا والسبيلا وقواريرا » ومواضعها فى التنزيل قوله تعالى : "يَللَّمْ يَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَله تعالى : "يَللَّمْ يَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَله تعالى : "يَللَّمْ يَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَله تعالى : "يَللَّمْ يَنَا أَطُعْنَا اللَّهَ وَالله تعالى أَلَّهُ اللَّهُ وَالله وَالله على وعلا : " فَأَضَلُونَا السَّعِيلاً (١٠) » وهذه الثلاثة بالأحزاب وقوله سبحانه : "كَانَتْ قَوَارِيراً (١١) » الموضع الأول بالإنسان وهذه المواضع الأربعة قرأ حفص فيها بحدف الألف وصلا وبإثبانها وقفاً تبعاً للرسم .

وأما لفظ « قواريرا » الثانى من سورة الإنسان فسيأتى ذكره فى الحالة الرابعة الآتية بعد .

هذا : ومن مواضع حذف الألف وصلا وإثباتها وقفاً في غير ما تقدم

<sup>(</sup>١)،(٢) سورة الأعراف الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٣) من مواضعه افتتاح سورتی النساء و الحج .

<sup>(</sup>١) سورة النسور الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف الآية (٤٩) .

<sup>(</sup>٢) صورة الرحمن جل وعلا الآية (٣١) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٧) ووجهه الرجوع إلى أصل الـكلمة والنص على نصحى اللنتين قاله الإمام التوبرى
 ف شرح الطيبة مخطوط ورقة رقم (٤٨١) الجزء الأول فانظره أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>۸)، (۹)، (۱۰) سورة الأحزاب الآيات (۱۰-۲۱-۲۱).

<sup>(</sup>١١) سورة الإنسان الآبة (١٥) أ معولفه .

لفظ « أنا » الضمير المنفصل إذا لم يقع قبل همزة القطع سوا ، وقع قبل ساكن أو متحرك كما فى قوله تعالى « إِنَّنِيَ أَنَا اللهُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُـدُنِي(١) » وهذا باتفاق عامة القراء .

أما لفظ « أنا » الواقع قبل همزة القطع نحو قوله تعالى : "أَنَا أَنَّهُمُ مَنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ (٢) » وقوله مَبْحَانَه : "وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ (٢) » وقوله مبحانه : "وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ (٤) » فقد اختلف القراء في حذف الألف وإثبانها في الوصل وأسكنهم اتفقوا على إثبانها وقفاً تبعاً للرسم وبالنسبة لحفص فإنه بمن قرأ في هذا اللفظ بحذف الألف وصلا وبإثبانها وقفاً.

الصورة الثالثة: إذا كانت الألف مبدلة من التنوين سواء كان في الاسم المقصور مطلقاً نحو «قرى وعمى وفنى » في قوله تعالى «في قُرَى مُحَصَّنة (٥)» وقوله سبحانه: «وَهُو عَلَيْهِمُ عَمَّى (٢)» وقوله جل وعلا: «قَالُواْ سَمَّعْنَا فَقَى يَذْكُوهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِيرَاهِمُ (٧)» أو كان في الاسم المنصوب نحو «حسيباً» في قوله تعالى: «وكن بالله حسيباً (٨)» ونحو « ركعاً محداً مصراً غثاء» في قوله تعالى: «وكن بالله حسيباً (٨)» وفوله سبحانه: «الهُ بِطُواْ مِصَراً (١٠)» وقوله عز شأنه: «فَجَعَلهُ عَثَاءً أَحْرَى (١١)».

وكذلك الحكم في لفظ ، إذاً » المنونة كقوله تعالى: «وَ إِذَا لَّا تَيْنَاكُهُم مِنْ لَدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا (١٢) » وقوله تعالى : «إِذَا لَّا بْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾

<sup>(</sup>١) سورة طه صل الله عليه وسلم الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٤١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية (١٦٣) .

<sup>(؛)</sup> سورة الأعراف الآية (١٨٨).

<sup>(</sup>a) سورة الحشر الآية (١٤).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمين الآية (٦٠) .

<sup>(</sup>٨) من مواضعه سورة النساء الآية (٦) .

<sup>(</sup>٩) سورة الفتح الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقــرة الآية (٦١) ,

<sup>(</sup>١١) سورة الأعلى جل وعلا الآية (۵).

<sup>(</sup>١٢) سورة النساء الآية (٢٧) .

ومثل ذلك إذا وقف على نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتح في قوله تعالى «وَلَيْكُونَا مِنَ الصَّاخِرِ بِنَ(١)» وقوله سبحانه لَنَسَفُعَا بِٱلنَّاصِيةِ(٢)» فكل هذا يوقف عليه بالألف وفاقاً للرسم بالإحماع .

الحالة الرابعة : وهى حذف الألف وصلا وجواز الوجهين وقفاً . أو الحذف فقط أو الإثبات فحسب فتلك صور ثلاث للوقف في هذه الحالة وإليك بيانها وفق رواية حفص عن عاصم رغبة في الاختصار .

أما الصورة الأولى: وهي حذف الألف وصلا وجواز الوجهينوقفاً أي بإثبات الألف وحذفها مع سكون اللام .

فوقعت في لفظ واحد و هو « سلاسلا » في قوله تعالى : «إِنَّا أَعْتَدُنَا للَّكُنْفِرِينَ سَلَسَلاً وَأَغْلَنَالُوسَعِيرًا(٢) » بالإنسان وإثبات الألفهو المقدم(٤) . على حُدُنها إن وقف سهما معاً وليس اللفظ بمحل وقف إلا للضرورة أو الاختبار « بالموحدة » .

وأما الصورة الثانية: وهي حذف الألف وصلا ووقفاً مع وجودها في الرسم فوقعت في لفظ واحد كذلك وهو « قواريراً » الموضع الثاني من سورة الإنسان في قوله تعالى: قَوَارِيراً مِن فَضَّهَ قَدَّرُوهَا تَقَدِيراً (٥)

وأَمَا الصورة الثالثة : وهي حذف الألف وصلا وإثباتها وقفاً تبعاً للرمم فوقعت في الفظ واحد أيضاً وهو « لكنا » في قوله تبارك وتعالى : 
قَلَكِنَا هُو اللهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا (١) » بالكهف والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا يوسِف عليه الصلاة والسلام الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق الآية (١٥) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) انظر رسالة الملامة الشريف ابن يالوشة في الوجه المقدم في الأداء في أحد الوجهينة أو الوجوه للبدور السبمة بهامش النجوم الطوالع ص (٦٢) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة البكهف الآية (٢٨) .

#### الكلام على الواو المدية وصورها حذفاً وإثباتاً

للواو المدية أربع حالات كالألف وهي كما يلي :

الحالة الأولى: إثباتها فى الحالين تبعاً لرسمها فى المصحف الشريف. و ذلك فى كل ما ثبتت فيه رسماً بشرط ألا يقع بعدها ساكن كقوله تعالى: «الله يأمّو لهم وأنفُسهم (١) و نحو «الله يأمّو لهم وأنفُسهم (١) و نحو «مهلكوا وأوفوا وملاقوا » فى قوله تعالى: «إنّا مُهلِكُوا أهلٍ هَلَوْهِ القَرْيَة (٢)» وقوله تعالى: « الله ينطنون أَنّهُم وقوله تعالى: « الله ينطنون أَنّهُم مُلكُوا رَبِّهِم (٤) » وما إلى ذلك.

والإثبات في الحالمن في هذه الحال متفق عليه بمن عامة القراء .

الحالة الثانية : حذفها في الحالين وهذا إذا كانت غير مرسومة في المصحف الشريف بسبب جزم أو بناء أو غيرهما .

مثال المحذوفة للحازم الفعل المضارع المحزوم بحذف الواو نحو " بخل و يعشى و تدع و نعف و لا تقف " في قوله تعالى : " يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِكُرُ ( ) " وقوله سبحانه " وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرُ الرَّحَمْن نُقيَضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُولَهُ قُرِينٌ ( ) " وقوله تعالى : " وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حَمْلها لَا يُحْمَلُ مَنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا وَوِله تعالى : " وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حَمْلها لَا يُحْمَلُ مَنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا وَوِله سبحانه : " إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةً مِنكُمْ نُعَذِب طَائِفَةً إِنْهُمْ كَانُواْ مُحْرِيمِينَ ( ) " وقوله جل وعلا : " وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِعِطُمُ ( ) " ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة المنكبوت الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية (٣٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية (٤٦) أ ممؤلفه .

<sup>(</sup>ه) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٩) .

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر جل وعلا الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية (٢٦).

ومثال المحذوفة للبناء فعل الأمر للواحد المذكر المبنى على حذف الواو شحو واعف وادع واتل » فى قوله تعالى : " وَأَعْفُ عَنّا وَأَغْفِر لَنَا وَأَرَّ حَمْناً (١) » وقوله سبحانه أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَة وَٱلْمَوْعِظَة ٱلْحَسَنَة (٢) قوله تعالى : "فَلَدَ لَكَ فَأَدْعُ » وقوله جل وعلا آتُلُ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكَتَابِ تَعالى : "فَلَدَ لَكَ فَأَدْعُ » وقوله جل وعلا آتُلُ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكَتَابِ وَأَقْمِ ٱلسَّلَوَةُ (٣) » وشبه . فالوقف على هذه الافعال أو تلك عَذف الواو وسكون الحرف الاخر لعامة القراء .

أما مثال ما حذفت منه الواو لغير الجزم والبناء فهو في أربعة أفعال باتفاق المصاحف والقراء وهي « يدع ويمحو وسندع » في قوله تعالى : « يوم يدع الداع » بالقمر وقوله سبحانه : « وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَاءَهُ لِمَا لَحَدِيرٍ (؛) » بالإسراء وقوله تعالى : « وَيَمْدُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحْمَقُ ٱلْحَقَ بِكُلِمَانِهِ (؛) » بالاسراء وقوله جل شأنه: «سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ () » بالشورى وقوله جل شأنه: «سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ () » بالعاق .

وكذلك حذفت الواو من الاسم فى موضع واحد وهو « صالح » فى قوله تعالى : «وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ(٧) » بالتحريم على القول بأنه جمع مذكر سالم .

وقد نظم هذه المواضع الخمسة شيخ مشايخي العلامة المتولى في « اللوالو . المنظوم ، بقوله :

> يمحُ بشورَى يوم يدْع الداع مَعْ ويَدْعُ الإِنسان سندْعُ الواو دَعْ

<sup>(</sup>١) سورة البقــرة الآية (٢٨٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية (١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة المنكبوت الآية (١٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية (١١).

<sup>(</sup>ه) الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٧) الآية (٤) أ مثرلفه ،

### وهكذا وصَالِحُ المؤمنين الذي وردُ

## فى سورة التحريم فاظفَر بالرَّشُد (١) اه

وحذف الواو هنا متفق عليه .

الحالة الثالثة: حذفها فى الوصل وإثبانها فى الوقف وذلك إذا وليها ساكن فتحذف فى الوصل تخلصاً من التقاء الساكنين وتثبت فى الوقف وفاقاً للرسم سواء كانت فى اسم أو فى فعل .

فَثَالُ وَجُودُهَا فِي الاَسْمِ نَحُو « مَلَاقُو وَكَاشُفُو وَمُرْسَلُو وَأُولُو وَصَالُو ، فَي نَحْدِ قُولِهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهِ مَنْ فَشَةً قَلَيْسَلَّهُ غَلَبَتُ فَي نَحْدِ قُولِهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ مَنْ فَشَةً قَلَيْسَلَّهُ غَلَبَتُ فَتُمَّ كَثِيرَةً بِإِذْنَ آللَهُ اللَّهُ مَنْ فَشَةً قَلْمِلَا أَنَّ وَقُولُهُ سَبِحَانِهِ إِنَّا كَاشَفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلْمِلَا أَنَ عَلَيْكُ مَ وَقُولُهُ سَبِحَانِهُ فَي أَنَّ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

ومثال وجودها فى الفعل نحو « بمحو وأسروا وأوفوا فاستبقوا برجوا بيوموا ويقيموا ويؤتوا وجابوا » فى قوله تعالى : « يَمْخُواْ اللّهُ مَا يَسَاءُ وَ يُشْبِتُ (١) ، وقوله تعالى : « وَأُسَرُواْ النَّجُوى (٨) » وقوله سبحانه : « وَأُسَرُواْ النَّجُوى (٨) » وقوله سبحانه : « وَأُسَرُ طُلْ ١٠) » وقوله إلنَّكَالَ إِذَا كُلّتُمُ (١) » وقوله جل جلاله: « وَاللّهُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهُ حِي وَ عَلَى اللّهُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهُ وَالْمُومُ الْاَيْحُ (١١) » وقوله سبحانه : « وَالَّذِينَ نَبُوَّ وَالدَّارَ وَالّاِيمَانَ مِن

<sup>(</sup>١) انظر اللؤلؤ المنظوم للعلامة المتولى بشرح الشيخ حسن خلف س (٤٥) تقدم أ م مؤلفه

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (٢٤٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة القبر الآية (٢٧).

<sup>(</sup>ه) سورة الرعد الآية (١٩).

<sup>(</sup>١) سورة من الآية (٩٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة الرعسد الآية (٣١) .

 <sup>(</sup>A) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآية (٢).

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء الآية (٣٥).

<sup>(</sup>١٠) سورة يس صلى الله عليه وسنر الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>١١) حورة الأحزاب الآية (٢١) .

قَبْلَنِهُ يُحَبُّونَ مَنِ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ (١) وقوله سبحانه : ، وَيُقْبِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُقْبِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُقْبِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُقْبِمُواْ ٱلصَّلَوْءَ اللَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخَرَ بِٱلْوَادِ (٢) ، وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخَرَ بِٱلْوَادِ (٢) ، وَمَا جاه على هذا النحو .

هذا: وحذف الواو في الوصل وإثباتها في الوقف في هذه الحالة متفق عليه.

الحالة الرابعة: إثباتها في الوصل وحذفها في الوقف على المكس من الحالة السابقة وذلك إذا كانت صلة لهاء الضمير نحو قوله تعالى : « لَهُ مُلْكُ السَّمَوْت وَ لَا رَضِ (٤) وقوله تعالى : « أَيَحْسَبُ أَنْ لَرَّ يَرَهُ وَ أَحَدُ (٥) ه وما أشبه ذلك . والوقف هنا محذف واو الصلة وسكون الحساء باتفاق القراء قاطبة تبعاً للرسم كما مر في باب المد والقصر «فصل هاء الضمير» وبالله التوفيق.

### الكلام على الياء المدية وصورها حسنافاً وإثباتاً

للياء المدية خمس حالات وإليك بيانها :

الحالة الأولى: إثبانها في حالتي الوصل والوقف تبعاً لرسمها في المصحف الشريف وذلك في كل ما ثبتت فيه رسماً بشرط ألا يقع بعدها ساكن نحو « ساوى وبعصمني ويقضي وتوفني والحقني وإنى » في نحو قوله تعالى : « وَاللّهُ يَقْضِي وقال سَعَاوِي إلى جَبل يَعْصِمني مِن الْمَاوِل) وقوله تعالى : « وَاللّهُ يَقْضِي الْكَالْبِ ) وقوله جل وعلا : « تَوفّني مُسلّما وَالْحِقْنِي بِالصّلحين (٨) ه وقوله جل وعلا : « تَوفّني مُسلّما وَالْحِقْنِي بِالصّلحين (٨) ه وقوله جل جلاله "إنّي تبتّ إليّبك وإنى من المُسلمين (١) ، وما كان على هذا النحو . وهذا هو الضابط في إثبات الياء في الحاكم القراء غير أن هناك ثماني عشرة ياء في أربعة وعشر بن موضعاً في التنزيل ثبت رسماً في الحالين ولها نظائر حذفت منها ولا بد للقارئ من معرفها جيداً لئلا يلتبس

 <sup>(</sup>١) مورة الحشر الآية (٩) .
 (٢) سورة البينة الآية (٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر الآية (٩) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة الحديد الآية الثانية منها .

 <sup>(</sup>٥) سورة البلد الآية (٧) أ ه مؤلف .

<sup>(</sup>٢) سورة سيدنا هو دعليه الصلاة والسلام الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة غافر الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>A) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (١٠١).

<sup>(</sup>٩) مورة الأحقاف الآية (١٥) .

عليه الأمر فيذهب إلى حذف الثابتة مها أو العكس وهو من اللحن.

### وَيا أُولَى الأَيْدِي بِإِثْبَاتِ وُصِفْ ويَاذَا الأَبِد لِكُلُّهم حُذِفْ (٣) ا ه

فإذا وقف على كلمة « الأيدى » الثانية وقف بإثبات الياء وإذا وقف على كلمة « الأيد » الأولى وقف بحذفها والحذف فى هذه والإثبات فى تلك متفق عليه كما مر فتأمل.

وأما بافى الياءات الثابتة فى الحالين المحتمع عليها ذات النظائر المحذوفة مطلقاً فهى «واخشونى ولا تم (٤)» (ويأتى» فى قوله تعالى : «فَلَا تَحْشُوهُمْ وَأَخْشُونِى وَلا تَم (٤)» الموضمان «ويأتى» فى قوله سبحانه : «فَإِنْ اللّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِن ٱلْمُشْرِقِ(٥)» الموضمان بالبقرة . «فأتبعونى » فى قوله تعالى «فَا تَبَعُونِى يُحْبَبُكُمُ ٱللَّهُ (١)» بآل عمران «وهدانى » فى قوله سبحانه : «هَدَّانِي رَبِّ إِلَى صَرْط مُسْتَقِي (٧)» «ويأتى » ووله سبحانه يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَايَلْتِ رَبِّكَ (٨) » كلاهما بَالاَتْهام «ويأتى » فى قوله سبحانه : «يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ (١) » «والمهتدى » فى قوله سبحانه : «مَنْ يَهْوَ ٱلمُهْتَدِي (١٠) الموضعان بالأعراف «ودينى » فى قوله سبحانه :

<sup>(</sup>١) الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٧) .

 <sup>(</sup>٣) انظر حل المشكلات ص (٨٩) تقدم ولمله أفاده من غيث الرحن شرح هبة المنان عملوط ورقة رقم (١٣٨) تقدم فإنه مذكور فيه بنصه . والله أعلم .

<sup>(</sup>١-٠) الآيتان (٠٠١-٨٠٧).

<sup>(</sup>١) الآية (١٦) .

<sup>(</sup>Y-A) الآيتان (۲۱-A-۱).

<sup>(</sup>١٠-٩) الآيتان (١٧٨-٥٢) .

تعالى الله إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن ديني فَلا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُون (١) آللَه » بسورة سيدنا بونس عليه الصلاة والسلام و « **فكيدوني** » في قوله تعالى : فَكَيْدُونِي جَمِيعُ (٢) ﴿ يُسِورُهُ سِيدُنَا هُو دَ عَلَيْهِ الصِّلاةِ والسَّلامِ . « ونبغي » في قوله سَبْحانه «قَالُواْ يَكَأْبَاناً مَانَيْغِي هَندُه مِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا(م)» « واتبعني » في قوله تعالى : ﴿ عَلَى بُصِيرَةِ أَنَا ۚ وَمَنَ ٱ تَبَعَنِيرٍ ٤) » الموضعان بينورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسّلام « وثأتي » في قوله سبحانه : «يَوْمَ تَى كُلْ نَفْس يُحَدِلُ عَن نَفْسهَلا ) بالنحل « وتسالني » في قوله سحانه : فَلَا يَشَكُني عَن شَيْ \$(٦) » بالكهف و « فاتبعوني » في قوله تعالى : « فَا تَبِعُونِي وَأُطِيعُوٓا أُمْرِي (٧) » بِسورة طه صلى إلله عليه وسلم « وبهديني » في قُولُهُ تَعَالَى «عَسَىٰ رَبِّيَ أَنْ يَهُدِينِي سَسُوآءَ السِيطِلِ ٨) » بِالقصص « ويا عبادى » في قوله تعالى : « يَنْعَبَادَى ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَاسْعَةٌ (١) » بالعنكبوت « واعبدوني » في قوله تعالى وَأَنِّ أَعْبُدُونِي أَهَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١٠) » بيس « وديني ويتني ويا عبادي وهدائي » في قَوله تعالى ً: ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخلِصاً لَّهُ دِيني (١١) » و قو له سبحانه : « أَهُن يَتَّتِي بِيَ جَهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْ مَٱلْقِياَمَةِ (٢١) » وقوله تعالى : «قُلْ يَلْعَبَادَى ٱلَّذِينَ أَشَرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَة ٱللَّهِ(١٢) ﴾ وقوله سبحانهُ لَوُّ أَنَّ ٱللَّهُ هَدَ نَنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ (١٠) ﴾ وهذه المواضع الأربعة بالزمر « وأخرتني » في قوله تعالى : « كُوُّ لاَ أَخَّرُ نَنَّ إلى َ أَجَلَ قُرْيبِ(١٥) » بالمنافقون « ودعاني » في قوله تعالى " فَلَمْ يُزِدُهُمْ دُعَآءِيَ إِلَّا فَرَارُ (١٦) ، بسورة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) الآية (١٠٤) . (٢) الآية (٥٥) أحمولنه .

<sup>(</sup>۲-t) الآيتان (۱۱۸ م. ۱۰۸ م. (ه) الآية (۱۱۱) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٧) الآية (٠٠) .

<sup>(</sup>A) الآية (۲۲) .

<sup>(</sup>٩) الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>١٠) الآية (١١).

<sup>(</sup>۱۱) ۱ (۱۲) ۱ (۱۲) (۱۱) الأيات (۱۱) ۲۰ (۲۰ (۲۰ (۲۰ ۱۲) .

<sup>(</sup>١٠) الآية (١٠) .

<sup>(</sup>١١) الآية (١) .

أما نظائرها المحذوفة في الرسم باستثناء نظير كلمة « الأيدى » بمس فإنها قد ذكرت فسيع عشرة باء في عشرين موضعاً وهي « الحشون » في قوله تعالى « وَاخْشُونَ وَلا يَشْبَرُواْبِعًا يَكِي بُمُناً قَليلًا (١) » بالمائدة « ويأت » في قوله تعالى « يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٢) » بِسِورة سِيدنا هود عِليهِ الصِيلاة والسلام « واتبعون » في قوله تعالَى : ﴿ يُنْقُومُ ٱتَّبَعُونَ أَهْدَكُمُ ۗ سَبِيلَ ٱلرَّشَاطِرَ، » بغافر وفي قوله سبحانه واتَبِعُونهَ إذا صرَّاطٌ مُّسَتَقَمُّ(؛) بالزُّ خرف « وهدان » في قوله تعالى « قَالَ أَنْكُنَّجُونَي فِي ٱللَّهِ وَقَلَّدُ هَدَّىٰ فِي ) • بالأنعام « والمهتد » في قوله تعالى : «ومَن َهَد اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَلانَ) » بالأسراء وفي قوله سبحانه "وَمَنْ يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُو آلْمُونَدُ (٧) » بالكهف « وكبدون » في قوله سبحانه « كَمْمُ كَيْدُونِ فَكَا تُنظِرُونِ (٨) » بالأعراف « ونبغ » في قوله تعالى : ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ ( ) » َ بالكهف « واتبعن » فَي قوله تعالى : « فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنِ ١٠١) » بَآل عمر ان « وتسالن ، فَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَا تُسْعَلُّنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَّمُ (١١) ﴾ بسورة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام « ويهدين » في قوله تعالى : « وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهُدِّينِ رَبِّي لأَقْرَبَ منْ هَـٰذَا رَشَدُا(٢ُ أَ )الكهف « وفاعبدون» في قوله تعالى: « وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَآعَبُدُونَ(١٢)» بالأنبياء علمهم الصلاة والسلام « ويتق ؛ في قوله تعالى: «إِنَّهُوْ

<sup>(</sup>١) الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠٥)

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>١) الآية (١١) .

<sup>(</sup>٠) الآية (٠٨) .

<sup>(</sup>۲) الآية (۲) .

<sup>(</sup>v) الآية (v) .

<sup>(</sup>٨) الآية (١٩٥).

<sup>(</sup>١) الآية (١٢) .

<sup>(</sup>١٠) الآية (٢٠) أ منزلند.

<sup>(</sup>١١) الآية (١١) .

<sup>(</sup>١٢) الآية (١٢) .

<sup>(</sup>١٢) الآية (١٢) .

مَنْ يَتَّقَ وَ يَصْبِرُ (١) "سورة مبدنا بوسف عليه الصلاة والسلام " وأخر تن " في قوله سيحانه " لَنْ أَخْرَنَ إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةُ (٢) " بالإسراء "ودعاء" في قوله مبحانه " رَبَّ وَتَقَبَلْ دُعَآءِ (٣) " بسورة إراهم عليه الصلاة والسلام " ودين " في قوله تعالى : " لَكُرُ دَيْنُ وَلَى دَيْنُ (١) " بالكافرون " وعباد ويا عباد وقل يا عباد " في قوله تعالى : " فَبَشَرْ عَبَ دَالَذِينَ يَسْتَمَعُونَ ٱلْقُولُهُ ) " وقوله حبل وعلا : " فَلْ يَعْبَاد فَا تَقُون (١) " وقوله جل وعلا : " فَلْ يَعْبَاد وقوله مبحانه : " يَعْبَاد فَا تَقُون (١) " وهذه الثلاثة بالزمر .

والحذف فى هذه الياءات مختلف فيه بين القراء وبالنسبة لحفص عاصم فإنه قرأ فى حميعها بالحذف قولا واحداً مخلاف الإثبات فى نظائرها الى تقدمت فإنه متفق عليه بيهم فتفطن كثيرا لحذف هذه لحفص وإثبات تلك لمكلهم وبالله التوفيق.

الحالة الثانية حذف الياء في الحالين وذلك إذا كانت غير مرسومة في المصحف الشريف وهذا الحذف يكون غالباً في صور ست وفياً يلى ذكرها:

الصورة الأولى: الفعل المضارع المعنل المجزوم بحدف الياء نحو « تمش وتبغ » فى قوله تعالى « وَلَا تَمْشُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَحًا (^) » وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَبْخِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ (^) » .

<sup>(</sup>١) الآية (١٠) . (١) الآية (١٢) .

<sup>(</sup>ه)،(۲)،(۷) الآيات (۲۱–۱۸–۱۸) .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>١٠) افتتاح سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>١١) من مواضعه سورة الإسراء الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>١٢) سورة القصص الآية (٧٧) .

الصورةالثالثة : الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم سواء حذف منه حرف النداء أم لم يحذف .

فَالْأُولُ : نَحُو ﴿ رَبِ ﴾ في قوله تعالى : ﴿ رَبِّنَا أَغْفِرْ لِي وَلُولَاكَى وَلِلْأَلِدَى وَلِلْكَالِكَ عَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمُونَى (٢) ﴾ وقوله سَبحانه : ﴿ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةُ (٣) ﴾

والثانى : نحو « يا قوم . يا عباد » فى قوله تعالى : « يَلْقُوم آعُبُدُواْ اللّهُ (؛) » وقوله سبحانه : «يَلْعبَاد فَا تَقُون (١) » وقوله تعالى : • قُلْ يُعبَاد اللّه اللّه عَلَمْ اللّه الله على الله وضع الأول بالزمر والحذف فى هذه الصور الثلاث متفق عليه غير أنه استثنى من الصورة الثالثة كلمتان أثبتت فيهما الياء مع وجود حرب النداء من غير خلاف فى المصاحف كلها وهما فى قوله تعالى : ويُعبَادى الّذِينَ المَّرُفُواْ عَلَى أَنْفُسِهم لا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمة الله (٨) » الموضع ويكعبادى اللّه ين أشرقوا عَلَى أَنْفُسِهم لا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمة الله (٨) » الموضع الثانى بسورة الزمر واختلف فى موضع واحد وهوقوله عز من قائل : الله بسورة الزمر واختلف فى موضع واحد وهوقوله عز من قائل : المصاحف المدال وفى المصاحف المكية والعراقية المصاحف المدال وفى المصاحف المكية والعراقية عذفها وكما اختلف القراء منها عنفها وكما اختلف المصاحف الشريفة فى هذه الكلمة اختلف القراء منها أيضاً فعضهم أثبتها مفتوحة فى الوصل ساكنة فى الوقف حرف مدولين (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة سيدنا إبر اهيم عليه الصلاة والسلام الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم الآية (١١) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه األعراف الآية (٩٩).

<sup>(</sup>ه) سورة الزمر الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٦) الآية (١٠) أ معولفه .

<sup>(</sup>v) الآية (re) .

<sup>(</sup>A) الآية (عه) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٨).

<sup>(</sup>۱۰) وهو أبو بكر شعبة .

وبعضهم أثبتها ساكنة حرف مدولين في الوصل والوقف(١) . وبعضهم حذفها في الحالين في الحالين (٢) . وبالنسبة لحفص عاصم فإنه ممن قرأ بحذف الياء في الحالين ووقف على الدال ساكنة .

الصورة الرابعة: الأسماء المنقوصة المرفوعة والمحرورة (٣) إذا كانت منونة فقد اتفقت المصاحف على حذف الياء منها من أجل تنوينها. والوارد منها في القرآن الكريم ثلاثون اسماً في سبعة وأربعين موضعاً وهي كما بلى: وبَاغ (٤) ولا عَادٍ (٥) ورمن مُّوص (٦) وعَن تُراض (٧) ولا حَادٍ (٥) ولا تَادِ (١١) ولَعَالٍ (١١) وأَنَّهُ نَاجٍ (١١) وهَادٍ (١٠) ووَاقٍ (١٠) ومُسْتَخْفِر (١٠) ووَالٍ (١١) ووَادٍ (١٨) وباق (١١) ومُشْتَخْفِر (١٠) ووَالٍ (١٧) ووَادٍ (١٨) وباق (١١) ومُشْتَرِ (٢٠) ولَالًا (٢٠)

<sup>(</sup>١) وهم المدنيان وأبو عمرو وابن عامر ورويس عن يعقوب .

<sup>(</sup>٣) وهم الباقون ومهم حقص عن عاصم .

 <sup>(</sup>٣) خرج بالمرفوعة والمحرورة المنصوبة سواء كانت منونة أم غير منونة فإن الياء ثابتة فيها رسماً ولفطاً ووصلا ووقفاً للمبيع نحو قوله تعالى : « داعى الله » بالأحقاف الآية (٣٢) وقوله سبحانه : « وكن ربك هادياً ونصيراً » بالفرقان الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٤–ه) هذان الاسمان وقعا في كل من سورة البقرة الآية (١٧٣) والأنعام الآية (١٤٥) والنسل الآية (١١٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقسرة الآية (١٨٢).

<sup>(</sup>٧) وقع هذا الاسم في البقرة الآية (٣٣٣) والنساء الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٨) سورة المسائدة الآية (١٠٣) .

<sup>(</sup>٩) في سورة الأنمام الآية (١٣٤) وكذلك في سورة المنكبوت الآية (٥) .

<sup>(</sup>١١-١٠) سورة الأعراف الآيتان (٤١-١٩) .

<sup>(</sup>١٢) سورة سيدنا يونس عليه السلام الآية (٨٣) .

<sup>(</sup>١٣) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الآية (٤٢) .

<sup>(</sup>۱۱) فى الرعب موضعان : الأول : الآية (۷) . والثانى : الآية (۳۳) . وفى الزمر موضعان كذلك : الأول : الآية (۲۳) . والثانى : الآية رقم (۳۹) وموضع فى غافر الآية (۳۳) فالجملة خمسة مواضع فى التنزيل .

<sup>(</sup>١٥) موضمان في الرعب : الأول : الآية (٣٤) . والثانى : الآية (٣٧) وموضع في خافر الآية (٢١) فالجملة ثلاثة مواضع في التنزيل .

<sup>(</sup>١٦-١٦) صورة الرعد الآيتان (١٠-١١) .

<sup>(</sup>١٨) موضع بسورة سيفنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآية (٣٧) وموضع بالشعراء الآية (٢٢٠) .

<sup>(</sup>١٩)،(١٠) سورة النحل الآيتان (٢٠)-١٠١) .

<sup>(</sup>٢١) موضع في كل من مرم الآية (١٠) والحاقة الآية (٧) والفجر الآية (٢) .

و قَاضِ (١) وَالزَّانِي (٢) و هُوَجَازِ (٣) و بِكَافِ (١) ومُعْتَلا َ ) وفَان (٢) وَحَمِيمِ عَان (٧) وَمَانِي (١٠) ومُلِيّ (١٠) فَي الحَالِين تبعاً المرسم والوقف عليها بسكون الحرف الأخير منها (١٤) للكل ومنهم حفص عن عاصم فتأمل.

الصورة الحامسة: الياءات الزوائد وهي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية ولكونها زائدة في التلاوة على الرسم عند من أثبتها سميت بالزوائد وفي حال ثبوتها لا يكون ما بعدها إلا متحركاً. وتكون في الأسماء نحو « المتعال والتناد » في قوله تعالى «عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشّهادة وتكون في الأسماء نحو « المتعال والتناد » في قوله تعالى «عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشّهادة الْتَكِيرُ المُتَعَالِ (١٠) » وقوله سبحانه : « وَيَنْقُوم إِنْيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنَاد (١١) » وفي الأفعال نحو « فارهبونويسر وأكرمن » في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة طه صل الله عليه وسلم الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة النسور الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة لقسسان الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٠) موضع في كل من سورة ق الآية (٢٥) والقلم الآية (١٢) والمطففين الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٢-٧-٦) سورة الرحن جلا رعلا الآيات (٢٦-١٤-١٥) .

<sup>(</sup>٩) سورة الحديد الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الحاقة الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>١١) سورة النيامة الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>١٢) سورة التوبة الآية (١٠٩) أ هنولفه .

<sup>(</sup>۱۳) قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر الجزء الثانى ص(۷٥) فى هذا الفنظ ما نصه : و وقد كان واژه لاما فجعلت عيناً بالقلب و دلك أن أصله هاير أو هاور من هار يهير أو يهوو و هو الأكثر فقدمت اللام إلى موضع العين وأخرت العين إلى موضع اللام ثم فعل به ما فعل فى قاض قالراء حينتذ ليست بطرف و لكنها بالنظر إلى صورة الكلمة طرف وكذا إلى لفظها الآن فهى بعد الألف متطرفة . . . وعلى تقدير الأصل ليست كذلك بل بانهما حرف مقدراً ه منه بنفظه .

<sup>(</sup>١٤) باستثناء أربعة أسماء منها :زيدت فيها الياء وقفًا لا وصلا لابن كثير فقط وهى لفظ «وال » بالرعد «وباق » بالنحل أ « مؤلفه .

<sup>(</sup>١٥) سورة الرعب الآية (٩) .

<sup>(</sup>١٦) سورة غافر الآية (٣٧) .

وَوَ إِنَّنِي فَأَرْهَبُولِ (١) وقوله سبحانه : «وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٢) ، وقوله تعالى : الْفَيْقُولُ رَبِّيَّ أَكْرَمُنِ (٢) ٥ .

وجملتها فى القرآن الكريم مائة وإحدى وعشرون ياء وقد اختلف القراء العشرة فى إثباتها وحذفها وصلا أو وصلا ووقفاً وتفصيل ذلك مبسوط فى كتب الحلاف تركنا ذكره هنا طلباً للاختصار ومراعاة لحال المبتدئين. وبالنسبة لحفص عن عاصم فإن مذهبه فى جميعها الحذف مطلقاً تبعاً للرسم. ولهذا عددناها من الياءات المحذوفة فى الحالين فتأمل.

الصورة السادسة : الياءات الزوائد التي تقدم تعريفها في الصورة الخامسة قبل هذه غير أنها في هذه الصورة وقع بعدها ساكن وحينتذ تحذف لفظاً ورسماً للتخلص من التقاء الساكنين وحملتها في التنزيل إحدى عشرة باء في سنة عشر موضعاً وهي « يوثت » في قوله تعالى : « وَسَوْفَ يُؤْت اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجَراً عَظِيماً (؛) » بالنساء « واخشون » في قوله تعالى : «فَلاَ يَحَشُوهُم وَاخْشُولُ اللهُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَى قوله مبحانه : «يُقُصُّ الْجُمَّةُ وَهُو نَحَيْرُ الْفَافِ وَبِاللهُ عَلَى قواءة من قوا الله بسكون القاف وبالضاد المعجمة المكسورة وبالنسبة لحفص عن عاصم فإنه بسكون القاف وبالصاد المهملة المضمومة المشددة وعليه فلا دخل لهذه عن قرأ بضم القاف وبالصاد المهملة المضمومة المشددة وعليه فلا دخل لهذه الياء في قراءته « وننج » في قوله تعالى «كذاك حَقًا عَلَيْنَا نَنْجَ الْمُؤْمِنِينَ (٧) ، بسورة سبدنا يونس عليه الصلاة والسلام « والواد » في قوله تعالى : «إنّك بسورة منه منه الله عليه وسلم وقوله سبحانه : بإنّك

<sup>(</sup>١) من مواضعه سورة البقرة الآية (٤٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر الآية (١٥) .

<sup>(؛)</sup> سورة النساء الآية (١٤٦) .

<sup>(</sup>ه) سورة المسائلة الآية (٣) .

<sup>: (</sup>٦) سورة الأنمام الآية (٧٥) أ ممثرلفه .

<sup>(</sup>v) الآية (۱۰۲) .

<sup>(</sup>A) IV (11).

«إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقِدَّسِ طُوَّى (١) بالنازِ عات «وواد » في قوله تعالى . « نُودَى «حَتَى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ (٢) » بالنمل «والواد » في قوله تعالى : « وَإِنَّ الله من شَطَّى الْوَادِ الْأَيْمَنِ (٣) » بالقصص «ولهاد » في قوله تعالى : «وَمَا أَنتَ بَهِلْدَ الْعُمْي عَنْ ضَلَّلْتَهِمْ (٥) » بالحج «وبهاد » في قوله تعالى : «وَمَا أَنتَ بَهِلْدَ الْعُمْي عَنْ ضَلَّلْتَهِمْ (٥) » بالروم (١) «وبردن » في قوله تعالى : « إِن يُرِدُنَ وَنَ لَمْ تَعَالَى : « إِن يُرِدُنَ اللّهُ مَنْ هُوصَالِ الْجَحِيمُ (٨) » الله ومال الْجَحَيْمُ (٨) » الصافات «ويناد » في قوله تعالى : «يَومُ يُنَادِ الْمُنَادِلا) » بق «وتغن » بالصافات «ويناد » في قوله تعالى : «يَومُ يُنَادِ الْمُنَادِلا) » بق «وتغن » وتغن » وقوله سَجانه «فَا تُغْنَ النَّذُرُونِ » بالقمر «والجوار » في قوله تعالى : «وَلَهُ الْجُورُ كَالْأُعْلَامِ (١١) » بسورة الرحمن جل وعلا وفي قوله سَجانه : «الْخُورُ الْمَنْكُورِ ، ) » بالتكوير .

وقد اتفق القراء العشرة على حذف هذه الياءات وصلا للساكن كما تقدم . واختلفوا في إثباتها وقفاً .

فنهم من أثبتها كلها.

ومنهم من أثبت بعضها .

ومنهم من حذف حميعها وتفصيل هذا مبسوط في كتب الخلاف تركنا

<sup>(</sup>١) الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٤) الآية (٤) .

<sup>(</sup>ه) الآية (١٥).

 <sup>(</sup>٢) أما « بهادى » في قوله تعالى : « وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم » بالنمل الآية (٨١) فإن الياء فيه ثابتة رسماً ووقفا لجميع القواء والكنما محذوفة وصلا الساكن كما هو مقرر فتأمل أ همولفه .

<sup>(</sup>٧) الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٨) الآية (١٦٢) .

<sup>(</sup>١) الآية (١١) ..

<sup>(</sup>١٠) الآية (٥).

<sup>(</sup>١١) الآية (١١) .

<sup>(</sup>١٢) الآية (١١) .

ذكره هناً رغبة فى الاختصار وبالنسبة لحفص عن عاصم فإنه ممن قرآ بالحذف فها حميعاً فتنبه .

الحالة الثالثة: إثباتها فى الوقف وحذفها لفظاً فى الوصل وذلك إذا وليها ساكن فتحذف فى الوصل للتخلص من التقاء الساكنين وثبتت فى الوقف تبعاً للرسم سواء كانت فى الأفعال أو فى الحروف أو فى الأسماء وهذا مما لا خلاف فيه بين القراء.

فع الأفعال: نحو « تستى ويونى ويربى ويأتى وأوفى وأدخلى » في قوله تعالى: « وَلا تَسْتِي ٱلْحَرْثُ (١) » وفي قوله تعالى: « يُؤْتِي ٱلْحَدَّفُ مَن يَشَاءُ (٢) » وفي قوله سبحانه : « يَمْحَنُ ٱللّهُ ٱلرّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَلَتِ (٣) » وقوله عز وجل : «فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللّهُ بِقُوم يُحَبّّهُمْ وَيُحْبُونَهُ (١) » وقوله جل وعلا : «أَلا تَرَوْنُ أَنِيّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ (٥) » وقوله سبحانه : « قيل هَا ٱدْخُلِي الصّرَحُ (٢) » وما إلى ذلك .

وفى الحروف نحو «إنى وليتنى » فى نحو قوله تعالى: ﴿ إِنِّ اَصْطَفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ بِسَلَتِي وَبِكُلَمِي (٧) » وفى قوله تعالى : « يَلَيْتَنِي اَتَّحَدْتُ مَعَ الرَّسُولَ سَبِيلًا (٨) » على قراءة من سكن الياء فى الوصل كحفص عاصم . وفي الاسماء : نحو « عهدى وقوى وبعدى » فى قوله تعالى : « قَالَ لاينَالُ عَهْدى الظّلَمِينَ (٩) » وقوله سبحانه « إِنَّ قَوْمِي اَتَّحَدُواْ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا (١٠) » وقوله عز وبجل : « وَمُبَشِّرًا بِرُسُولَ يَأْتِي مِنْ بَعْدى اَسَّمُهُ وَنَحُو مُنَادًا اللهُ وَاعَة من سكن الباء فى الوصل كحفص عاصم و نحو أحمد ونحو

<sup>(</sup>١)،(٢)،(٣) بسورة البقرة الآيات (٧١-٢٦٩-٢٧٠) .

<sup>(</sup>١) سورة المسائدة الآية (١٥) .

<sup>(</sup>ه) سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة و السلام الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٦) سورة النمل الآية (٤٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية (١٤٤) أ دمؤلفه .

<sup>(</sup>A) سورة الفرقان الآية (۲۷) .

<sup>(</sup>١) سورة البقسرة الآية (١٢٤) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الفرقان الآية (٣٠).

<sup>(</sup>١١) سورة الصف الآية (٦) .

مُحِلِّ مُقیمی حاضری معجزی معا وفی مریم آتِی کذا مُهْلِکِی الْقُریٰ

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية (١١) .

 <sup>(</sup>٢) سودة الحشر الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية (٨١).

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية (٢).

<sup>(</sup>ه) الآية (١٩٦)

<sup>(</sup>١) الآية الأولى .

<sup>(</sup>۸-v) الآيتان (۸-v) .

<sup>(</sup>٩) الآية (٩٢).

<sup>(</sup>۱۰) الآية (۲۰) .

<sup>(</sup>١١) الآية (٩٥) أهم ولقه

### فبالباء قِفْ في الكل لِلكلِّ مُبْنَلي

لحذف سكونِ بعد ذي الياء جرى (١) اه

والحكم فى هذه الحالة متفق عليه بين الشموس العشرة .

« تغبيه هام » : بخصوص الوقف على جمع المذكر السالم المضاف لما بعده . هما لا يخيى أن جمع المذكر السالم المضاف لما بعده الذي تقدم ذكره آنفاً كان قبل الإضافة هكذا « حاضرين محلين . . . إلخ » فلما أضيف لما بعده حذفت منه النون كما هو مقرر وبقيت الياء مرسومة وعند الوقف يوقف بها تبعاً للرسم وعند الوصل تحذف لفظاً لالتقاء الساكنين كما هي القاعدة . وعليه : فإذا وقف على كلمة من كلمات الجمع السابقة لا يجوز محال رد النون المحذوفة بحجة الوقف عليها وزوال إضافها لما بعدها لأن الوقف حينشد لا يزال بغية الإضافة وهذا هو الصواب خلافاً لمن قال برد النون محجة الوقف عليها وزوال إضافتها وهذا خطأ فاحش لا يجوز في القرآن الكريم لأنه لو زيدت النون لزيد في القرآن ما ليس منه وقد تكلم العلماء في هذه المسألة ودعلى من قال بزيادة النون وقفاً ونورد هنا بعضاً من كلامهم .

قال صاحب « منار الهدى فى بيان الوقف و الابتدا » بعد أن عدد مواضع الجمع السالفة الذكر ما نصه « ومن لا مساس له جذا الفن يعتقد أو يقلد من لا خبرة له أن النون تزاد حالة الوقف ويظن أن الوقف على الكلمة يزيل حكم الإضافة ولو زال حكمها لوجب أن لا يجر ما بعد الباء لأن الجر إنما أوجدته الإضافة . فإذا زالت وجب أن يزول حكمها وأن يكون ما بعدها مرفوعاً فن زعم رد النون فقد أخطأ وزاد فى القرآن ما ليس منه » أ ه منه بلفظه (٢) .

وقال صاحب المشكلات بعد أن عدد مواضع الجمع المشار إليها آنفاً ما نصه : « ولا ترد نون الجمع في الوقف لحذفها في الرسم ولأن الوقف فيها

 <sup>(</sup>١) انظر حل المشكلات ص (٤٨) تقدم وانظر تحرير الطيبة الملامة المهى المسمى بغتج
 البكريج الرحن نخطوط ورقة رقم (٣١) تقدم أ ه مؤافه .

<sup>(</sup>٢) انظر يا منار الهدى : في بيان الوقف والابتدا با ص (٤٧) تقدم .

على نية الإضافة ومثلها نون المنبى في سَبَّتْ يَدُا أَبِي لَمُسِلِ الْهِ مِنه بِلْفَظْهِ (٢) وَ مِنه بِلْفَظْهِ (٢) وَ وَلا تر د نون المنبى أَبِضاً في نحو قوله تعالى و بَعَثْنَا مَنْهُ مَا أَنْنَى عَشَر نَهُ اللهِ اللهَ يَعْمَدُ عَيْنَا (٤) \* وقوله جَلِ وعلا إن عدة الشهور عند الله النّا عشر شهراً في كتنب الله يوم خلق جَل وعلا إن عدة الشهور عند الله النّا عشر شهراً في كتنب الله يوم خلق السمكوات و الأرض (٥) بأن وقف على لفظ و الني » أو « النّا » أو « النّا » أو « النّا » وعلى فالوقف على هذه الكلمات و نحوها يكون على الباء ساكنة في « الني » وعلى فالوقف على هذه الكلمات و نحوها يكون على الباء ساكنة في « الني » وعلى الألف في « اثنتا » و « النّا » من غير رد النون ولا يزال الوقف بنية الإضافة كما مر .

هذا: ومثل جمع المذكر السالم المنصوب والمجرور المضاف لما بعده في حكم الوقف عليه جمع المذكر السالم المرفوع بالواو المضاف لما بعده أيضاً صواء وقع قبل ساكن أو قبل متحرك.

فالواقع قبل الساكن نحو « ملاقو وكاشفو وأولو » نحو ﴿ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مَ مُكَنَّونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا

والواقع قبلَ المنجوكِ نجروَ وَ مَلاقِو وَناكُمو وباسطو وأولو » في قد له تعالى: « وَلَوْ أَنَّهُم مُلَكُواْ رَبِهِم (١) » وقوله تعالى: « وَلَوْ أَنَّهُم مُلَكُواْ رَبِهِم (١٠) » وقوله مبحانه : «وَلَوْ تَرَكَّ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكُسُواْ رَبُومِهِمْ عِنْدُرَبِهِمْ (١٠) » وقوله مبحانه : «وَلَوْ تَرَكَّ إِذِ الْفُلْكُورُ وَلَهُ مَبِحانِه : «وَلَوْ تَرَكَّ إِذِ الْفُلْكُورُ (١٠) الطَّلَالُمُونَ فِي عَمْرَاتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمُلَكِمَةُ بَاسِطُوۤ اللَّذِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنْفُسَكُورُ (١٠)

<sup>(</sup>١) افتتاح سورة المسد.

<sup>.</sup> انظر وحل المشكلات u من (٤٨) ثقدم (٢)

<sup>(</sup>٢) سورة المسائدة الآية (١٢) .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية (١٦٠) .

<sup>(</sup>ه) سورة التربة الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (٢٤٩) .

<sup>(</sup>٧) سورة الدخان الآية (١٥) .

<sup>(</sup>A) سورة النسور الآية (۲۲) .

<sup>(</sup>٩) سورة البقسرة الآية (٤٦) .

<sup>(</sup>١٠) سورة السجدة « الم » الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٤١) سورة الأنعام الآية (٩٣) .

وقوله تعالى : وقَالُواْ نَحَنُ أُولُواْ قُوّة وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ (١) به فإذا وقف على كلمة من هذه الكلات ونحوها يوقف على الواو ساكنة حرف مد ولا بجوز محال رد النون المحذوفة بحجة الوقف عليها لما سبق والله تعالى أعلم . الحالة الرابعة : إثبانها في الوصل وحذفها في الوقف وهذا إذا كانت صلة لهاء الضمير كقوله تعالى ومن يحضّفُر بِالله ومَلَنبِكته ع وكتبه ع ورسله والدوم آلانح فَقَد ضَلَ ضَلَا بعيدًا (٢) وقوله سبحانه : ويُضَعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْم آلْقَيْمة ويَخَلَد فيه مُهانًا الرام كما تقدم .

الحالة الحامسة: إثباتها في الوصل وجواز الوجهين في الوقف وهذا في لفظ واحد وهو «آتان » في قوله تعالى «قاتشن ع الله خير مّن عاتشن ع الله خير مّن عاتش عاتشن عامل حسب قداء حفص عن عاصم فحسب فقد قرأ رضى الله عنه بإثبات الياء ساكنة الياء مفتوحة في الوصل وبجواز الوجهين في الوقف – أي بإثبات الياء ساكنة حرف مد و بحذفها مع سكون النون ، والإثبات هو المقدم في الأداء (ه) على الحذف إن وقف سهما معا وليس اللفظ بمحل للوقف إلا للضرورة أو للاختبار و بالموحدة (١) ، فتفطن والله الموفق .

## فصل ف بيان بعض الكلمات القرآنية التي يتبع فيها الرمم العثماني في الكتابة لا في القراءة

من الأصول المقررة إحماع العلماء وأهل الأداء على لزوم اتباع الرسم العماني في حالة الوقف على الكلمة القرآنية وهذا من الأمور المتفق علمها

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية (٣٣) أ معولف .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية (٣٩) .

<sup>(1)</sup> سورة النمل الآية (٣٦) أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٥) انظر رسالة الشريف ابن يالوشة في المقدم في الأداء في أحد الوجهين أو الوجوء من
 البدور السبعة بهامش « النجوم الطوالع » ص (٥٣) تقدم أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٦) ووجه حذف الياء موافقة الرسم . ووجه إثباتها أنها أخذت شبهاً من ياء الإضافة
 لكونها مفتوحة في الوصل . وياء الإضافة لاتحدف .

هذا مضمون ما قاله الحافظ أبو شامة في شرح الشاطبية في توجيه إثبات الياء وحذفها . وليس لحفص عن عاصم في القرآن الكريم ياء زائدة إلا هذه الياء فتأمل وبالله التوفيق أ ه مؤلفه.

وعَنْ كُلُّ كَمَا الرَّسْمُ أَجِلْ » ا ه

وقد تقدم المزيد من الكلام على ذلك والتمثيل له بما فيه الكفاية في فصول – باب الوقف على أواخر الكلم – سواء كان الوقف بالإثبات أم بالحذف وسواء كان بالاتفاق أم بالاختلاف إلا أن هناك حروفاً ثابتة في رسم المصحف الشريف لا يجب اتباع الرسم فيها قراءة لا في الوصل ولا في الوقف بل ترسم ولا تقرأ . وأن هناك حروفاً محذوفة في الرسم ولكن بجب التلفظ بها في الوصل والوقف . وفيا يلي بعض الأمثلة على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر ، فن الصورة الأولى وهي أن تكون الحروف فيها ثابتة في الرسم ولكن لا يتلفظ بها في القراءة مبعة أشياء :

الأول : الألف المتطرفة الزائدة في الحط في نحو قوله تعالى : « ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَ لَهِـمَ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللّهِ(١) ، هذه الألف لا يوقف بها بل يوقف على الواو ساكنة حرف مد ولين لسكونها إثر ضم . ومثل الوقف في منك وتحوه الوصل . فتأمل .

الثانى: الياء والواو وإذا كانتا عوضين عن الألف في الرسم فالياء غود أبي والهوى » والواو نحو «الربا» في قوله تعالى: "فَسَجُدُوأَ إِلَّا أَبْلَيسِ أَيْ وَأَسَتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكُنْفِرِينَ(٢) » وقوله سبحانه فَلَا نَدَّيْ نَدَّيْ اللَّهُ أَلَا وَلَهُ سبحانه فَلَا نَدَّيْ اللَّهُ اللَّهُ الرّبَوْ وَيُر بِي ٱلصَّدَقَلْتِ (٤) » فالوقف هنا يكون بالألف وليس بالباء ولا بالواو خلافاً للرسم ومثل الوقف في ذلك وشهه الوصل فاحفظه .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) ُ سورة البقرة الآية (٣٤) ,

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (١٣٥) .

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية (٢٧٦) .

الثالث: الحرف الذي جعل صورة للهمز مواء كان ألفا بحو « ببوا ولتنوا وسباً بنباً » أو واو نحو « امرو » أو ياء نحو « امرى و هبى » في قوله تعالى « أَن تَبُوا بِالنَّمِي وَ إِنْمِكُ (١) » وقوله سبحانه و لَنَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَدُ (٢) » وقوله سبحانه لله وقوله تعالى أَنْ وَبَحُو قَولُه تعالى أَنْ وَبَحُو قَولُه تعالى الله ولَدُ (٤) » ونحو قوله تعالى الله ولك ليس له ولك (٤) » ونحو قوله تعالى الله ولك المري منهم يَوْمَهِ فَشَالُ اللّهُ وَلَدُ (٤) » ونحو قوله تعالى الله ولا على الواو منه على الله ومثل الوقف في ذلك وما أشبه الوصل غير أنه بتحريك الهمزة عركما فتدر .

<sup>(</sup>١) سورة المسائدة الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية (٢٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية (٢٢) ..

<sup>(</sup>t) سورة النساء الآية (١٧٦) .

<sup>(</sup>٠) سورة عبس الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف الآية (١٠) أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٧) الوقف بالهمنز ساكناً هنا لعامة القراه باستثناه حزة وهشام فإسما يتفان بتسهيل الهمز بأكثر من طريق من الطرق المذكورة في تخفيف الهمز مما هو مذكور في محله أ ه مؤلفه ،

 <sup>(</sup>A) سورة سيدنا هود منه الصلاة والسلام الآية (۸۷) أ همولفه .

<sup>(</sup>٩) سورة الصافات الآية (١٠٦) .

<sup>(</sup>١٠) سُورة سيدنا إبر الميم عليه الصَّلاة والسلام الآية (٢١) .

<sup>(</sup>١١) سورة فاطر جل وعلا الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>١٢) سورة الفرقان الآية (٧٧) .

<sup>(</sup>١٣) مورة النسوو الآية (٨) .

يوقف فيها على الهمزة ساكنة ولا يوقف على الواو ولا على الهمزة ممدودة بواو من أجل الألف التي بعدها كما قد يتبادر ومثل الوقف هنا الوصل غيم أنه بتحريك الهمزة محركتها فاعرفه .

الخامس: الهمزة المتطرفة التي رسمت على الياء سواء وقع قبل الهمزة الله أم لم بقع نحو و إيتاء وآناء ومن نبا ويبديء وينهى غو الفحشاء «إنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَأَلْمُ نَكُولًا) وقوله تعالى: وأَلْمُنكُولًا) وقوله سبحانه: «وَمَنْ عَانَاتِي النَّلُ فُسَيِحُ (٢) وقوله تعالى: «وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَاعِي الْمُرسَدِينَ(٢) وقوله جلت قدرته: «إنّه وهو يبديني ويعيد ويعيد ويعيد ونحوها في التنزيل وهي معروفة ومحسورة يوقف فيها على الهمزة ساكنة ولا يوقف على الياء ولا على الهمزة ممدودة بياء كما قد يتبادر. ومثل الوقف في ذلك ونحوه الوصل غير أنه بتحريك الهمزة محركما فتفطن (٥).

السادس: الألف الزائدة في الحط كالتي في لفظ « لشي ، في قوله تعالى "وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْمَ ۚ إِنِّى فَاعِلْ ذَاكَ غَـدًا إِلَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ (١) » بالكهف خاصة وكالتي في لفظ « مَاثَة ومَاثِتِين » في نحو قوله تعالى : «فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأَنَّةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِأْنَتَ يُرْكِر كَالْأَلف المعانقة للام الأولى في « لا إلى » في

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية (٩٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة طه صل الله عليه وسلم الآية (١٣٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٤) سورة البروج الآية (١٣) أ ه ،ولفه .

<sup>(</sup>ه) الوقف بالهمزة ساكنة محققة في نحو «الضعفاه ويعبأ » وفي نحو «آناه نبى، ه متفق عليه بين القرآه إلا حزة وهشاماً فإنهما يبدلان الهمزة في ذلك حرف مد على القياس أو واواً . ساكنة سكوناً صحيحاً كذلك في نحو «آناه » على ساكنة سكوناً صحيحاً كذلك في نحو «آناه » على وجه التخفيف الرسمي وهذا ليس على عمومه في القرآن الكريم بل في مواضع خاصة محفوظة لدى القرآه يرجع إليها من مظانها في كتب الخلاف و لا بد من التوقيف في ذلك كما هو معلوم والله الموفق أ همؤلف.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآيتان (٢٢–٢٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال الآية (٦٦) .

قوله تعالى: « لَإِلَى اللّهِ نَحْشَرُونَ (١) » وكذلك الياء الزائدة الني بعد اليا الاصلية في لفظ « بأييد » في قوله تعالى « وألسَماء بَنَيْنَهُ اللّهِ يَلُو وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ (٢) بالفلم باللذاريات ومثلها لفظ « بأيكم » في قوله تعالى « بأيكم المُورَة واللهم في نحو « أولئك وأولو وأولى » وكذلك الواو الزائدة التي بين الهمزة واللام في نحو « أولئك وأولو وأولى » في نحو قوله تعالى «أُولَنَاكُ هُمُ الصَّلَاقُونَ (٤) » وقوله سيحانه : «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبُبِ (٥) وقوله تعالى «وَاتَقُونِ يَنَاوْلِي الأَلْبُبِ (١) » هذه الحروف الزوائد كلها ترمم في الحط ولا يتلفظ بها في القراءة مطلقاً لا في الوصل ولا في الوقف فتنبه .

السابع: الألف المرسومة واواً في نحو «الصلاة والزكاة والحياةومشكاة» في نحو قوله تبارك وتعالى « وَأَقَامَ الصِلَاةَ وَءَاتَى الزَّكُوْةَ(٧) » وقوله تعالى : « وَمَا هَاذَهُ الْحُنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعَبُّ(٨) » وقوله سبحانه : آكَشُكُو ة فيها « وَمَا هَادُهُ الْحُنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعَبُّ(٨) » وقوله سبحانه : آكَشُكُو ة فيها مصباحُ(٩) » هذه المواضّع وشبها في هذه المواضّع وشبها لا في الوقف بل ترمم واواً وتقرأ ألفاً فتدر .

والحكم في هذه الأشياء السبعة التي ذكرناها متفق عليه بين القراء باستثناء حزة وهشام في وقفهما على الهمز كما مر بالحاشية فاعرف ذلك.

وأما الصورة الثانية : وهى التى تكون فيها الحروف محذوفة فى الرسم ولكن يتلفظ بها فى القراءة حتماً فن مواضعها شيئان متفق عليهما بين عامة القراء .

الشيء الأول: الحرف المحذوف لاجتماع صورتين مناثلتين كالياء

<sup>(</sup>١) سورة آل عران الآية (١٥٨) أ حمؤلته .

<sup>(</sup>٢) الآية (٧٤) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١) .

<sup>(</sup>٤) من مواضعه سورة : شجرات الآية (١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الرعب الله (١٩).

<sup>(</sup>١) سودة البقرة الآية (١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقسرة الآية (١٧٧) .

<sup>(</sup>A) سورة العنكبوت الآية (٦٤) .

<sup>(</sup>١) سورة النسور الآية (٣٥) .

المتطرفة في نحو « يستحى و يحيى » في نحو قوله تعالى • وَاللّهُ لَا يَسْتَحْيَ مِنَ الْحَقِ (١) » وقوله جلت قدرته : ﴿ وَاللّهُ يُحْيَ وَ يَمِيتُ (١) » فإذا وقف على هذين اللفظين و نحوهما في التنزيل وقف بإثبات الياء الثانية المحذوفة من الرسم حرف مد ولّن وهذا على القول بأنها هي المحذوفة لا الأولى .

هذا ما قاله أثمتنا في هذه المسألة ولم يتكلموا على كيفية الوقف ( فيا وقفت عليه ) فيا إذا كانت الياء المحذوفة هي الأولى لا الثانية والمفهوم من كلامهم وهو الظاهر أن الوقف حينئذ يكون بسكون الياء الموجودة سكونا صحيحاً لسكون الحاء قبلها فيقال : « يستحي و يحي ، هذا ما ظهر لى في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم .

وأماالياء المحذوفة لالتقاء الساكنين كالياء الثانية في لفظ المجي المالياء في قوله تعالى : ﴿ لَا لَتَاء كُمَا فَي قُولُه سِبِحانه : ﴿ أَرِنِي كَيْفَ نُحْي اللّهَ وَلَا ﴾ أو بالنون كما في قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحُن نُحْي الْمَوْقَى (٤) ﴾ أو بالنون كما في قوله سبحانه : ﴿ إِنَّا نَحُن نُحْي الْمَوْقَى (٥) ﴾ فالوقف يكون بحذف الياء الثانية المحذوفة الساكن وسكون الأولى سكوناً صحيحاً فيقال : ﴿ يَحْيى ﴾ و ﴿ تَحْيى » و ﴿ تَحْيى » و ﴿ تَحْيى » و ﴿ تَحْيى » و فكوه للاتفاق على عدم إلحاق الياء الثانية في الرسم إذا وقع لفظ ﴿ نحيى » و نحوه قبل الساكن كما في الأمثلة والله أعلم .

الشيء الثانى: الحروف المتقطعة التي افتتح بها بعض سور التنزيل نحو « يس » و « ص » و « ق » فيوقف على الحرف الأخير من أسمائها ولا يوقف على الحرف المرسوم فيوقف على النون ساكنة في « يس » وعلى الدال ساكنة مقلقلة في « ص » وعلى الفاء ساكنة في « ق » وإن كانت هذه الحروف غير موجودة في رسم المصحف الشريف فتأمل.

وبعد فهذه تسعة أشياء لا يتبع فيها الرسم في القراءة لا في الكتابة وليست

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية (١٣) .

 <sup>(</sup>٢) من مواضعه سورة آل عمران الآية (١٥٦).

<sup>(</sup>٣-٣) سورة البقــرة الآيتان (٣٧–٢٦) .

<sup>(</sup>ه) سورة يس صلى الله عليه وسلم الآية (١٧) أ ه مثالفه .

كل ما هنالك قهناك أشياء آخرى غيرها تعرف بالتأمل والتفطن . والواجب على قارئ القرآن الكريم أن يلم بشيء من قواعد الرسم العباني وأن يخفظ شيئاً من متونه الأولى كمن العقيلة للإمام الشاطبي وضى الله عنه ونفعنا بعلومه فإن ذلك يوصله إلى المتون الكبيرة كمورد الظمآن فى رسم القرآن للعلامة الحراز . والله نسأل أن يرشدنا جميعاً إلى ما فيه الصواب حتى نكتب كتاب الله تعالى كتابة صحيحة ونقرأه قراءة سليمة على الوجه الصحيح الذى يرضيه و رضى عنا إنه قريب مجبب .

4 5 A

## البابُ السّابع عشر " فن الاست عِمَادة

وكلامنا فى الاستعادة عام لجميع القراء كما أنه خاص بالقراءة خارج الصلاة ويتعلق به سبع مسائل :

الأولى : في صيغتها.

الثانية: في حكم الجهر والإخفاء مها.

الثالثة: في حكمها وجوباً أو استحباباً.

الرابعة : في محلها.

الخامسة : في معناها .

السادسة 1 في بيان أوجهها .

السابعة : فيما إذا قطع القارئ قراءته ثم عاد إليها وبيان ما يترتب عليه عندئذ.

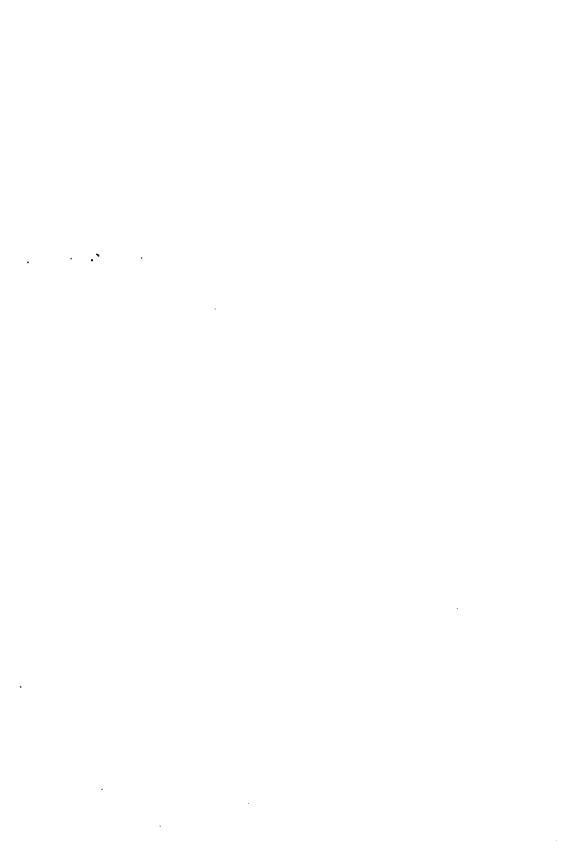

## ولكل مسألة من هذه المسائل كلام خاص نوضحه فيما يلي :

#### المسألة الأولى في صيغة الاستعاذة

أما صيغتها فهى « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وهذه هى المشهورة والمختارة من حيث الرواية لجميع القراء العشرة دون غيرها من الصيغ الواردة فيها لقوله تعالى : « فَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعَذَّ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيطُيْنِ ٱلرَّجِيمِ (١) » .

قال الحافظ أبو عمرو الدانى فى التيسير: « اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء فى لفظ الاستعاذة « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » دون غيره وذلك لموافقة الكتاب والسنة » .

فأما الكتاب فقوله تعالى : « فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْبِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيطَانِ ٱلرَّجِيمِ(١) ،

وأما السنة ف ارواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه(٢) . « وبذلك قرأت وبه آخذ » أ ه منه بلفظه(٣) وكما أن هذا اللفظ هو المشهور والمختار لجميع القراء هو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم(٤) . وقد ادعى بعضهم الإجماع على هذا اللفظ بعينه وهو مردود بما جاء من تغيير في هذا اللفظ تارة بالزيادة عليه وتارة بالنقص عنه .

أما الزيادة فمنها « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » أو « أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم » أو « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » أو « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو

<sup>(</sup>١) سورة النجل الآية (٩٨) أ مرمؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) اكتفينا بتخريج الحافظ أبى عمرو الدانى لهذا الحديث وانظره فى التيسير ص (۱۷)
 من تصنيفه كا سيأتى أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) انظر كتاب التيسير في القراءات السبع تأليف الحافظ أبي همرو عثمان بن سعيد الدائي
 ص (١٦-١٦) طبع في استانبول – مطبعة الدولة عام ١٩٣٠ م أ ه مثر لغه .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول ص (٢٤٣) تقدم أ ه مؤلفه .

السميع العليم » أو « أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم » إلى غير ذلك من الصيغ الواردة عن أئمة القراء وأهل الأداء(١) .

وأما النقص فقد قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر لم يتعرض التنبيه عليه أكثر أثمتنا وكلام الشاطبى رحمه الله يقتضى عدمه والصحيح جوازه لما ورد: فقد نص الحلواني فى جامعه على جواز ذلك فقال وليس الاستعاذة حد ينهى إليه من شاء زاد ومن شاء نقص أى بحسب الرواية . وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم و أعوذ بالله من الشيطان و من غير ذكر الرجيم وكذا رواه غيره (٢) أه منه بلفظه .

هذا : ولم أر فيا وقفت عليه من صيغ النقص غير ما ذكر الحافظ ا ان الجزرى في النشر .

قال العلامة المبارغي « فإن قلت » حيث ورد في الكتاب والسنة لفظ أعوذ بالله من الشيطان كما تقدم فلم جوزوا غيره ؟ « قلت » الآية لا تقتضى إلا طلب أن يستعبذ القارئ بالله من الشيطان لآن الأمر فيها وهو استعد مطلق وخميع ألفاظ الاستعادة بالنسبة إليه سواء فبأى لفظ استعاد القارئ جاز وكان ممتثلا والحديث ضعيف(٣) كما ذكره الأثمة ومع ذلك فالمختار أن يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقة لفظ الآية وإن كان الأمر فيها مطلقاً ولورود الحديث به وإن لم يصح لاحمال الصحة وإنما اختاروا أعوذ مع أن الآية تقتضى استعبد لوروده في مواضع كثيرة من القرآن كقوله تعالى : « وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلفَكَقِ(٥) . ولوروده في عدة أحاديث(٧) أ ه .

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ ابن الجزري في النشر ج ١ ص (٢٤٩ -- ٢٠١) عماني صيغ من صيغ الزيادة ونسب كل صيغة منها لأصحابها ومنها الصيغ الأربع التي ذكرناها هنا فانظره أ ه مؤلفه .
(٢) انظر النشر ج ١ ص (٢٥١) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٣) المراد من الحديث هُوَ ما لأكره الحافظ أبو عمرو الداني في التيسير وقد ستّناه في قوله وانظره في التيسير ص (١٧) تقدم أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية (٩٧) .

<sup>(</sup>ه) افتتاح سورة الفلق .

<sup>(</sup>٦) افتتاح سورة الناس أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٧) الظرُّ النجوم الطوالع شرح الدرر اللواسع من (٢٣–٢٤) تقدم أ ه مؤلفه .

## وأما ما قاله الإمام ابن برى فى الدرد اللوامع : وقسد أُتت فى لفظمه أُخْبَارُ

### وغير ما في النَّحل لا يُخْتار (١) ا هـ

فأقول لعله قصد بقوله: « وغير ما فى النحل لا يختار » أنه لم ينعقد إحماع القراء على غير التعوذ بلفظ سورة النحل أو أن القارئ يسعه التعوذ بأى لفظ وارد وقد اختار هو لفظ النحل وهذا أشبه بقوله وأحب إلى إذ كل هذه الألفاظ التى تقدمت وكذلك غيرها من ما لم تذكر واردة والقارئ مأمور بالعمل بإحداها على التخيير وكل حق وصواب وقد تقدم ما يفيد ذلك فى كلام العلامة المارغنى شارح كلام الإمام ابن برى رحمهما الله تعالى ورحمنا معهما عنه وكرمه آمين .

#### المسألة الثانية فى حكم الجهر والإخفاء بالاستعاذة

اعلم أن الجهر بالاستعادة هو المسأخوذ به لدى عامة القراء عند افتتاح القراءة إلا ما روى عن نافع وحمزة من أنهما كانا يخفيان ــ أى يسران ــ لفظ الاستعادة فى جميع القرآن . ولكن المشهور عند حماهير العلماء هو الجهر لعامة القراء لا فرق بين نافع وحمزة وغيرهما من باقى الأثمة .

قال الحافظ أبو عمرو الدانى فى التيسير : « ولا أعلم خلافاً بين أهل الأداء فى الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء برءوس الأحزاب وغيرها فى مذهب الجاعة اتباعاً للنص واقتداء بالسنة ».

وقال: « وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان يخفيها في حميع القرآن وروى سليم عن حمزة أنه كان مجهر بها في أول أم القرآن خاصة ومخفيها بعد ذلك كذا قال خلف عنه . وقال خلاد عنه أنه كان يجيز الجهر والإخفاء حميعاً (٢) أ ه منه بلفظه .

<sup>(</sup>١) انظر الدرر اللوامع يشرح العلامة المسارغي ص (٣٣) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) انظر التيسير في القراءات السبع ص (١٧) تقدم أ ه مؤلفه .

ولكن قال الحافظ ان الجزرى في النشر : « أطلقوا اختيار الجهر في الاستعادة مطلقاً ولا بد من تقييده . وقد قيده الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى عضرة من يسمع قراءته ولا بد من ذلك قال : لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد ، ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء . وإذا أخي التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن فاته من المقروء شيء . وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة فإن المحتار في الصلاة الإخفاء لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة ه(١) أ ه منه بلفظه .

وقال الحافظ ان الجزرى فى النشر أيضاً: ه ومن المواضع التى يستحب فيها الإخفاء إذا قرأ خالياً سواء قرأ جهراً أو سراً. ومنها إذا قرأ سراً فإنه يسر أيضاً. ومنها إذا قرأ فى الدور(٢) ولم يكن فى قراءته مبتدئاً بالتعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبى فإن المعنى الذى من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد فى هذه المواضع (٣) » أهمنه بلفظه.

قلت : ويوُخذ مما تقدم أن الجهر بلفظ التعوذ ليس على إطلاقه كما مر بل هناك حالات يستحب فيها الإخفاء وهي كالآتي :

الأولى: إذا كان القارئ يقرأ خالياً سواء قرأ سراً أو جهراً.

الثانية: إذا كان يقرأ سراً.

الثالثة: إذا كان يقرأ فى الدور ولم يكن هو المبتدى، بالقراءة ويفهم من هذا أنه إذا كان هو المبتدى، بالقراءة فى الدور فيجهر بلفظ التعوذ لأنه الآن صار فى حضرة من يسمع قراءته كما تقدم وما سوى حالات الإخفاء هذه فيجهر القارئ بلفظ التعوذ وهو تفصيل حسن « وجه الجهر بلفظ التعوذ ، إنصات السامع للقراءة من أولها فلا يفوته منها شىء لما هو مقرر من أن

<sup>(</sup>١) انظر النشر : في القراءات العشر جدا ص (٢٥٣) تقدم أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٢) المراد بالدور هو أن يجتمع جاعة من القراء يتدارسون القرآن السكريم فيقرأ أو لهم ويع حزب من القرآن أو أكثر ثم يتبعه الثانى ثم الثالث وهكذا إلى آخر الجاعة . وهذا النظام هو المعروف الآن ينظام المقارئ في مصر أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>٣) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول ص (٤٥٤) تقدم أ م مؤلف.

لفظ التعوذ شعار القراءة وعلامتها و ووجه الإخفاء و حصول الفرق بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن لأن لفظ التعوذ ليس من القرآن بالإجماع والله أعسلم .

#### المسألة الثالثة في حكم الاستعاذة من حيث الوجوب أو الاستحباب

اختلف العلماء فى ذلك بعد اتفاقهم على أن الاستعادة مطلوبة من مربدى القراءة فقال جمهورهم بالاستحباب أى أن الاستعادة مستحبة عند إرادة القراءة . وعليه فالأمر الوارد فى قوله تبارك وتعالى : « فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسَتَعَذَّ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرِّحِيمِ ، محمول على الندب وعلى هذا المذهب لا بأثم القارك بركها .

وقال غير الجمهور بالوجوب أى أن الاستعادة واجبة عند إرادة القراءة. وعليه فالأمر الوارد فى الآية المذكورة محمول على الوجوب وعلى هذا المذهب يأثم القارئ بتركها . والمسأخوذ به هو مذهب الجمهور فاحفظه .

#### المسألة الرابعة في محل الاستعادة

حمهور العلماء على أن محل الاستعاذة قبل القراءة أى مقدمة عليها وقيل إن محلها بعد القراءة لظاهر الآية وهو غبر صحيح .

قال الإمام أبو شامة فى شرحه على الشاطبية : « ووقت الاستعاذة ابتداء القراءة جرى على ذلك العمل فى نقل الحلف عن السلف إلا ما شذ عن بعضهم أن موضعها بعد الفراغ من القراءة وقوله تعالى : « فَإِذَا قُرَّاتُ ٱلْقُرَّانَ فَأَسْتَعَذَّبِاللَّهِ (١) » معناه إذا أردت القراءة كقوله تعالى علاقًا قُرَّاتُم إِلَى الصَّلَوَة فَأَسَّسَالُوا (٢) » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا توضأ أحدكم فليستنثر ومن أنى الجمعة فليغتسل » كل ذلك مبنى على حذف الإرادة (٣) » أ ه منه

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية (٩٨).

<sup>(</sup>٢) سورة المسائدة الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر إر از الممانى من حرز الأمانى باب الاستمادة من ( ) تقدم .

بلفظه وقد أبطل غير واحد من أهل العلم القول بأن الاستعادة تكون بعد القراءة لظاهرة الآية وقد أطال الحافظ ابن الحزرى فى الرد على من قال بذلك مما ينبغى الوقوف عليه وقد تركنا إبراد كلام، هنا رغبة فى الاختصار ورأفة بالمبتدئين فانظره فى النشر(١) وبالله التوفيق .

#### المسألة الخامسة في معنى الاستعاذة

ومعناها الالتجاء إلى الله تعالى والتحصن به سبحانه من الشيطان فإذا قال القارئ ... : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... فكأنه قال ألجأ وأعتصم وأتحصن بالله من الشيطان .

قال العلامة الشيخ سليان الجمزورى رحمه الله تعالى فى كتابه: « الفتح الرحمانى بشرح كنز المعانى » ومعناها طلب الإعاذة من الله وهى عصمة يقال عذت بفلان واستعذت به لجأت إليه(٢) » أ ه منه بلفظه .

هذا : ولفظ الاستعادة على أى صيغة كانت ليس من القرآن بالإجماع كما أنه جاء على لفظ الحبر ومعناه الدعاء أى اللهم أعذنى من الشيطان .

قال العلامة القسطلانى شارح البخارى فى اللطائف : « والشيطان مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير . والظاهر أن المراد به إبليس وأعوانه(٣) » أ ه منه بلفظه كفانا الله تعالى شره ووقانا فتنته فى الحياة وعند الممات انه سبحانه القادر على ذلك .

#### المسألة السادسة في بيان أوجه الاستعادة

أما أوجه الاستعادة فبحسب ما تقترن به من القراءة لأنها إما أن تقترن بأول السورة . وإما أن تقترن بغير أولها ولكل من هاتين الحالتين كلام خاص نوضحه فها يلي :

<sup>(</sup>١) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول المبحث الثالث من (٥١ - ٥٠٧) تقدم .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب « الفتح الرحمانى بشرح كنز المعانى » تأليف العالم العلامة الشيخ سليهان الجمزورى الشهير بالأفندى مخطوط بمكتبتنا ورقة رقم (۱۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات الجزء الأولى ص (٣٠٩) تقدم أ ه مؤلفه .

#### اقتران الاستعاذة بأول السورة

إذا اقترنت الاستعادة بأول السورة باستثناء أول سورة براءة فيجوز الجميع القراء أربعة أوجه وإليك ترتيبها حسب الأداء :

الأول: قطع الجميع أى الوقف على الاستعاذة وعلى البسملة والابتدا بأول السورة .

الثانى : قطع الأول ووصل الثانى بالثالث أى الوقف على الاستعادة ووصل البسملة بأول السورة .

الثالث : وصل الأول بالثانى وقطع الثالث أى وصل الاستعادة بالبسملة والوقف علمها والابتداء بأول السورة .

الرابع: وصل الجميع أى وصل الاستعادة بالبسملة بأول السورة حملة و احدة . أما الابتداء من أول سورة براءة فليس فيه إلا وجهان لجميع القراء وهما: الأول: القطع أى الوقف على الاستعادة والابتداء بأول السورة من غير بسملة .

الثانى : الوصل أى وصل الاستعادة بأول السورة من غير بسملة كذلك و ذلك لعدم كتابتها في أولها في حميم المصاحف العثمانية .

وفى وجه عدم كتابة البسملة فى أول راءة أقوال كثيرة نذكر مها هنا ما قاله العلامة ان الناظم فى شرح طيبة والده الحافظ ان الجزرى ونصه و واختلف فى العلة التى من أجلها لا يبسمل فى سورة راءة محالة فذهب الأكثرون إلى أنه لسبب نزولها بالسيف يعنى ما اشتملت عليه من الأمر بالقتل والأخذ والحصر ونبذ العهد وأيضاً فها الآية المسهاة بآية السيف وهى : وقنتلوا الذين لا يُؤمنون بالله(١) بالله الآية وذهب بعضهم إلى احمال كونها من الأنفال(٢) ، أ ه منه بلفظه (٢).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية (٢٩) .

 <sup>(</sup>۲) قوله: وذهب بعضهم إليخ هذا القول منسوب إلى سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه .
 انظر الكشف عن وجوء القراءات السبع لأبى محمد مكى بن طالب القيسى الجزء الأول ص (۱۹)
 تقدم وانظر كذلك النجوم الطوالع للعلامة المسادغى ص (۲۱) تقدم .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح طيبة النشر : في القراءات العشر لابن الناظم من (١ ٥-٥٠ ه) تقدم أ ه مؤلفه

هذا : والأشهر فيا قرأته لأثمتنا من الأقوال فى هذه المسألة هو نزولها بالسيف وهو مروى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن سيدنا على بن طالب رضى الله عنه(١) وعليه الجمهور من أهل العلم كما قال القاضى أبو بكر الباقلانى وإليه ذهب الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفيه يقول في الشاطبية :

ومَهْمًا تَصِلْهُا أَو بدأَتَ براءَةً لتَنْزيلها بالسيف لست مُبسملاا ه

#### اقتران الاستعاذة بغير أول السورة

وهذا إذا كان القارئ مبتدئاً من أثناء السورة سواء كان الابتداء من أول الجزء أو الحزب أو الربع أو الثمن أو غير ذلك والمراد بأثناء السورة ما كان بعيداً عن أولها ولو بكلمة . وللقارئ حينئذ التخير في أن يأتى بالبسملة بعد الاستعادة أو لا يأتى بها . والإتيان بها أفضل من عدمه لفضلها والثواب المرتب على الإتيان بها وقد اختاره بعضهم قال الإمام ابن برى رحمه الله في الدرر :

## واختارها بعض أُولى الأَداءِ لِفَضْلِها فى أُول الأَجزاءِ<sup>(٢)</sup> ا ه

وبناء على هذا الحلاف إذا أتى بالبسملة بعد الاستعادة فيجوز للقارئ حينئذ الأوجه الأربعة السالفة الذكر التى فى الابتداء بأول السورة وإذا لم يؤت بالبسملة بعد الاستعادة فللقارئ حينئذ وجهان ليس غير :

أولها : القطع أى الوقف على الاستعاذة والابتداء بأول الآية . ثانهما : الوصل أى وصل الاستعاذة بأول الآية .

<sup>(</sup>۱) انظر ثثر المرجان : فى رسم نظم القرآن الجزء الثانى س (۲۰) تقدم وفيه حديث رواه الحاكم فى المستدرك بهذا الحصوص وانظر كذلك النجوم الطوالع ص (۳۰) تقدم أ ه مؤلفه .
(۲) انظر الدرر اللوامع بشرح العلامة المسارغنى س (۳۲) .

ووجه القطع أولى من الوصل خصوصاً إذا كان أول الآية المبتدأ بها اسماً من أسماء الله تعالى أو ضميراً يعود إليه سبحانه وذلك بحو قوله تعالى : الله ولى الذين عامنوا(۱) » وقوله سبحانه «الرحمان على العرش استوى(۲)» وغوله بسبحانه : «الرحمان على العرش استوى(۲)» و فوله سبحانه : واليه يرد علم الساعة (١) » في هذا وشهه قطع الاستعادة أولى من وصلها لما فيه من البشاعة كما في النشر (٥) وغيث النفع (١) وغير هما . وقد انحتار ها لايمام أبو محمد مكى بن طالب في الكشف (٧) كما أكد على الإتبان بالبسملة والحالة هذه العارف بالله تعالى شيخ شيوخنا سيدى المنيخ مصطنى المهى في فتح الكريم وعبارته « ويستحب البسملة في أثناء السورة ويتأكد ذلك عند في فتح الكريم وعبارته « ويستحب البسملة في أثناء السورة ويتأكد ذلك عند في فتح الكريم وعبارته « ويستحب البسملة في أثناء السورة ويتأكد ذلك بعد ذكر . في فتح الكريم وعبارته « ويستحب البسملة في أثناء السورة ويتأكد ذلك بعد ذكر .

وقد منع الشهاب البنا في إتحافه وصل البسملة بما بعدها في هذه الحال (١١) وكذلك يمنع وصل الاستعادة بأجزاء السورة إذا كان المبتدأ به اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالابتداء بقوله تعالى : « تحمد رسول الله عليه وسلم كالابتداء بقوله تعالى : « تحمد رسول الله عليه وسلم لما فيه من البشاعة أيضاً فلا يجوز وصل الاستعادة باسمه صلى الله عليه وسلم لما فيه من البشاعة أيضاً

<sup>(</sup>١) سورة البقسرة الآية (٢٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة مله صل الله عليه وسلم الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنمام الآية (٩٠) .

<sup>(1)</sup> سورة قصلت الآية (1٧) أ ه مؤلف .

<sup>(</sup>٥) انظر النشر الجزء الأول ص (٢٦٦) تقدم .

<sup>(</sup>٦) انظر غيث النفع بهامش شرح الشاطبية لابن القاصع ص (١ ٥-٢٥) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٧) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١ ص (١٩) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٨) سورة فصلت الآية (٤٧) .

<sup>(</sup>۹) من مواضعه سورة الأثمام الآيات (۹۷–۹۸–۹۹–۱۱۳–۱۲۱–۱۲۵) وهو کثیر فی التنزیل .

<sup>(</sup>١٠) انظر فتح الـكريم المعروف بتحرير الطيبة للمبهى مخطوط ورقة رقم (٢) تقدم .

<sup>(</sup>١١) انظر إتحاف فضلاء البشر ص (١٢٢) تقدم .

<sup>(</sup>١٢) سروة الفتح الآية (٢٩) .

وهنا ينبغى الإتيان بالبسملة ، نبه على ذلك صاحب المكرر(١) وهو كلام جهد لم أره لغيره وكما أن وصل الاستعادة بأول أجزاء السورة ممنوع إذا كان أولها اسما من أسماء الله تعالى أو ضميراً يعود عليه سبحانه فينبغى النهي عن البسملة في قوله تعالى : «الشَّيْطَانُ يَعدُكُمُ الْفَقُولَا)» وقوله تعالى : «الشَّيْطَانُ يَعدُكُمُ الْفَقُولَا)» وقوله تعالى : «الشَّيْطانُ يَعدُكُمُ الْفَقُولَا)» وقوله تعالى : النشر (١) وهو ذلك لما فيه من البشاعة أيضاً . قاله الحافظ ابن الجزرى في النشر (١) وهو كلا نفيس واضح بين .

وأما الابتداء من أثناء سورة براءة ففيه التخيير السابق فى الإتيان بالبسملة وعدمه . وذهب بعضهم إلى منع البسملة فى الابتداء من أثنائها كما منعت من أولها . وهو مذهب حسن وبالله التوفيق .

#### المسألة السابعة فيا إذا قطع القارئ قراءته ثم عاد إليها وبيان ما يترتب عليه عندئذ

إذا عرض للقارئ ما قطع قراءته . فإن كان أمراً ضرورياً كسعال أو عطاس أو كلام يتعلق بالقراءة فلايعيد لفظ التعوذ، وإن كان أمراً أجنبياً ولو رداً للسلامفإنه يستأنف التعوذ وكذلك لوقطع القراءة إعراضاً ثم عاد إليها ت

« فائدة » : قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر : « إذا قرأ حماعة حملة واحدة هل يلزم كل واحد الاستعاذة أو تكفى استعاذة بعضهم ؟ لم أجد فيها نصا و يحتمل أن تكون كفاية وأن تكون عيناً على كل من القولين بالوجوب والاستحباب والظاهر الاستعاذة لكل واحد لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاوه بالله تعالى عن شر الشيطان كما تقدم فلا يكون تعوذ واحد كافياً عن آخر (ه) » أ ه منه بلفظه والله أعلم .

 <sup>(</sup>۱) انظر كتاب المكرر : فيها تواثر من القراءات السبع وتحرر ص (۷) تأليف الإمام أبي حفص عمر بن قاسم بن محمد المصرى الأنصارى المشهور بالنشار من علماء القرن التاسع الهجرى مطبعة مصطق البابي الحلبى وأولاده بمصر عام ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م .

<sup>(</sup>٢) سورة البقــرة الآية (٢٦٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (١١٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول من (٢٦٦) تقدم .

<sup>(</sup>٤) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول من (٩٥٩) تقدم أ ه مؤلفه .

# الباب النامِي عشر فن البست مَلة

وكلامنا على البسملة هنا خاص بالقراءة خارج الصلاة(١) ويتعلق به ثلاث مسائل :

المسألة الأولى في بيان حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة.

المسألة الثانية في بيان حكم البسملة عند افتتاح القراء بغير أول السورة .

المسألة الثالثة في بيان حكم البسملة عند الجمع بين السورتين .

ولكل مسألة من هذه المسائل كلام حاص نوضحة فيما يلي :

<sup>(</sup>١) الكلام على البسملة الحاص بالصلاة وكذلك على الاستعادة قد بسطه الفقها. في كتبهم كل في مذهبه فن أراده فلير اجمه في محله والله الموفق أ ه مؤلفه .

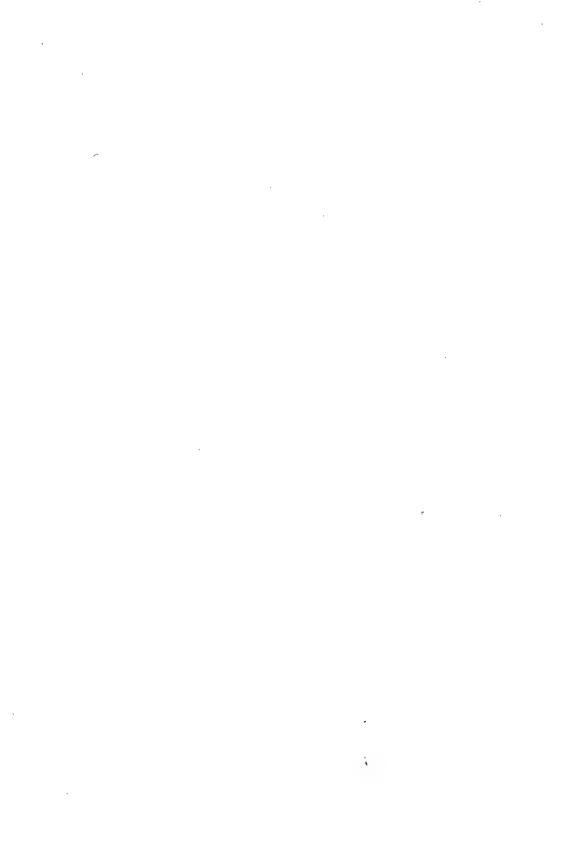

## المسألة الأولى في بيان حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة

أما حكم البسملة عند افتتاج القراءة من أول السوره باستثناء أول سورة براءة فلا خلاف بين القراء قاطبة في الإتيان بها حتماً وأما الافتتاج بأول سورة براءة فلا خلاف بين القراء أيضاً في ترك البسملة لعدم وجودها في أولها كما تقدم ذلك قريباً في باب الاستعاذة .

## المسألة الثانية في بيان حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة

قلنا فيا تقدم أن المراد بغير أول السورة ما كان بعيداً عن أولها ولو بكلمة وعليه : فإذا ابتدىء من هذا المكان من أى سورة من سور التنزيل فيجوز لجميع القراء التخيير في الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها والإتيان بها أفضل من علمه لما مر .

وقد تقدم الكلام مستوفياً على هاتين المسالتين فى باب الاستعادة عند الكلام على اقتران الاستعادة بأول السورة وبغير أولها وفى هاتين المسألتين يقول الإمام الشاطبي رحمه الله فى الشاطبية :

ولا بُدُّ منها(١) في ابتدائك سورةً

سواها (٢) في الأجزاء (٣) خُير من تلااه

المسألة الثالثة في بيان حكم البسملة عند الجمع بين السورتين

المراد بالجمع بين السورتين انتهاء القارئ من قراءة السورة السابقة

<sup>(</sup>١) أي من البسملة .

<sup>(</sup>۲) أي سوى سورة براءة .

 <sup>(</sup>٣) المراد بالأجزاء هنا أجزاء السورة سواء كانت أول الجزء أو الربع أو الثمن أو العشر أو غير ذلك كما أوضعناه سابقاً من أن أجزاء السورة ما كان بعيداً عن أوطما ولو بكلمة فتأمل أ ه مؤلف

وشروعه فى قراءة السورة اللاحقة كالانهاء من قراءة سورة الفائحة والشروع فى قراءة أول سورة البقرة مثلا فنى هذه الحالة وما شامهها بجوز ثلاثة أوجه لمن أثبت البسملة وفصل بها بين السورتين قولا واحداً(١) كحفص عن عاصم باستثناء آخر سورة الأنفال وأول سورة براءة والبك ترتيب هذه الأوجه الثلاثة حسب الأداء:

الأول : قطع الجميع أى الوقف على آخر السورة السابقة وعلى البسملة والابتداء بأول السورة اللاحقة .

الثانى : قطع الأول ووصل الثانى بالثالث . أى الوقف على آخر السورة السابقة ووصل البسملة بأول السورة اللاحقة .

الثالث : وصل الجميع – أى وصل آخر السورة السابقة بالبسملة بأول السورة اللاحقة حملة واحدة .

وقد نظم هذه الأوجه الثلاثة العلامة الخليجي في قرة العين فقال رحمه الله تعالى :

وبين كل سورة وأخسرَى لن يُبسل ثلاث تُقسرا قَطْعُ الجميع ثم وصل الثانِي وَوَصْلُ كلِّ فاتْلُ بالإِتقان (٢) ا ه

<sup>(</sup>١) المبسلون بين السورتين قولا واحداً هم : قالون عن نافع وابن كثير وعاصم شيخ حقص والسكسائى وأبو جعفر والمبسملون بين السورتين بالخلاف ورش عن نافع وأبو عمرو ابن العلاء وابن عامر ويعقوب .

والجانب الآخر من خلاف هؤلاه يحتمل وجهين آخرين هما : السكت والوصل بدون بسملة فيهما . بنى من القراء العشرة حزة وخلف العاشر لها وجه واحد بين السورتين وهو الوصل يدون بسملة أ همؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب قرة المين : بتحرير ما بين السورتين بطريقتين للشيخ محمد عبد الرخن-

وهذه الأوجه الثلاثة تجوز بين كل سورتين سواء رتبتا في التلاوة كآخر آل عمران مع أول النساء أم لم ترتبا كآخر الفاتحة مع أول المسائدة . وق هذا يقول الإمام أحمد الطيبي في التنو ر :

## وبین کل سورتین لَمْ ترتبًا

مابين ما رُتُبتا قد أوجبا(١) ١ ه

هذا: ولا يجوز وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها لأن في ذلك إلهاماً بأن البسملة لآخر السورة السابقة والحال أنها لأول اللاحقة .

وهذا هو الوجه الممنوع لجميع القراء بالإجماع وفيه يقول الإمام الشاطبي وحمه الله في الشاطبية :

## ومَهْمًا تَصِلْهما مع أواخر سورة

فلا تَقِفَنَّ الدهر فيها فَتَثْقُلَا ا ه

أما ما بين آخر الأنفال وأول براءة فثلاثة أوجه لعامة القراء وهي كالتالى:

الأول: القطع: أي الوقف على « علم » مع التنفس والابتداء ببر اءة .

الثانى : السكت أى الوقف على « عليم » بسكته لطيفة بدون تنفس والابتداء ببراءة .

الثالث: الوصل أى وصل « عليم » ببراءة مع تبيين الإعراب وهذه الأوجه الثلاثة بلا بسملة لما تقدم وقد نظمها العلامة الحليجي في « قرة العين » فقال رحمه الله :

## وَبَيْنَ الأَنفسال وتَوْبَة بلا بسملة قفًا أُواسكت أَوْصِلا (٢) ا ه

 <sup>(</sup>١) انظر كتاب التنوير فيها زاد للسبعة الأثمة البدور على ما في الحرز والتيسير مخطوط تقدم أ ه مؤلفه .

 <sup>(</sup>۲) انظر « قرة المين » بتحرير ما بين السور ثين بطريقتين ص (۲۲) تقدم .

#### تنبيهات :

الأول: الأوجه الثلاثة التي بين آخر الأنفال وأول راءة التي ذكرناها آنفاً لم تكن مقيدة بهذا المحل فحسب بل تجوز بين آخر أي سورة وأول راءة بشرط أن يكون آخر هذه السورة قبل سورة راءة في ترتيب المصحف الشريف فمثلا لو وصل آخر سورة آل عران بأول سورة براءة جازت تلك الأوجه الثلاثة للحميع أيضاً مخلاف ما إذا كان آخر السورة بعد أول سورة براءة في ترتيب المصحف الكريم كأن وصل آخر سورة الكهف بأول سورة براءة فلا بجوز حينئذ إلا القطع بدون بسملة و يمتنع الوصل والسكت.

وكذلك إذا كرر القارئ سورة براءة كأن وصل آخرها بأولها فليس له في هذه الحالة إلا القطع بدون بسملة ويمتنع الوصل والسكت أيضاً .

التنبيه الثانى : إذا وصلت الميم من ﴿ آ لَ عَالَكَ سُورَةَ آلَ عَمَرَانَ بَلْفُظُ الْحِلَالَةُ جَازَ فَيهَا وَجَهَانَ لَلْأَنْمَةَ الْعَشْرَةُ بِاسْتَثْنَاءُ الْإِمَامُ أَبِي جَعْفُرُ (١) المُلْنَى والوجهانَ هَمَا :

الأول : تحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين مع المد الطويل نظراً للأصل قبل التحريك وهو السكون اللازم .

الثانى: تحريك الميم بالفتح للتخلص أيضاً لكن مع القصر وهو حركتان اعتداداً بالعارض وهو تحريك الميم : والوجهان صحيحان مقروء بهما لمن ذكرنا من القراء والمد الطويل هو المقدم في الأداء وبه قرأت وبه آخذ قراءة وإقراء .

التنبيه الثالث: علم مما تقدم فى التنبيه الثانى أن الميم من « الم » فاتحة Tل عران فيها الوجهان المد والقصر فى حالة وصلها بلفظ الجلالة فإن روعى هذان الوجهان مع أوجه الاستعاذة الأربعة فتصير الأوجه ثمانية باعتبار

<sup>(</sup>۱) وإنما استفى الإمام أبو جمفر لأنه يفصل حروف التهجى المفتتح بها بعض صور التنزيل نحو « الم » بسكتة لطيفة بدون تنفس ويلزم من السكت هذا سكون الميم ومدها طويلا وجهاً واحداً للزوم السكون ويلزم أيضاً قطع هزة الجلالة كما يلزم إظهار المدنم والمخنى كما هو مقرر فى محله فتفطن أ همولفه .

وجهى الميم على كل وجه من أوجهها الأربعة وهذا لعامة القراء باستثناء أبي جعفر كما مر(١).

أما إذا لم توصل الميم بلفظ الجلالة بأن وقف عليها فالأوجه الأربعة المعروفة وهي للقراء العشرة قاطية .

وكذلك الحكم عند وصل آخر سورة البقرة بأول سورة آل عمرن. فعلى كل وجه من أوجه البسملة الثلاثة الوجهان اللذان فى الميم إذا كانت موصولة بلفظ الجلالة فتصير الأوجه التي بين السورتين فى هذا المحل ستة أوجه وهذا لحفص عن عاصم ومن وافقه من المبسملين بين السورتين باستثناء أى جعفر (٢) أيضاً.

أما إذا لم توصل الميم بلفظ الجلالة بأن وقف عليها فالأوجه الثلاثة المعروفة لحفص عن عاصم وموافقيه فحسب ويلاحظ عند الوقف على الميم في كلتا الحالتين – أى حالة الاستعاذة وحالة الجمع بين السورتين – المد الطويل بالإحماع كما هو مقرر والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

<sup>(</sup>۱) أما هو فليس له فى هذه الحالة إلا أوجه الاستماذة الأربعة المعروفة فقط سواء وصلت الميم بلفظ الجلالة أم وقف عليها لأنه يسكت على الميم سكتة لطيفة بدون تنفس ويلزم من هذا السكت المد الطويل كا مر و لا يجوز القصر بحال فتنبه أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٢) أما هو قليس له فى هذه الحالة إلا أوجه البسملة الثلاثة التى بين السورتين كحفص عاصم سواء وصلت الميم بلفظ الجلالة أم وقف عليها لمسا تقدم من أنه يسكت على الميم سكتة لطيفة بدون تنفس إلخ ما تقدم فتأمل أ ه مؤلفه .

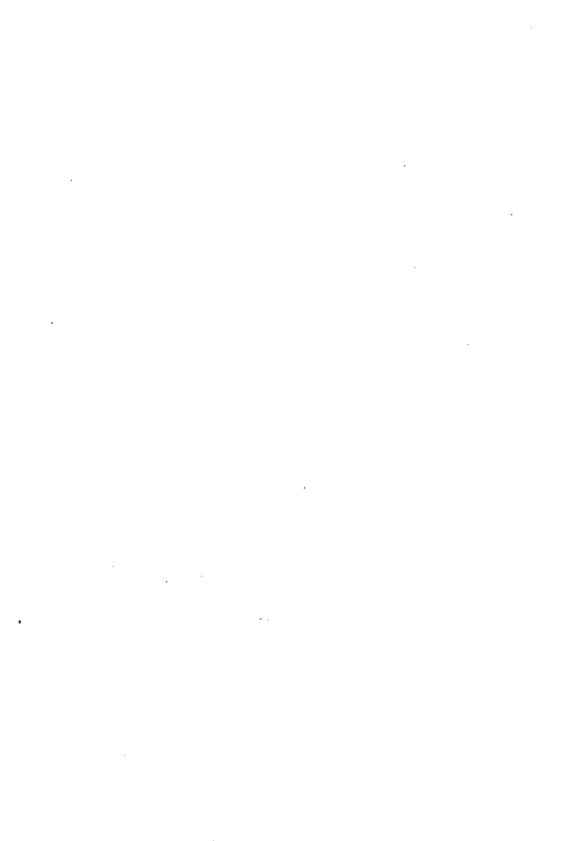

# البابُ الناسع عشر فيما يجبُ ماعالله لحفص في بعض الكلِمات العثر آنية النمه بي للِدخول إلى البابِ

تقدم فى أبواب هذا الكتيب ما يجب أن يراعى لحفص عن عاصم من أحكام تتعلق بكلمات مخصوصة فى القرآن الكريم من طريق الشاطبية سواء أكانت بتنبيه خاص له أم كانت مذكورة له ضمن حماعة من القراء أم كانت من الأحكام المجمع عليها للأثمة العشرة رضى الله عنهم وعنا معهم بمته وكرمه.

وفيا يلى سرد المهم من هذه الكلمات المذكورة فى تلك الأبواب التى تقدمت فى هذا الكتيب على سبيل التذكرة لا على سبيل الحصر لتكون أمام الطالب هنا فيلاحظها حال التلاوة فنقول وبالله التوفيق .

أولا: تقدم الكلام مستوفى على حكم كلمة و عَ الذّ كُر يَن (١) ، ف موضعى الأنعام وبابها فى باب همزة الوصل والقطع وغيره كباب المد والقصر ثانياً: تقدم حكم إدغام الثاء المثلثة فى الذال المعجمة فى «يَلْهَتْ ذَّ الكُ(٢) بالأعراف كما تقدم حكم إدغام الباء الموحدة فى الميم فى «يَلْبُنَى أَرْكُب مَعَنَّا(٢)» بهود عليه السلام و ذلك فى باب الإدغام قسم المدغم جوازاً وقد بينا هناك

أن الإدغام في هاتين الكلمتين لحفص إنما هو من طريق الشاطبية فحسب . ثالثاً: سبق أن أوضحنا حكم الإشمام والإخفاء وكيفية كل مهما في الأداء في كلمة اتّأَمَّنَا(٤) «بيوسف عليه السلام في تتمة ذكرناها في آخر باب الإدغام .

<sup>(</sup>١) أما الموضع الأول فني الآية (١٤٣) وأما الثانى فن الآية (١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) الآبة (١٧٦) .

<sup>(</sup>٣) الآية (١٤) .

<sup>(</sup>١) الآية (١١) .

رابعاً: تقدم حكم السكت وكيفيته في الأداء على الألف من كلمة وعوجاً(١) ، بالكهف حال الوصل وكذلك حكم السكت على الكلمات أخواتها وقد ذكرنا ذلك في باب الوقف والابتداء فيصل السكت . . . إلخ كم نبهنا هناك على أن هذا السكت في كلمة «عَوجاً » وأخواتها إنما هو لحفص من طريق الشاطبية فقط .

خامساً: تقدم حكم إظهار النون الساكنة من هجاء ويس » وكذلك من هجاء «ن ب عند الواو في قوله تعالى يس وَ الْقُرَّةَ ان الْحُكيم (١) وقوله سبحانه ن وَ الْقَلْمُ وَمَا يَسْطُرُونَ (٢) وذلك في باب أحكام النون الساكنة والتنوين وقد نهنا هناك على أن هذا الإظهار من طريق الشاطبية فحسب .

سادساً: سبق أن ذكرنا كيفية الوقف على كلمة « آتان » في قوله سبحانه « قاتلن على الوقف على سبحانه « قاتلن على المستخر على المستخر على المستخر الله المستخر المستخرص والمستخر المستخرص والمستخرص والمستخر

سابعاً: تقدم حكم الراء من حيث التفخيم والنرقيق سواء أكان ذلك في الوصل أم في الوقف في كلمة « فرق » في قوله تعالى : «فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَالُّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

لامناً: سبق أن ذكرنا حكم الإظهار والإدغام للهاء من كلمة « ماليه » عند الهاء من كلمة « هاليه » عند الهاء من كلمة « هلك » في قوله جل شأنه : « مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيهُ هَلَكُ عَنِي مُالِيهُ هَلَكُ عَنِي مُللِيهُ هَلَكُ عَنِي مُللِيهُ الإظهار بأنه لا يكون إلا مع سكتة

<sup>(</sup>١) الآيتان (١–٢) من سورة يس صل الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة القسلم أ همؤلفه .

<sup>. (</sup>r) uʃ/ (r)

<sup>(</sup>t) الآية (t) .

<sup>(</sup>ه) الآيتان (ه١-١٦).

<sup>(</sup>٢) الآية (٦٢) . (٨) الآيتان (٨٧–٢٩) .

لطيفة بدون تنفس إلى آخر ما ذكرنا هناك في هذا الموضوع في باب الإدغام ه

تاسعاً: تقدم حكم الإدغام من حيث الكمال والنقصان وكيفية ذلك في الأداء في كلمة « نخلقكم » في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَخَلَقُكُم مَا مَعِينِ (١) » بالمرسلات وتم ذكر هذا في باب الإدغام أيضاً إلى غير ذلك من الأحكام الحاصة لحفص عن عاصم في بعض الكلمات القرآنية التي لا تخفي على من تتبع أبواب هذا الكتيب كأوجه البسملة بين السور تين وحكم البدء بها في أو اثل السور وأجزائها وتحديد نوعي المد الجائز المنفصل والمد الواجب المتصل من طريق العامة من القرآء والطلاب إلى آخر ما هو بده في هذا المقام .

بقى له فى غير ما ذكرنا هناك مراعاة كلمات يسبرة لم تذكر فى تلك الأبواب التى تقدمت وقد قرأ حفص – رحمه الله تعالى – فى بعضها بوجهين وفى بعضها بوجه واحد ويلزم القارئ معرفتها حتماً كما يجب عليه ملاحظتها عند التلاوة لئلا يقع فى تخليط الطرق الواردة عن حفص وقد سبق أن نبهنا على أن التخليط فى الطرق حرام فى تلاوة القرآن الكريم وهذه الكلمات عددها سبع وهى : « يبصط » و « بصطة » و « مجريها » و « ضعف » فى كلماتها الثلاث و « أأعجمى » و « المصيطرون » و « مصيطر » و فيما يلى فى كلماتها الثلاث و « أأعجمى » و « المصيطرون » و « محميطر » وفيما يلى فحسب إذ هو طريق العامة من الناس والذى الترمناه فى كتيبنا هذا فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون .

أَمَا كَلَمَةَ : « يبصط » فنى قوله تعالى : «وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّر ٢) » بالبقرة .

وأما كلمة: « بصطة » فنى قوله سبحانه «وَزَادَكُرْ فِي ٱلْخَـلُقِ بَصَّطَةُ (٣) بِالْأَعْرَافُ وقد قرأ حفص في هاتين الكلمتين بالسين وجهاً واحداً من طريق الشاطبية .

<sup>(</sup>١) الآية (٢٠) أ مترات .

<sup>(</sup>۲) الآية (۲۵) .

<sup>(</sup>٣) الآية (٢).

وأما كلمة : « ضعف » في مواضعها الثلاثة فني قوله جلت قدرته : اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِنضَعْفِ ثُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ فَعَفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ فَعَفَ وَشَعَفُ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ فَعَدَ مَرَأَ قُوَّةً ضَعَفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يُشَاءً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِير (١) \* بالروم . وقد قرأ حفص في هذه الكلمة في مواضعها الثلاثة بوجهن :

الأول: يفتح الضاد.

والثانى : بضمها والوجهان صحيحان مفروم بهما لحفص من طريق الشاطبية والطيبة معاً والفتح هو المقدم(٢) في الأداء .

وأما كلمة: « مجريها »فنى قوله تعالى « بِسَمِ ٱللَّهِ مَجْرِطُهَا وَمُرْسُلُهُ آا ) » بهود عليه السلام وقد قرأ حفص فيها بإمالة(؛) الألف بعد الراء إمالة كبرى من جميع طرقه وليس له غيرها فى التنزيل مما صحت إمالته من ذوات الراء ولا من غيرها .

(١) الآية (١٥) أهمؤلفه.

 <sup>(</sup>٢) انظر رسالة الشريف ابن بالوشة في المقدم في الأداء في أحد الوجهين أو الوجوه
 ص (٤ ه) تقدم .

<sup>(</sup>٣) الآية (٤١) أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>٤) من معانى الإمالة فى اللغة « التعويج » يقال أملت الرمح ونحوه إذا عوجته عن استقامته والإمالة من الأحكام ذوات الأضداد وضدها الفتح والمراد به فتح القارئ فه بالحرف لا فتح الألف إذ الألف لا تقبل الحركة . وتنقيم الإمالة فى الاصطلاح إلى قسمين كبرى وصفرى :

فالكبرى : أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص و لا إشباع مبالغ فيه وهذه هي الإمالة المحضة وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها أي إلى المحضة وكما تسمى بالمحضة تسمى أيضاً بالإضجاع وبالبطح لأنك إذا قربت الفتحة من الكسرة والألف من الياء فكأنك بطحت الفتحة والألف أي رميهما وأضجعتهما إلى الكسرة .

والصغرى : هى ما بين الفتح والإمالة المحضة . ولهذا يقال لهــا بين بين . وبين اللفظين أى بين لفظ الفتح و لفظ الإمالة .

ولما كان فى القسمين أى الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى تغيير للألف بتعويجها عن استقاسها فى النطق وميلها عن مخرجها إلى نحو مخرج الياه والفظها سمى ذلك التغيير إمالة . والفتح والإمالة بنوعيها لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن الكريم وقرأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أه بتصرف من النجوم الطوالع ص (١١٥) تقدم .

وأما كلمة : « أأعجمي » في قوله تعالى : « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرَّءَانًا أَغَمِيًا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصَلَت ، وقد قرأ حفص فَهَا بنسهيل الهمزَة الثانية بين بين أى بين الهمزة والألف وجها واحداً من حميع طرقه وعلامة هذا التسهيل في المصحف الشريف وضع نقطة كبيرة فوق الهمزة الثانية كما قرره علماء الضبط . أما كيفية الأداء فيه فتوقفة على المشافهة والسهاع من أفواه الشيوخ المتقنين الآخذين ذلك عن أمثالهم فهم أرباب ذلك العارفون لما هنالك .

وأما كلمة : و المصيطرون » فنى قوله تعالى " أَمْ عِنلَكُمْ خَزَانُ رَبِّكُ أَمْ عَنلَكُمْ خَزَانُ رَبِّكُ أَمْ مُ المُصَيطِرُونَ (٢) بالطور . وقد قرأ حفص فَها بوجهن بالصاد الخالصة (٣) وبالسين من طريق الشاطبية والطيبة معا والوجهان صحيحان مقروء سهما لحفص والمقدم له في الأداء القراءة بوجه الصاد (١) .

آما بالنسبة لطالب التجويد خاصة فالذي يعنيه منه على وجه المحصوص معرفة قوله : « لأنك إذا قربت الفتحة من الكسرة والألف من الياء » . . إلخ نقول له : إن المراد من الفتحة هنا فتحة الراء في كلمة « مجريها » ونحوها عند غير حفص عما صحت إمالته والمراد بالألف هنا أيضاً الألف التي بعد الراء في نفس الكلمة وشبهها . وعليه فتكون فتحة الراء ليست فتحة خااصة ولا كسرة خالصة أيضاً وكذلك الألف التي بعد الراء ليست ألفاً خالصة ولا ياء خالصة كذلك ولمذا عربت الراء من الشكل في المصحف الشريف واكنى بوضع دائرة خالية الوسط تحت الراء علامة على الإمالة . وليست هذه الدائرة المخلاة الوسط خاصة بكلمة « مجريها » بل توضع تحت المرف المال في كل كلمة صحت الإمالة فيها في سائر التنزيل عن حفص وغيره سواء أكانت المراة صغرى أم كبرى كا هو مقرر في فن الضبط .

أما كيفية تقريب فتحة الراء من الكسرة وتقريب الألف التي بعد الراء من الياء في كلمة « مجريها » ونحوها في الأداء فتوقف على المشافهة والساع من أفواه الشيوخ المحققين الآخذين ذلك عن أمثالهم رزقنا الله تعالى أداء كأدائهم وسيراً على منوالهم .

(۱) الآية (۱۱) . (۲) الآية (۲۷) .

سه هذا : ولم يرد في رواية حقص عن عاصم إلا الإمالة الكبرى وفي كلمة « مجريب » فقط كا أسلفنا وما جاء في تعريف الإمالة هنا يعرفه عالم القراءات وطالبها الحبد .

<sup>(</sup>٣) قولنا بالمصاد الخالصة أى الخالصة من الإشام فقد قرأ حزة بخلف عن علاد فى هذا الموضع وكذلك فى « بمصيطر » بالغاشية كا سيأتى بإشمام الصاد صوت الزاى فيكون النطق بحرف ليس بصاد ولا بزاى عالصين ولا يضبط النطق بهذا الإشمام إلا المشافهة والمباع من أفواه الثقات الجهابذة الإثبات .

 <sup>(4)</sup> انظر رسالة الشريف ابن يالوشة في المقدم في الأداء في أحد الوجهين أر الوجوء للأئمة السبحة ص (٩٥) تقدم أ ه مؤلفه.

وأما كلمة: « بمصيطر » فنى قوله سبحانه : « عَلَيْهِم بِمُصَلَّطُو(١) » بالغاشية . وقد قرأ حفص فيها بالصاد الخالصة(٢) وجها واحداً من طريق الشاطبية فحسب .

وقد أشار إلى هذه الكلمات السبع وأحكامها لحفص العلامة السمنودى فى نظمه المسمى تلخيص لآلىء البيان بقوله (حفظه الله) :

ء أعجمى سُهُّلَتِ أُخْسراها لحفصنا وَمُيُّلَت مُجْريها واضْمُم أو أفتح ضَعْف رُوم واثبتا

سين ويبصط وثاني (٣) بصطَـةَ والصَّـادَ في مصيطر خُـذْ وَكلا

هٰذيْن في المصيطرون نُقِلَا<sup>(٤)</sup> ا ه

هذا: وليتحرز مما ذكره فضيلة الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه: «الرائد في تجويد القرآن » إذ قال ما نصه: « تجوز القراءة بالسين أو الصاد في الكلات الآتية: «يَقْبِضُ وَيَبَصُّطُ » بسورة البقرة . «وَزَادَكُمْ فِي الخَلْقِ بِصَطَةً ﴿ بِسِهِ رِهَ الأعراف ، «أَمْ هُمُ المُصَيْطُرُونَ» بسورة الطور ، « لَّسَتَ عَلَيْهِم بِمُصِيطٍ ، بسسورة الغاشية (ه) » أ ه فإن قوله هسذا لا بصدق الا على كلمة « المصيطرون » موضع سورة الطور فحسب كما ذكر نا آنفاً.

<sup>(</sup>١) الآية (٢٢) أحمرُلفه .

<sup>(</sup>٢) تقدم المراد من الصاد الخالصة .

<sup>(</sup>٣) قوله : « وثان بصطة » يشير به إلى موضع الأعراف الذى ذكرناه ويفهم منه أن فيه موضماً أول وهو كذلك وقد ورد في قوله تعالى : « وزاده بسطة في العلم والجدم » بالبقرة الآية (٢٤٧) وقد اتفق القراء العشرة على قراءته بالسين باستثناء ابن كثير من رواية قبيل فإنه قرأ فيه بالصاد في وجه من طريق الطيبة فليعلم .

<sup>(1)</sup> انظر تلخيص لآلى، البيان س (١٩) تقدم .

<sup>(</sup>٥) انظر الرائد ص (٧٢) تقدم أ ه مؤلفه .

أما في الكلمات الثلاث الباقية فخطأ إذ لا يجوز الوجهان حميعاً في كل موضع منها من طريق الشاطبية الذي عليه العامة وإنما الجائز من ذلك تخصيص موضعي البقرة والأعراف بالقراءة فيهما بالسين وموضع الغاشبة بالقراءة فيهما بالصاد .

أما قراءة موضعى البقرة والأعراف بالصاد وموضع الغاشية بالسين فهو مما زادته طيبة النشر على الشاطبية . وتلك طريق يقرأ بها الحاصة من أهل هذا الفن لما يترتب على ذلك من أحكام سبق تقرير بعضها وتحريره فيا تقدم من تنويه . ولا بجوز للقارئ أن يقرأ في موضعى البقرة والأعراف بالصاد وفي موضع الغاشية بالسين إلا إذا علم طريقها وما يترتب عليها من أحكام لا بجوز محالفتها محال . وشأن إطلاق الوجوه للناس من غير تقييد أن يوقعهم في خلط طرق روايات القرآن الكريم وقراءة ما لم ينزل كما نص عليه غير واحد من الثقات كالعلامة القسطلاني شارح البخارى وقد تقدم التنبيه على هذا نسأل الله تعالى أن يعيد المسلمين من ذلك وأن يقيهم سائر المهالك عنه وكرمه آمن .

هذا : وللدكتور المذكور أخطاء مماثلة فى كتابه الآخر فى هذا الفن والموسوم بـ « مرشد المريد إلى علم التجويد » جرى فيها على سنن ما تعقبناه عليه فى كتابه الرائد وكلها تودى إلى بدع فى التلاوة فليحذرها طلاب العلم فى هذا الشأن وبالله التوفيق .

|   | • |
|---|---|
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| , |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |

# الباب العشون فالكلام على التكبير وماينعلق به النمه ب رللدخول إلى الباب

الفصل الأول: في بيان حكمه والكلام على لفظه ومحله.

الفصل النانى : فى بيان أقو ال أهل الأداء فيه بالنسبة لرواية حفص عن عاصم من طريق الطيبة وبيان ابتدائه وانتهائه وأقو ال العلماء فى ذلك رضوان الله عليم أحمن .

الفصل الثالث : في بيان أوجهه في مواطنه المعروفة ــ تذبيهات عشرة جاء في ثالثُها الكلام على سبب ورود التكبير .

الفصل الرابع : في بيان حكمه في الصلاة .

الفصل الخامس : في بيان حكم قطع القراءة في سور التكبير وغيرها في الصلاة وخارجها .



#### التمهيد للدخول إلى الباب

التكبير مصدر كبر إذ قال: « الله أكبر » ومعناه الله أعظم من كل عظيم (۱) والكلام في التكبير هنا سيكون مقصوراً على ما ورد في رواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر حيث تعرضنا في كتيبنا هذا في باب المدوالقصر وغيره إلى ذكر بعض الأحكام الحاصة له من ذلك الطريق كقصر المد المنفصل وإشباع المد المتصل. وكان من متعلقات بعض هذه الأحكام معرفة التكبير فكان لا بد من ذكره مفصلا كبيان أوجهه وسبب وروده وذكر ما يتعلق به من أحكام بجب على القارئ معرفتها ومراعاتها في الأداء خصوصاً إذا الترم به في قراءته سواء أكان ذلك في الصلاة أم في خارجها عما سنذكره مفصلا إن شاء الله تعالى.

وقد وعدنا هناك بذكره هنا . وهذا أوان الشروع فيه فنقول وبالله التوفيق ومنه سبحانه تستمد العون والقول .

<sup>(</sup>۱) انظر « لطائف الإشارات » للعلامة القسطلانى شارح البخارى الجزء الأولى ص (۲۱۷) تقدم أ م مؤلفه .

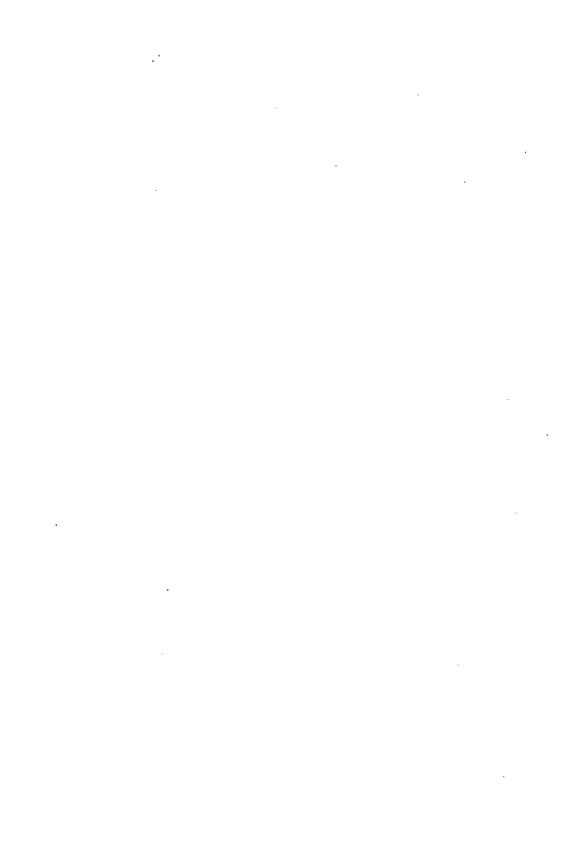

#### الفصل الأول

#### فى بيان حكم التكبير والكلام على لفظه ومحله

أما حكمه: فإنه سنة مطلقاً سواء أكان ذلك فى الصلاة أم فى خارجها ويسن الجهر به عند ختم القرآن الكريم وفى الصلاة أيضاً فى بعض الأحوال كما سنوضحه بعد عند الكلام على حكمه فى الصلاة إن شاء الله تعالى .

وأما لفظه: فهو « الله أكبر » ولا تهليل ولا تحميد معه عند حفص أصلا إلا عند سور الحتم(١) إذا قصد تعظيمه على رأى بعض المتأخرين(٢). وهو رأى حسن ولا التفات إلى من أنكر التهليل والتحميد مع التكبير عند سور الحتم في رواية حفص فقد أجازه له غير واحد من الثقات بل أجازه لكل القراء العشرة في هذا المكان لأنه محل إطناب وتلذذ بذكر الله تعالى وقد شنع صاحب « عمدة الحلان : شرح زبدة العرفان » على من أنكر ذلك .

وعبارته: « وكذا لا يمنع القارئ من الهليل والتحميد من آخر الضحى إلى آخر الناس فى قراءة أحد من الأثمة إذا كان بنية التشكر والتعظيم والتبرك فلا عبرة برأى بعض المتعصبين من حيث بجوزون التكبير فقط لحفص عنه الحم بين كل سورتين وأواخرها من لدن سورة الضحى إلى سورة الناس وينكر أخذ الهليل والتحميد فيها ويزعمون أن أخذ الهليل والتحميد لحفص

<sup>(</sup>١) المراد بسور الحتم سورة والضمى وما بعدها إلى آخر القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع الآتية : (١) صريح النص : في الكلمات المختلف فيها عن حقص العلامة الفسياع ص (٤) تقدم . (٢) كتاب الفرائد المرتبة : على الفوائد المهذبة : في بيان خلف حقص من طريق الطيبة العلامة الشيخ على محمد الضباع طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر في وبيع الثاني عام ١٣٤٧ ه ص (٤) . (٣) تذكرة الإخوان : بأحكام رواية حقص بن سليمان المسلمة الشيخ على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية طبع على نفقة الاتحاد العام الجامة القراء بالقاهرة بدون تاريخ ص (٧١) .

ولغيره سوى النزى(١) من أشراط الساعة وإلى الله المشتكى من هذه الحصلة ذات الشناعة » أ همنه بلفظه(٢) .

قلت: ويومخذ من تلك النصوص أنه لا وجه لمن أنكر النهايل مع التكبير أو النهليل مع التكبير والتحميد لحفص أو لغيره من باقى القراء العشرة فإن ذلك جائز ومرغوب فيه وهناك نصوص أخرى توميد هذه تركنا ذكرها هنا خوف التطويل ومراعاة لحال المبتدئين.

وأما محل التكبير فقبل البسملة ويستوى فى ذلك الابتداء بأول السورة أو وصلها بما بعدها ولهذا منع التكبير من أول سورة التوبة لعدم إثبات البسملة فى أولما سواء ابتدىء مها أو وصلت بآخر الأنفال كما سنوضحه بعد.

(۱) قوله سوى البزى فإن التهليل مع التكبير أو التهليل مع التكبير والتحميد ورد صه مناً فتأمل

<sup>(</sup>٣) النظر عمدة الحلان شرح زيدة العرفان ص (٤٥٤) تقدم أ م مؤلفه .

# الفصي الناني

# فى بَان أقوال أهل الأداء فالت كبير وَ بَان ابتدائه وانهائه وأقوال المُاماء في ذلك

اختلف أهل الأداء في التكبير لحفص عن عاصم من طريق طيبة النشر فالجمهور منهم على تركه له . و ذهب حماعة منهم إلى الأخذ به ولهم فيه ثلاثة مذاهب :

الأول: التكبير من أول سورة « ألم نشرح » وما بعدها إلى أول سورة النام وذكر هذا المذهب أبو العلاء في غايته(١).

الثانى: التكبير من آخر سورة الضحى وما بعدها إلى آخر سورة الناس وقد ذكر هذا المذهب الهذلى فى كامله وأبو الكرم الشهرزورى فى مصباحه(۱) والتكبير فى هذين المذهبين هو المعروف بالتكبير الحاص أى الحاص بسورة الحتم.

الثالث: التكبير من أول كل سورة من سور التنزيل أى من أول الفائحة إلى آخر القرآن الكريم سوى أول سورة براءة . وهذا المذهب ذكره الهذلى في الكامل وأبو العلاء في الغاية(١) وهو المعروف بالتكبير العام أى العام لجميع سور القرآن الكريم وأما سورة براءة فلا تكبير في أولها . وقد ووجهه أن التكبير حيث كان لا بد من اقترانه بالبسملة مقدماً عليها . وقد

<sup>(</sup>١) انظر المراجع الآتية :

<sup>(</sup>١) عدة العرفان للامام الازميري ص (١٧٢) تقدم .

<sup>(</sup>ب) بدائع البرهان للإمام الإزميري أيضاً نسخة مخطوطة ورقة رقم (٨٠٠) تقدم .

<sup>(</sup>ج) صريح النص : في الكلمات المختلف فيها عن حفص ص (٤) تقدم .

<sup>(</sup>د) تذكرة الإخوان : بأحكام رواية حفص بن سليمان ص (٧٠) تقدم وهذان الكتابان من تصنيف العلامة الضباع .

تقدم أن البسملة غير موجودة فى أولها بالاتفاق ولعدم وجودها امتنع التكبير فى أولها بالإحماع .

وقد أشار العلامة الضباع إلى هذه المذاهب الثلاثة فى الفوائد المهذبة بقوله رحمه الله :

مِنْ أُول انشراحها أَو مِنْ فحَدْدِث خُلْفُ تكبير لحفص قد ورد وبعضهم كبَّر في غير بَرَاءة

وترْكُهُ لجمهور جَرَى (١) ١ ه

ويتحصل مما ذكر أن لحفص وجهين اَلتكبير سواء أكان خاصاً أم عاماً وتركه .

أما وجه ترك التكبير فمن طريق الشاطبية وجهاً واحداً. وأحد الوجهين له من طريق طيبة النشر . وأما وجه التكبير بمذاهبه الثلاثة المذكورة آنفاً فمن طريق الطيبة في وجهها الثاني . والوجهان — أي التكبير وعدمه صحيحان مأخوذ بهما لحفص إلا أن ترك التكبير هو المقدم في الأداء وبهذين الوجهين قرأت له من الشاطبية وبالله التوفيق .

انظر « الفوائد المهذبة » : في بيان خلف حفص من طريق الطيبة نظم العلامة الضباع بشرح ناظمها ص (٣) تقدم أ ه مؤلفه .

# الفصِّ لالثالِث

### فى بيان أوجه الت كبير في مَواطنِه المعُروفة

تختلف أوجه التكبير باختلاف المواطن فى القرآن الكريم وهذه المواطن ثلاثة وذلك بالنسبة لحفص عن عاصم ومن وافقه من القراء :

أولها : الابتداء من أول سورة الفاتحة وما بعدها إلى الابتداء بسورة الناس باستثناء الابتداء بأول راءة .

ثانيها : الجمع بين السورتين كالجمع بين آخر الفاتحة وأول البقرة إلى ما بين آخر الليل وأول الضحى باستثناء الجمع بين آخر الأنفال وأول براءة .

ثالثها: الجمع بين السورتين من آخر الضبحى خاصة إلى آخر ما بين الناس وأول الفاتحة. ولكل موطن من هذه المواطن الثلاثة كلام خاص نفصله فها يلى:

#### الكلام على الموطن الأول من مواطن التكبير وبيان الأوجه التي فيه

وهذا الموطن هو الحاص بالابتداء من أول سورة الفاتحة وما بعدها إلى أول سورة الناس. فإذا ابتدىء من أول سورة الفاتحة أو من أول أى سورة بعدها من سور التبزيل باستثناء أول براءة جاز لحفص فى هذا المكان ثمانية أوجه على القول بالتكبير. وأما على القول بتركه فيجوز له أربعة أوجه فقط وهى أوجه الاستعادة الأربعة المقترنة بأول السورة التى تقدمت فى باسا وحينئذ يكمل لحفص فى هذا الموطن على كلا القولين التكبير وعدمه اثنا عشر وجهاً. وفيا يلى توضيح هذه الأوجه مع تقديم وجه عدم التكبير وفق مذهب الجمهور ووفقاً لترتيب الأداء الذى قرأنا به وبه نقرى .

الأول : قطع الجميع أى الوقف على الاستعادة وعلى البسملة والابتداء بأول السورة .

الشاقى : قطع الأول ووصل الثانى بالثالث أى الوقف على الاستعادة ووصل البسملة بأول السورة . وهذان الوجهان بدون تكبير .

الثالث : قطع الجميع أيضاً لكن مع التكبير وكيفيته الوقف على الاستعادة وعلى التكبير وعلى البسملة والابتداء بأول السورة .

الرابع : مثل الثالث إلا أنه يوصل البسملة بأول السورة .

الخامس: الوقف على الاستعادة ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليها والابتداء بأول السورة .

السادس: الوقف على الاستعاذة ووصل التكبير بالبسملة بأول السورة. فهذه ستة أوجه أتت على قطع الاستعاذة والستة الباقية تأتى على وصلها كذلك وتوضيحها كالآتى:

السابع: وصل الأول بالثانى وقطع الثالث أى وصل الاستعادة بالبسملة مع الوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة.

الثامن : وصل الجميع أى وصل الاستعادة بالبسملة بأول السورة علمة واحدة من غير تكبير في هذين الوجهين .

التاسع : وصل الاستعادة بالتكبير مع الوقف عليه وعلى البسملة والابتداء بأول السورة .

العاشر : مثل التاسع إلا أنه يوصل البسملة بأول السورة .

الحادى عشر: وصل الاستعاذة بالتكبير بالبسملة مع الوقف عليها والابتداء بأول السورة .

الثانى عشر : وصل الجميع أى وصل الاستعادة بالتكبير بالبسملة بأول السورة حملة واحدة .

وقد أشار إلى هذه الأوجه الاثنى عشر العلامة الخليجي في تيسير الأمر بقوله : فنى استعاذة إذاً بسورة قرَنْتُها اثنان أتت مع عشرةِ فاقطع وصل من غير تكبير وبه وصِلْه مع وقف وَوَصْل وانْتَبه وهـذه الستة باستعاذةِ حال قطعها ووصلها اثبت (١) اه

وهذه الأوجه الاثنا عشر تجوز لحفص عند الابتداء من أول سورة الفائحة وما بعدها من السور إلى آخر القرآن الكريم باستثناء البدء من أول صورة براءة كما تقدم. وما ذكره العلامة الضباع في كتابيه «صريح النص» و « تذكرة الإخوان » من أن أوجه التكبير التي تجوز في الابتداء لحفص إنما تجوز من أول سورة الفائحة وما بعدها إلى أول سورة الضحى فقط فهو سبق قلم منه رحمه الله تعالى ولم أر وجها لذلك لأن القارئ قد يبتدىء من أول أي سورة من سور الحتم بعد الضحى فكيف يكون حاله فهل يكبر أو ينتهى تكبيره عند الضحى كما قال لم أر فيا وقفت عليه من قال بقوله بل أطلق مراءة كما مر آنفا . ولعله أراد بانهاء التكبير عند الضحى نظراً لجواز التهليل مع التكبير والتحميد ابنهاجاً مختم القرآن على رأى بعض ما لتكبير أو النهليل مع التكبير والتحميد ابنهاجاً مختم القرآن على رأى بعض على القول بالتكبير إلى أربعين وجهاً على القول نفسه كما سنوضحه بعد على القول بالتكبير إلى أربعين وجهاً على القول نفسه كما سنوضحه بعد ولكن هذا بعيد لأنه لو أراده لنبه عليه وربما أراده وسها عن أن يقيده رحمه الله رحمة واسعة ورحمنا معه بفضله وكرمه آمن .

<sup>(</sup>١) انظر تيسير الأمر : لما زاد حقص من طرق النشر نظم العلامة الخليجي ص (١٣) بشرح الناظم تقدم أ ه مؤلفه .

وأما الابتداء من أول سورة براءة فليس فيه تكبير لأحد وذلك لعدم وجود البسملة فى أولها إذ من شرط التكبير اقترانه بالبسملة كما تقدم .

#### الكلام على الموطن الثانى من مواطن التكبير وببان الأوجه التي فيه

وهذا الموطن هو الحاص بالجمع بين السورتين كالجمع بين آخر الفاتحة وأول البقرة وما بعدهما إلى آخر ما بين الليل وأول الضحى باستثناء آخر الأنفال وأول براءة . وهنا يجوز لحفص خمسة أوجه على القول بالتكبير وأما على القول بتركه فيجوز له ثلاثة أوجه فقط وهي أوجه البسملة الثلاثة التي بين السورتين والتي مر ذكرها آنفاً في باب البسملة . وعليه فتكون حملة الأوجه التي بين السورتين لحفص في هذا الموطن على كلا القولين — التكبير وعدمه — ثمانية أوجه وفيا يلى تفصيلها مع تقديم وجه عدم التكبير حسب رأى الجمهور ووفقاً لترتيب الأداء الذي قرأنا به وبه نأخذ قراءة وإقراء .

الأول : قطع الجميع أى الوقف على آخر السورة السابقة وعلى البسملة والابتداء بأول السورة اللاحقة .

الشانى : قطع الأول ووصل الثانى بالثالث أى الوقف على آخر السورة السابقة ووصل البسملة بأول اللاحقة وهذان الوجهان من غير تكبير .

الثالث : قطع الجميع أيضاً لكن مع التكبير وكيفيته الوقف على آخر السورة السابقة وعلى التكبير وعلى البسملة ثم الابتداء بأول السورة اللاحقة .

الرابع: مثل الثالث غير أنه مع وصل البسملة بأول السورة اللاحقة . الخامس: الوقف على آخر السورة السابقة ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة اللاحقة .

السادس: الوقف على آخر السورة السابقة ووصل التكبير بالبسملة بأول السورة اللاحقة. فهذه ستة أوجه جاءت على قطع آخر السورة السابقة. أما الوجهان الباقيان المكملان للأوجه الثمانية فيأتيان على وصل آخر السورة السابقة وهما:

السابع : وصل الجميع أى وصل آخر السورة السابقة بالبسملة بأول · السورة اللاحقة دفعة واحدة بدون تكبر .

الثامن : وصل الجميع أيضاً لمكن مع التكبير وكيفيته وصل آخر السابقة بالتكبير بالبسملة بأول السورة اللاحقة حملة واحدة .

وقد أشار إلى هذه الأوجه الثمانية العلامة الخليجي في تيسىر الأمر بقوله :

وبين كُلِّ غير ذَيْن (١) قف وصل

مُكَبِّرًا أَوْلَا قَطَعْتَ أَو تَصِـلْ مُكَبِّرًا مَوْلَا قَطَعْتَ أَو تَصِـلْ مَكلًا إِذَا مِع قطع أَوَّل وصِلْ كُلاً إِذَا

كبَّرْتَ أَوْلَا فَهْإِن (٢) تُحْتَذَا (٢) اه

أما ما بن آخر الأنفال وأول سورة براءة فلا تكبير لأحد لعدم وجود البسملة في أول براءة كما مر إذ من شرط التكبير وجود البسملة . وعليه فالجائز في هذا المحل لكل القراء العشرة ثلاثة أوجه وهي الوقف والسكت بلا تنفس والوصل من غير بسملة في كلها . وقد تقدم الكلام مستوفى علما في باب البسملة فر اجعه إن شئت والله الموفق .

#### الكلام على الموطن الثالث من مواطن التكبير وبيان الأوجه التي فيه

وهذا الموطن هو الخاص بالجمع بين السورتين من آخر سورة الضحى وما بعدها إلى آخر سورة الناس . وهنا يجوز لحفص سبعة أوجه على القول بالتكبير أى بزيادة وجهين على الحمسة التى تقدمت فى الجمع بين السورتين فى الموطن الثانى .

وأما على القول برك التكبير فيجوز له ثلاثة أوجه فقط وهي أوجه البسملة الثلاثة التي تقدمت غير مرة . وحينثذ يكمل لحفص على كلا القولين-

<sup>(</sup>۱) قوله : « وغير ذين »امم إشارة راجع إلى آخر الأنفال وأول براءة في بيت سابق على هذين البنتين .

 <sup>(</sup>۲) قوله : « فثمان تحتذا » أى تتبع فى الجمع بين السور تين فى سائر التنزيل فى غير ما تقدم استثناؤه وهو آخر الأنفال وأول براءة فتنبه .

 <sup>(</sup>٣) انظر « تيسير الأمر » : لما زاده حفص من طرق النشر للعلامة الخليجي ص (١٥)
 بشرح الناظم تقدم أ ه مؤلفه .

التكبير وعدمه . عشرة أوجه بين آخر الضحى وأول ألم نشرح وهكذا إلى ما بين آخر الناس وأول الفائحة وفيا يلى ذكر هذه الأوجه العشرة مع تقديم وجه عدم التكبير حسب ما ذهب إليه الجمهور ووفقاً لترتيب الأداء الذي قرأنا به وبه نأخذ قراءة وإقراء . والأوجه هي :

الأول : قطع الجميع - أى الوقف على آخر الضحى وعلى البسملة والابتداء بألم نشرح .

الشانى : قطع الأول ووصل الثانى بالثالث ــ أى الوقف على آخر الضحى ووصل البسملة بألم نشرح وهذان الوجهان بدون تكبير .

الثالث : قطع الجميع أيضاً لكن مع التكبير وكيفيته . الوقف على آخر الضحى وعلى التكبير وعلى البسملة والابتداء بألم نشرح .

الرابع: مثل الثالث إلا أنه يوصل البسملة بألم نشرح.

الحامس: الوقف على آخر الضحى ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف علىها ثم الابتداء بألم نشرح.

السادس: الوقف على آخر الضحى ووصل التكبير بالبسملة بألم نشرح فهذه ستة أوجه أتت على قطع آخر الضحى.

وأما الأوجه الأربعة المتممة للعشرة فتأتى على وصله وهي :

السابع : وصل الجميع أى وصل آخر الضحى بالبسملة بألم نشرح من غير تكبير .

الثامن : وصل آخر الضحى بالتكبير موقوفاً عليه وعلى البسملة أيضاً ثم الابتداء بألم نشرح .

التاسع : وصل آخر الضحى بالتكبير مع الوقف عليه ثم وصل البسملة بألم نشرح .

العاشر : وصل الجميع أى وصل آخر الضحى بالتكبير بالبسملة بألم نشرح حملة واحدة فهذه هى الأوجه العشرة الحاصة بالجمع بين السورتين من بين آخر الضحى وأول ألم نشرح وما بعدهما إلى آخر ما بين الناس وأول الفائحة لحفص عن عاصم .

#### عشرة تنبهات هامة :

التنبيه الأول: انتهى الكلام الآن على مواطن التكبير الثلاثة فى القرآن الكريم . فإن قال قائل إن مواطن التكبير فى التنزيل أربعة كما يؤخذ من ظاهر الطيبة حيث يقول الحافظ ابن الجزرى فيها :

مِنْ أُولَ انشراح أُو مَنَ الضَّحَى مِنْ آخر أُو أُوَّلَ قِــد صُححا مَع قوله فها أيضاً:

## عن كُلِّهم أولُ كُلٌّ يستوى ا ه

فالمواطن أربعة بزيادة واحدوهو التكبير منأولسورة الضحى ومابعدها إلى أول سورة الناس « قلنا » : هذا صحيح ولكن هذا الموطن الزائد خاص بقراءة ابن كثير بخلاف عن قنبل(۱) وعليه فمواطن التكبير عنده أربعة كما يفيد ظاهر الطيبة بخلاف غيره من القراء فالمواطن ثلاثة عنده كما خكرنا فتأمل.

التنبيه الثانى: سبق أن قلنا قريباً إن الأوجه التى بين آخر الضحى وأول ألم نشرح وما بعدهما إلى آخر ما بين الناس وأول الفاتحة سبعة أوجه على الأخذ بوجه التكبير وقد ذكرناها هناك مفصلة حسب ترتيب الأداء مع أوجه البسملة الثلاثة التى بين السورتين على وجه الأخذ بعدم التكبير وبهذا يتم لحفص فى هذا الموطن عشرة أوجه تم ذكرها فى موطنها . وتريد هنا أن نقول : إن أهل الأداء رحمهم الله تعالى قسموا أوجه التكبير السبعة هذه إلى ثلاثة أقسام

<sup>(</sup>۱) انظر تخصیص موطن التکبیر الرابع و هو من أول الفحی إلی أول الناس بابن کثیر کا ذکرنا فی المراجع الآتیة : (۱) شرح الطیبة للنویری الجزء الثانی محطوط و رقة رقم (۲۱۸) تقدم . (ب) النشر فی القراءات العشر للحافظ ابن الجزری الجزء الثانی ص (۲۱۸ ۱۹–۱۹ ۱۵) تقدم . (د) عدة العرفان للملامة الأزمیری ص (۱۷۷) تقدم . (د) بدائع البرهان للملامة الأزمیری محفوط و رقة رقم (۸۰۰) تقدم أ ه مؤلفه .

وجهان منها مختصان بأن التكبير لأول السورة . ووجهان مختصان بأن التكبير لآخرها .

وثلاثة أوجه تحتمل كلا التقديرين أى كون التكبير لأول السورة وكونها لآخرها . وبجب على القارئ معرفة هذه الأقسام الثلاثة جيداً لما يترتب عليها من أحكام نجب مراعاتها حال قطع القراءة سواء أكان ذلك القطع فى الصلاة أم فى خارجها كما سنوضحه قريباً فى الفصل الرابع إن شاء الله تعالى . وفها يلى تفصيل هذه الأقسام الثلاثة :

القسم الأول: وفيه الوجهان المختصان بأن التكبير لأول السورة وهما: الأول: الوقف على آخر السورة السابقة ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف علمها ثم الابتداء بأول السورة اللاحقة.

الشانى : الوقف على آخر السورة السابقة ووصل التكبير بالبسملة بأول السورة اللاحقة .

وقد أشار إلى هذين الوجهين شيخ شيوخنا العلامة الشيخ على المنصورى بقوله :

واقطعه عن آخرها ثم صل ِ بالأَوَّل ِ بالأَوَّل ِ

أوقف على بسملة وجهان

بأول السورة مخصوصان<sup>(١)</sup> ا هـ

كما أشار إليهما العلامة شيخ شيوخنا الشيخ عمَّان راضي السنطاوي بقوله:

لأول سورة ببسملة فصل

وقطْع كذا وصْلُ لبسملة جلا<sup>(٢)</sup> اه

(٢) انظر النفائس المطربة : في تحرير أوجه الطيبة ص (٢٣) تقدم أ ه مؤلفه .

<sup>(</sup>۱) انظر المراجع الآتية : (۱) حل المشكلات ص (۱۰؛،۱۰۳) تقدم . (۲) قرة العين ص (۱۰؛،۱۰۹) تقدم وكلاهما للعلامة الحليجي الإسكندري . (۳) فتح الكريم الرحمن الشيخ مشايخنا سيدي الشيخ مصطفى المبهي مخطوط ورقة رقم (۱۲۵–۱۲۲) تقدم .

قوله رحمه الله تعالى : « ببسملة فصل » أى فصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليها أو وصلها بأول السورة التالية فمفعول صل محذوف وهو التكبير فتأمل.

القسم الشانى: وفيه الوجهان المختصان بأن التكبير لآخر السورة وهما: الأول: وصل آخر السورة السابقة بالتكبير موقوفاً عليه وعلى البسملة أيضاً والابتداء بأول السورة اللاحقة.

الشانى : وصل آخر السورة السابقة بالتكبير مع الوقف عليه أيضاً ثم وصل البسملة بأول السورة اللاحقة .

وقد أشار إلى هذن الوجهين شيخ شيوخنا العلامة المنصوري بقوله :

ووصل تكبير بخثم السورة

وقطْعُه عن تِلُوه البسملة

مع وصل باسم الله بابتداء

فصَّلهـ وجهان لانتهاءِ<sup>(١)</sup>ا ه

كما أشار إلهما شيخ شيوخنا العلامة السنطاوي بقوله :

وآخر سورة فَصِلْه بها فقط

وبسملة فَصِلْ أَو اقْطَعْ لتَجْمُلًا (٢) اه

القسم الثالث : وفيه الأوجه الثلاثة المحتملة لكلا التقدير بن وهي :

الأول: قطع الجميع أى الوقف على آخر السورة السابقة وعلى التكبير وعلى البسملة رالابتداء بأول السورة التالية .

الشانى : الوقف على آخر السورة السابقة وعلى التكبير أيضاً ووصل اليسملة بأول السورة اللاحقة .

الثالث : وصل الجميع أى وصل آخر السورة السابقة بالتكبير بالبسملة بأول السورة اللاحقة دفعة و احدة .

<sup>(</sup>١) انظر المراجع المذكورة في الهامش رقم (١) ص ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) أنطر المرجع السابق « النفائس المطرية » نفس الصحيفة .

وقد أشار إلى هذه الأوجه الثلاثة شيخ شيوخنا العلامة المنصوري بقوله :

ولهم ثلاثة محتملَة . . . . .

وصْلُ الجميع قَطْعُهُ عن بَسْمَلَهُ وآخر مع وَصْلِها بالابْتِلَا

ثالثها قطع الجميع أفردًا (١) ا ه كما أشار إليها شيخ شيوخنا العلامة السنطاري بقوله :

ويَخْتَمَلُ القوليْن أَيضًا ثلاثة فقَطْعُ كذا وصْلُ الجميع تَحَلَّلَا

فقطع كذا وصل الجميع ِ تحللا أو اقطعُ لآخر وتكبيرًا أقطعَنْ

وبسملةً فقط فَصِلْها بـأُوَّلا<sup>(٢)</sup> ا ه

التنبيه الثالث : في سبب تقسيم أوجه التكبير السبعة إلى هذه الأقسام الثلاثة وفيه سبب ورود التكبير

وهذا يرجع فى الأصل إلى سبب ورود التكبير . ومما جاء فى سبب وروده أن الوحى انقطع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة اختلف فيها كما هو مشهور فقال المشركون وراً وكذباً ... : إن محمداً قد و دعه وبه وقلاه فنزل ... تكذيباً لهم ... قوله تبارك وتعالى : «وَالضّحَى وَالَيْسِلِ إِذَا يَسِلُ إِذَا يَسِلُ الله عليه السلام ... من قراءة سورة الضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الله أكبر » شكراً لله لما كذب المشركين وتصديقاً لما هو عليه وفرحاً وسروراً بنزول الوحى . وبالنعم التي عددها الله تعالى عليه فى هذه السورة خصوصاً وعد الله تعالى له فى قوله التي عددها الله تعالى له فى قوله

 <sup>(</sup>١) انظر المراجع الثلاثة السابقة : a حل المشكلات ، قرة المين ، وفتح الكريم ه
 قفس الصحيفة في كلها .

 <sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق « النفائس المطرية » نفس الصحيفة

<sup>(</sup>٣) الآيتان الأوليان من سورة الضمي .

مبحانه: « وَلَسُوفُ يُعطيكُ رَبِّكُ فَتَرَضَّيْ (١) » ثم أمر (٢) النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر إذا بَلغ والضحى مع خاتمة كل سورة حتى يخم تعظيماً لله تعالى واستحبابا للشكر وتعظيماً لحتم القرآن الكريم. وقد قال العلماء في ذلك: فهل كان تكبيره صلى الله عليه وسلم لحتم قراءة جبريل فيكون تكبيره لآخر الضحى أو كان تكبيره لابتداء قراءته صلى الله عليه وسلم فيكون لأولما. وهذا هو السبب في أن التكبير قد يكون لأول السورة وقد يكون لآخرها. وممكن حمل تكبيره صلى الله عليه وسلم على كلا التقديرين أي كون التكبير لأخر الشورة أو لأولها وعلى ذلك يحمل كلام العلماء أهل الأداء في الأوجسه الثلاثة المتقدمة المحتملة لكلا التقديرين وقد قدمناه وسواء كان التكبير لأول الضحى أو لآخرها أو كان محتملا لكلا القولين فهذا الحكم ليس خاصاً الضحى وحدها بل ينسحب على سائر سور الحتم بعدها فتأمل.

التنبيه الرابع ; في منع وصل آخر السورة بالتكبير بالبسملة موقوفاً عليها يمتنع وصل آخر السورة السابقة بالتكبير بالبسملة مع الوقف عليها فهذا الوجه ممنوع بالإحماع لأن فيه إيهاماً بأن البسملة لآخر السورة لا لأولها وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في باب البسملة وفي هذا يقول الحافظ ابن الجزرى في الطيبة :

## وامْنَع على الرحيم وَقْفًا إِنْ تَصِلُ كُلاً وغَيْر ذَا أَجزْ ما يَحْتَمل ا ه

التنبيه الخامس : فى بيان حكم آخر السورة عند وصله بالتكبير اعلم أن آخر السورة فى حالة وصله أن آخر السورة فى حالة وصله بالتكبير موقوفاً عليه وذلك خاص بأواخر سور الحتم ينقسم إلى ستة أقسام : الأول : أن يكون آخر السورة حرف مد سواء كان ألفاً أو واواً كقوله تعالى : «فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرْطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْهَتَدَىٰ (٣) ،

<sup>(</sup>١) الآية (٥) من سورة الضحى .

 <sup>(</sup>٣) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير من سورة الفسمي ومع خاتمة كل سورة بعدها
 إلى الحتام ورد في كل كتب القراءات التي تعرضت لذكر التكبير فانظر أي كتاب والله الموفق .
 (٣) سورة طه صلى الله عليه وسلم الآية (١٣٥) .

الله أكبر وقوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ (١) ﴾ الله أكبر وقوله سبحانه : ﴿ فَأَشِّهُ دُواْ لِللَّهُ وَالْحَبُ وَالْحَكُم فَى هَذَا القَسَمِ أَنَهُ يَحَذَفَ حَرَفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الثاني: أن يكون آخر السورة ساكناً صحيحاً في غير مم الجمع كقوله تعالى: ﴿ وَإِلَّى رَبِّكَ فَارْغَبِ (٢) ﴾ وقوله عز شأنه: ﴿ وَأَشَّهُ وَأَقْتَرَبِ (٤) ﴾ وهنا يحرك الساكن بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين كما هي القاعدة. أما إذا كان الساكن الصحيح ميم جمع كما في قوله تعالى ﴿ النَّمْ لَا يَكُونُوا أَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن غير صلة أَمْ اللَّهُ عَلَى الله أكبر فإن ميم الجدسم هنا تحرك بالضم من غير صلة على القاعدة.

الثالث: أن يكون آخر السورة منوناً كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَى ءِ قَلْدِيرُ ( ) ﴾ الله أكبر وقوله سبحانه: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٧) ﴾ الله أكبر وقوله تعالى: ﴿ وَقَ هَذَا القسم عَنْ خَوْفِ (٨) ﴾ الله أكبر . وفي هذا القسم عرك التنوين بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين .

الرابع: أن بكون آخر السورة محركاً عركة الإعراب أو محركة البناء. فمثال المحرك الإعراب قوله تعالى: « وَلَيْلَةً كُرُّ أُولُواْ الْأَلْبَابِ (١) » الله أكبر وقوله الله أكبر وقوله عز مَنْ قاتل : شَكَمْ يَومَ يُحَتَّى مَطَلَع الْفَجْرِ (١٠) » الله أكبر وقوله عز مَنْ قاتل : ثُمَّ لَتُسْعَلُنَ يَوْمَ يُحَدِّ عَنِ النَّعِيم (١١) » الله أكبر . ومثال المحرك عز مَنْ قاتل : ثُمَّ لَتُسْعَلُنَ يَوْمَ يُحَدِّ عَنِ النَّعِيم (١١) » الله أكبر . ومثال المحرك

<sup>(</sup>١) سورة الليل الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية (٦٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشرح الآية (٨) .

<sup>(</sup>۱) سورة العلق الآية (۱۹).

<sup>(</sup>٥) سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٦) سورة المسائدة الآية (١٢٠) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب الآية (٧٣).

<sup>(</sup>٨) سورة قربش الآية (٤).

<sup>(</sup>٩) سورة سيدنا أبر هم علبه الصلاة والسلام الآية (٣٥) .

<sup>(</sup>١٠) سورة القـــدر الآية (٥) . .

<sup>(</sup>١١) سورة التكاثر الآية (٨).

محركة البناء نحو قوله تعالى : " فَأَنْصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ (١) ، الله أكبر وقوله سبحانه : « وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٢) » الله أكبر وفي هذا القسم ثبني حركة الإعراب على حالها وكذلك حركة البناء .

الحامس: أن يكون آخر السورة هاء الضمير كقوله تعالى: «وَمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَمُشَرًّا يَرَهُ (٣) » الله أكبر وهنا تحذف صلة هاء الضمير للساكن بعدها.

السادس : أن يكون آخر السورة ياء الإضافة وذلك في قوله تعالى : «وَادْخُلِ جَنِّي (٤) » الله أكبر وفي هذا القسم تفتح ياء الإضافة لالتقاء الساكنين كما هو الأصل في نحو « بي ونبأني » في قوله تعالى : «فَلا تُشمِتُ فِي الْمَاعِدَاءُ(٥) » وفي قوله سبحانه : «قَالَ نَبَأْنِي الْعَلَيمُ الْحَبِيرُ(١) » نص على ذلك الإمام مصطفى الإزميري في كتابه « عمدة العرفان » وعبارته قوله تعالى : «وَادْخُلِ جَنِّي (٤) » إلى قوله : « وَمَا وَلَدُ (٧) » إذا وصلت التكبير بآخر السورة مع وصل الكل فتحت الياء في قوله : « جنّي » لالتقاء الساكنين(٨) ثم قال رحمه الله تعالى في كتابه « بدائع البرهان : شرح عمدة العرفان » جذا الحصوص أيضاً ما نصه قوله تعالى : «وَادْخُلِ جَنِّي (٤) » إلى قوله : « وَمَا وَلَدُ (٧) » إذا وصلت آخر السورة بالتكبير مع وصل الكل الكل فتحت الياء في قوله : « وَمَا وَلَدُ (٧) » إذا وصلت آخر السورة بالتكبير مع وصل الكل فتحت أي قوله فتحت الياء في قوله : « وَمَا وَلَدُ (٧) » و «بَلَغَنِي الْكَبُرُ (١٠) » و « نعمتي البَّه في قوله تعالى : « وَمَا وَلَدُ (١) » و «بَلَغْنِي الْكَبُرُ (١٠) » و « نعمتي البَّه في قوله : « حَسْبِي اللهُ في الله كنين كما فتحت في قوله تعالى : « وَمَا وَلَدُ (١) » و «بَلَغْنِي الْكَبُرُ (١٠) » و « نعمتِي البَّه في قوله تعالى : « وَمَا وَلَدُ (١) » و «بَلَغْنِي الْكَبُرُ (١٠) » و « نعمتِي البَّه في المنه قوله تعالى : « وَمَا وَلَدُ (١١) » و بعض

<sup>(</sup>١) سورة البقــرة الآية (٢٨٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفلق الآية (٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة الآية (٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية (١٥٠) .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية (٣) .

<sup>(</sup>٧) سورة البند الآية (٣).

<sup>(</sup>٨) انظر عمدة العرفان ص (١٧١) تقدم أ ه مثل لفه .

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة الآية (١٢٩) .

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عران الآية (٤٠) .

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة الآيات (٤٠-٢٧-١٢).

الناس يقرئ بإسكان الياء وحذفها لالتقاء الساكنين وهو خطأ لأنه لم يرد في القرآن أن القراء العشرة اتفقوا على إسكان ياء الإضافة إذا لقيت لام التعريف بل اتفقوا على فتحها في أكثر المواضع واختلف في بعضها فالأكثرون على الفتح كما في النشر والطيبة والتقريب فإنه قيل إن يعقوب يثبت ياء « «ولي دين (۱)» في آخر سورة الكافرون في الحالين فإذا وصلها بالتكبير يحذفها فلم يفتحها هنا قلنا الياء في هذه السورة مرسومة في الحط فتكون من باب ياءات الإضافة فمذهب القراء العشرة الفتح في ياءات الإضافة إذا لقيت لام التعريف سوى أربعة عشر موضعاً (۲) فاختلف فيها فالأكثرون على الفتح وفي سورة الكافرون محذوفة رسماً فتكون من باب الزوائد فلذلك عذفها إذا وصلها بالتكبير كما هو مذهبه في نظائر ها نحو «والخشون أليوم (۲)»

ويوخذ مما نص عليه الإمام الأزميرى - رحمه الله - أن حفصاً بل ومعه باقى الأئمة العشرة يفتحون الياء فى كلمة «جَنَّتِي(٢) » إذا وصلت بالتكمير كما ذكر آنفاً فتنبه جيداً لهذه المسألة .

هذا: ويراعى فى هذه الأقسام الستة تفخيم لفظ الجلالة وترقيقه فيفخم بعد الفتح والضم ويرقق بعد الكسر ولو كان تنويناً كما يراعى فى اللفظ الكريم حذف همزة الوصل فى الدرج عند وصل آخر السورة بالتكبير فتأمل.

التنبيه السادس : في بيان ذكر التهليل والتحميد مع التكبير سبق أن قلنا إنه يجوز لحفص وكذلك لباقي القراء العشرة عند سور الحتم أي من آخر

<sup>(</sup>١) الآية (٢) .

<sup>(</sup>۲) قوله: « سوى أربعة عشر موضماً » إلغ حاصله أن ياءات الإضافة الواقعة قبل لام التعريف في القرآن الكريم مجمع على فتحها للائمة العشرة باستثناء أربع عشرة ياء مختلف فيها بين القراء فأسكن جميعها وقد وافقه في بعضها بعض القراء وسهم حفص عاصم في موضع البقرة في قوله تمالى: « قال لا ينال عهدى الظالمين » الآية (١٢٤) فأسكنها معه و باقي القراء غير حمزة وغير من وافقه في بعضها قرءوا بالفتح كغير المستثناة وهذه الياءات الأربع عشرة مذكورة في محلها وقد نص الحافظ ابن الجزري في النشر على ما ذكر نا هنا الجزء الثاني من (١٦٢) و ص (١٧٠ – ١٧١)

<sup>(</sup>٤) سُورة يس صلى الله عليه وسلم الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>ه) انظر بدائع العرفان مخطوط ورقة رقم (٧٧هــ٧٥) تقدم أ همؤلفه .

<sup>(</sup>٦) سورة النَّجر الآية (٣٠) .

الضحى إلى آخر الناص الهليل مع التكبير أو الهليل مع التكبير والتحميد إذا قصد بذلك تعظيم الحتم على رأى بعض المتأخرين كما تقدم.

ولذكر الهليل والتحميد مع التكبير طريقان :

الأول : يقدم لفظ الهليل على التكبير بأن يقول القارئ : و لا إله إلا الله والله أكبر . و

الشانى: يقدم لفظ الهايل على التكبير ويؤخر لفظ التحميد عن التكبير بأن يقول القارئ: « لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد » دفعة واحدة على هذا النسق. وإذا قرئ بالطريق الثانى فلا يجوز بحال فصل الهايل عن التكبير ولا التكبير عن التحميد ولا الإتبان بالتحميد بعد التكبير من غير الهليل بل توصل الألفاظ الثلاثة كلها دفعة واحدة كما تقدم وهكذا قرأت وبه آخذ قراءة وإقراء. ولا التفات إلى من نبغ في عصرنا هذا من القراء من فصل حملة الهليل عن التكبير موقوفاً عليها ووصل التكبير بالتحميد عند خم القرآن الكريم كما سمعنا منه فهذا لا يجوز بحال لمخالفته الرواية الواردة في ذلك ولما نص عليه أثمتنا. وقد تكلم في هذه المسألة غير واحد من الثقات ونورد هنا قول الحافظ ابن الجزرى في النشر في التنبيه الثالث ما نصه والهليل مع التكبير مع الحمد لله عند من رواه حكمه حكم التكبير لا يفصل بعضه من بعض بل يوصل حملة واحدة كذا وردت به الرواية وكذا قرأنا لا نعلم في ذلك خلافاً (۱) أ ه منه بلفظه . ثم قال رحمه الله في هذا الحصوص أيضاً في التنبيه السادس لا يجوز الحمد لله مع التكبير إلا أن يكون الهليل معه كذا وردت به الرواية ركفا قرأنا لا معلى كذا وردت به الرواية وكذا قرأنا لا معلى في التنبيه السادس لا يجوز الحمد لله مع التكبير إلا أن يكون الهليل معه كذا وردت به الرواية وكذا قرأنا لا معلى كذا وردت به الرواية ركفا قرأنا لا معلى في التنبيه السادس لا يجوز الحمد لله مع التكبير إلا أن يكون الهليل معه كذا وردت به الرواية ركفا قرأنا لا معلى كذا وردت به الرواية ركفا قرأنا لا معه بلفظه .

وقد أشار إلى كل هذا شيخ شيوخنا العلامة المنصورى بقوله رحمه الله تعالى:

## تهليلًا التكبير مع حمد لةِ رتُبُ ولا تَفصلْهُ للروايةِ

<sup>(</sup>١) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الثاني من (٤٣٦) تقدم .

<sup>(</sup>٧) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الثاني ص (١٣٧) تقدم .

## ولا يجوزُ الحمــدُ مع تكْبير

إلا مع التهليل للتقدير (١) اه

إذا علمت هذا وأردت أن تقرأ بالنهليل مع التكبير أو بالنهليل مع التكبير والتحميد عند سور الحتم في ذكرناه آنفاً من ترتيب الأوجه السبعة حسب الأداء بين آخر الضحى وأول ألم نشرح وما بعدهما إلى آخر الناس على القول بالتكبير لحفص يسرى على أوجه التكبير مع النهليل أو مع النهليل والتحميد ويجوز لك أن تجمع بين التكبير مفرداً وبين التكبير مقروناً بالنهليل أو بالنهليل مع التحميد وبذلك ترتى الأوجه السبعة إلى واحد وعشرين وجها كما يجوز لك أن تقصر المنفصل وتوسطه للتعظم في لفظ النهليل مع التكبير أو هما مع التحميد فتصير الأوجه بذلك خمسة وثلاثين وجها كلها صحيحة لاسقيم فيها .

تأتى أولا بالأوجه السبعة بالتكبير مفرداً من غير تهليل ولا تحميد ثم تأتى بها ثالثاً بها ثالثاً مع النهليل والتكبير فقط مقصوراً وموسطاً . ثم تأتى بها ثالثاً مع النهليل والتحميد مقصوراً وموسطاً كذلك فإذا أضفت إليها أوجه البسملة الثلاثة من غير تكبير فتبلغ الأوجه ثمانية وثلاثين وجهاً لحفص بين آخر الضحى وأول ألم نشرح وما بعدهما إلى آخر الناس وأول الفاتحة فتنه.

ويراعى ذلك أيضاً فى أوجه الاستعاذة عند الابتداء من سور الحمّم أى من أول ألم نشرح إلى أول الناس فقد ذكرنا فى موطن التكبير الأول أن الابتداء بالاستعاذة على الأخذ بوجه التكبير لحفص بجوز معه ثمانية أوجه وقد رتبناها هناك مع أوجه الاستعاذة الأربعة المعروفة بدون تكبير حسب الأداء فبلغ عددها اثنى عشر وجهاً . وهنا نقول إذا أراد القارئ أن يأتى بالتهليل مع التكبير والتحميد عند الابتداء من سور بالتهليل مع التكبير والتحميد عند الابتداء من سور الحمّم فلا مانع من الأخذ بذلك ويجوز له حينئذ أن يأتى بالتكبير مفرداً

 <sup>(</sup>۱) انظر تحریر الطیبة المسمى a فتح الکرم الرحن » المارف بالله تعالى شیخ مشایخنا سیدی الشیخ مصطنی المیمی مخطوط ورته رقم (۱۹۶) تقدم .

أو بالتهليل مع التكبير فحسب أو بالتهليل مع التكبير والتحميد كما بجوز له القصر والتوسط فى لفظ التهليل فى الحالتين أى فى حالة التهليل مع التكبير أو فى حالة التهليل مع التكبير والتحميد فتصبح الأوجه الثمانية التى فى الابتداء على القول بالتكبير أربعين وجها كلها صحيحة فإذا أضفت إليها أوجه الاستعادة الأربعة المعروفة بدون تكبير على القول بتركه فتبلغ الأوجه كلها أربعة وأربعين وجها لحفص عند الابتداء من سور الحتم .

أما الابتداء من غيرها من سائر السور فالأوجه الاثنا عشر المعروفة والتي ذكرناها في الموطن الأول من مواطن التكبير فتنبه لذلك والله الموفق.

التنبيه السابع: منع العلامة الصفاقسى فى كتابه « غيث النفع » وصل الاستعاذة بالتكبير موقوفاً عليه سواء أكان مفرداً أم كان مقروناً بالتهليل فحسب أم كان مقروناً بالتهليل والتحميد وحجته فى ذلك أن التكبير إما أن يكون لآولها وليست الاستعاذة واحداً منهما انتهى كلامه بالمعنى (١).

قلت: وما منعه العلامة الصفاقسى منعه العلامة البقرى والعلامة سلطان المزاحى أيضاً وحجهما كحجة الصفاقسى نقل ذلك عهما العلامة المهى في فتح الكرم(٢) فإذا تأملت الأوجه الممنوعة وفق كلام هولاء الأعلام وجدتها عشرة أوجه وهى وصل الاستعاذة بالتكبير موقوفاً عليه مفرداً كان أو مقروناً بالنهليل وحده أو بالنهليل والتحميد وسواء كان لفظ النهليل مقصوراً أو كان موسطاً فهذه خمسة أوجه يأتى عليها الوقف على البسملة والابتداء بأول السورة ثم وصل البسملة بأول السورة وعليه: فتكون أوجه الاستعاذة مع الابتداء بسور الحتم حسب قول هؤلاء ثلاثين وجهاً على القول بالتكبير بدلا من الأربعين التي تقدمت وتكون أوجهها مع الابتداء بغيرها من سائر سور التنزيل ستة أوجه بدلا من الأوجه الثمانية التي تقدمت على القول بالتكبير أيضاً في ذكره هولاء من منعهم وصل الاستعاذة بالتكبير مع الوقف عليه وما يترتب على ذلك من الوجوه مخالف لما قرأنا به .

<sup>(</sup>١) أنظر غيث النفع بهامش شرح الشاطبية لابن القاصح ص (٣٩٧) تقدم .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الكرم للعلامة الميهي مخطوط ورقة (١-٢) تقدم .

وقد رد على العلامة الصفاقسى صاحب « غيث الرحمن » شرح هبة المنان بعد أن أورد عبارته التي سقناها بالمعنى وعبارته « لمكن ما ذكره من الأوجه — أى الممنوعة — لا يناسب قول الإمام الشاطبي حيث قال ؛ « وما لقياس في القراءة مدخل » فتأمل منصفاً (۱) أه منه بلفظه كما رد على العلامتين البقرى وسلطان العلامة الميهى بعد أن أورد عبارتهما بجواز ما منعاه ونسب هذا الجواز إلى الحق وقال وبه أخذت عن شيخي النبتيني (۲) قلت وقريب من هذين الردين أن يقال إن وصل التكبير بالاستعادة والوقف عليه مشابه لوصل الاستعادة بالبسملة مع الوقف عليها إذ أن الاستعادة ليست من والوقف عليه والوقف عليه من غير معارض — كما في وصل الاستعادة بالبسملة والوقف عليها والوقف عليه من عبر معارض — كما في وصل الاستعادة بالبسملة والوقف أولى — كما في وصل الاستعادة بالبسملة والوقف قليه المنعه من باب قولى — كما في وصل الاستعادة بالتكبير والوقف عليه وهذا جائز من غير عمير خلافاً لما منعه العلامة الصفاقسي والبقرى والمزاحي وقد قدمنا لك أننا قرانا به على حميع مشاغنا وبه ناخذ قراءة وإقراء كما أخذ غيرنا فتأمل وبالله التوفيق .

التنبيه الثامن: ذكر شيخ شيوخنا العلامة السنطاوى رحمه الله تعالى في تحريره على الطيبة أنه يجوز في لفظ الهليل مطلقاً ثلاث مراتب في مده وهي: القصر والتوسط والإشباع (٣) ولم أر فيا وقفت عليه من قال بالإشباع في ذلك ولعله أراد — رحمه الله تعالى — بمرتبة الإشباع في لفظ الهليل قراءة حمزة ورواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر من طريق النقاش عن الأخفش إذا أخذ لهم بوجه الهليل مع التكبير أو بوجه الهليل مع التكبير أو بوجه الهليل مع التكبير والتحميد عند سور الحم على رأى بعض المتأخرين كما مر. ومن المعلوم أن حمزة والأزرق عن ورش مذهبهما الإشباع في المدن — المنفصل والمتصل من حميع الطرق بالإجماع وكذلك ابن ذكوان عن ابن عامر المنفصل والمتصل من حميع الطرق بالإجماع وكذلك ابن ذكوان عن ابن عامر

 <sup>(</sup>١) انظر غيث الرحن شرح هبة المنان للعلامة الشيخ أحمد شرف الإبيارى مخطوط ورقة رقم (١٥١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) فتح الكريم للملامة اليهى مخطوط ورقة (١-٣) تقدم .

<sup>(</sup>٣) أنظر النفائس المطربة ص (٢٣) تقدم أ معولفه .

من طريق النقاش عن الأخفش من طريق طيبة النشر خاصة فعلى هذا تحمل مرتبة الإشباع فى التهليل التى ذكرها العلامة السنطاوى وغيرها هذا الاحتمال لا يجوز الأخذ بها لأن أهل الأداء الذين أخذوا بمرتبة التوسط فى مد التعظيم إنما أخذوها لأصحاب القصر فى المنفصل كما هو معروف وليس مهم حمزة ولا الأزرق عن ورش ولا ابن ذكوان بل لحمزة والأزرق عن ورش الإشباع فى المدين كما أسلفنا ولابن ذكوان فيهما من الطريق التى ذكرناه . وعليه فيكون الإشباع لهم فى لفظ التهليل هو مذهبهم وليس داخلا فى المد للتعظيم عال فيا ذكره أستاذنا السنطاوى فسبق قلم منه رحمه الله ورحمنا معه بفضله وكرمه آمن .

التنبيه التاسع: في بيان حكم أو اخر سور الحتم عند وصلها بالتهليل مطلقاً أعلم أن أو اخر سور الحتم في حالة وصلها بالتهليل مع التكبير أو التحميد سواء كان ذلك في وجه وصل الجميع أو كان في غيره كوصل آخر السورة بالتهليل مع التكبير أو هما مع التحميد مع الوقف عليه وعندئذ يبقي آخر السورة على حاله من غير تغيير فالساكن يظل ساكناً كما في آخر الضحى والعلق وصلة هاء الضمير تبقي كما هي كآخر البينة والزلزلة وكذلك يبتى الحرك عركة الإعراب أو البناء على حاله كآخر الفلق بالنسبة للمبنى وآخر الناس بالنسبة للمعرب أما إذا كان آخر السورة منوناً فيدغم التنوين في اللام من لفظ التهليل على القاعدة وحينتذ تجوز الغنة وعدمها في اللام نص على ذلك العارف بالله شيخ شيوخنا سيدى الشيخ مصطفى المهيى في فتح الكريم الرحمن(۱) . كما نص عليه العلامة الطباخ في هبة المنان(۲) وكذلك العلامة الشيخ أحمد شرف الأبيارى في غيث الرحمن(۳) شرح هبة المنان فتنبه .

التنبيه العاشر: في بيان حكم الاختلاف في أوجه التكبير مطلقاً اعلم

<sup>(</sup>١) انظر فتح الكريم الرحن محطوط ورقة رقم (١٦٥) تقدم .

 <sup>(</sup>۲) انظر هبة المنان مخطوط ورقة رقم (۱۵۵) بشرح العلامة شرف الإبيارى وعبادته
 ق النظم :

<sup>« . . . . . . . . . .</sup> وإن تلا البَّهليل تنوينـــاً يغن » أ هـ

 <sup>(</sup>٣) انظر غيث الرحن شرح هبة المنان مخطوط ورقة رقم (١٥٧) تقدم .

أن الاختلاف في أوجه التكبير مطلقاً سواء أكان مفرداً أم كان مقروناً بالنهليل أم بالنهليل مع التحميد عند سور الحتم ليس اختلاف رواية بحيث يلزم الإتيان بها كلها بين كل سورتين وإن لم يفعل يكن اختلالا في الرواية بل هو من اختلاف التخيير كأوجه البسملة الثلاثة الجائزة بين السورتين فأى وجه أتى به القارئ منها أجزأه وكذلك أوجه التكبير وكان بعضهم يأخذ بوجه واحد من أوجه التكبير الجائزة بين السورتين ويأخذ بين السورتين السورتين على الآخريين بوجه آخر غير الذي أخذه بين الأوليين وهكذا إلى أن يأتى على حميع أوجه التكبير لأجل حصول التلاوة بجميعها .

قال الحافظ ابن الجزرى فى هذا الصدد: « وهو حسن و لا يلزم بل التلاوة بوجه منها إذا حصل معرفتها من الشيخ كاف(۱) ، أه ثم قال رحمه الله تعالى فى هذا الخصوص أيضاً: « نعم الإتيان بوجه مما يختص بكون التكبير لآخر السورة وبوجه مما يختص بكونه لأولها وبوجه مما يحتملهما متعين إذ الاختلاف فى ذلك اختلاف رواية فلا بد من التلاوة به إذا قصد حمع تلك الطرق(۱) ، أه قلت و المراد بالطرق فى قوله أى الطرق الثلاثة التى هى كون التكبير لأول السورة أو لآخرها أو كونه محتملا لكلا التقديرين. وقد مر ذلك آنفاً. وقوله رحمه الله تعالى: « إذا قصد حمع تلك الطرق ، يو خذ منه أنه إذا لم يقصد حمع تلك الطرق ، يو خذ منه أنه إذا لم يقصد حمع تلك الطرق فلا يتعين الأخذ بوجه من كل من تلك الثلاثة و برجع الأمر إلى التخيير السابق فأى وجه أتى به القارئ أجزأه فتأمل هذا القصد و بالله التوفيق .

وقد أشار إلى ما ذكرناه فى هذا التنبيه العلامة الشيخ الأمين الطرابلسى الليبى ثم المدنى فى وسالته بقوله رحمه الله تعالى :

واعملم بأنَّ الخلْفَ في التكبير

من جُمْسلة الخلْف على التخيير لكن ثلاثة لِكُلُّ الجَمْسعِ لكن ثلاثة لِكُلُّ الجَمْسعِ لكن الجَمْع

<sup>(</sup>١) انظر التشر في القراءات العشر الجزء الثاني من (٢٣٦) تقدم أ ه مؤلفه .

# فواحـدُّ من وَجْهىَ ابْنـــدَاءُ وواحــدُّ من وجْهى انتهـــاءِ وآخر مِنْ أوجــه احتمـــال

والحمسد لله بكُلِّ حال(١) ١ ه

هذا: ويوخذ من نظم العلامة الطرابلسي الوجوب قولا واحداً في الأخذ يوجه من كل من الطرق الثلاثة وقد تقدم أن الوجوب في ذلك مرتبط بقصد جمع هذه الطرق أما إذا لم يكن هناك قصد لجمعها فلا يتعين الوجوب. ويرجع الأمر إلى التخيير كما أسلفنا فتأمل.

« تتمة » : بشأن تعلق التكبير ببعض حالات القصر في المد الجائز المنفصل للخفص عن عاصم من طريق طيبة النشر .

تقدم أن ذكرنا فى باب « المد والقصر » بعض الحالات المتعلقة بالقصر فى المد المنفصل وبالإشباع فى المد المتصل لحفص من طريق طيبة انتشر كما تعرضنا هناك فى بعض تلك الحالات لذكر التكبير كما ذكر محرروا الطيبة والآن نلفت نظر القارئ إلى أن هناك حالة من حالات قصر المد المنفصل وهى القصر المطلق مع التوسط فى المد المتصل وهذه هى الحالة الأولى من حالات القصر التي ذكر ناها هناك مع ذكر أحكامها الواجب اتباعها حالة الأداء وقد قلنا عنها فيا قلنا إنه يجوز فيها التكبير الحاص وعدمه وقد صبق مغى الحاص بأنه الحاص بسور الحم فحسب وفيه مذهبان :

الأول: التكبير من آخر الضحى إلى آخر الناس.

الشانى : التكبير من أول ألم نشرح إلى أول الناس ويستوى فى ذلك الأوجه التى بين السورتين فى هذا المحل . وقد تقدم توضيح ذلك بما فيه

<sup>(</sup>۱) انظر رسالة العلامة الشيخ الأمين بن أحد الطرابلسي الليبي ثم المدنى في بيان المقدم في الأداء في أحد الوجهين أو الوجوء عن الأثمية السبمة مخطوطة ورقة رتم (۱۰) وهي تكاد تكون نظماً لرسالة الشريف ابن يالوشة المنثورة في هذا العدد والتي أشرنا إليها غير مرة في كتيبنا هذا أ عمولفه .

الكفاية كما يستوى فى ذلك أيضاً إفراد التكبير أو اقترانه بالمهليل أو بالمهليل و المهليل و التحميد وسواءكان لفظ المهليل مقصوراً أو موسطاً إلى آخر ما ذكرناه آنهاً .

كما أن هناك حالة أخرى من حالات القصر في المد المنفصل أيضاً وهي القصر المطلق في المنفصل مع الإشباع في المتصل وهذه هي الحالة الثانية التي ذكر ناها هناك مع ذكر نا للأحكام المتعينة عليها حالة الأداء وقد قلنا فيا قلنا من أحكامها إنه بجوز فيها الأخذ بوجه التكبير العام وعدمه وقد سبق معنى العام أنه العام في حميع سور القرآن الكريم ويستوى في ذلك التكبير في أوائل سور التنزيل أي من أول سورة الفاتحة وما بعدها إلى أول سورة الناس باستثناء البدء من أول سورة براءة كما تقدم كما يستوى في ذلك أيضاً التكبير بين السورتين في سائر التنزيل باستثناء ما بين آخر الأنفال وأول براءة كما م فتنه.

# الفصت لارابع

# فى بيان حكم التكبير في الصلاة

اعلم أن حكم التكبير في الصلاة أنه سنة ثابتة فيها كثبوتها في خارجها وقد تكلم في هذه المسألة غير واحد من الثقات الجهابذة الإثبات فقد ذكر الحافظ ان الجزري في النشر بأسانيده إلى الصحابة والتابعين بثبوت التكبير في الصلاة وغيرها وقد تركنا ذكر هذه الأسانيد هنا رُغبة في الاختصار لطولها . ثم قال الحافظ ابن الجزرى بعد ذلك . وقال الشيخ أبو الحسن السخاوي ــ وروى بعض علمائنا الذين اتصلت قراءتنا بإسناده عن أبي محمد الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد القرشي قال صليت خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان فلما كانت ليلة الختم كبرت من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلمت التفت وإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قد صلى ورائي فلما أبصرني قال : أحسنت أصبت ألسنة . . . إلى أن قال رحمه الله فقد ثبت التكبير في الصلاة عن أهل مكة فقائهم وناهيك بالإمام الشافعي وسفيان ىن عيينة وابن جريج وابن كثير وغيرهم . . . إلى أن قال ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح وفي الإحياء في ليالي رمضان حتى كان بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى الضحى قام بما بتي من القرآن في ركعة و احدة يكبر إثر كل سورة فإذا انهى إلى « قل أعوذ رب الناس(١) » كبر في آخرها ثم يكبر ثانياً للركوع وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من أول البقرة وفعلت أنا كذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء بدمشق ومصر .

وأما من كان يكبر في صلاة النراويح فإنهم يكبرون إثر كل سورة

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة الناس.

ثم يكرون للركوع . وذلك إذا آثر التكبير آخر كل سورة . ومهم من كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر وبسمل وابتدأ السورة . . . إلى أن قال رحمه الله ثم رأيت كتاب الوسيط تأليف الإمام الكبر شيخ الإسلام أي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازى الشافعي رحمه الله تعالى وفيه ما هو نص على التكبير في الصلاة . . . ثم عرج بعد ذلك على المذاهب الفقهية فقال : والقصد إنى تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا – يعنى الشافعية فلم أر لحم نصاً في غير ما ذكر ت(۱) وكذلك لم أر المحنفية ولا الممالكية وأما الحنابلة فقد قال الفقيه الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له : « وهل يكبر لحتمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان ولم تستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير وقيل ويهلل انتهى قلت (۲) : ولما من الله على بالمحاورة بمكة ودخل شهر رمضان فلم أر أحداً عن صلى البر اويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من الضحى عند الحتم فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم . . . ثم قال رحمه الله تعالى : « والعجب ممن ينكر سنة باقية فيهم إلى اليوم . . . ثم قال رحمه الله تعالى : « والعجب ممن ينكر كلام الحافظ ابن الجزرى ملخصاً من النشر (۲) .

يقول مقيده أفقر العباد وأحوجهم إلى الله تعالى .

ويؤخذ من كلام الحافظ ابن الجزرى فى النشر والذى سقناه آنفاً الأحكام الآتية :

أولا: إن التكبير سنة مطلقة فى الصلاة وخارجها . وقد ثبت فعل هذه السنة عند فقهاء مكة المشرفة وغيرهم من فقهاء الأمصار فى صلاة التراويح وغيرها .

ثانيــاً: بيان حكم قطع القراءة في سور التكبير في الصلاة وما يترتب على مناتى عليه مفصلا في الفصل التالى إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>۱) قوله : « فى غير ما ذكرت » يشير به إلى ما ذكره من قبل من كلام أثمتنا السخاوى
 والجمعرى وأبى شامة ثم الرازى فى هذا الشأن و هم من كبار أثمة الشافعية فتأمل .

<sup>(</sup>٢) القائل هو الحافظ ابن الجزري أيضاً .

<sup>(</sup>٣) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الثاني ص (٢٤ -٤٢٩) تقدم أ ه مؤلفه .

للشاً: إن التكبير في الصلاة بالنسبة للمذاهب الفقهية قد ثبت عند الشافعية وعلى رأمهم إمامنا الشافعي رضى الله تعالى عنه وأنه لم يثبت عند الحنفية ولا عند المالكية أما الحنابلة فقد ورد عهم فيه روايتان التكبير وعدمه وعندهم إن أخذوا بالتكبير لم يكن مستحباً لقراءة غير قراءة ابن كثير وحال أخذهم بالتكبير بجوز معه الهليل كما قيل عندهم .

رَّ ابعاً : أنه لا وجه لمن أنكر التكبير بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعنا معهم بمنه وكرمه آمين .

هذا: وذكر في الإتحاف أن التكبير مندوب في الصلاة في الحتم وغيره حتى لو قرأ سورة من سور التكبير كالكافرون والإخلاص مثلا في ركعتين كبر وهو واضح للعلة السابقة(١) والعلة هذه قد ذكرناها فيا تقدم في سبب ورود التكبير (٢) . وقد اختلفوا في أداء التكبير في الصلاة هل يجهر به أو يسر أو هو تابع لها في السرية والجهرية أقوال . وأميل إلى أن التكبير يكون تابعاً للصلاة في السر والجهر فهو أحب إلى والله تعالى أعلى وأعلم .

<sup>(</sup>١) انظر إتحاف فضلاء البشر الشهاب البنا الدمياطي ص (٥٠) تقدم .

<sup>(</sup>٢) أي في التنبيه الثالث ومما جاء فيه سبب ورود التكبير فانظره في كتيبنا هذا •

# الفصل انحامِسُ

# فى بَيان حَمر قطع العَتراءة في سُورالتكبير وَغيها في الصلاة وخارجها

المراد بسور التكبير سور الحتم من آخر الضحى إلى آخر الناس أو من أول ألم نشرح إلى أول الناس كما مر . والمراد بغيرها سائر سور التنزيل . وهذا بحث هام بجب فهمه جيداً لما يترتب عليه من أحكام للتكبير بجب مراعاتها حال قطع القراءة سواء أكان ذلك فى الصلاة أم فى خارجها . وقد تكلم فى هذه المسألة المتقدمون والمتأخرون من أثمتنا وحاصل ما فيها بإيجاز غير مخل . . . ليسهل فهمها على القارئ فيعمل بها حال الأداء على أى حال .

فإذا أراد القارئ قطع قراءته فى سور الخم خارج الصلاة فعليه أن يعتبر ما ذكرناه آنفاً فى الفصل الثانى من أن التكبير إما أن يكون لأول السورة وإما أن يكون لآخرها فإن اعتبره لأولها قطع قراءته على آخر السورة السابقة بدون تكبير. فإذا استأنف قراءته بعد ابتداء السورة اللاحقة بالتكبير ويستوى فى ذلك إفراد التكبير أو اقترانه بالتهليل فقط أو بالتهليل مع التحميد مقصوراً أو موسطاً ومجوز حينئذ أوجه الابتداء بالاستعاذة مع التكبير التي تقدم ذكرها.

وإن اعتبر التكبير لآخر السورة كبر آخرها وقطع قراءته . فإذا استأنف القراءة بعد ابتداء السورة التالية بدون تكبير وبجوز له عند تكبيره لآخر السورة وصل آخر السورة بالتكبير موقوفاً عليه مفرداً كان أو مقروناً بالتهليل وحده أو بالتهليل والتحميد مقصوراً وموسطاً . فالأوجه عندئذ خسة ويراعى في ذلك أيضاً سحدة التلاوة في آخر سورة العلق فإن كان قد اعتبر التكبير لآخر السورة فإنه يكبر للسجدة بعد انتهاء سورة العلق ثم بعد انتهائه منها يكبر لأول سورة القدر وإن كان قد اعتبر التكبير لآخر السورة

كبر أولا لآخر سورة العلق مم يكبر ثانياً للسجدة ثم بعد انتهائه من السجدة يفتتح سورة القدر بدون تكبير .

هذا : إذا كان قطع القراءة في سور الحتم .

أما إذا كان القطع في غير ها من سور التنزيل فواضح أن التكبير في هذا الموطن لم يكن لآخر السورة . فإذا قطع القارئ قراءته مثلا على آخر سورة النساء ثم استأنف قراءته فيا بعد افتتح سورة المائدة بالتكبير إذا كان آخذاً هوجه التكبير العام و براعي في ذلك أيضاً سحدة التلاوة كما في آخر الأعراف والنجم والحكم حينتذ أنه يكبر للسجدة آخر سورة الأعراف أو آخر سورة الاعراف أو آخر سورة النجم ثم بعد انهائه من السجدة يفتتح سورة الأنفال أو سورة القمر بالتكبير لأن المعتبر الآن أن التكبير في هذا الموطن لأول السورة اللاحقة .

هذا حاصل ما فى المسألة إذا كان القارئ قد قطع قراءته فى سور الحتم أو فى غيرها من السور خارج الصلاة .

أما إذا كان قد قطع قراءته وهو متلبس بالصلاة ففيه التفصيل السابق أيضاً وحاصله إذا كان في سور الحتم واعتبر القارئ التكبير لأول السورة فإنه يقطع قراءته على آخر السورة السابقة بدون تكبير ثم يكبر للركوع فإذا قام إلى الركعة الثانية ابتداء السورة التالية بعد الفاتحة بالتكبير ويستوى في هذا التكبير المفرد أو المقترن بالتهليل وحده أو بالتهليل مع التحميدو سواء كان لفظ التهليل مقصوراً أو موسطاً.

وهل يكبر في هذه الصورة تكبيرة لأول الفاتحة ثم يكبر ثانياً لأول السورة التالية بعدها لأن التكبير الآن لأول السورة ؟ قولان :

أولها: أن التكبير يجوز في أول الفاتحة ثم في أول السورة التي بعدها أيضاً نص على ذلك العلامة الشيخ أحمد شرف الأبياري في « غيث الرحمن : شرح هبة المنان ، وعبارته في هذه الصورة « فأت بتكبيرة الركوع أولا ثم بعد قيامك من الركعة فأت بتكبيرة أول السورة سواء كانت الفاتحة أو غيرها، أه منه بلفظه (١).

<sup>(</sup>١) انظر غيث الرحمن : شرح هبة المنان مخطوط ورقة رقم (١٥٨) تقدم .

لا في القولين : أن التكبير لا يكون إلا في السورة التالية بعد الفاتحة فقط نص على ذلك شيخ شيوخنا العارف بالله تعالى سيدى الشيخ مصطفى المهى في « فتح الكريم الرحمن » وعبارته رحمه الله « أو يكبر للركوع ثم يكبر بعد الفاتحة لابتداء السورة على القول الآخر » أ ه منه بلفظه (١) وقوله على القول الآخر أى على القول بأن التكبير لأول السورة . وكلا القولين صحيح في هذه الصورة فحسب فتنبه .

أما إذا كان القارئ قد اعتبر التكبير لآخر السورة فإنه يكبر فى آخرها أولا ثم يكبر للركوع ثانياً فإذا قام إلى الركعة الثانية افتتح السورة التالية بعد الفاتحة بدون تكبير ولا يكبر فى هذه الصورة فى أول الفاتحة بالاتفاق لأن المعتبر الآن أن التكبير لآخر السورة . ويراعى فى ذلك سحدة التلاوة أيضاً فى آخر سورة العلق . فإن اعتبر القارئ التكبير لأول السورة فإنه يكبر للسجدة بعد انتهاء سورة العلق ثم بعد الانتهاء من السجدة يكبر لأول سورة القدر . وإن اعتبر التكبير لآخر سورة العلق ثم يكبر ثانياً للسجدة ثم بعد انتهائه منها يفتتح سورة القدر من غير تكبير ويستوى فى كل ما ذكر إفراد التكبير أو اقترانه بالتهليل وحده أو بالتهليل مع التحميد مقصوراً أو موسطاً .

وإذا كان القطع في غير سور الحتم فن المتفق عليه أن التكبير في هذا الموطن لم يكن لآخر السورة كما مر . فإذا قطع القارئ قراءته على آخر سورة البقرة مثلا وهو في الصلاة كبر للركوع كالعادة ثم بعد قيامه للركمة الثانية يفتتح بعد الفاتحة سورة آل عمران بالتكبير إذا كان آخذاً بوجه التكبير العام . وهل يكبر في هذه الصورة تكبيرة لأول الفاتحة أولا ثم يكبر ثانياً لأول السورة التالية بعدها ؟ نعم بجوز أن يكبر لأول الفاتحة لأن المعتبر الآن المتبر الآن المعتبر الآن التكبير لأول الفاتحة لأن المعتبر الآن المعتبر الآن المعتبر الآن المعتبر الأن المعتبر الآن المعتبر الآن المعتبر الآن المعتبر الآن المعتبر الأن السابقة قطع عايها للركوع بدون تكبير هذا هو الظاهر والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر تحوير الطيبة المعروف ، بفتح السكريم الرحمن ، يخطوط ودقة دقم (١٦٧) تقدم أ م مؤلفه .

و راعى فى ذلك سجدة التلاوة أيضاً فى آخر الأعراف والنجم . والحكم حيثند أن يكبر لسجدة التلاوة فى آخر الأعراف أو آخر النجم ثم بعد الانتهاء منها يفتتح سورة الأنفال أو سورة القمر بالتكبير . وقد أشار إلى ما قلناه فى هذا الفصل نظماً غير واحد من الثقات الجهابذة الإثبات . وإليك أخصره للعلامة الطباخ فى هبة المنان فقد قال رحمه الله تعالى :

ومَنْ رأَى التكبيرَ آخــرا وقَدْ أراد قطعًا دون الْبَدْءِ اعتَـمَــدْ وللركوع والسجود كَـــبْرا

أُخْرَى وعكسه لمن بدأ يَرَى (١) اه

وهانذا أزيدك توضيحاً لهذا النظم البديع فى بابه العظيم فى استيعابه فقد أشار رحمه الله تعالى فى البيت الأول إلى أنك إذا رأيت أن التكبير لآخر السورة السورة وأردت القطع فاعتمد التكبير لآخر السورة أى كبر لآخر السورة السابقة دون الابتداء بالتكبير لأول اللاحقة . . . وهذا كله إدا كان القطع خارج الصلاة .

أما إذا كان القطع فيها فأشار بقوله رحمه الله: « وللركوع والسجود كبرا أخرى » ومعناه إذا كنت متلبساً بالصلاة وأردت القطع وقد اعتمدت التكبير لآخر السورة أيضاً فكبر لآخر السورة السابقة ثم كبر تكبيرة أخرى للركوع . وهذا إذا لم يكن هناك صود للتلاوة . فإن كان كما في آخر العلق فاعتمد التكبير لآخر السورة أيضاً ثم كبره تكبيرة أخرى لسجود التلاوة . وعليه : فإن كلمة « أخرى » في النظم هي صفة لتكبيرة الركوع ولتكبيرة السجود كذلك وكأنه يقول رحمه الله تعالى – كبرن تكبيرة أخرى للركوع بعد تكبيرة آخر السورة وكبرن أيضاً تكبيرة أخرى لسجود التلاوة بعد تكبيرة آخر السورة كذلك و كأنك في كلتا الحالتين أي حالة القطع في الصلاة أو في خارجها السورة كذلك . وعلى كلتا الحالتين أي حالة القطع في الصلاة أو في خارجها

 <sup>(</sup>۱) انظر هبة المنان للعلامة الطباخ بشرح العلامة الشيخ أحد شرف الإبياري نسخة محطوطة ورقة رقم (۱۰۸) تقدم أ ه مؤلفه

فالابتداء بالسورة التالية يكون بدون تكبير لأن المعتمد في هذه الصورة أن التكبير لآخر السورة السابقة فتأمل. وقوله رحمه الله يره وعكسه لمن بدأ يرى الى وعكس ما ذكر في الصورة السابقة من أن التكبير فيها لآخر السورة السابقة يظهر لمن يرى العكس وهو كون التكبير لأول السورة اللاحقة فإن كان كذلك فالأمر بعكس ما ذكر في الصورة الأولى وقد مر كيفية ذلك بإسهاب سواء أكان القطع في الصلاة أم في خارجها وسواء أكان ذلك في سور الخيم أم في غيرها من باقي سور التنزيل. فتفطن لما ذكرناه جيداً في هذه المسألة وغيرها مما أوردناه في التكبير عامة فقد لا تجده مجموعاً في غيره بهذه الكيفية والله يرشدني وإياك إلى الصراط السوى فإنه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه.

وهذا آخر ما يسر الله تعالى حمعه فى هذا الكتيب والحمد لله على إنمامه حداً يوافى نعمه ويكافىء مزيده — والله أسأل أن يلبسه ثوب القبول وأن ينفع به أهل القرآن فى كل زمان ومكان وأن ييسره لطالبيه ويعين ذا الرغبة من قاصديه . وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وسبباً للفوز لديه بجنات النعم . إنه على ما يشاء قدير . وبالإجابة جدير اللهم اغفرلى ولوالدى ولأولادى ولمشايخى عامة ولمن علمنى القرآن الكريم ولمن أقرأنيه ولعموم المسلمين والمسلمات وأن يرزقنى وإياهم الستر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض . اللهم ارزقنا إيماناً كاملا وعملا صالحاً متقبلا وجنة فى الآخرة بعفوك لا بأعمالنا فإننا مقصرون . ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام . اللهم بلغنا من الحير أملنا واختم بالإيمان أجلنا واجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمداً رسول الله يارب — يارب — يارب — يارب ...

إِنَّ الملوكَ إِذَا شَابِتْ عَبِيلَهُمْ فَي أَخْرَارِ فَي رَقِّهِمْ أَعْتَقُوهُمْ عِتْقَ أَخْرَارِ وَأَنْتَ عِلَى وَأَنْتَ عِلَى وَأَنْتَ عِلَى الضَّيْرِ فَاعْتِقْنِي مَن النار

# واعتق المسلمين قساطبسة يَا رَبُّ.يَا رَبُّ.يَا رَبُّ.يَا رَبُّ

وكان الفراغ من كتابته الأولى بمدينة تاجوراء شارع الحطاب المالكى الكبير بإقليم طرابلس ليبيا فى يوم السبت العاشر من حمادى الآخرة سنة ١٣٨٣هـ ثلاث و ثمانين و ثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات والتسليات الموافق ١٩٦٣/٩/٣٠ م .

وكان الفراغ من مراجعته وتنقيحه وزيادة أبوابه وفصوله وملحق أعلامه بالمدينة المنورة الزكية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية في يوم الجمعة المبارك ٢٧ من شوال سنة ١٣٩٩ هسنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية ، وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمن .

كتبه أفقر العباد
وأحوجهم إلى الله تعالى
عبد الفتاح السيد عجمى المرصفى
المصرى الشافعى الأزهرى
خادم العلم والقرآن والمدرس
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
في كلية القرآن الكريم والدراسات
الإسلامية

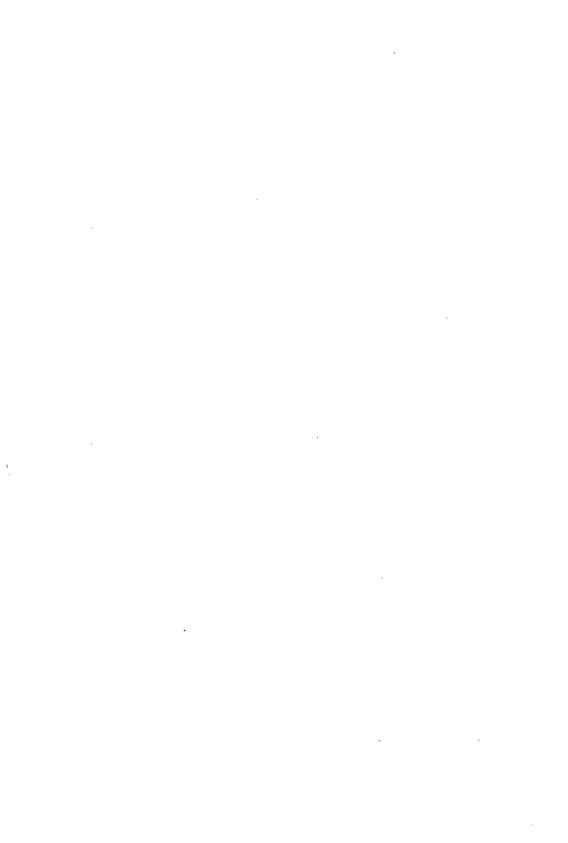

مُلحقالاًعُـُـلام

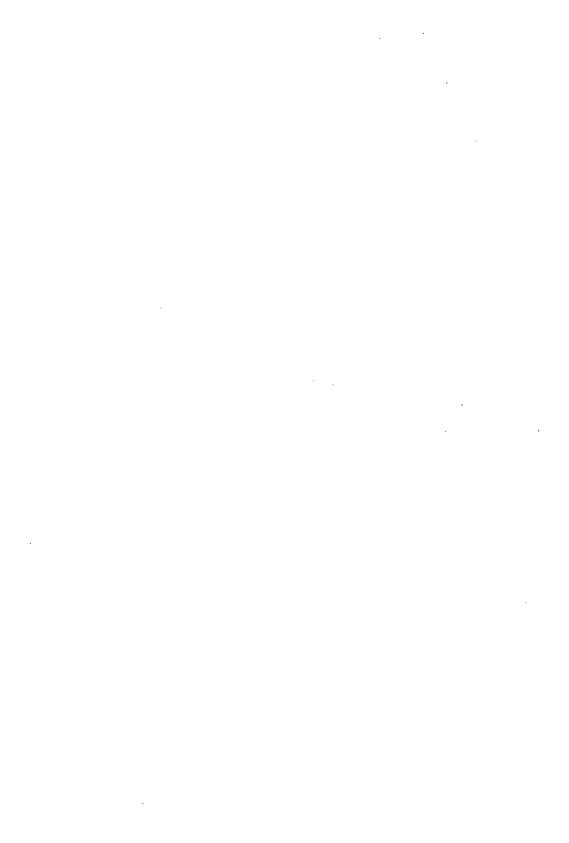

# سساندارم الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الآئمة الهداة والصفوة المنتقاة وبعد : فيقول الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاح السيد عجمى المرصى هذا هو ملحق الآعلام الذين ورد ذكرهم في صلب كتابنا « هداية القارى . إلى تجويد كلام البارى » وكنا قد وعدنا بذكر هو لاء الأعلام في مقدمة الكتاب في ملحق خاص بهم وها نحن نفي بوعدنا ونذكرهم والله نسأل أن يوفقنا لتمام المقصود إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير .

المؤلف عبد الفتاح السيد عجمى المرصني المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

#### ١ ــ المارغني التونسي:

هو إبراهيم بن أحمد بن سليمان المبارغنى وكنيته أبو إسحاق المفتى المبالكي بالديار التونسية وشيخ القراء والمقرثين بالجامع الأعظم « الزيتونة » بها له مؤلفات جياد في القراءات وغيرها منها :

- ١ ــ دليل الحبر ان : شرح مور د الظمآن في رسم و ضبط القرآن .
  - ٢ تنبيه الحلان : إلى شرح الإعلان بتكميل مورد الظمآن .
- ٣ ــ النجوم الطوالع : على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع بي عليه
  - ٤ تحفة المقرئين والقارئين : في حكم جمع القراءات في كلام رب العالمين .
    - ه ــ القول الأجلى : في كون البسملة من القرآن أولا .
      - ٣ ــ بغية المريد : إلى جوهرة التوحيد وغيرها .

توفى المترجم عام تسع وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية رحمه الله رحمة واسعة .

أفدناه من كتابه « النجوم الطوالع » طبع المطبعة التونسية بسوق البلاط بتونس عام ١٣٥٤ هـ – الموافق لعام ١٩٣٥ م .

# ٢ ــ أبو القسط :

هو إبراهيم ن عبد الرزاق بن الشريف الحاج آدم بن الحاج خيار المولود في « قطر بجو » من نواحي الحبشة سنة ١٣٠٠ ه ثلاثماثة وألف من هجرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم كان علامة حبراً . وفهامة بحراً . ورعاً زاهداً بحاهداً لا يأكل إلا من كسب يده . ولا تأخذه في الله لومه لاثم وله أدب رفيع . واقتدار على النظم بديع وكني بأبي القسط لكثرة ما كان يقول في الأسواق : « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان(۱) » وكان

<sup>(</sup>١) سورة الرجِعن الآية (٩) أ ه مؤلفه .

جده تلميذاً لحبر الأمة العلامة البيجورى المشهور . وله مؤلفات غاية في الإجادة . نهاية في الإفادة منها :

- ١ تذكرة القراء: في التجويد.
- ٢ ــ مرمى عيون البررة : ألف بيت في النحو والصرف .
  - ٣ ــ الدرة الفريدة : في مصطلح الحديث الشريف .
    - ٤ آية السعادة : في المنطق وشرحها المسمى .
  - مــراية الشهادة وكلها منظومة وله مؤلفات أخرى .

وفاه الأجل سنة ١٣٧٧ ه سبع وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام تغمده الله برحمته وأورده موارد عفوه ـــ آمن .

أفدناه من ولد المترجم المسمى : عبد السلام الطالب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة — كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية .

#### ٣- السمنودي المعاصر:

هو إراهيم بن على بن على بن شحاتة السمنودى مصرى عالم نحرير وفاضل كبير ؛ يشار إليه بالبنان فى علم التجويد والقراءات فى هذا العصر ومن بقية أفذاذ مدرسيها فى هذا الدهر . ومن أكابر الأساتذة بقسم تخصص القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف سابقاً وتلامذته كثيرون مبرزون . . . وله تآليف نفيسة فريدة وتصانيف عجيبة مفيدة منها :

- . ١ ـ حل العسر من أوجه التكبر .
- -٢ -- تتمة في تحرير طرق ابن كثير وشعبة .
- ٣ لآلىء البيان : في تجويد القرآن الذي أفاق به كثيراً من الأعيان والأقران .
  - ٤ تلخيص لآليء البيان المذكور آنفاً .
- تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم بالاشتراك مع شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز الزيات والشيخ عامر السيد عمان وهو من أحسن المؤلفات التي وضعت لتحرير أوجه طيبة النشر في القراء العشر.

وكلها نظم . . . وقد بورك للمترجم في عمره وعمله إذ لا يزال يدرس في الأزهر الشريف إلى الآن . الشريف إلى الآن .

نفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين آمين .

#### ٤ \_ الجعيرى :

هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبرى نسبة إلى قلعة جعبر بين بالس والرقة ، على الفرات فيها ولد وسكن دمشق مدة ثم ولى مشيخة الحليل إلى أن مات بها واشتهر بالجعبرى « تتى الدين ، برهان الدين ، أبو العباس » .

كان عالماً بالقراءات والفقه واللغة والنحو وله نحو ماثة كتاب منها: «كنز المعانى شرح حرز الأمانى – الشاطبية وهو من أنفس الشراح و « نزهة البررة : فى قراءات الأئمة العشرة وغيرها » . ولد سنة أربعين وسيائة وتوفى سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة للهجرة رحمه الله تعالى .

أ ه الزركلي الأعلام ج ١ ص (٤٩) .

وانظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحاله جزء أول ص (٦٩) طبع دار إحياء البراث العربي ببيروت بدون تاريخ .

## ٥ - الطيبي الدمشقي : سنة ٩١٠ - ٩٧٩ هـ - ١٥٠٥ - ١٥٧٢ م :

هو أحمد بن أحمد بن بدر الدين الطيبي بكسر الطاء المشددة دمشق كان مدرساً واعظاً شافعي المذهب فقيها نحوياً مشاركاً في بعض العلوم ولد في ذي الحجة وتوفى في ذي القعدة بدمشق وجاء في الأعلام للزركلي أنه توفى سنة إحدى وثمانين وتسعائة للهجرة من مؤلفاته:

مناسك الحج ، بلوغ الأمانى : فى قراءة ورش من طريق الأصهانى رفع الإشكال : فى حل الأشكال فى المنطق ، صحيفة فيما يحتاج إليه الشافعى وفى تقليد أبى حنيفة ، ديوان خطب ، وله شعر ، وله المفيد : فى علم التجويد قلمت وله كتاب التنوير : فيما زاد للسبعة الأئمة البدور على ما فى الحرز والتيسير ( مخطوط ) مصور عن نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (٢٧٥) — قراءات أ ه .

انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة الجزء الأول ص (١٤٦–١٤٧) تقدم وانظر الأعلام لحير الدين الزركلي الجزء الأول ص (٨٨) بتصرف تقدم.

# ٣ ــ الشيخ شرف الإبيارى :

هو أحمد بن أحمد شرف الأبياري .

لم نعثر له على ترجمة والبحث جار فى إنجاد ترجمة له والله الهــادى إلى سواء السبيل.

#### ٧ - البهي:

هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن على من أئمة الحديث ولد فى خسر وجرد من قرى بيهق بنيسابور صنف السنن الكبرى وغيرها من كتب الحديث ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة للهجرة وتوفى سنة ثمان وخسين وأربعائة أهم من الأعلام للزركلي ج ١ ص (١١٣) تقدم .

## ٨ - الإمام النسائى:

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان من بحر الحراسانى القاضى الحافظ الإمام شيخ الإسلام صاحب السنن كان بارعاً فى الحديث وتفرد فيه بالمعرفة والإتقان فى وقته ووصف بعلو الإسناد وأخذ عن إسحاق ابن راهويه وطبقته . وحدث عنه أبو بكر بن السى وأبو القاسم الطبرانى وكثير من أقرابهما . وكان ابن الحداد أبو بكر الشافعى كثير الحديث ولم يحدث عن غير النسائى وقال : رضيت به حجة بينى وبين الله .

ولد سنة خس عشرة وماثتين وتوفى عكة المكرمة سنة ثلاث وثلاثماثة للهجرة ودفن بين الصفا والمروة . رحمه الله تعالى .

انظر تذكرة الحفاظ للإمام أبى عبد الله شمس الدين الذهبى المتوفى منة ٧٤٨ هـ ٧٠١ م الجزء الثالث ص (١٩٨٠ - ٧٠١) – الناشر دار إحياء التراث العربى بدون تاريخ .

#### ٩ \_ أحمد الشقانصي :

لم نعثر له على ترحمة ونحن بصدد البحث عنها والله الموفق .

#### ١٠ ــ شيخ الإسلام ابن تيمية :

هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم الحرانى الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المحتهد المفسر البارع شيخ الإسلام ، علم الزهاد ، نادرة العصر تتى الدين أحد الأعلام إمام ابن إمام ابن إمام . كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد . . . جدد الحنيفية السمحة ورفع أعلام الملة . وانتصر للسنة وقمع البدع والأهواء وأثنى عليه الموافق والمخالف . وسارت بتصانيفه الركبان . لعلها ثلاثمائة مجلد .

ولد سنة إحدى وستين وسيّائة ، وتوفى معتقلا فى قاعة دمشق --- سنة ثمان وعشر بن وسبعائة للهجرة .

رحمه الله وطيب ثراه وجزاه عن دينه وأمته خبر الجزاء .

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٤ ص (١٤٩٦ - ١٤٩٧) تقدم .

#### ١١ – العلامة الزيات المقرى:

هو أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد الزيات واشهر بالشيخ عبد العزيز الزيات أحد شيوخنا في القراءات العشر الصغرى وشيخنا في القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر علامة كبير وإمام في القراءات بلا نظير آية الدهر. ووحيد العصر في العلم والحياء والفضل والنبل، زكى القلب. يقظ الضمير تتى الحاطرة، من أجلة علماء العلوم الشرعية والعربية. وقد نفع الله به طويلا الأمة.

ولد بالقاهرة المحمية سنة سبع وتسعائة وألف من ميلاد عيسى ابن مريم صلى الله على نبيناً وعليه وسلم والتحق بالأزهر الشريف بعد أن حفظ القرآن الكريم وحصل على كثير من العلوم العربية والشرعية ثم أخذ القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة والعشر الكبرى من طريق طيبة النشر عن كل من الشيخين الكبيرين الشيخ خليل الجنايني وفضيلة العلامة الشيخ عبد الفتاح هنيدي وهما قد أخذا عن العلامة الكبير شيخ مشيخة الديار المصرية في القراءة والإقراء في وقته الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولى غفر الله له.

ثم جلس المترجم للإقراء بمنزله بجوار الأزهر الشريف بالقاهرة وانقطع له مدة ثم اختير مدرساً للقراءات بقسم تخصص القراءات التابع لكلية االغة العربية بالأزهر الشريف ذى المقام المنيف وظل هكذا إلى أن أحيل للتقاعد.

ومن أقرانه المبرزين في العلم وإخوانه المشهورين في أسانيد إجازات القراءات في مصر صاحب الفضيلة الشيخ محمد على خلف الحسيبي الحداد وشيخ عموم المقارئ المصرية — في وقته — والعلامة الشيخ على محمد الضباع الذي ولى الشيخ محمد على خلف الحسيبي في رئاسة مشيخة المقارئ بالديار المصرية والمحقق الكبير الشيخ على سبيع ومن في طبقهم . وذلك لأن أولهم قرأ على عمه العلامة الشيخ حسن خلف الحسيبي . والثاني أخذ عن الأستاذين الشيخ حسن الكتبي والشيخ الحطيب الشعار والثالث أسند عن العلامة المحقق الشيخ حسن الحبير . وهؤلاء حميعاً الشيخ حسن خلف والشيخ المحسن الكبير كلهم حسن الكتبي والشيخ الحطيب الشعار والشيخ حسن الجريسي الكبير كلهم أخذوا القراءات عن خاتمة المحققين الشيخ محمد بن أحمد المعروف بالمتولى . فالتقت أسانيدهم مع إسناد المترجم من هذا الوجه فصاروا أقرانه بذلك وإن تقدمه بعضهم في السن رحم الله الجميع ورحمنا معهم بفضله وكرمه آمين .

وقد. أفاء الله نعمته على يدى المترجم إلى خلق كثير من الديار المصرية وخارجها حصلوا منه على إجازات فى التجويد والقراءات السبع والعشر المصغرى والكبرى يخطئهم العد فالله تعالى يثيبه ويديم النفع به آمين . وله نظم حسن وتصنيف رائق ومن مؤلفاته :

تنقيح فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم من طريق طيبة النشر نظم سلس وهو من أنفس كتب تحرير طيبة النشر الآن .

ثم شرح تنقيح فتح الكريم وهو مخطوط ينقله كل من أخذ عنه القراءات العشر من طريق طيبة النشر وقد نقلناه ونقله منا من أخذ علينا طيبة النشر

وله تحقيق على عمدة العرفان للإمام الأزميرى مع تلميذه العلامة المحقق فضيلة الشيخ جابر المصرى من أفاضل علماء الأزهر وغير ذلك من التحقيقات ومن ثلامذته الذين قرءوا عليه القراءات العشر الكبرى بمضمن طيبة النشر للحافظ ابن الجزرى :

العباد وأحوجهم إلى الله تعالى عبد الفتاح السيد عجمى المرصنى
 وقد ختمت فى أربعة وأربعن يوماً .

٢ – الشيخ عبد المحسن شطا من علماء الأزهر وشيخ قسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر توفى رحمه الله وهذا الشيخ الجليل قد حضرت عليه فى قسم تخصيص القراءات مادة توجيه القراءات العشر من طريق طيبة النشر ،

٣ - الشيخ حسن المرى من المتقننين والمدرسين بقسم تخصص القراءات المذكور وهذا الشيخ الجليل قد حضرت عليه في السنة الأولى بتخصص القراءات وشرعت في القراءة عليه في خاتمه للعشرة من طيبة النشر وعاقني ظروف الطلب عن تمام الحاتمة عايه رحمه الله .

٤ -- الشيخ محمد إسماعيل الهمدانى المدرس بتخصص القراءات وأحيل
 للتقاعد و هو الآن يقرئ الناس بالجامع الأزهر « المسجد » .

الشيخ حسنين إبراهيم محمد عفيني جبريل من علماء الأزهر ومدرسيه الآن وهذا الأخ الفاصل كان زميلنا في طلب العلم في قسم القراءات وكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر وتخرجنا معاً وسبقي هو في الأخذ على المترجم.

٦ -- الشيخ على المرازق من أجلة علماء الأزهر توفى رحمه الله تعالى .

٧ ــ الشيخ أحمد مصطفى من خيرة علماء الأزهر ومدرسيه وهو من
 الحفاظ للتنقيح شرحاً ومتناً وكذلك عزو الطرق وغير ذلك .

٨ ـــ الشيخ أحمد الأشمونى من علماء الأزهر ومدرسيه .

٩ ــ الشيخ أحمد إسماعيل عيطة تو فى رحمه الله تعالى .

١٠ الشيخ أمين الحطيب من علماء تخصص القراءات ومن التجار وهو أول من بدأ له المترجم في نظم تنقيح التحرير .

١١ - الشيخ عبد الحكم عبد السلام المدرس عمهد القراءات بالأزهر

۱۲ -- الشيخ محمد محمد جابر المصرى من أفاضل علماء الأزهر ومدرسيه
 وقد ترحمنا له في هذا الكتاب .

17 - الشيخ قاسم اللجوى من خيرة علماء الأزهر ومدرسيه بقسم تخصص القراءات وقد حضرت عليه شرح طيبة النشر بالسنة الأولى بقسم التخصص وكان ذا أسلوب شيق وعرض بديع لطلابه وهو الآن مدرس بكلية التربية بالمدينة المنورة جامعة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى .

الله تعالى .

١٥ – الشيخ مصطفى خضر من علماء الأزهر ومدرسيه بالمعهد الأزهرى بأسوان وهذا العالم الفاضل كان زميلنا فى طلب العلم بقسم تخصص القراءات وتخرجنا معا ثم رافقنا فى الطلب فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر وتخرجنا معا أيضاً ثم انتسب إلى الدراسات العليا بالأزهر والله نسأل أن يتمم له بالحير .

۱۹ ــ الشيخ فرج ضبة من خيرة علماء الأزهر ومدرسيه في المعهد الأزهري بطنطا شافعي المذهب .

١٧ -- الشيخ محمد سالم من ناحية قويسنا بمحافظة المنوفية من القراء
 ١٨ -- الشيخ محمد عبد القهار الحموى الحلبي طبيب من مدينة حلب
 بسوريا وختم في ثمانية وأربعين يوماً .

١٩ ــ آلشيخ أيمن سويد من دمشق الشام .

۲۰ الشيخة الصالحة نفيسة وقد قرأت من مدة بعيدة على المترجم
 وقد نسى المترجم إسمها كاملا وهي مجيدة – من القاهرة .

٢١ – الشيخ محمد تميم الزعبى من مدينة حمص بسوريا وشيخ القراء بها وهو من العلماء والمهندسين والمقرئين المحيدين وقد قرأ علينا أولا القراءات العشر بمضمن طيبة النشر بالمدينة المنورة وأجزناه بها ثم قرأ على المترجم ثانياً رغبة في علو السند وهو ما يحمد عليه فإن علو السند قربة من رب العالمين كما هو مقرو.

٢٧ ــ الشيخ حامد فرغل مقرئ بالقاهرة .

٧٣ ــ فضيلة الدكتور عبد العزيز أحمد محمد إسماعيل الأستاذ المساعد مجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية وهناك من قرأ على المترجم القراءات السبع والقراءات العشر من الشاطبية والدرة وهؤلاء مخطئهم العد .

هذا ولا يزال شيخنا الزيات المترجم له حياً إلى الآن يقرئ القراءات لطلابه الذين يرحلون إليه من كل أقطار الأرض لأنه أعلى القراء إسناداً في مصر . في هذا العصر بارك الله في عمره وعمله . وأحسن حياته في الأولى . ومنقلبه في الأخرى وأجزل له الثواب أمين .

# ١٢ \_ أحمد البدوى : سنة ٥٩٦ هـ - ١٢٠ – ١٢٧١ م :

هو أحمد بن على بن إبراهيم الحسيني البدوى « أبو الفتيان شهاب الدين ، أبو العباس » صوفى ولد بفاس وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة و دخل مصر والشام والعراق وعظم شأنه في بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهور كبير من بينهم الملك الظاهر وتوفى و دفن في طنطا من تصانيفه : صلوات ، ووصايات ، والإخبار . في حل ألفاظ غاية الاختصار أه من معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة الجزء الأول ص (٣١٤) تقدم .

# 17 ــ الإمام القسطلاني شارح البخارى:

هو أبو العباس ، شهاب الدين ، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري من علماء الجديث والقراءات .

ومن مولفاته: « إرشاد السارى: لشرح صحيح البخارى » ط عشرة أجزاء، « المواهب اللدنية في المنح المحمدية » ط في السيرة النبوية و « لطائف الإشارات في علم القراءإت(١) » و « الكنز في وقف حزة وهشام على الهمز خ » وغير ذلك .

انظر الأعلام للزركلي ج ١ ص (٢١) تقدم .

 <sup>(</sup>١) هذا الكتاب من أنفس كتب القراءات الضخمة طبع الآن منه الجزء الأول على نفقة المجلس الأعلى الشئون الدينية بالقاهرة و لعل المجلس يتم طبعه أ ه مؤلفه .

#### ١٤ - البناء الدمياطي:

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الغي الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء كان عالماً كبيراً بالقراءات والفقه والحديث . ولد بدمياط و نشأ بها فحفظ القرآن واشتغل بالعلوم على علماء عصره ثم ارتحل إلى القاهرة فلازم المعلامة الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي والنور الشراملسي فأخذ عهما القراءات وتفقه بهما وسمع عليهما الحديث وعلى النور الأجهوري والشمس الشوبري والشمس البابلي وحماعة آخرين .

ثم ارتحل إلى الديار الحجازية فحج وأخذ الحديث عن البرهان الكورانى ورجع إلى دمياط وصنف مها كتباً جليلة منها: «كتاب إتحاف فضلاء البشر: في القراءات الاربعة عشر» أبان فيه عن سعة اطلاعه وزيادة اقتداره في هذا الفن ومنها: «كتاب الذخائر المهات: فيما يجب الإيمان به من المسموعات» ومنها: «مختصر السرة الحلبية» في مجلد واحد حتى كان الشيخ أبو النصر المنزلي يشهد بأنه أدق من ابن قاسم العبادي.

ثم ارتحل ثانياً إلى الحجاز وحج وذهب إلى النمن فاجتمع بسيدى أحمد ابن عجيل الفقيه فأخذ عنه حديث المصافحة من طريق المعمرين وتلقن منه الذكر على طريق النقشبندية ولم يزل ملازماً لحدمته إلى أن بلغ مبلغ الكمل من الرجال فأجازه وأمره بالرجوع إلى بلده فرجع وقام مرابطاً بقرية قريبة من البحر الأبيض المتوسط تسمى بعزبة البرج واشتغل بالدعوة إلى الله والتصدى للوعظ والإرشاد وكثرت تلامذته إلى أن صاروا أثمة يقتدى بهم مهم الأستاذ الكبر أبو النور اللمياطى .

ثم ارتحل ثالثاً إلى الحجاز فحج ورجع إلى المدينة فأدركته الوفاة في المحرم سنة سبع عشرة ومائة وألف من الهجرة ودفن باليقيع مساء رحمه الله تعالى . انتهى مختصراً من ترحمة المؤلف « إتحاف فضلاء البشر » مطبعة عبد الحميد أحمد حنى بالقاهرة في النصف الثانى من شهر ربيع الثانى سنة ١٣٥٩ ها لعلامة الضباع . وانظر الأعلام للزركلي الجزء الأول ص (٢٩) تقدم وانظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحاله ج ٢ ص (٧١) تقدم وهذا العلم من رجال إسنادنا في حميع إجازاتنا للقراءات .

### ١٥ ـ أبو جعفر النحاس:

هو أحمد بن إسماعيل بن يونس المرادى يعرف بابن النحاس أبو جعفر المنحوى المصرى من أهل الفضل الشائع . والعلم الذائع . رحل إلى بغداد وأخذ عن الأخفش الأصفر والمبرد ونفطويه والزجاج وعاد إلى مصر وسمع ما النسائي وغيره وصنف كتباً كثيرة . منها : إعراب القرآن ، معانى القرآن ، شرح والمكافى فى العربية ، والمقنع فى اختلاف البصريين والكوفيين ، شرح المعلقات ، شرح المفضليات ، شرح أبيات المكتاب ، الاشتقاق ، أدب المكتاب وغير ذلك . وقلمه أحسن من لسانه وكان لا ينكر أن يسأل أهل النظر ويناقشهم عما أشكل عليه فى تصانيفه .

جلس على درج القياس بالنيل يقطع شيئاً من الشعر فسمعه جاهل فقال : هذا يسحر النيل حتى لا يزيد فدفعه برجله فغرق وذلك فى ذى الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة للهجرة .

وذكره الدانى فى طبقات القراء فقال روى الحروف عن أبى الحسن ابن شنبوذ وأبى بكر الداجونى وأبى بكر بن يوسف وسمع الحسن بن عليب وبكر بن سهل . انهى مختصراً من بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين السيوطى الجزء الأول ص (٣٦٢) مسلسل رقم (٧٠٣) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى بمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بالقاهرة فى عام ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م .

# ١٦ - الإمام أحمد بن حنبل الشيباني:

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى الواثلى إمام المذهب وإمام أهل السنة . كان ورعاً تقياً فاضلا قوياً فى دين الله أبى أن يقول نحلق القرآن فامتحن فصبر على أمر الله وثبت على الحق أخذ القراءة عن نحيى بن آدم وعبيد بن عقيل وغيرهما . والم سبة أربع وستين ومائة للهجرة وتوفى سنة إحدى وأربعين ومائتين رحمه الله تعالى .

انظر ان الجزرى : غاية النهاية ج ١ ص (١١٢) تقدم .

۱۷ ــ الأشمونى المقرى: القرن الحادى عشر الهجرى. القرن السابع عشر
 الملادى:

هو أحمد بن عمد بن عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم الأشموني الشافعي فقيه مقرئ . من تصانيفه :

منار الهدى : فى بيان الوقف والابتدا ، القول المتين : فى بيان أمور الدين . أ ه من كتاب معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية ج(٢) ص (١٢١) تأليف عمر رضا كحاله تقدم .

#### ١٨ - المزى:

هو أبو نزة أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أستاذ محقق . ضابط متقن إمام كبير قرأ على كثير بن مهم : عكرمة بن سليان الذي أخذ عنه قراءة ابن كثير . وروى عنه القراءة خلق كثيرون من أجلهم الإمام قنيل .

وعن البزى روى حديث التكبير وأخرجه بسنده عنه الحاكم فى المستلىرك. وقال صحيح الإسناد ولم نخرجه البخارى ولا مسلم . ولد سنة سبعين وماثة هجرية . وتوفى سنة خسين ومائتين غفر الله وعفاعنه .

أ هم مختصراً من غاية النهاية لا بن الجزرى ج ١ ص ( ١١٩ – ٢٢٠ ) تقدم ١٩ – ابن الناظم :

هو أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف بن الجزرى . وكنيته أبو بكر أحد أولاد الحافظ محمد بن الجزرى . انتهى إليه العلم بالقراءات وبلغ الغاية في الفقه والأحكام كما كان عارفاً بالحديث فاضلا جليلا ورعا . أخذ القراءات على غير واحد من الثقات الجهابذة الأثبات منهم : والده الحافظ ابن الجزرى . له مصنفات كثيرة منها : شرح طيبة النشر : في القراءات العشر ، شرح المقدمة الجزرية ، وشرح مقدمة علوم الحديث وكلها من نظم والده . ولد ليلة الجمعة سابع عشر من شهر رمضان سنة سبعين وسبعائة هجرية بدمشق . وتوفي سنة تسع وخسين وثمانمائة وقيل بعدها وعرف فيها بعد بابن الناظم . انتهى من ترحته للشيخ على الضباع نقلاً عن وعرف فيها بعد بابن الناظم . انتهى من ترحته للشيخ على الضباع نقلاً عن كتاب نور العصر في مفتتح كتاب المترجم «شرح طيبة النشر : في القراءات

العشر » نشر مكتبة ومطبعة مصطنى البابى الحلبى بمصر الطبعة الأولى ــ منة ( ١٣٦٩ هـ ــ ١٩٥٠ م ) . وانظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة الجزء الثانى ص (١٤٨) تحت اسم « أحمد الجزرى » تقدم .

#### ۲۰ ــ ان مودویه:

هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهانى الحافظ الثبت العلامة صاحب التفسير والتاريخ . وله المستخرج على صحيح البخارى وكان قيماً بمعرفة هذا الشأن بصيراً بالرجال طويل الباع مليح التصانيف ولدسنة ثلاث وعشر بن وثلاثمائة للهجرة ومات سنة عشر وأربعائة رحمه الله تعالى .

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٣ ص ( ١٠٥٠ - ١٠٥١) تقدم .

# ۲۱ – ان مجاهد : سنة ۲۵۰ – ۳۲۶ هـ ۸۵۹ – ۹۳۳ م :

هو أحمد بن موسى بن العباس التميمي أبو بكر بن مجاهد كبير العلماء بالقراءات في عصره من أهل بغداد وكان حسن الأدب رقيق الحلق فطناً جواداً . له كتاب القراءات الكبير ، كتاب قراءة ابن كثير وكتاب قراءة أبي عمرو . وقراءة عاصم وقراءة نافع وقراءة حزة . وقراءة ابن عامر . وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم . وكتاب الياءات . وكتاب الحاءات . أه من كتاب الأعلام للزركلي ج ١ ص (٢٤٦) تقدم .

#### ٢٢ - إدريس الحسداد:

هو أبو الحسن إدريس من عبد البكريم الحداد المقرى البغدادى قوأ على خلف البزار وروى عن عاصم بن على وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومصعب بن عبد الله . وأقرأ الناس ورحل إليه من البلاد لإتقانه وعلو سنده في القرآن والحديث . وممن قرأ عليه أبو الحسين بن أحمد بن ثوبان وابن شنبوذ وأبو بكر بن مقسم . وأبو على أحمد بن عبد الله بن حمدان وآخرون .

وحدث عنه ابن مجاهد . وأبو بكر النجار وإسماعيل الحطبي . وأبو بكر ابن حمدان القطيعي وأبو القاسم الطبر انى وآخرون وسئل عنه الدار قطني فقال : ثقة وفوق الثقة بدرجة وتوفى إدريس يوم الأضّعي صنة اثنتين وتسعين

وماثتين للهجرة وله ثلاث وتسعون سنة رحمه الله تعالى بمنته . وأسكنه فسيح جنته آمن .

انهى من كتاب معرفة القراء الكبار . على الطبقات والأعصار للإمام شمس الدين أبى عبد الله الذهبى المتوفى سنة ٧٤٨ هـ الجزء الأولى ص (٢٠٤ – ٢٠٥) الطبعة الأولى الناشر توفيق عفينى بعابدين بالقاهرة عام ١٩٦٩ م .

#### ٢٣ ــ إسماق الوراق:

هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبان بن عبد الله المروزى ثم البغدادى . كان وراقاً لحلف البزار وروى عنه اختياره . وكان ثقة حسناً في دينه وضبطه وكان قيماً بالقراءة قرأ عليه حماعة منهم : محمد بن عبد الله ابن أبي عمر النقاش وعلى بن موسى الثقني وابنه محمد بن إسحاق توفى سنة ست و ثمانين ومائتين للهجرة رحمه الله تعالى انهى من غاية النهاية للحافظ ابن الجزرى الجزء الأول ص (١٥٥) تقدم .

#### ٢٤ - إسماق المسيى صاحب الإمام نافع :

هو أبو محمد إسماق ن محمد ن عبد الرحمن المسيبي المخزومي المدنى المقرى قرأ على نافع بن أبي نعيم وهو من جلة أصحابه المحققين أخذ عنه القراءة ولده محمد وخلف بن هشام البرار وطائفة وحدث عنه ابن ذكوان وأحمد ابن حنبل وروى له أبو داو د في سننه حديثاً. وتوفي سنة ست ومائتين للهجرة رحمه الله وبلغه رضاه.

أ ه مختصراً من ج ۱ ص (۱۲۱ –۱۲۲) معرفة القراء الكبار للذهبي تقدم.

## ٢٥ ــ الأمن الطر ابلسي ثم المدنى:

هو محمد أمين بن أحمد بن أبى زيد الطرابلسي الأزمر لى و لد عام ١٣١٦ هـ بطر ابلس الغرب ـــ ليبيا

تعلم القرآن الكريم على والده أحمد . وقرأ الفقه والنحو والصرف والأصول والمنطق والحديث على الشيخ عبد الرحمن البوصيرى كما قرأ على الشيخ على الغرياني التاجوري .

وهاجر من طرابلس ليبيا إلى المدينة المنورة عام ١٣٤٧ هو درس الفنون الدينية في مدرسة العلوم الشرعية بجوار الحرم النبوى الشريف كما درس بالحرم النبوى الشريف العلوم العربية البلاغة والنحو والصرف والرياضيات الجمر والحساب والفلك. ثم انتقل إلى وزارة المعارف حوالى عام ١٣٦٧ ه فلمرس بالمدرسة الناصرية ثم بالمدرسة الثانوية ثم بمعهد المعلمين بالمدينة المنورة واعتزل التدريس عام ١٣٧٧ ه وأخذ يدرس القرآن الكريم بقراءة نافع الملنى وغيرها من القراءات والعلوم. ثم اعتزل التدريس حتى وافاه الأجل يوم ه من صفر الحبر لعام ١٣٩٤ ه بالمدينة المنورة مع وقت الفجر ودفن بالبقيع بعد صلاة الظهر عليه وصلى عليه جماعة بالحرم النبوى الشريف. وكان موكب جنازته مهيباً حافلا بأعيان المدينة المنورة.

أفدناه من تلميذه الشيخ محمد العيد على محسن مدير تزويد المكتبة المركزية العامة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

قلت : ومن مصنفات هذا العالم الجليل : نظم نفيس مخطوط فى بيان المقدم فى الأداء من وجوه الحلاف أو وجهيه للبدور السبعة من طريق الشاطبية وقد نقلناه . ثم مذكرة واسعة فى علم التجويد والقراءات مخطوطة بمكتبة تلميذه الشيخ محمد العيد المذكور آنفاً . وقد نقلنا نقولا منهما فى كتابنا هذا تجدها فى مواضعها منه . ومما رأيت فى مذكرته هذه مخطه أنه حج بيت الله الحرام ستا وعشرين حجة وأمام كل حجة تاريخها رحمه الله رحمة واسعة ورحمنا معه عنه وكرمه آمن .

# ٢٦ - سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه :

هو أنس بن مالك بن النضر الأنصارى أبو حمزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه ، روى القراءة عنه سماعاً ، وردت الرواية عنه في حروف القرآن . قرأ عليه قتادة ومحمد بن مسلم الزهرى ، توفى سنة إحدى وتسعين من الهجرة . انهى مخلصاً من غاية النهاية للحافظ ابن الجزرى الجزء الأول ص (١٧٢) تقدم .

## (حوف الجيم)

# ٧٧ ــ سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه :

هو جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى القرشى النوفلى يكنى أبا محمد وقبل أبا عدى . كان من علماء قريش وساداتهم وكان يؤخذ عنه النسب لقريش وللعرب قاطبة . وكان يقول أخذت النسب عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه . وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في أسارى بدر فقال : « لو كان الشيخ أبوك حياً فأتانا فيهم لشفعناه » وكان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ، وهو أنه كان أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ، وهو أنه كان أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم ين ما الطائف حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم و بني المطلب .

وكانت وفاة المطعم قبل بدر بنحو سبعة أشهر وكان إسلام ابنه جبير بعد الحديبية قبل الفتح . وقيل أسلم في الفتح . وروى عن ابن عباس ــ رضى الله عهما ــ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح : « إن عكة أربعة نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام : عتاب بن أسيد . وجبير بن مطعم . وحكيم بن حزام . ومهيل ابن عمرو » . وتوفى جبير سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وقبل سنة تسع وخمسين أه .

انهى ملخصاً من كتاب «أسد الغابة: في معرفة الصحابة » لعز الدين النهي ملخصاً من كتاب «أسد الغابة: في معرفة الصحابة » لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن على بن محمد الجزري سنة ( ٥٥٥ – ٦٣٠ هـ) الحلد الأول ص ( ٣٢٣ – ٣٢٤) تحت رقم (٦٩٨) طبعت الشعب بالقاهرة – عام ١٩٧٠ م .

#### (حوف الحاء)

#### ٢٨ - الحافظ أبو العلاء الهمذاني :

هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الإمام الحافظ الاستاذ أبو العلاء الهمذانى العطار شيخ همذان وإمام العراقيين ومؤلف : ه كتاب الغاية : في القراءات العشر وأحد حفاظ العصر ثقة دين خير كبير

القلر اعتى جذا الفن أنم عناية وألف فيه أحسن كتب كالوقف والابتداء ... والتجويد وأفراد قراءات الأنمة أيضاً كل مفرده في مجلد وألف كتاب الانتصار : في معرفة قراء المدن والأمصار . ومن وقف على مولفاته علم جلالة قدره . وعندى أنه في المشارقة كأبي عمرو الداني في المغاربة بل هذا أوسع رواية منه بكثير مع أنه في غالب مولفاته اقتني أثره وسلك طريقه . . . وقد رحل في طلب القراءات والحديث إلى أصبهان وبغداد وواسط . . . وقد أثنى عليه الحافظ عبد القادر الرهاوى ثناء كثيراً إلى أن قال ثم عظ شأنه وقد أثنى عليه الحافظ عبد القادر الرهاوى ثناء كثيراً إلى أن قال ثم عظ شأنه وكان يمر بالبلد فلا يبني أحد رآه إلا قام ودعا له حتى الصبيان والبود وكان يقرئ نصف نهاره القرآن والعلم ونصفه الآخر الحديث وكان لا يغشي السلاطين ولا يأخذ في الله لومه لائم وقرأ على غير واحد من الثقات الجهابذة الإثبات منهم :

أبو غالب أحمد بن عبد الله بن محمد المغير البغدادى وأبو الفتح إسماعيل ابن الفضل بن أحمد السراج الأصبهانى الأخشيد وأبو على الحسن بن أحمد أبن الحسن الحداد وأبو العز محمد بن الحسن بن بندار القلانسي الواسطى . وأخذ عليه خلق كثيرون مهم :

الشيخ أبو أحمد عبد الوهاب بن على بن سكينة و محمد بن محمد بن الكيال وأبو الحسن على بن الدباس .

توفى فى تاسع عشر حمادى الأولى سنة تسع وستين وخسيائة رحمه الله تعالى . انتهى مختصراً من غاية النهاية للحافظ ابن الجزرى الجزء الأول ص ( ٢٠٤ – ٢٠٦) تقدم .

# ٢٩ ــ ابن أبي يزيد القرشي المكي :

هو الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد أبو محمد المكى مقرئ متصدر قرأ على شبل بن عباد عن ابن كثير وابن محيصن حميعاً . وكان فاضلا أم بالمسجد الحرام وروى عن الشافعي رحمه الله تعالى .

وروى عنه القراءة حامد بن يحيى البلخى وأحمد بن محمد بن أبى بزة وحمه الله تعالى رحمة واسعة .

أ ه مختصراً من غاية النهاية للحافظ ابن الجزري الجزء الأول ص (٢٣٢) تقدم.

#### ٣٠ ــ البغوى : سنة ٣٣٦ ــ ٥١٠ هــ ١٠٤٤ ــ ١١١٧ م :

هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء أبو محمد . ويلقب محمى السنة البغوى فقيه محدث مفسر نسبته إلى « بغا » من قرى خراسان بين هراة ومرو . له « الهذيب » فى فقه الشافعية و « شرح السنة » فى الحديث و « معالم التنزيل » فى التفسير ومصابيح السنة والجمع بين الصحيحين وغير ذلك .

توفى بمرو الروذ انتهى من الأعلام للزركلي الجزء الثاني ص (٢٨٤) تقدم.

# ٣١ ــ العلامة الشيخ حسن بن خلف الحسيمي :

هو حسن بن خلف الحسيني نسبة إلى ( بني حسين ) قرية من قرى الصعيد بمصر علامة كبير واسع الباع كثير الاطلاع أخذ القراءات عن العلامة المحقق الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولى شيخ عموم المقارئ والقراء بالديار المصرية في وقته وله تصانيف مفيدة منها نظم بديع في نحرير مسائل الشاطبية في القراءات السبع جرى فيه على وزانها وقد شرح هذا النظم العلامة الشيخ على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ والقراء بالديار المصرية في وقته وسماه «مختصر بلوغ الأمنية ».

وله الشرح الشهير الموسوم « الرحيق المختوم فى نثر اللوالو المنظوم على أرجوزة خاتمة المحقق العلامة المتولى المسهاة باللوالو المنظوم : فى ذكر حملة من المرسوم وغير ذلك من المصنفات الجيدة . وقد قرأ عليه جماعة منهم ابن أخيه العلامة المحقق صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن على خلف الحسيني الشهير بالحداد من كبار علماء المالكية وشيخ عموم القراء والمقارئ بالميار المصرية فى وقته .

وقد توفى المترجم قبل يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة الذى تم فيه طبع كتابه الأخير المذكور كما يظهر منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأورده موارد عفوه آمين.

#### ٣٢ ــ حفص بن سليان أو حفص عاصم :

تقدمت ترحمته في مقدمة الكتاب فارجع إليها .

# ٣٣ ـ حفص الدورى أو دورى أبي عمرو أو دورى الكسائى :

هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدى بن صهبان ويقال صهبب أبو عمر الدورى الأزدى البغدادى النحوى الدورى الفرير نزيل سامرا إمام القراء وشيخ الناس فى زمانه ثقة ثبت كبير ضابط أول من جمع القراءات ونسبته إلى الدور موضع ببغداد ومحلة بالجانب الشرقى وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ . وسمع من ذلك شيئاً كثيراً . قرأ على أناس كثيرين مهم إسماعيل بن جعفر عن نافع وقرأ أيضاً عليه وعلى أخيه يعقوب بن جعفر عن ابن حماز عن أبى جعفر وعلى الكسائى لنفسه ولأبى بكر عاصم وحمزة بن القاسم عن أصحابه ويحى بن المبارك البزيدى وشجاع عن عاصم وحمزة بن القاسم عن أصحابه ويحى بن المبارك البزيدى وشجاع ابن أبى نصر البلخى . وقرأ عليه وروى القراءة عنه أحمد بن حرب شيخ الحلوانى وغيرهم .

قال أبو داود ورأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدورى وقال أحمد بن فرج المفسر سألت الدورى ما تقول فى القرآن قال كلام الله غير مخلوق توفى فى شوال سنة ست وأربعين وماثتين . قال الذهبي وغلط من قال سنة ثمان وأربعين أ هملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٧٠٠ – ٢٥٧ ) تقدم .

## ٣٤ - الإمام حزة الزيات الكوفي أحد الأثمة السبعة :

هو حزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفى التيمى مولاهم وقيل من صميمهم الزيات أحد القراء السبعة . ولمد صنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم .

أخذ القراءة عرضاً عن أثمة ثقات منهم: سليان الأعمش وحمران ابن أعين وأبو اسحاق السبيعي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وطلحه ابن مصرف ومغيرة بن مقسم وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم وقرأ عليه وروى القراءة عنه أناس كثيرون منهم: إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن إسماق ابن راشد وإبراهيم بن طعمة وإبراهم بن على الأزرق وإسحاق بن يوسف الأزرق وإسرائيل بن يوسف السبيعي وحمزة بن القاسم الأحول وخالد ابن يزيد الطبيب وربيع بن زياد وسليان بن أيوب وسليان بن محيى الضبي وسليم بن عيسى وهو أضبط أصحابه وأجلهم وسليم بن منصور وسفيان الثورى وعبد الرحمن بن قلوقا وعلى بن حزة الكسائى الإمام - وهو أجل أصحابه وعيى بن يزيد الفراء وغيرهم .

وصارت الإمامة لحمزة في القراءة بعد عاصم والأعمش وكان إماماً حجة ثقة ثبتاً قيماً بكتاب الله بصير بالفرائض عارفاً بالعربية حافظاً للحديث عابداً خاشعاً زاهداً ورعاً قانتاً لله عديم النظير . وكان بجلب الزيت من العراق إلى حلوان (١) وبجلب الجوز والجنن إلى الكوفة . قال عبد الله العجلي قال أبو حنيفة لحمزة شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما – القرآن والفرائض وقال سفيان الثورى : غلب خزة الناس على القرآن والفرائص ، وقال أيضاً ما قرأ حزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر .

قال يحيى بن معين سمعت محمد بن فضيل يقول ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا محمزة . توفى سنة ست وخسين ومائة وقبل سنة أربيع وقيل سنة ثمان وخسين وهو وهم قاله الذهبي ، وقبره محلوان (١) مشهور قال عبد الرحمن بن أبي حماد زرته مرتين أه ملخصاً من غايته النهاية الجزء الأول ص ( ٢٦١ – ٢٦٣ ) تقدم .

#### (حرف الحام)

## ٢٥ - خالد الأزهرى:

هو زين الدين خالد بن عبد الله بن أبى بكر بن محمد الجرجانى الأزهرى كان يعرف بالوقاد نحوى عالم بالقرآن والقراءات وولد بجرجا من الصعيد . وله تآليف كثيرة منها : المقدمة الأزهرية : في علم العربية وموصل الطلاب ، إلى قواعد الإعراب . وشرح الآجرومية وشرح المقدمة الجزرية وغيرها . ولد سنة ثمانية وثلاثين وثمانمائة للهجرة . وتوفى سنة خسين وتسعائة للهجرة ، انتهى مختصراً من الأعلام للزركلي ج ٢ ص (٣٣٨ ــ ٣٣٩) تقدم ٥ انتهى مختصراً من الأعلام للزركلي ج ٢ ص (٣٣٨ ــ ٣٣٩) تقدم ٥

<sup>(</sup>١) المراد من حلوان : حلوان العراق وليس حلوان مصر القاهرة .

#### ٣٦ ـ خلاد الكوفي راوى حزة:

هو خلاد بن خالد أبو عيسى وقيل أبو عبد الله الشيبانى مولاهم الصير في اللكوفى إمام فى القراءة ثقة عارف محقق أستاذ أخذ القراءة عرضاً على سلم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم روى القراءة عن حسين بن على الجعنى عن أبى بكر وعن أبى بكر نفسه عن عاصم وعن أبى جعفر محمد بن الحسن الرواسى .

وروى القراءة عنه عرضاً خلق كثيرون منهم: أحمد بن زيد الحلواني وإبراهيم بن على القصار وإبراهيم بن نصر الرازى وحمدون بن منصور ومحمد بن شاذان الجوهرى وهو من أضبطهم ومحمد بن عيسى الأصهاني ومحمد بن الهييم قاضى عكبرا وهو أجل أصحابه. توفى سنة عشر بن وماثتين للهجرة رحمه الله تعالى.

انهى ملخصاً من غاية النهاية جزء ١ ص ( ٢٧٤ - ٢٧٥ ) تقدم .

# ٣٧ - خلف راوى حمزة أو الإمام خُلف البزار أو الإمام خلف العاشر أو صاحب الاختيار أحد الأئمة العشرة:

هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب ابن داود بن مقسم بن غالب أبو محمد الأسدى . ويقال خلف بن هشام ابن طالب بن غراب الإمام العلم أبو محمد البزار - بالراء - البغدادى أصله من فم الصلح بكسر الصاد أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن سليم عن حزة . ولد سنة خسين وماثة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتداً في طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالماً .

أخذ القراءة عرضاً عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة ويعقوب بن خليفة الأعشى وأبي زيد سعيد بن أوس عن المفضل الضبي .

وروى الحروف عن إسماق المسيبي وإسماعيل بن جعفر وعبد الوهاب ابن عطاء ويحيى بن آدم وآخرين وسمع من البكسائي الحروف ولم يقرأ عليه القرآن وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أحمد بن إبراهيم وواقه وأخوه إسماق ابن إبراهيم وإبراهيم بن على القصار وأحمد بن يزيد الحلواني وإدريس ابن عبد الكريم الحداد وأحمد بن زهير وسلمة بن عاصم وعبدالله بن عاصم

شيخ الغضايرى وأبو بكر بن أسد المؤدب وأبو الوليد عبد الملك بن القاسم وخلق كثيرون غير هؤلاء .

مات خلف فى حمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وماثتين ببغداد وهو محتف من الجهمية رحمه الله تعالى .

انهى ملخصاً من غاية النهاية ج ١ ص ( ٢٧٢ - ٢٧٤ ) تقدم.

## ٢٨ ــ الحليل بن أحد :

هو أبو عبد الرّحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى الأزدى السحمدى من أثمة اللغة والأدب وهو أستاذ سيبويه وواضع علم العروض وأبدع فى اللغة بدائع لم يسبق إليها ويقال إن والده هو أول من تسمى « بأحمد » بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولد بالبصرة عام ماثة هجريةوتونى بها عام سبعين وماثة رحمه الله تعالى انتهى بتصرف يسير من الأعلام للزركلي ج ٢ ص (٣٦٣) تقدم .

#### (حرف الراء)

#### ٢٩ - روح :

هو روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلى مولاهم البصرى النحوى كذا نسبه حماعة الحفاظ والمحدثين . وقال الأهوازى هو أبن عبد المؤمن بن قرة ابن خالد البصرى وقال الدانى هو ابن عبد المؤمن بن عبدة بن مسلم مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور عرض على يعقوب الحضرى وهو من جلة أصحابه . وروى الحروف عن أحمد بن موسى ومعاذ بن معاذ وابنه عبد الله بن معاذ وعبوب كلهم عن أبى عمرو وغير هؤلاء وعرض عليه الطيب بن الحسن ابن حمدان القاضى وأبو بكر بن وهب الثقني ومحمد بن الحسن بن زياد وأحمد بن بزيد الحلواني وغيرهم .

وروى عنه البخارى فى صحيحه . مات سنة أربع أو خمس وثلاثين وماثتين للهجرة رحمه الله تعالى انهى ملخصاً من غاية النهاية جزء أول ص (٢٨٥) تقدم .

#### ( حرف الزاى )

## • ٤ ــ الإمام أبو عمرو بن العلاء البصرى أحد الأثمة السبعة :

هو زبان بن العلاء بن عمار بن العربان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث ابن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تمم بن مر ابن أد بن طائحة بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان الإمام السيد أبو عمرو الميمي المازني البصري أحد القراء السبعة .

ولد ممكة سنة ثمان وستين وقيل سنة سبعين وقيل سنة خس وستين وقيل سنة خس وخسن وتوجه مع أبيه لما هرب من الحجاج فقرأ ممكة والمدينة وقرأ أيضاً الملكوفة والبصرة على جماعة كثيرة . فليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه . سمع أنس بن مالك وغيره وقرأ على الحسن بن أبي الحسن البصري وحميد بن قيس الأعرج وأبي العالية رفيع من مهران الرياصي على الصحيح وسعيد بن جبر وشيبة بن نصاح وعاصم بن أبي النجود وعبد الله ابن إسماق الحضري وعبد الله بن كثير المكي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ابن إسماق الحضري وعبد ألله بن كثير المكي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ابن خالد المخزوي ومجاهد بن جبر ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن ونصر ابن عاصم وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدنى و يزيد بن رومان و يحيى بن يعمر وغير هم .

روى القراءه عنه عرضاً وسماعاً خلق كثيرون منهم: أحمد بن محمد ابن عبد الله الليثى المعروف عنن ليث وأحمد بن موسى اللولوس وإسماق ابن يوسف بن يعقوب الأنبارى المعروف بالأزرق وحسن بن على الجعنى وسلام بن سليان الطويل وشجاع بن أبى نصر البلخى والعباس بن الفضل وعبد الله بن المبارك وعبد الملك بن قريب الأصمعى وعيسى بن عمرو الهمدانى لوهارون بن موسى الأعور ويحيى بن المبارك البزيدى ويونس حبيب وغيرهم، وروى عنه الحروف محمد بن الحسن بن أبى سارة وسيبويه.

وكان - أى أبو عمرو بن العلاء عالماً بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد قال أبو عمرو الأسدى لما أتى نعى أبى عمرو أتيت أولاده فعزيتهم عنه فإنى لعندهم إذ أقبل يونس بن حبيب فقال : نعزيكم وأنفسنا بمن لا نرى شهاً له آخر الزمان والله لو قسم علم أبى عمرو وزهده على ماتة

إنسان لمكانوا كلهم علماء زهاداً والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره ما هو عليه .

ولد بمكة المكرمة كما تقدم ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة أربع وخمسين وماثة وقيل سنة ثمان وأربعين وماثة وقيل سنة سبع وخسين وقيل سنة ثمان وأربعين وماثة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عن القرآن وأهله خيراً. أهملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ۲۸۸ – ۲۹۲ ) تقدم .

## ٤١ - شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارى :

هو أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى السنيكى المصرى الشافعى شيخ الإسلام كان قاضياً وإماماً فى التفسير حافظاً للحديث عالماً بالفقه والأصول مقدماً فى القراءات والتجويد وله مصنفات كثيرة معروفة فى العلوم الشرعية والتجويد منها فى التجويد: « تحفة نجباء العصر » أمعروفة فى العلمة المحكمة : شرح الجزرية المقدمة » .

ولد سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة للهجرة وتوفي سنة ست وعشرين وتسعائة رحمه الله وبلغه رضاه .

أ ه مختصراً من الأعلام للزركلي الجزء الثالث ص (٨٠) تقسدم .

قلت : وهذا العلم من رجال إسنادى فى القراءات السبع والثلاث المتممة للقراءات العشر والقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة معاً والقراءات العشر من طريق طيبة النشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

#### ٤٢ ــ سيدنا زيد س ثابت رضي الله تعالى عنه :

هو أبو سعيد وأبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان ابن عمرو بن عوف بن غانم بن مالك بن النجار الخزرجي النجارى المقرئ الفرضي الصحابي الجليل كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبوه يوم بعاث — حرب كانت بين الأوس والخزرج — قبل الهجرة فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وزيد صبى ذكى نجيب عمره إحدى عشرة سنة فأسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم خط اليهود فجود الكتابة وكتب الوحى وحفظ القرآن الكريم وأتقنه وأتقن الفرائض وأحكمها وشهد الحندق

وما بعدها وانتدبه الصديق ــ رضى الله تعالى عنه ــ لجمع القرآن فتتبعه وتعب على حمعه ثم عينه عثمان رضى الله تعالى عنه لـكتابة المصحف الشريف وثوقا بحفظه ودينه وأمانته وحسن كتابته وأمره الخليفة الثالث على رسمه المصحف وتبعه الصحابة عليه فى ذلك فلأن يلزم غيرهم رسمه أولى.

قرأ عليه القرآن جماعة منهم : ابن عباس رضى الله عنهمسا وأبو عبد الرحمن السلمى رضى الله عنه وحدث عنه ابنه خارجة وأنس ابن مالك وابن عمر ومروان وعبيد بن السباق وعطاء بن يسار وبشر بن سعيد وحجر المدرى وطاووس وعروة وخلق سواهم وكان عمر رضى الله عنه يستخلفه على المدينة إذا حج ومناقبه كثيرة توفى رضى الله عنه سنة أربع وخسين أو خمس وخمسن للهجرة وقيل غير ذلك . والله أعلم .

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الأول ص ( ٣٠ ــ ٣٢ ) تقدم .

#### ( حرف السن )

#### ٤٣ ـ العلامة النبتيي :

هو سالم النبتيتي من شيوخنا في الإسناد في بعض إجازاتي في القراءات كالمثبت في مقدمة هذا الكتاب وهو علامة كبير من رجال مشيخة طنطا مشهور في الرجال بالعلامة النبتيني وبسيدي سالم النبتيتي . ويعد من أقران العلامة سيدي الشيخ على بن عمر بن أحمد العوفي المعروف بالمهي الكبير .

وممن قرأ عليه العارف بالله سيدى الشيخ مصطفى المهى الصغير ابن العلامة المهى الكبير المذكور بعد قراءته على أبيه وكلاهما مترجم له بهذا الملحق من هذا الكتاب ــرحم الله الجميع بفضله الواسع آمين .

#### ٤٤ -- سعيد بن منصور :

هو أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقانى ثم البلخى المحاور الحافظ الإمام الحجة صاحب السنن سمع الإمام مالكاً وأبا عوانة وطبقتهم وذكر للإمام أحمد بن حنبل فأحسن الثناء عليه وفخم أمره . مات

يمكة فى رمضان فى سنة سبع وعشرين وماثتين للهجرة وهو فوق التسعين رحمه الله تعالى .

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الثاني ص (١٦٤) تقدم .

#### 20 ـ سفيان ن عيينة :

هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالى العلامة الحافظ شيخ الإسلام محدث الحرم مولى محمد بن مزاحم أخى الضحاك بن مزاحم وكان إماماً حجة واسع العلم كبر القدر .

وقال الترمذى سمعت البخارى يقول سفيان بن عيبنة أحفظ من حماد ابن زيد. قال حرملة سمعت الشافعى يقول: ما رأيت أحداً فيه من آلة العلم ما فى سفيان وما رأيت أحداً أكف عن الفتيا منه . وما رأيت أحداً أحسن لتفسير الحديث منه . وقال ابن و هب: لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير منه . وقال أحمد: ما رأيت أحداً أعلم بالسن منه . وقال العجلى : كان ابن عيينة ثبتاً فى الحديث وحديثه نحو من سبعة آلاف ولم يكن له كتب . ولد سنة ثبتاً فى الحديث وماثة للهجرة . وتوفى رحمه إلله تعالى سنة ثبان وتسعين وماثة للهجرة رحمه الله وطيب ثراه وأكرم مثواه يوم يلقاه .

أفدناه من تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الأول ص ( ٢٦٢ – ٢٦٥ ) تقـــدم .

### ٤٦ – العلامة المزاحى :

هو سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحى بفتح الميم وتشديد الزاى نسبة إلى مزاح قرية بمصر ــ المصرى الشافعى الأزهرى كان شيخ الإقراء بالقاهرة وبها توفى وله كتب منها :

القراءات الأربع الزائدة على العشر ، ورسالة فى التجويد ، والجوهر المصون فى الأوجه ما بين الضحى إلى المفلحون ، وحاشية على شرح المنهج للقاضى زكريا الأنصاري فى فروع الفقه الشافعي .

ولد سنة خمس وثمانين وتسعائة للهجرة وتوفى سنة خمس وسبعين وألف هجرية رحمه الله تعالى .

زاد عمر رضا كحالة فى معجم المؤلفين أنه توفى بالقاهرة فى ١٧ من حمادى سنة خمس وسبعين وألف من الهجرة أ هـ .

انظر الأعلام للزركلي الجزء الثالث ص (١٦٤) تقدم .

وانظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة الجزء الرابع ص (٢٣٨) تقدم قلت : وهذا العلم من رجال إسنادنا في حميع إجازاتنا للقراءات .

#### ٤٧ \_ الطبراني المحدث:

هو أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى من كبار المحدثين أصله من طبرية الشام وإليها نسبته وله ثلاثة معاجم فى الحديث وله كتب فى الأوثل والتفسير ودلائل النبوة وغير ذلك.

ولد سنة ستين وماتتين للهجرة وتوفى سنة ستين وثلاثمائة عن مائة عام . أهمن الأعلام للزركلي الجزء الثالث ص (١٨١) تقدم .

#### ٤٨ ـ أبو داود المحدث :

هو أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدى السجستانى إمام أهل الحديث في زمانه . وله « السنن » أحد الكتب الستة جمع فيه ثمانمائة وأربعة آلاف حديث انتخبها من خسيائة ألف. ولد سنة اثنتين ومائة من الهجرة وتوفى سنة خس وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى .

انظر الأعلام للزركلي ج ٣ ص (١٨٢) تقدم .

### ٤٩ - مليان التيمي التابعي :

هو أبو المعتمر سليمان بن طرخان القيسى مولاهم البصرى التابعى الجليل الحافظ الإمام شيخ الإسلام لم يكن تيمياً بل نزل فيهم سمع أنس بن مالك وأبا عيمان النهدى وطاووساً والحسن وعدة رضى الله عنهم أحمعن وعنه شعبة والسفيانان وابن المبارك وآخرون قال شعبة : «ما رأيت أحداً أصدق من سليمان التيمى . كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه » . وقال يحيى القطان : «ما رأيت أحداً أخوف لله منه » وله مناقب حمة . وتوفى سنة ثلاث وأربعن ومائة للهجرة رحمه الله تعالى انهى ملخصاً من

### ه ــ العلامة الجمزورى كان حياً عام ١١٩٨ هــ ١٧٨٤ م :

هو سلبان الجمزورى مقرئ من تصانيفه « تحفة الأطفال : في تجويد القرآن (١) ، (٢) و فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال ، والفتح الرحماني بشرح كنز المعاني تحرير حرز الأماني في القراءات السبع أ ه من معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة الجزء الرابع ص (٢٥٧) تقدم . قلت : هذا ما جاء في معجم المؤلفين كما ذكر . وجاء في كتاب « فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال» للمترجم أن اسمه كما قال هو « سلبان بن حسين بن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي (١) ، .

ثم ذكر العلامة الشيخ على محمد الضباع فى حاشيته على فتح الأقفال هذا ما نصه « وأما الناظم -- يعنى سليان الجمزورى -- فولد بطنتدا « طنطا » في ربيع الأول سنة بضع وستين بعد المائة والألف من الهجرة النبوية وهو شافعى المذهب أحمدى الحرقة شاذلى الطريقة تفقه على مشايخ كثيرين بطنتدتا وأخذ القراءات والتجويد عن النور الميهى . وكان تلميذاً لسيدى مجاهد الأحمدى رضى الله عنه وقوله : « بالأفندى » هى كلمة تركية يشار بها للتعظيم الأثمم يستعملونها بالميم بدل الياء غالباً لقبه به سيدى مجاهد المقدم انتهى بلفظه (٢) .

## 10 - الأعش :

هو أبو محمد سلبان بن مهران الأسدى الكاهلى مولاهم الكوفى الأعمش شيخ الإسلام . رأى أنس بن مالك وحفظ عنه وروى عن ابن أبى أوفى وعكرمة وإبراهيم النخمى وخلق كثير ، وعنه شعبة والسفيانان ووكيع وخلائق :

<sup>(</sup>١) انظر فتح الأتفال بشرح تحفة الأطفال للمترجم ص (٢-٧) تقدم .

 <sup>(</sup>۲) انظر حاشية العلامة الشيخ على بن محمد الضباع على فتح الأتفال س (۷) تقدم والجنزورى نسبة إلى جزور بالميم وهي بلد أبيه من إقليم المنوفية أ ه .

قال ابن المديني : له نحو من ألف و ثلاثماثة حديث .

وقال أن عيينة : كان الأعش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض .

وقال الغلاس : كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه .

وقال وكبيع : بنى الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى . وكان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح .

وثوفى فى ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وماثة وله سبع وثمانون سنة رحمه الله تعالى أ ه مختصراً من تذكرة الحفاظ الجزء الأول ص (١٥٤) تقدم .

## ٥٧ ــ ابن نجاح :

هو أبو داود سليان بن نجاح عالم بالتفسير والقراءات والرسم العثماني للقرآن . ولد في قرطبة . وله تصانيف بلغت ستا وعشر بن مصنفاً منها : « البيان في علوم القرآن » و « التبيين لهجاء التنزيل » . ولد سنة ثلاث عشرة وأربعائة . وتوفى سنة ست وتسعين وأربعائة للهجرة رحمه الله تعالى . أ ه من الأعلام للزركلي الجزء الثالث ص (٢٠٠) تقدم .

## ٥٣ - ابن حماز أحد رواة الإمام أبي جعفر المدنى :

هو سليان بن مسلم بن حماز وقيل سليان بن سالم من حماز بالجيم والزاى مع تشديد الميم أبو الربيع الزهرى مولاهم المدنى مقرئ جليل ضابط عرض على أبى جعفر وقتيبة بن مهران . على أبى جعفر وقتيبة بن مهران . مات بعد السبعين وماثة فيا أحسب انتهى من غاية النهاية الجزء الأول ص (٣١٥) تقدم .

## 08 - سليم صاحب الإمام حزة الكوفي:

هو أبو عيسى ويقال أبو محمد سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب الحنى مولاهم الكوفى المقرى صاحب حمزة الزيات الإمام القارئ وأخص تلامذته به وأحذقهم بالقراءة وأقومهم بالحرف وقد قرأ عليه خلائق لا محصون. منهم: خلف بن هشام البزار وخلاد بن خالد الصيرفى وأبو عمر

الدورى وعدد كثير وقد رآفقه فى القراءة على حمزة الكسائى الإمام الكبير كما أنه سمع الحديث من حمزة وسفيان الثورى وطبقتهما وكان يقول : « إثما التحقيق صون القرآن فإذا صنته فقد حققته » . ولد سنة ثمانين وماثة للهجرة وتوفى سنة ثمان وثمانين وماثة منها رحمه الله رحمة واسعة وجزاء عن كتابه خير الجزاء أ ه .

انهى مختصراً من ص (١١٥) ج ١ من معرفة القراء الكبار للذهبي تقدم-

## (حرف الثين)

## ٥٥ ــ أبو بكر بن عياش راوى عاصم:

هو شعبة بن عياش أبو بكر الحناط – بالنون الأسدى النهشلى الكوقى الإمام العلم راوى عاصم ولد سنة خمس وتسعين وعرض القرآن على عاصم ثلاث مرات وعلى عطاء بن السائب وأسلم المنقرى . وعرض عليه أبو يوسف بعقوب بن خليفة الأعشى ويحيى بن محمد العليمى وسهل بن شعيب وغيرهم .

وروى عنه الحروف سماعاً من غير عرض خلق كثير منهم : إسحاق ابن عيسى وإسحاق بن يوسف الأزرق وأحمد بن جبير وعبد الحميد بن صالح وعلى بن حمزة المكسائى ــ الإمام ــ ويحيى بن آدم وخلاد بن خالد الصير فى وغير هم . وعمر دهراً طويلا إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين وقبل بأكثر وكان إماماً كبراً عالماً عاملا .

وكان من أئمة السنة قال أبو داود حدثنا حمزة بن سعيد المروزى وكان ثقة قال : سألت أبا بكر بن عياش وقد بلغك ما كان من أمر ابن علية فى القرآن . قال : ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا نجالسه ولا نكلمه . وروى يحيى بن أيوب عن أبى عبد الله النخعى قال : لم يفرش لأبى بكر بن عياش فراش خسين سنة وكذا قال يحيى ابن معين . . . والأثر المعروف: «ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره ينقله من لا معرفة له مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام أبى بكر بن عياش » ولمدا حضرته الوفاة بكت غيله وشلم بل هو من كلام أبى بكر بن عياش » ولمدا حضرته الوفاة بكت أخته فقال لهما : ما يبكيك انظرى إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها شمان

عشرة ألف ختمة : توفى فى جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وماثة وقيل سنة أربع وتسعين .

أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٣٢٥ - ٣٢٧) تقدم .

#### (حرف الصاد)

#### ٥٦ -- الجوى :

هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمى ولاء والجرمى بفتح الجيم المعجمة وسكون الراء ــ كان فقهاً عالمـاً بالنحو واللغة وله فى ذلك تآ ليف .

توفى سنة خمس وعشرين وماثتين للهجرة رحمه الله تعالى أ ه ملخصاً من الأعلام للزركلي الجزء الثالث ص (٢٧٤) تقدم .

### ٥٧ ــ أبو شعيب السومي راوى أبي عمر البصرى :

هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم ابن الجارود بن مسرح الرستي السوسي الرقى . مقرئ ضابط محرر ثقة أخذ القراء عرضاً وسماعاً عن أبي محمد البزيدي وهو من أجل أصحابه وروى قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري عنه -- أي عن البزيدي -- وروى القراءة عن أبي شعيب السوسي خلق كثير منهم : ابنه أبو المعصوم محمد وموسي ابن جرير النحوى وأبو الحارث محمد بن أحمد الطرسوسي الرقى ومحمد ابن إسماعيل القرشي وموسى بن ممهور وأحمد بن شعيب النسائي الحافظ وغيرهم.

مات أول سنة إحدى وستين وماثنين للهجرة وقد قارب السبعين رحمه الله تعالى أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٣٣٢ – ٣٣٣ ) تقدم .

### ( حرف الظاء المشالة )

#### ٥٨ - أبر الأسود الدول :

اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الدولى قاضى البصرة ثقة جليل . أول من وضع مسائل فى النحو بإشارة على رضى الله عنه فلها عرضها على على قال : ما أحسن هذا النحو الذى نحوت فن ثم سمى النحو نحواً . أسلم فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو من المحضرمين أخذ القراءة عرضاً عن عنمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما ، وروى القراءة عنه ابنه أبو حرب ويحيى بن يعمر .

تونى فى طاعون الجارف بالبصرة سنة تسع وستين من الهجرة أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٣٤٥ ــ ٣٤٦) تقدم .

#### (حرف العن المهملة)

٥٩ – الإمام عاصم بن أبى النجو د الكو فى التابعي أحد الأثمة السبعة :

تقدمت ترجمة هذا الإمام الجليل والعلم الشهير فى مقدمة هذا الكتاب . فارجع إلىها إن شئت والله الموفق .

#### ٠٠ - العلامة البهاوي :

هو عبد الحق بن محمد البهاوى - مصرى - أستاذ كبير فى القراءات والتجويد واللغة وغيرها وكان يقرئ فى مسجد البهى الكائن بشارع السكة الجديدة ممدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية وقد تأتى عنه القراءات خلائق لا محصون كثرة . منهم من تلتى عنه القراءات السبع من طريق الشاطبية ومنهم من تلتى عنه القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة والقراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر . وأما من أخذ عنه علم التجويد فطوائف كثيرة نحطتهم العد .

ومن مصنفاته التي وصلت إلينا مخطوط بعنوان « بهجة الصبيان : في تجويد القرآن » وهو من أعيان علماء القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين كما يظهر مما كتبه نخطه بآخر نسخة خطية له من « شرح الدرة في القراءات الثلاث للعلامة الزبيدي فقد قال في آخرها ما نصه : « وكان الفراغ من نسخ هذا الشرح يوم الاثنين ثالث يوم من شهر ربيع الأول سنة ١٣٠٤ ه أربع وثلاثمائة وألف من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة ».

## ٦١ – الحافظ السيوطي :

هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرى بالتصغير والنسب . حافظ محدث مورخ أديب عالم بالقراءات له نحو من

سهائة مصنف منها : « الدر المنثور : في التفسير بالمنثور ، و « الإتقان في علوم القرآن » و « الإكليل في استنباط التنزيل ، وغيرها .

ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة للهجرة بأسيوط من أعمال مصر . وتوفى سنة إحدى عشرة وتسعائة للهجرة رحمه الله تعالى أ ه من الأعلام للزركلي الجزء الرابع ص (٧١ -- ٧٧) تقدم .

### ٦٢ ــ الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل الرازى رضى الله عنه ونفعنا بعلومه :

هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار بن إبر اهيم بن جبريل بن محمد ابن على بن سليان أبو الفضل الرازى العجلى الإمام المقرئ شيخ الإسلام الثقة الورع الكامل مؤلف كتاب جامع الوقوف وغيره قرأ القرآن على أناس كثير بن مهم : على بن داود الداراني وأبو عبد الله الحسن بن عمان المحاهدي وأبو الحسن الحامي وأحمد بن على السمناني وأحمد ابن عمان بن جعفر المؤدب والقاضي أبو الحسين على بن الحسين البصرى ومحمد بن الدينورى وأبو الفرج النهرواني وأبو بكر بن شاذان وطاهر ابن غلبون وخلق غير هوالاء وممن قرأ عليه القراءات أبو القاسم الهذلي صاحب الكامل وأبو على الحداد وأبو معشر الطبرى ونصر بن محمد الشيرازى شيخ السلني وغيرهم .

وروى عنه القراءات عمد بن إبراهيم بن عمد المزكى ومنصور ابن عمد بن الحسن بن عمد شيخ أبي العلاء يقال: إن مولده بمكة المشرفة ولا زال ينتقل إلى البلدان على قدم التجريد والعرفان. قال أبو سعيد ابن السمعاني: كان مقر ثاً فاضلا كثير التصانيف حسن السيرة متعبداً حسن العيش منفرداً قانعاً باليسير يقرئ أكثر أوقاته و بروى الحديث وكان يسافر وحده ويدخل البرارى وقال عبد الغافر الفارسي في تاريخه: كان ثقة جولا إماماً في القراءات إلى أن قال: وإذا فتح عليه بشيء آثر به وهو ثقة ورع عارف بالقراءات والروايات عالم بالأدب والنحو أكبر من أن يدل عليه مثلى وهو أشهر من الشمس وأضوء من القمر ذو فنون من العلم وله شعر واثني في الزهد. ولد سنة إحدى ومبعين وثلاثمائة للهجرة قال الحافظ

ابن الجزرى: ومات فى حمادى الأولى سنة أربع وخمسين وأربعائة عن أربع و أمانين سنة . وكان يقول أول سفرى فى الطلب كنت أبن ثلاث عشرة سنة . فكان طوافه فى البلاد إحدى وسبعين سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه .

أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٣٦١ – ٣٦٣) تقدم وانظر معجم المؤلفين الجزء الخامس ص (١١٦) تقدم وجاء فيه أنه توفى بنيسابور في حمادى الأولى إلخ وانظر بغية الوعاة للسيوطى ص (٣٩٦) تقدم .

## ٦٣ ــ الحافظ أبر شامة :

هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان أبو القاسم المقدسي ثم اللمشقي الشافعي المعروف بأبي شامة . الشيخ الإمام الحجة والحافظ ذو الفنون، وقيل له أبو شامة لأنه كان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة . ولد في أحد الربيعين منة تسع وتسعين وخمسمائة وقرأ القراءات على السخاوي منة ست عشرة وسمائة . وروى الحروف عن أبي القاسم بن عيسي بالإسكندرية ، أخذ عنه القراءات الشيخ شهاب الدين حسين بن الكفرى وأحمد بن مومن اللبان . وأخذ عنه الحروف وشرح الشاطبية الشيخ شرف الدين أحمد بن سباع القراري وإبراهيم بن فلاح الإسكندري .

وكتب وألف وكان أوحد زمانه صنف الكثير فى أنواع العلوم فشرح الشاطبية مطولا ولم يكمله ثم اختصره وهو الشهر المشهور وكتاب شرح الحديث المقتنى فى مبعث المصطنى وكتاب ضوء السارى إلى معرفة روية البارى ، وكتاب المحقق فى الأصول ، وكتاب الوجيز فى علوم تتعلق بالقرآن العزيز وغير ذلك.

ولى مشيخة الحديث الكبرى بالأشرفية ومشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية توفى فى شهر رمضان يوم التأسع عشر سنة خمس وستين وستّماثة من الهجرة ودفن خارج باب الفراديس بدمشق رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

انهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٣٦٥ ــ ٣٦٦ ) تقدم .

### ٦٤ - ان القاضى سنة ٩٩٩ هـ ١٥٩١ م - ١٠٨٢ هـ ١٦٧١ م :

هو عبد الرحمن بن أبى القاسم المكناسى الأصل الفاسى الدار والمنشأ المالكي ويعرف بابن القاضى عالم أديب مشارك فى بعض العلوم توفى بفاس من آثاره : :

« الفجر الساطع: في شرح الدرر اللوامع: في مقرأ الإمام نافع » ه إزالة الشك والالتباس: في نقل الم أحسب الناس » ، « الاستحسان وما أعقله مورد الظمآن » ، « أجوبة منظومة ومنثورة : في أحكام الضبط والرسم » أ ه من معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة الجزء الخامس ص (١٦٥) تقدم :

### مه \_ ان أبي بكرة:

هو عبد الرحمن بن نفيع بن الحارث بن بحر بن أبى بكرة الثقبى البصرى ، وردت الرواية عنه فى حروف القرآن وسمع أباه وعلياً رضى الله عنه روى عنه محمد بن سيرين وعبد الملك بن عمير ، قال شعبة : كان عبد الرحمن أقرأ أهل البصرة وروى البخارى فى التاريخ أنه أول مولود ولد بالبصرة وقال ابن معين : ولد سنة أربع عشرة وتوفى سنة ست وتسعين رحمه الله تعالى أه مخلصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٣٨٠ – ٣٨١) تقدم .

## ٣٦ ــ العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود :

هو عبد العزيز بن الشيخ محمد على بن الشيخ عبد الغنى عبون السود المولود في ه حمص » سنة ١٩١٦ م ألف وتسعائة وست عشرة للميلاد عالم مقدم في العلوم الشرعية والعربية والقراءات وعلومها حنى المذهب وهو من أجلة علماء حمص بسوريا بقية السلف في الحلف علماً وتني وورعاً ومهابة ، ما رآه أحد إلا ذكر المخبتين وما رآه أحد على البدية إلا هابه كان يطبق العلم بالعمل وكان كثير التلاوة للقرآن وفي الصلاة وكان يديم الهجد قبل الفجر وعيى ما بين المغرب والعشاء وما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس ويحرص على تطبيق السنة في عبادته وأكله وشربه ونومه وكل تصرفاته وكان كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب تواضعه الجم لجلسائه ومحبيه لا يذكر أحداً إلا نحر تولى مشيخة دور الإقراء محمص وأمانة دار الإفتاء بها . حضر الفقه الحني وأصوله والحديث وعلومه والعلوم الشرعية والعربية عامة على مشايخ أجلاء من حمص وغيرها منهم في حمص والده وعمه الشيخ عامة على مشايخ أجلاء من حمص وغيرها منهم في حمص والده وعمه الشيخ

عبد الغفار والشيخ عبد القادر الحوجة وفى الجزائر الشيخ النعيم النعيمي المحلث. و أخذ القراءات وعلومها بالشام والحجاز ومصر .

فيمن أخذ عنه بالشام الشيخ سليان الفار سكورى المصرى أخذ عنه القراءات السبع بمضمن الشاطبية والشيخ محمد سليم الحلواني شيخ القراء بلمشق الشام في وقته وقد أخذ عنه القراءات العشر بمضمن الشاطبية والدرة . والشيخ عبد القادر قويدر العربيني أخذ عنه القراءات العشر بمضمن طيبة النش .

ثم رحل إلى الحجاز فأخذ القراءات الأربع عشرة على العلامة الشيخ أحمد حامد التيجى شيخ القراء والإقراء بمكة المشرفة زادها الله شرفاً وعزاً ثم رحل إلى مصر فأخذ القراءات الأربع عشرة وناظمة الزهر فى الفواصل وعقبلة أثراب القصائد فى الرسم على شيخ شيخه العلامة التيجى المحقق الشيخ على عمد المضباع شيخ عموم القراء والمقارئ بالديار المصرية الأسبق.

وقد جلس المترجم للإقراء والفتيا في حمص بسوريا فأخذ عنه الجم الغفير القراءات وعلومها وكذلك العلوم العربية والشرعية .

فمن أخذ القراءات العشر بمضمن طيبة النشر الشيخ محمد تميم الزعبى والشيخ المحدث النعيم النعيمي الجزائري أخذ عنه القراءات الأربع عشرة وغيرها.

و ممن أخذ عنه القراءات العشر بمضمن الشاطبية والدرة الشيخ عبد الغفار الدروبي وغيره و ممن أخذ القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر من طريق الدرة الشيخ سعيد عبد الله شيخ القراء مجاه بسوريا وخلق غير هولا.

وله مصنفات وتحقيقات وأبحاث عدة منها :

الفَّن والملاحم وعلامات السَّاعة الصغرى والكبرى .

ورسالة النفسُ المطمئنة : في أحكام الغنة .

ورسالة في أحكام البيوع وغيرها .

وبعد حياة حافلة مليثة نخدمة كتاب الله تعالى وتقديم العلم للمسلمين توضأ المترجم وبدأ في صلاة الهجد كعادته وتوفى في أثناء الصلاة في ليلة السبت الثالث عشر من شهر صفر الحير سنة ١٣٩٩ ه تسع وتسعين وثلاثمائة وألف من الهجرة عن عمر قارب الثلاثة والستين عاماً رحمه الله رحمة واسعة وأورده موارد الأبرار . وقد شيعه خلق كثير وجم غفير من علماء سوريا ووجهائها ورثاه غير واحد من الفضلاء منهم : الأستاذ راتب السيد بقصيدة عظيمة مطلعها :

بكى عليك البيان اليوم والقلم

يا كامل الفضل والارشاد يباعلم

بكت عليك عيون سال مدمعها

دمعًا هُتُوفًا فسال الدمع وهو دمُ

عبد العزيز عيون السُّود وا أسفًا

عليه مات التني والعـــزُّ والشمَمُ

بَنَى من العسلم صرْحًا لا يُطاوله

بذاك من قرأوا القرآنَ أو عَلِيكُوا

شيخ جليل له في العـــلم منزلةً

جلَّتْ عن الوصف لايرق لها قسلمُ

فإن أتبت عن التفسير تسأله

وصلت فهو العمليم الحاذق الفَهمُ

هو العُلا والنُّهَىٰ والفضل أجمعه

والعزم والحزم والإفصاح والحكم

إلى أن قال في آخر ها :

## لقَّنْتَ ناشئةَ الأَجِيال كُلَّ هدَّى

وكنت أُعذبَ ورد في الهُدَى لَهُمُ

جاؤوك يبغون علمًا فانبَرَيْتَ لهم

معلمًا منقلًا عما يُضَلَّهُمُ نستودعُ اللهُ شيخًا كان شيخَ تُقَى

وكان في العلم وهو المفرَّدُ العلَّمُ

أفدناه ملخصاً مع التصرف من مجلة حضارة الإسلام السنة العشرون. العدد الأول في ربيع الأنور سنة ١٣٩٩ هـ الصادرة في سوريا تحت مقال بعنوان « رجل فقدناه » ص (٧٨) بقلم فضيلة الشيخ محمد على مشعل من علماء حمص والمدرس بالمعهد العالى للدعوة بالمدينة المنورة . يقول مقيده أفقر العباد وأحوجهم إلى الله عبد الفتاح السيد عجمى المرصنى : إن هذا العالم الجليل هو أخى في الإسناد بالنسبة لما أخذه عن العلامة الضباع فإن الشيخ الخليل هو أخى في الإسناد بالنسبة لما أخذه عن العلامة الضباع فإن الشيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في وقته وبالنسبة لى فقد أخذت عن العلامة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات حفظه الله بالقاهرة وهو عن العلامة الشيخ عبد الفتاح هنيدى وهو عن الإمام المتولى . وهذا ما نحمد الله تعالى عليه فإن هذا السند هو أعلى سند في مصر الآن وعلو السند قربة من رب العالمين جل ثناؤه و تقدست أسماؤه اللهم اجعلنا من أهل القرآن وشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام آمين .

#### ٦٧ ــ العلامة المحقق القاضي المعاصر:

هو عبد الفتاح بن عبد الغنى بن محمد القاضى المولود فى مدينة دمهور عاصمة محافظة البحرة بجمهورية مصر العربية فى ٢٥ من شعبان سنة ١٣٢٥ هـ ألف وثلاثمائة وخس وعشرين للهجرة الموافق ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٠٧ م ألف وتسعائة وسبع للميلاد عالم مصرى مبرز فى القراءات وعلومها وفى العلوم الشرعية والعربية . من أفاضل علماء الأزهر وخير بهم آية الدهر ووحيد العصر . له أدب رفيع واقتدار على النظم بديع . له مصنفات غاية في الإجادة بهاية في الإفادة حفظه الله تعالى نفعاً للمسلمين و ذخراً لكتاب رب العالمين .

حفظ المترجم القرآن الكريم ببلده مدينة دمهور على المرحوم الشيخ على عياد وجوده على كل من الشيخين الفاضلين الشيخ محمود محمد غزال والشيخ محمود محمد نصر الدين بمدينة دمهور .

وأخذ القراءات العشر على غير واحد من الثقات الجهابذة الأثيات مهم : العلامة الشيخ محمود محمد غزال والعلامة الشيخ محمود محمد نصر اللدين المذكوران وصاحب الفضيلة الشيخ همام قطب عبد الهادى وفضيلة الشيخ حسن صبحى وقد أجازه كل من ذكر .

## طلب المترجم للعسلم الشريف

التحق بالمعهد الأزهرى بالإسكندرية بعد أن حفظ القرآن الكريم وحضر القسم الأولى « الإعدادي حالياً » وحصل على الشهادة الأولية « الإعدادية حالياً » ثم التحق بالقسم الثانوي من المعهد المذكور وحصل على الشهادة الأزهر الثانوية منه . ثم رحل إلى القاهرة فالتحق بالقسم العالى « جامعة الأزهر حالياً » وحصل على الشهادة العالمية النظامية عام ١٩٣١ م – ١٩٣٢ م ثم التحق بقسم التخصص القديم شعبة التفسير والحديث وحصل على شهادة التخصص القديم شعبة التفسير والحديث وحصل على شهادة التخصص القديم « الدكتوراه حالياً » عام ١٩٣٤ م – ١٩٣٥ م .

## شيوخ المترجم في العـــلم

للمترجم شيوخ غير من تقدم ذكرهم فى القرآن والتجويد والقراءات فقد تلتى العلم على كبار العلماء فى عصره بالإسكنا رية والقاهرة فممن تلتى عنهم بالإسكندرية أصحاب الفضيلة :

الشيخ محمد تاج الدين في التفسير ، والشيخ شحادة منيسي في البلاغة والشيخ حسن الشريف في الحديث الشريف ، والشيخ أمين محمود سرور في التوحيد والشيخ محمد أحمد عرفة في الاخلاق ملخص كتاب إحياء علوم الدين للغزالي والشيخ محمد عبد الله الجزار والشيخ محمد حسن الطودي والشيخ

محمود عبد الدائم فى الفقه الشافعى وحضر المنطق وأدب البحث على الشيوخ الأفاضل:

فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر ، فضيلة الدكتور عبد الله دراز وفضيلة الشيخ عبد الحلم أحمد قادوم .

وممن تلقى عنهم بالقاهرة المحروسة السادة أصحاب الفضيلة :

الشيخ محمد العتريس في البلاغة والتفسير والأصول.

الشيخ إسماعيل المسلاوي في الفقه الشافعي .

الشيخ محمود خطاب السبكي في الحديث الشريف .

الشيخ محمود شلتوت والدكتور عبد الله دراز كلاهما في التفسير .

الشيخ محمد العزبي رزق والشيخ إبراهيم خاطر كلاهما في التوحيد.

العلامة الكبير الفيلسوف الإسلامي الشّيخ يوسف الدجوي في التفسير .

العلامة الشيخ سيد بن على المرصني إمام الأدباء في عصره في الأدب كتابه رغبة الآمل بشرح الكامل للمبرد.

## شيوخه في قسم التخصص

الشيخ أحمد مكي من هيئة كبار العلماء في التفسير .

الشيخ عبد الله جاد من هيئة كبار العلماء في التفسير أيضاً .

الشيخ محمد الحضر حسين شيخ الجامع الأزهر في صحيح البخارى في حميم سنى التخصص .

## ماولية المترجم من الوظائف فى الأزهر الشريف

أولا: عين مدرساً في المعهد الأزهري الثانوي بالقاهرة عقب التخرج.

أأنياً: عين رئيساً لقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر حينذاك

الشا : عن مفتشاً عاماً بالمعاهد الأزهرية .

رابعاً: عين شيخاً للمعهد الأزهرى بدسوق ثم شيخاً للمعهد الأزهرى بدمنهور بلد المترجم .

حامساً: عنن وكيلا عاماً للمعاهد الأزهرية .

سادساً: عبن مدراً عاماً للمعاهد الأزهرية إلى أن أحيل للتقاعد.

سابعاً : عين رثيساً لقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حتى الآن .

## نشاط المترجم العلمي

للمترجم نشاط علمي في غير ما تقدم من الوظائف التي أسندت إليه بالأزهر من ذلك :

١ ... عن رئيساً للحنة تصحيح المصاحف بالأزهر حتى الآن .

٢ - عين خطيباً بمسجد العارف بالله الإمام عبد الوهاب الشعرائي
 بالقاهرة .

٣ ... عين عضواً في لجنة اختبار القراء بالإذاعة بجمهورية مصر العربية :

### موالفات المترجم

للمترجم مصنفات عدة تزيد عن العشرين مصنفاً في القراءات وغيرها من العلوم الشرعية منها :

١ - كتاب الوافي شرح على الشاطبية في القراءات السبع .

٢ - كتاب الإيضاح شرح على اللهرة فى القراءات الثلاث المتممة
 للقراءات العشر .

٣ - كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة.

٤ - النظم الجامع لقراءة الإمام نافع :

شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع من الشاطبية .

تظم السر ألمصون في رواية قالون من الشاطبية .

٧ ــ شرح السر المصون في رواية قالون من الشاطبية .

۸ - شرح منحة مولى البر : فيا زاد النشر للقراء العشرة للعلامة الأبيارى .

القراءات في نظر المستشرقين والملاحدة وهو من أنفس ما كتب المرجم.

١٠ - شرح ناظمة الزهر المسمى بشير اليسر في علم الفواصل .

١١ - الفرائد الحسان : في عد آى القرآن « نظم » .

- ۱۲ نفائس البيان شرح الفرائد الحسان : في عد آي القرآن . ۱۲ - من علوم القرآن .
  - ١٤ -- منظومة نفيسة للغاية في علم المبراث مشروحة .
- الصيام وأحكامه وسننه وغير ذلك من المصنفات وجميعها مطبوع وله تحقيقات على عدة كتب مطبوعة منها :
- (أ) دليل الحيران شرح مورد الظمآن فى رسم وضبط القرآن للعلامة المارغنى .
  - (ب) شرح العقيلة للعلامة ابن الفاصح في رسم القرآن الكريم .
    - (ج) شرح المقلمة الجزرية للشيخ خالد الأزهري .
- (د) تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة للحافظ ابن الجزرى وغير ذلك من التحقيقات .

### تلامذة المترجم

للمترجم تلاميذ فى مصر والحجاز وتونس والباكستان منهم(°): فضيلة الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القارى عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة.

وفضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ الإقراء بالحرم النبوى الشريف . والأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة

و فضيلة الشيخ على عبد الرحمن الحذينى إمام الحرم النبوى الشريف . و فضيلة الشيخ على مشرف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة . والشيخ منير محمد المظفر التونسى بتونس .

والشيخ سعيد أحمد محمد عيسي من السند .

ومن مصر خلق كثير يصعب حصرهم منهم :

أفدناه من المترجم نفسه وأملاه علينا بمنزله بالمدينة المنورة حيث يعمل رئيسًا لقسم القرآءات
 بكلية القرآن السكريم والدراسات الإسلامية كما تقدم في الترجمة وفقه الله ورزقه الصحة ،
 والعافية آمين .

. فضيلة الدكتور زكريا البرى وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية . وفضيلة الدكتور موسى شاهين لاشين عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر .

وفضيلة الدكتور عوض الله حجازى عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر سابقاً . وخلق غير هؤلاء لايحصون فى العلوم العربية والشرعية والتجويد والقراءات .

هذا: ولا زال المترجم حياً بارك الله في عمره وعمله وأحسن حياته في الأولى ومنقلبه في الأخرى وأجزل له الثواب آمين.

أفدناه من المترجم نفسه وأملاه علينا بمنزله بالمدينة المنورة حيث يعمل رئيساً لقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية كما تقدم في الترحمة وفقه الله ورزقه الصبحة والعافية آمين .

#### ٦٨ ــ ابن العلامة المارغني التونسي:

هو عبد الواحد بن العلامة الكبير الشيخ إبراهم بن أحمد المارغنى التونسي صاحب التآليف الكثيرة في الرسم والضبط والقراءات وغيرها وقد ترجمنا له في هذا الملحق. وعبد الواحد هذا من العلماء المعاصر بن الأفذاذ والمدرس مجامع الزيتونة بتونس وله تآليف وتعليقات وتهات على كتب والده وجده لأمه العلامة الشريف ابن بالوشة شيخ الإقراء مجامع الزيتونة في وقته وقد ترجمنا له هنا أيضاً. ولا يزال العلامة ابن المارغني حياً إلى الآن نفع الله بعلومه الإسلام والمسلمين آمين.

## ٦٩ ــ ابن أبي الهذيل رضي الله تعالى عنه :

هو أبو المغيرة عبد الله بن أبى الهذيل العنزى الكوفى تابعى كبير ممع من عمر وعلى وعمار بن ياسر وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبى بن كعب وابن خباب بن الأرت رضى الله عنهم وروى عن أبى بكر رضى الله عنه وفى سماعه منه نظر . وروى عنه خلق كثير . قال النسائى : « ثقة » وقال العجلى : « ثابعى ثقة وكان عنمانياً » مرنه خايفه فى الطبقات وتوفى فى ولاية خالد القسرى .

انظر ترجمته فى (٦/٦٢) تهذيب الهذيب للحافظ ان حجر العسقلانى : نشر دار صياد طبعة مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية العثمانية الكائنة محيدر أباد الدكن بالهند سنة ١٣٢٦ ه .

## ٧٠ ــ ابن ذكوان من رواة الإمام ابن عامر الشامى :

هو عبد الله من أحمد من بشير ويقال بشير من ذكوان من عمرو من حسان ابن داود من حسنون من سعد من غالب من فهر من مالك من النضر أبو عمرو وأبو محمد القرشي الفهرى الدمشي الإمام الاستاذ الشهير الراوى الثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق.

أخل القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم وهو الذي خلقه في القيام بالقراءة بلمشق قال أبو عمرو الحافظ وقرأ على الكسائى – الإمام – حين قدم الشام . وروى الحروف سماعاً عن إسحاق بن المسيبي عن نافع ، وروى القراءة عنه خلق كثير منهم : ابنه أحمد وأحمد بن أنس وأحمد بن المعلى وأحمد بن يوسف التغلبي وأحمد بن نصر بن شاكر بن أبي رجاء وسهل بن عبد الله بن الفرخان الزاهد وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشتى وعبد الله بن عيسى الأصفهانى وعمد بن موسى الصورى وهارون بن الأخفش – وقد ترحمنا له في هذا الكتاب – وأناس كثيرون غير هولاء . وألف كتاب أقسام القرآن وجوابها وما بجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه .

قال أبو زرعة الدمشتى لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان فى زمان ابن ذكوان أقرأ عندى منه .

وقال النقاش قال ابن ذكوان : أقمت على الكسائى سبعة أشهر وقرأت عليه القرآن غير مرة .

ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين وماثة وتوفى يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شوال وقيل لسبع خلون منه سنة اثنتين وأربعين وماثتين للهجرة. وقد غلط من قال سنة ثلاث وأربعين رحمه الله تعالى انتهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الأول ص (٤٠٤ ــ ٤٠٥) تقدم.

## ٧١ ــ الإمام عبد الله بن عامر الشامى والدمشنى أو اليحصبي أحد الأثمة السبعة:

هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله ابن عمران اليحصبي نسبة إلى تحصب بن دهمان بن عامر بن همر بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر وهو هو د عليه السلام .

وفي خصب الكسر والضم فإذا ثبت الكسر فيه جاز الفتح في النسبة فعلى هذا نجوز في اليحصى - أى في الصاد - الحركات الثلاث وقد اختلف في كنيته كثيراً والأشهر أنه أبو عمران إمام أهل الشام في القراءة والذي انهت إليه مشيخة الإقراء بها تابعي جليل القدر وأحد الأثمة السبعة قرأ على المغيرة بن شهاب صاحب عبان وهو الأصح وعلى أبي الدرداء الصحابي وأثبته الذاني وهو غير بعيد وعلى فضالة بن عبيد الأنصاري وهو جيد ونحتمل سماعه لقراءة عبان بن عفان و يمكن أن يكون قرأ عليه بعض القرآن ولا ممتنع قراءته على واثلة بن الأسقع . قال أبو على الأهوازي : كان ابن عامر إماماً عالماً ثقة قيماً آتاه حافظاً لما رواه متقناً لما وعاه . عارفاً فهماً قيماً فها جاء به صادقاً فها نقله من أفاضل المسلمين وخيار التابعين وأجلة الراوين لا يتهم صادقاً فها نقله من أفاضل المسلمين وخيار التابعين وأجلة الراوين لا يتهم ضحيح نقله فصيح قوله عاليا في قدره مصيباً في أمانته ولا يطعن عليه في روايته الى فهمه لم يتعد فها ذهب إليه الأثر ولم يقل قولا نحالف فيه الحبر أه وكان حتى فرغ وولى قضاء الشام .

قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر: «أم – أى ابن عامر – المسامين بالجامع الأموى سنين كثيرة فى أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده فكان يأتم به وهو أمير المؤمنين وناهيك بذلك منقبه وحمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق ودمشق إذ ذاك دار الحلافة ومحط رجال العلماء والتابعين فأحمع على قراءته وعلى تلقيها بالقبول وهم الصدر الأول من أفاضل المسلمين أه. ولد ابن عامر سنة ثمان من الهجرة على الصواب.

قال خالد بن بزید سمعت عبد الله بن عامر الیحصی یقول : ولدت سنة ثمان من الهجرة فی البلقا بضیعة یقال لها رحاب وقبض رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی سنتان و ذلك قبل فتح دمشق وانقطعت إلی دمشق بعد فتحها ولی تسع سنین أه. وقد ثبت سماعه من حماعة من الصحابة منهم : معاویة بن أبی سفیان والنمان بن بشیر وواثلة بن الاسقع وفضاله بن عبید وروی عنه القراء خلق كثیرون منهم : یحیی بن الحارث الذماری وهو الذی خلفه فی القیام بها . وأخوه عبد الرحمن بن عامر وربیعة بن بزید وجعفر ابن ربیعة واسماعیل بن عبید الله بن أبی المهاجر وغیرهم .

وروى عن يحيى بن الحارث الذمارى أيوب بن تميم وعنه أبو عمرو عبد الله بن بشير بن ذكوان أحد راوئى قراءة عبد الله بن عامر وقد تقدمت ترجمته . وروى عن يحيى الذمارى أيضاً عراك المروزى الذى روى عنه أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقى الراوى الثانى لابن عامر وستأتى ترجمته .

توفى الإمام عبد الله بن عامر بدمشق يوم عاشوراء ثمان عشرة وماثة للهجرة رضى الله تعالى عنه وألحقه بالصالحين وألحقنا معه بمنه وكرمه آمين .

انظر غاية النهاية للحافظ ابن الجزرى الجزء الأول ص ( ٤٢٣ – ٤٢٥ ) تقدم .

وانظر النشر للحافظ ابن الجزرى الجزء الأول ص (١٤٤) تقام.

وانظر سراج القارى ( شرح الشاطبية ) لابن القاصح ص (١١) تقدم .

## ٧٧ ــ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عهما :

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام رضى الله عنهما العدوى المدنى الفقيه ، أحد الأعلام فى العلم والعمل شهد الحندق وهو من أهل بيعة الرضوان وبمن كان يصلح للخلافة ، فعين لذلك يوم الحكمين مع وجود مثل الإمام على وفاتح العراق سعد و نحوهما – رضى الله عنهما ومناقبه حمة أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالصلاح .

وقال سلام بن مسكين : سمعت الحسن يقول : أتوا ابن عمر فقالوا : أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون اخرج نبايعك فقال : لا والله لا مهراق في محجمة دم .

وروى ابن عيينة عن عمر بن محمد بن زيد سمعت أبى يقول : ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم – قط إلا بكى ، وما مر على ربعهم إلا عمض عينيه ، وما أحسن قول سفيان الثورى يقتدى بعمر فى الجاعة وبابنه فى الفرقة .

وقال عثيق بن يعقوب : سمعت مالكاً يقول : قال لى ابن شهاب : لا تعدلن برأى ابن عمر فإنه أقام ستين سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه . وقال يحيى بن يحيى النميمى قلت لمسالك : أليس قلت : سمعت المشايخ يقولون : من أخذ يقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئاً ؟ قال : نعم . والآثار فى مثل هذا كثيرة متوافرة .

توفى ابن عمر رضى الله عنهما فى أول سنة أربع وسبعين للهجرة وهو شقيق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهما .

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الأول ( ٣٧ – ٤٠ ) تقدم .

## ٧٣ - الإمام عبد الله بن كثير المكي أحد الأثمة السبعة رضي الله تعالى عنه :

هو عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام أبو معبد المكى الدارى إمام أهل مكة فى القراءة . اختلف فى كنيته والصحيح ما قدمناه وقيل له الدارى لأنه كان عطاراً . والعطار تسميه العرب دارياً نسبة إلى دارين موضع بالبحرين مجلب منه الطيب .

ولد بمكة سنة خمس وأربعين ولتى بها عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصارى وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر . ودرياس مولى عبد الله بن عباس وروى عنهم .

وأخذ القرءة عرضاً عن عبد الله بن السائب وعرض أيضاً على مجاهد ابن جبر و درباس مولى ابن عباس . و روى القراءة غنه خلق كثير مهم : إسماعيل بن عبد الله القسط وإسماعيل بن مسلم و جرير بن حازم و الحارث ابن قدامة و الحليل بن أحمد و سليان بن المغيرة و شبل بن عباد و ابنه صدقة أبن عبد الله و عبد الملك بن جريج و عيسى بن عمر الثقى و معروف بن مشكان و هارون بن موسى و ابن أبى فديك و ابن أبى مليكة و سفيان بن عيينة و أبو عمر و ابن العلاء البصرى — الإمام — و خلق غير هو لاء .

وكان ابن كثير فصيحاً بليغاً مفوهاً أبيض اللحية طويلا جسيماً أشهل العينين نخضب بالحناء عليه السكينة والوقار .

قال الأصمعي قلت لأبي عمرو قرأت على ابن كثير قال: نعم ختمت على ابن كثير أعلم بالعربية من على ابن كثير أعلم بالعربية من على ابن كثير أعلم العربية من عاهد. وقال ابن مجاهد ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه في القراءة عكة حتى مات سنة عشرين وماثة للهجرة وقال سفيان بن عيينة: حضرت

جنازة ابن كثير الدارى سنة عشرين وماثة أ هرحمه الله رحمة واسعةوطيب ثراه انهى ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٤٤٣ – ٤٤٥ ) تقدم .

#### ٧٤ ــ أبو سالم العياشي :

هو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشى المغربي المساليكي الأديب الإمام الحجة الثبت أحد من أحيا الله بهم طريقة الرواية بعد أن كانت شمسها على أطراف النخيل وجدد من فنون الأمر كل رسم محيل . قرأ بفاس على الإمام الأبار والشيخ ميارة وأبى زيد بن القاضى وأبى محمد عبد القادر الفاسى وهو عمرته وأجازه إجازة عامة . وأخذ ببلده عن والده وغيره وحج مراراً وجاور بالحرمين وبالقدس والحليل . وأخذ عن الشيخ على الأجهورى وغيرهم والإمام ابن مهل عيسى بن محمد الثعالبي وأبى إسحاق الشهرزوى وغيرهم من اشتملت عليه رحاته وفهارسه .

وكان رحمه الله تعالى من أهل الحير والصلاح متسماً بالزهد والورع وله تآليف حسنة منها: « منظومة البيوع وشرحها » و « تنبيه ذوى الهمم العالية : عن الزهد في الدنيا الفانية » و « تأليف في معنى لو الشرطية » و « كتاب الحكم بالعدل والإنصاف واقتفاء الأثر » و « تحفة الأخلاء . بأسانيد الأجلاء » و « ورحاته المسماة بماء المواثد » وهي رحلة بعيدة . وله غير ذلك وله شعر حسن .

ولد رحمه الله تعالى سنة ١٠٣٧ ه سبع وثلاثين وألف من الهجرة . وتوفى فى ذى القعدة الحرام عام ١٠٩٠ ه تسعين وألف من الهجرة أ ه من الصفوة باختصار .

أفدناه من كتاب المترجم « الرحلة العياشية : ماء المواثد ، مختصراً من الصحيفة الأولى وسبقت الإشارة إلىها فيا سبق .

## ٧٥ ــ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

هو عبد الله بن مسعود بن الحارث بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار ابن غزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة ابن إلياس بن مضر أبو عبد الرحمن الهذلى المكى أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة أسلم قبل عمر ، عرض القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم وعرض عليه خلق كثير مهم : الحارث بن قيس وزر بن حبيش وعبيد بن قيس وعبيد بن نضلة وعمرو بن شرحبيل وأبو عبد الرحمن السلمى وأبو عمرو الشيباني وغيرهم .

وكان آدم خفيف اللحم لطيف القد أحمش الساقين حسن البزة طيب الرائحة موصوفاً بالذكاء والفطنة وكان نخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمه و بحمل نعله ويتولى فراشه ووساده وسواكه وطهوره وكان صلى الله عليه وسلم يطلعه على أسراره ونجواه . وكانوا لا يفضلون عليه في العلم ، وروى عبيدة السمعانى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وسمعه صلى الله عليه وسلم يدعو فقال : سل تعطه وقال لرجل عبد الله في الميزان أثقل من أحد . وقال حديفة : ما أعلم أحداً أقرب سمتاً ولا هدياً ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد وهو الذي اجتز رأس أبي جهل وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم . . . وكان مع ذلك هو الإمام في تجويد وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم . . . وكان مع ذلك هو الإمام في تجويد القرآن وتحقيقه و ترتيله مع حسن الصوت حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ه من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد » ومناقبه من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد » ومناقبه الكوفة إلى المدينة فمات بها آخر سنة اثنتين وثلاثين و دفن في البقيع وله بضع وستون سنة . ولما جاء نعيه إلى أبي المرداء قال : ما ترك بعده مثله رحمه الله وستون سنة . ولما جاء نعيه إلى أبي الدرداء قال : ما ترك بعده مثله رحمه الله تعالى رحمة واسعة أ ه مختصر آمن غاية النهاية الجزء الأول ص (٢٥٨ –٢٥٩) تقدم .

#### ٧٦ – ابن هشام النحوي :

هو أبو محمد حمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف ابن هشام من أثمة العربية وقال ابن خلدون : إنه أنحى من سيبويه . ومن تصانيفه « مغنى اللبيب . عن كتب الأعاريب وشذور الذهب وقطر الندى وبل الصدى وأوضح المسالك وغيرها » . ولد بمصر سنة ثمان وسبعائة وبها توفى سنة إحدى وستين وسبعائة من الهجرة رحمه الله تعالى .

انتهى ملخصاً من الأعلام للزركلي الجزء الرابع ص (٢٩١) تقدم.

## ٧٧ \_ ان جريج :

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد وقيل أبو خالد القرشى المكى أحد الأعلام روى القراءة عن عبد الله بن كثير وروى عنه القراءة سلام بن سليان ويحيى بن سعيد الأنصارى والثورى .

قال سفيان بن عيينة سمعته يقول : ما دون العـــلم تدويني أحد . ولد سنة ثمانين وتوفى سنة تسع وأربعين وقيل سنة خمسين وماثة للهجرة أ ه من غاية النهاية الجزء الأول ص (٤٦٩) تقدم .

#### ٧٨ - العلامة السنطاوى:

هو عبان راضى السنطاوى - مصرى علامة محقى فى التجويد والقراءات العشر من طريقى الشاطبية والدرة وطيبة النشر . ويعد من أعيان القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين له تآليف عديدة وتصانيف مفيدة منها : « رسالة فى رواية ورش من طريق الأصبهانى » و « رسالة لحفص عن عاصم من طريق الطيبة ورسالة فى قراءة حزة بالسكت المطلق من طريق الطيبة أيضاً ورسالة ليعقوب البصرى من الطيبة كذلك » وكل هذه الرسائل حفظها فى الصغر ، واتتفعت بها وهى مخطوطه والهنظم بديع سلس على وزان الشاطبية فى الصغر ، واتتفعت بها وهى مخطوطه والهنظم بديع سلس على وزان الشاطبية بسمى « النفائس المطربة : فى تحرير الطيبة طبع قديماً سنة عشرين وثلاثمائة وألف للهجرة وفيها فرغ من تأليفه وأنشد فى هذا المعنى بآخر النظم المذكور : وناظمه عثمان راض بسنطة ويرجومن الرحمن أن ينفع الملا وناظمه عثمان راض بسنطة ويرجومن الرحمن أن ينفع الملا والسنطاوى نسبة إلى مدينة « السنطا » من أعمال محافظة الغربية بمصر . والسنطاوى نسبة إلى مدينة « السنطا » من أعمال محافظة الغربية بمصر . أفدناه من مو لفات المترجم المخطوطة والمطبوعة .

## ٧٩ ــ الحافظ أبو عمرو الداني :

هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمروالدانى الأموى مولاهم القرطبى المعروف فى زمانه بابن الصير فى الإمام العلامة الحافظ إسناد الاستاذين وشيخ مشايخ المقرئين ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة . قال : وابتدأت فى طلب العلم فى سنة ست وثمانين ورحلت إلى المشرق سنة سيح

وتسعين ودخلت في شوال منها فمكثت بها سنة وحججت ودخلت الأندلس في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وخرجت إلى السفر سنة ثلاث وأربعائة فسكنت سرقسطة سبعة أعوام ثم رجعت إلى قرطبة . قال : وقدمت دانية سنة سبع عشرة فاستوطنها حتى مات .

أخذ القراءات عرضاً عن خلف بن إبراهيم بن خافان وأبي الحسن طاهر ابن عبد المنعم بن غلبون وعبد العزيز بن جعفر بن خواسي الفارسي وأبي الفتح فارس بن أحمد وأكثر عنه وأبي الفرج محمد بن عبد الله النجاد وخاله محمد ابن يوسف وعبيد الله بن سلمة بن حزم ومنه تعلم عامة القرآن وعبد الله ابن أبي عبد الرحمن المصاحق.

وروى كتاب السبعة لابن مجاهد سماعاً عن أبي مسلم محمد بن أحمد الكاتب بسماعه منه .

وروى الحروف عن أحمد بن عمر بن محفوظ و محمد بن عبد الواحد البغدادي و الحسن بن سليان الأنطاكي و الحسن بن محمد بن إبر أهيم البغدادي . وسمع الحديث من حماعة و برز فيه وفي أسماء رجاله وفي القراءات علماً وعملاً وفي الفقه و التفسير وسائر أنواع العلوم .

قرأ عليه خلق كثيرون منهم : ولده أحمد بن عَمَّانَ بن سعيد والحسين ابن على بن مبشر وخلف بن إبراهيم الطليطلى وخلف بن محمد الأنصارى وأبو داود سليان بن نجاح وعبد الملك بن عبد القدوس وغيرهم .

وروى عنه التيسير سماعاً عبد الحق بن أبى مروان بن الثلجى الأندلسى وأبو القاسم شيخ ابن نمارة . وروى عنه بالإجازة أبو عبد الله أخمد بن محمد ابن عبد الله الحولاني وأحمد بن عبد الملك بن أبى حمرة المرسى وهو أخر من روى عنه مطلقاً فإنه بق بعد الثلاثين وخسمائة .

قال ابن بشكوال كان أحد الأثمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه وحمع في ذلك تواليف حساناً يطول تعدادها وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته وكان حسن الحط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء والتفن ديناً فاضلا ورعا سنياً.

وقال المغامى: كان أبو عمرو الدانى مجاب الدعوة مالكى المذهب. قرأت نخط شيخنا الحافظ عبد الله بن محمد بن خليل رحمه الله قال بعض الشيوخ: لم يكن في عصره ولا بعد عصره عدد أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه وكان يقول: ما رأيت شيئاً إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولاحفظته فنوردها فنسيته. وكان يسأل عن المسألة مما يتعلق بالآثار وكلام السلف فيوردها مجميع ما فيها مسندة من شيوخه إلى قائلها... ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل وما وهبه الله تعالى فيه فسبحان الفتاح العليم وصنف كثيراً من الكتب نجترئ منها بالآتى:

كتاب جامع البيان فيا رواه فى القراءات السبع وكتاب التيسير المشهور فى القراءات السبع ومنظومته الاقتصاد أرجوزة فى مجلد وكتاب المفردات فى القراءات السبع وكتاب المقنع فى رسم المصحف وكتاب المحكم فى نقط المصاحف وكتاب المحتوى فى القراءات الشواذ وكتاب طبقات القراء فى أربعة أسفار وهو عظيم فى بابه وكتاب الوقف والابتداء وكتاب التحديد فى الإتقان والتجويد وكتاب الإمالة وكتاب شرح قصيدة الحاقانى فى التجويد وغير ذلك.

توفى الحافظ أبو عمرو الدانى بدانية يوم الاثنين منتصف شوال سسنة أربع وأربعين وأربعاثة ودفن من يومه بعد العصر ومشى صاحب دانية أمام نعشه وشيعه خلق عظيم رحمه الله تعالى . انتهى ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص (٣٠٠ ــ ٥٠٥) تقدم .

قلت : والحافظ أبو عمرو الدانى من رجال إسنادنا فى حميع إجازاتى للقراءات .

### ٨٠ ــ ورش المصرى من رواة الإمام نافع المدنى :

هو عثمان بن سعيد قبل سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم وقبل سعيد بن عدى بن غزوان بن داود بن سابق أبو سعيد وقبل أبو القاسم وقبل أبو عمرو القرشي مولاهم المصرى الملقب بورش أ ه وجاء في النجوم الطوالع للعلامة الممارغي أن اسمه عثمان واسم أبيه سعيد بن عدى بن غزوان ابن داود بن سابق المصرى مولى الزبير بن العوام ولقبه ورش أ ه (١)شيخ

<sup>(</sup>١) انظر النجوم الطوالع ص (١٥) تقدم .

القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زّمانه .

ولد سنة عشر وماثة بمصر ورحل إلى الإمام نافع بن أبى نعيم بالمدينة المنورة فعرض عليه القرآن عدة خيمات في سنة خمس وخمسن ومائة .

قال صاحب النجوم الطوالع : « ورجع إلى مصر فانهت إليه رئاسة الإقراء بها فلم ينازعه فيها أحد(١)» أ ه وكان أشقر أزرق أبيض اللون قصيراً ذا كدنة هو إلى السمن أقرب منه إلى النحافة ، فقيل إن نافعاً لقبه بالورشان لأنه كان على قصره يلبس ثياباً قصاراً وكان إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه فكان نافع يقول : هات يا ورشان واقرأ يا ورشان وأين الورشان ثم خفف فقيل : ورش والورشان طائر معروف . وقيل : إن الورشان ثم خفف فقيل : ورش والورشان طائر معروف . وقيل : إن الورش شيء يصنع من اللين لقب به لبياضه ولزمه ذلك حتى صار لا يعرف الا به ولم يكن فيا قبل أحب إليه منه فيقول : أستاذي سماني به . . . ثم اشتغل بالقرآن والعربية فمهر فهما .

عرض عليه القرآن أناس كثيرون منهم : أحمد بن صالح وداود ابن أبى طيبة وأبو الربيع سلمان بن داود المهرى يعرف بابن أخى الرشديني وعامر بن سعيد أبو الأشعث الجرشي ويونس بن عبد الأعلى وأبو يعقوب الأزرق وغير هوالاء.

وكان ورش حجة فى القراءة جيداً فيها حسن الصوت إذا قرأ يهمز ويمد ويشدد ويبن الإعراب لا بمله سامعه ومناقبه حمة .

توفی ورش بمصر سنة سبع و تسمین وماثة عن سبع و ثمانین سنة و دفن بالقرافة الصغری .

أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص (٥٠٢ ــ ٥٠٣) تقدم وانظر النجوم الطوالع ص (١٥ ــ ١٦) تقدم .

## ٨١ – الشيخ عنمان مراد :

هو عثمان بن سليمان مراد من أفاضل علماء مصر فى التجويد والقراءات وله فى ذلك نظم و تأليف ومن نظمه : لا السلسبيل الشافى : فى أحكام التجويد

<sup>(</sup>١) انظر النجوم العلوالع ص (١٦) تقدم .

الوافى » وله عليه شرح بديع وكلاهما مطبوع . وكان شيخاً لمقرأة مسجد الإمام الحسين بن على بالقاهرة وقد توفى فيا بين سنة خمسين وتسعائة وألف وستة ستين وتسعائة وألف من ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم أفدناه من رسالة وردتنا من تلميذه الأستاذ سعيد سمور المدرس بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية نخطه .

## ٨٧ \_ أمير المؤمنين سيدنا عبان بن عفان جامع القرآن رضي الله عنه :

هو عبان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصى أبو عبد الله وأبو عمر و القرشي الأموى أمية المؤمنين ذو النورين أحد السابقين الأولين وأحد من حمة القرآن حفظاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه . عرض عليه القرآن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وأبو الأسود الدوئلي ويقال وعبد الله بن عامر فيها ذكره الوليد بن مسلم عن يحيي بن الحارث ، تروج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية فولدت له عبد الله وبه كان يكني بأبيه عمرو فلها توفيت رقية ليالي بدر زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأخها أم كلثوم . وكان معتدل الطول كثير اللحية حسن الوجه أسمر بعيد ما بين المنكبين بخضب بالصفرة . قال السائب : رأيته فيا رأيت شيئاً أحمل منه وكان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين . قتل شهيداً مظلوماً في داره يوم الأربعاء وقبل يوم الجمعة بعد العصر وكان صائماً ثامن عشر الحجة سنة خمس وثلاثين وله اثنتان وثمانون سنة على الصحيح قاتل الله من في هلال رمضان حتى قتل عبان رضى الله تعالى عنه أه .

انْهىملىخصاً من غاية النهاية للحافظ ابن الجزرى الجزء الأول ص (٥٠٧) تقدم .

## ۸۳ – عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه :

معابى شهير ، وكان ممن ثبت على الإسلام فى الردة وحضر فتوح العراق وحروب على . ومات سنة ثمان وستين وهو ابن ماثة وعشرين سنة وقيل ماثة وثمانين .

أفدناه من الحافظ ابن حجر: تقريب الهذيب ص (٢٣٧) تقدم.

## ٨٤ ــ الإمام على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه :

هو على بن طالب بن عبد المطلب بن هاشم الإمام أبو الحسن الهاهمي أمير المؤمنين وأحد السابقين الأولين فضائله أكثر من أن تحصى ومناقبه أعظم من أن تستقصى ، روينا عن أبى عبد الرحن السلمى أنه قال : ما رأيت أقرأ لكتاب الله تعالى من على وقال أيضاً : ما رأيت أقرأ من على . عرض القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم وهو من الذين حفظوه أحمع بلا شك عندنا . وقد أبعد الشعبى في قوله : إنه لم محفظه ، قال يحيى بن آدم قلت لأبى بكر بن عياش يقولون : إن علياً رضى الله عنه لم يقرأ القرآن فقال : أبطل من قال هذا : عرض عليه أبو عبد الرحمن السلمى وأبو الأسود فقال : أبطل من قال هذا : عرض عليه أبو عبد الرحمن السلمى وأبو الأسود قتل ومبد الرحمن بن ملجم صبيحة الدولى وعبد الرحمن بن ملجم صبيحة قتل وما على وجه الأرض أفضل منه ضربه عبد الرحمن بن ملجم صبيحة سابع عشر شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة بالكوفة وهو ابن ثمان وخسين سنة فها قاله ابنه الحسين رضى الله عنه فعلى هذا يكون أسلم وهو ابن ثمان سنين . وقال محمد بن الحنفية قتل أبى وله ثلاث وستون سنة وكذا ورحمه رحمة واسعة ووحمنا معه بفضله وكرمه آمين .

أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٥٤٦ – ٤٤٠ ) تقدم .

#### ٨٥ - الشيخ صدرة الغريالي:

هو على بن أحمد صبرة الغريانى مصرى عالم أزهرى شافعى المذهب اشتغل بتدريس التجويد وغيره من العلوم العربية والشرعية فى القسم الأولى – الإعدادى حالياً — بالأزهر الشريف سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف من هجرة النبى الأمى صلى الله عليه وسلم . ومن تصانيفه كتاب : « العقد الفريد :

فى فن التجويد » المعروف بالعقد الفريد الكبير وله تلخيص عليه وكلاهما مطبوع . وقد فرغ من تأليف العقد الفريد صباح الجمعة المبارك الثانى عشر من ربيع الأول من السنة المذكورة رحمه الله تعالى .

أفدناه من كتابه العقد الفريد وقد ذكرناه في المراجع أ ه .

## ٨٦ - الكسائي الكبر الإمام أحد الأثمة السبعة :

هو على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدى مولاهم وهو من أولاد الفرس من سواد العراق كذا قال أبو بكر بن أبى داود السجستانى أبو الحسن الكسائى الإمام الذى انهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حزة الزيات.

أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعليه اعباده وعن محمد ابن أبي ليلي وعيسى بن عمر الهمداني . وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وإسماعيل ويعقوب أبني جعفر عن نافع ولا يصح قراءته على نافع كما ذكره الهذلي بل ولا رآه وعن المفضل بن محمد الضبي وعن زائدة بن قدامة عن المحمد الأعمش وعن آخرين . ورحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الحليل . أخذ عنه القراءة عرضاً وسماعاً خلق كثير منهم المكثرون والمقلون .

فن المكثيرين: إبراهيم بن زاذان وإبراهيم بن الحريش وأحمد بن جبير وأحمد بن جبير وأحمد بن أبى سريج وحفص بن عمر الدورى وعبد الرحمن بن واقد وعبد الله ابن أحمد بن ذكوان—راوى ابن عامر — وعيسى بن سليان والفضل بن إبراهيم وأبو عبيدة القاسم بن سلام والليث بن خالد ويحيى بن آدم ويحيى بن زياد الحوازى وخلق غير هو لاء المكثر بن

ومن المقلين: إسحاق بن إسرائيل وحاجب بن الوليد وحجاج بن يوسف ابن قتيبة وخلف بن هشام البزار — الإمام — وزكريا بن يحيى الأنماطي وأبو حيوة شريح بن بزيد ومحمد بن بزيد الرفاعي ويحيى بن زياد الفراء ويعقوب اللورق ويعقوب الحضرى — الإمام — روى عنه الحروف وغيرهم . . . وروى عنه من الأثمة غير من تقدم الإمام أحمد بن حنبل وغير من معين وقال: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي وقال الشافعي وحمه الله : من أواد أن يتبحر في النحو فهو عبال على الكسائي .

وقال الفضل بن شاذان : لما عرض الكسائى على حمزة خرج إلى البدو فشاهد العرب وأقام عندهم حتى صار كواحد منهم ثم دنا الحضر وقد علم اللغة .

وقال أبو بكر الأنبارى: اجتمعت فى الكسائى أمور كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم فى الغريب وكان أوحد الناس فى القرآن فكانوا يكثرون عليه حتى لا يصبط الأخذ عليهم فيجمعهم ويجلس على كرسى ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادى . . . ويقول ابن الدورق: اجتمع الكسائى واليزيدى عند الرشيد فحضرت صلاة فقدموا الكسائى يصلى فارتج عليه قراءة : « قل يا أيها الكافرون » فقال اليزيدى قراءة : « قل يا أيها الكافرون » ترتج على قارئ الكو فة قال فحضرت صلاة فقدموا البزيدى فارتج فى الحمد فلها سلم قال :

## احفظ لسانك لا تقول فتُبتلَى

### إن البلاءُ موكل بالمنطق

واختلف فى تسميته بالكسائى فروى أنه سئل عن ذلك فقال : لأنى أحرمت فى كساء وقيل لأنه كان يتشع بكساء وبجلس فى حلقة حمزة فيقول : اغرضوا على صاحب الكساء .

وقد ألف من الكتب: كتاب معانى القرآن ، كتاب القراءات ، كتاب العدد ، كتاب النوادر الكبير والأو سط والصغير وكتاباً فى النحو ، كتاب الهجاء ، كتاب مقطوع القرآن وموصوله وغيرها .

واختلف فى تاريخ موته فالصحيح الذى أرخه غير واحد من العلماء والحفاظ سنة تسع و ثمانين ومائة صحبه هارون الرشيد بقرية رنبويه من عمل الرى متوجهين إلى خراسان ومات معه بالمكان المذكور محمد بن الحسن القاضى صاحب أبى حنيفة فقال الرشيد : دفنا الفقه والنحو بالرى وقيل سنة إحدى و ثمانين وقيل سنة ثلاث و ثمانين وقيل سنة خس و ثمانين وقيل سنة ثلاث و ثمانين وقيل سنة ثلاث و ثمانين وقيل سنة ثلاث و تسعن .

قال الحافظ أبو العلاء الهمدانى : بلغنى أن الكسائى عاش سبعين سنة ورثاه أبو محمد البزيدى مع محمد بن الحسن فقال :

تصرمت الدنيا فليس خلودُ وما قد نری من مهجة ستبیدُ لكل امريء كأس من الموت مُنْرَع وما إن لنسا إلا عليه ورودُ ألم تر شيبًا كاملًا يندر البلا، وأن الشباب الغضُّ ليس يعسود سنفني كما أفني القرون التي خلت فكن مستعدًّا فالفنـــا عتبـــدُ أسيت على قاضى القضاة محمد وفاضت عيونى والعيون جُمودُ وقلتُ إذا ما الخطب أشكل من لنا بإيضاحه يومًا وأنت فقيدُ وأقلقني موت الكسائي بعده وكادت بي الأَرضُ الفضاءُ تَميدُ وأذهلنِي عن كل عيش ولذة وآرق عينى والعيون هُجُودُ همسا عَالِمَا أُوديا وتخرُّما فميا لهما في العالمين نريدُ فحزنى متى يخطر على القُلْب خطرة بذكرهما حتى المسات جديد اه أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٥٣٥ -- ٥٤٠ ) تقدم >

### ٨٧ ــ العلامة المنصوري شيخ شيوخنا :

هو على بن سليان بن عبد الله المنصورى شيخ القراءات بالأستانة وهو مصرى الأصل مات فى أسكدار له كتب منها : « تحرير الطرق والروايات : فى القراءات » .

وتوفى سنة أربع وثلاثين ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية انتهى ملخصاً من الأعلام للزركلي ألجزء الخامس ص (١٠٤) تقدم .

هذا ما جاء في كتاب الأعلام في جزئه الخامس كما ذكرنا . وجاء في كتاب عمدة الحلان شرح زبدة العرفان عن هذا العلم ما نصه : « الإمام النحرير والاستاذ الكبير منبع الفيض المعنوى والصورى الشيخ على المنصورى والاستاذ الكبير منبع الفيض المعنوى والصورى الشيخ على المنصورى رحل – أى من مصر – في حدود سنة ١٠٨٨ ه ثمان و ثمانين بعد الألف إلى دار الحلافة العلية حميت عن الآفات والبلية فتحفل لنشر علم القراءة على طريق مصر للطالبين فلازم مجلسه جم غفير من الآخذين الراغبين فأقرأهم بكمال الإتقان والتوضيح . . . إلى أن قال وتوفى الشيخ على المنصورى في اليوم الثالث من المحرم سنة ١١٣٤ ه أربع وثلاثين وماثة وألف . انظر عمدة الحلان شرح زبدة العرفان في القراءات العشر ص (٦) تقدم ذكره قلت : وهذا العلم من رجال إسنادنا في حميع إجازاتنا للقراءات سبعية كانت أو عشرية وقد نقلنا من كلامه الكثير في كتيبنا هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين .

#### ٨٨ ــ أبو البقـــاء المعروف بابن القاصح : سنة ٧١٦ ــ ٨٠١ هـ ١٣١٥ ــ ١٣٩٩ م :

هو على بن عبان بن محمد بن أحمد أبو البقاء ويعرف بابن القاصع عالم بالقراءات من أهل بغداد له كتب منها - : سراج القارئ المبتدى وتذكار المقرى المنتهى ط وهو شرح على الشاطبية - فى القراءات السبع وتلخيص الفوائد ط شرح راثية الشاطبى المسهاة عقيلة أثر اب القصائد فى رسم المصحف. وقرة العين مخطوط فى التجويد ومصطلح الإشارات فى القراءات مخطوط أهمن الأعلام للزركلى الجزء الخامس ص (١٢٧) وكذلك المستدرك للأعلام المذكور الجزء العاشر ص (١٥٧) تقدم

وجاء فى غاية النهاية هو على بن عنمان بن محمد بن أحمد بن القاصح بالقاف العدرى المصرى الشافعى ناقل مصدر قرأ العشر وغير ها على أبى بكر بن الجندى وإسماعيل السكفتى وألف وحمع قرأ عليه «بياض » توفى سنة «بياض » وتمانمائة أ ه من غاية النهاية الجزء الأول ص (٥٥٥) تقدم .

قلت : ولابن القاصح غير ما تقدم مخطوطتان نفيستان إحداهما في الإمالة ﴿ والأخرى في وقف حمزة وهشام على الهمز رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمنا معه بمنه وكرمه آمن .

#### ٨٩ ــ العلامة الشيخ الميهي الكبير: سنة ٠٠٠ ــ ١٢٠٤ هــ ٠٠٠ ــ ١٧٩٠م:

هو على بن عمر بن أحمد العوفى المهى قارئ متصوف شافعى كان ضريراً ولد فى « الميه » من قرى منوف بمصر وإليها نسبته و تعلم فى الأزهر واشتهر فى « طندتا » المسهاة اليوم « طنطا » وتوفى بها له « الرقائق المنظمة : على الدقائق المحكمة مخطوط أ ه من الأعلام للزركلي الجزء الخامس ص (١٣٢) تقدم .

قلت : وهذا العالم الجليل من شيوخنا فى الإسناد فى بعض إجازاتى للقراءات كما هو مثبت فى مقدمة كتابنا هذا وهو من رجال مشيخة طنطا ووالد العلامة الشيخ مصطنى الميهى الأحمدى المعروف بالميهى الصغير وقد ترحمنا له فى هذا الكتاب . رحم الله الجميع وأوردهم موارد عفوه آمين .

#### • ٩ - العلامة الضباع شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية الأسبق(١) :

هو على بن محمد بن حسن بن إبراهيم الملقب بالضباع مصرى علامة كبير وإمام مقدم فى علم التجويد والقراءات والرسم العثانى وضبط المصحف الشريف وعد الآى وغيرها . ولى مشيخة عموم المقارئ والإقراء بالديار المصرية على رءوس الأشهاد من كبار العلماء المبرزين عن جدارة فنال منهم

<sup>(</sup>۱) أفدناه مع التصرف من (أ) فتح المعطى وغنية المقرى شرح مقدمة ورش المصرى السترجم فصل التغريف بالموالف للعلامه الضباع رحمه الله ط القاهرة مكتبة على يوسف بالصنادقية . (ب) موارد اليررة على الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربعة الرائدة على العشرة للمترجم . (ح) ومن غير هذين الكتابين أيضاً أ ه (كاتب الترجة) .

مكان الصدارة . وكان محيطاً لا يغيض و بحراً في العلم لا يزال يفيض وكتب في كل ما له صلة بالقرآن فأحسن وأجاد وناقش فأفحم وأفاد ورد المغيرين على علوم القرآن بغيظهم لم ينالوا خبراً . وكنى الله بصولته المسلمين مهم شراً وضراً . وكان تقياً زكياً ورعاً تقياً زاهداً عابداً متواضعاً لين الجانب سمحاً كريم النفس لا يفتر عن تلاوة القرآن وعمر طويلا . وله أقران ميرزون لم يبق مهم الآن إلا شيخنا في الإجازة العلامة الفذ الكبير فضيلة الشيخ أحد عبد العزيز أحمد محمد الزيات المدرس بالأزهر سابقاً والمقرئ بالقاهرة المحروسة حالياً . وقد بورك للمبرجم في وقته فأخذ عنه التجويد والقراءات عالم كثير وجم غفير من مصر وخارجها لا يأتي عليهم العد و ذاع صيته في كل مكان برفعة الشأن .

فمن أخذ عنه القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة وطيبة النشر وكذلك القراءات الأربع التي فوق العشر من خارج مصر العلامة المحقق فضيلة الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد على عيون السود شيخ القراء وأمين الافتاء بحمص بسوريا .

وممن أخذ عنه أيضاً القراءات العشر ومن طريق طيبة النشر العلامة المحقق والثبت المدقق الشيخ أحمد حامد الريدى التيجي المدنى ثم المكي المقرئ الكبير وشيخ القراء بمكة المكرمة .

وقد تلتى العلامة الضباع القراءات على غير واحد من ثقات الجهابذة الإثبات منهم: العلامة المحقق الشيخ حسن الكتبى والأستاذ الكبير الشيخ عبد الرحمن الخطيب الشعار. وقد أخذ هذان العالمان على خاتمة المحققين العلامة الشيخ محمد بن أحمد المعروف بالمتولى شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في وقته.

هذا : وللعلامة الضباع ـــ رحمه الله تعالى ــ مؤلفات كثيرة نجنزئ منها ببعضها :

۱ - « إرشاد المريد إلى مقصود القصيد» شرح على الشاطبية في القراءات السبع وهذا هو الشرح الصغير «مطبوع».

- ٢ ــ « إنشاد الشريد : من معانى القصيد » شرح آخر على الشاطبية فى القراءات السبع وهو المعروف بالشرح الكبر « مخطوط » .
- ٣ ــ البهجة المرضية : شرح الدرة المضنية في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر « مطبوع » .
- ٤ الأقوال المعربة « عن مقاصد الطيبة » فى القراءات العشر الكبرى
   من طريق طيبة النشر « مخطوط » فى مجلدين كبيرين .
  - ه -- قطف الزهر : من ناظمة الزهر في علم الفواصل « مخطوط » .
- ٦ -- إرشاد الإخوان « إلى شرح مورد الظمآن » فى الرسم « مخطوط » .
- ٧ -- الفوائد المدخرة شرح الفوائد المعتبرة فى قراءات الأربعة الذين
   بعد العشرة « مخطوط » .
- ٨ -- هداية المريد . إلى رواية أبى سعيد . وهو شرح على منظومة شيخ شيوخنا العلامة المتولى في رواية ورش من طريق الشاطبية « مطبوع » .
- ٩ -- الجوهر المكنون : شرح رواية قالون وهو من نظمه وشرحه
   « مطبوع » .
- ١٠ المطلوب : في بيان الكلمات المختلف فها عن أنى يعقوب « مطبوع »
- ١١ صريح النص: في بيان الكلمات المختلف فها عن حفص «مطبوع».
- ١٢ ــ تذكرة الإخوان: في أحكام رواية حفص بن سليان « مطبوع » .
- ۱۳ -- كتاب الفرائد المرتبة: على الفوائد المهذبة. فى بيان خلف حفص
   من طريق الطيبة « مطبوع » وهو من نظمه و شرحه.
- ١٤ القول الأصدق . في بيان ما خالف فبه الأصبهاني الأزرق عن ورش « مطبوع » .
  - ١٥ فتح الكريم المنان : في آداب حملة القرآن « مطبوع » .
- ١٦ الإضاءة في بيان أصول القراءة بالنسبة للقراء العشرة « مطبوع »
  - ١٧ ــ الشرح الصغير على تحفة الأطفال « تجويد » « مطبوع » .
- ١٨ أقرب الأقوال: على فتح الأقفال حاشية على شرح تحفة الأطفال
   مطبوع ».
- ١٩ بلوغ الأمنية : شرح إتحاف البرية . في تحر بر الشاطبية « مطبوع ».

٢٠ ــ الدر النظيم : شرح فتح الكريم : في تحوير الطيبة « مخطوط » .
 ٢١ ــ البدر المنبر : في قراءة ابن كثير « مخطوط » .

٢٢ ــ إتحاف المريد: بشرح فتح المجيد. في قراءة حمزة .. من طريق القصيد « مخطوط ».

۲۳ ــ نور العصر : في تاريخ رجال النشر « مخطوط » .

٢٤ ــ الدر الفاخرة ــ في أسانيد القراءات المتواثرة « مخطوط » .

٢٥ – الشرح الكبير لتحفة الأطفال « تجويد » وهو المسمى « بمنحة ذى الجلال » فى شرح تحفة الأطفال « مطبوع و نفد » .

٢٦ ــ سمير الطالبين : في رسم وضبط الكتاب المبين « مطبوع » .

۲۷ – شرح رسالة قالون من نظم العلامة الشيخ محمد سعودى إبراهيم «مطبوع».

وله كتب أخرى غير ما ذكرنا وتحقيقات على كتب من تقدمه كالنشر للحافظ ابن الجزرى «مطبوع».

وعين – رحمه الله تعالى – مراجعاً للمصاحف الشريفة بمشيخة المقارئ المصرية قبل توليته لرئاسة هذه المشيخة وبعدها أيضاً فكان يعنى بكتاب الله تعالى ويسهر عليه ويحتاط له حتى تخرج طبعاته دقيقة مطابقة للأحكام المتعلقة بكتابة المصاحف وله دور كبير في هذا المحال يسجله له التاريخ بأحرف من نور ويذكره له عشرات الآلاف من حفاظ القرآن الكريم في أرجاء المعمورة.

وبعد حياة حافلة بالحدمات الجليلة لكتاب الله العزيز فاضت روح المترجم إلى بارئها فى نحو سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأسنى التحية رحم الله المترجم وأجزل له المغفرة والثواب وجزاه الله عن القرآن وأهله خيراً آمين .

#### ٩١ – الملاعلي القارى:

هو على بن محمد سلطان وقيل على بن سلطان الهروى المعروف بالقارى نور الدين فقيه حنفي من صدور العلم في عصره . ولد في هراة وسكن مكة المشرفة وتوفى بها . وله كتب كثيرة في القراءات والحديث وغيرهما منها :

شرح الشاطبية فى القراءات السبع ، وشرح المقدمة الجزرية فى التجويد ، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح فى الحديث الشريف وشرح الشفاء للقاضى عياض وكلها مطبوعة . توفى رحمه الله تعالى سنة أربع عشرة وألف من الهجرة النبوية أ ه انظر الأعلام للزركلى الجزء الخامس ص (١٦٦) تقدم .

### ٩٢ ــ الربيع اليمني الزبيدي :

ترجم لهذا العلم تلميذه العلامة أبو سالم العياشي في الرحلة العياشية في ذكر من لةيه بالمدينة المنورة من المشايخ الأعلام ترحمة واسعة نذكر منها بعضها : قال : أول من قرأت عليه بالمدينة المنورة وأُخذت عنه بقية السلف الصالح أستاذ المقرئين وإمام المحدثين الشيخ أبو الحسن على بن محمد بن عبد الرحمن الربيع اليمني الزبيدى زاده الله عزاً وشرفاً وأسكنه من منازل القرب غرفاً هو من قدماء مشامخي لقيته بمكة المكرمة سنة أربع وستين بعد الألف فأخذت عنه ما تيسر لي وأجازني كما هو مذكور في كتابناً . . . إلى أن قال : ولما قدم شيخنا أبو الحسن المدينة المنورة أي بعد ملاقاته ممكة المشرفة ـــ ونزل بجوار المسجد وكان قدم بأهله قاصداً للزيارة واجتمعت به في الحر م الشريف وآنست به فسألته أن أقرأ علية ختمة من القرآن العظيم بقراءة الإمام عـ لـ الله ابن كثير المكى فأذن فى ذلك وجعل لى وقتاً معلوماً ببن من يقرأ عليه . وكان مُحققاً للقراءات السبع مجوداً لهـا حسن التلاوة ما سمّعت أذنى في أقطار الأرض كلها على كثرة من سمعت أحسن منه تلاوة للقرآن وأطيب منه نغمة به وأجود منه ترتيلا له يعطى الحروف حقها فى مخارجها من غبر إفراط ولا تفريط فى تؤدة وسكون ووقار بقراءة مسترسلة متناسبة لا برجع فيها ترجيع أهل الألحان ولا يسرع إسراع الهزرمة ولا يمد فى غير المدولا يتركه فى محله محافظاً على مراتبه من توسط وإشباع وقصر ، مجيَّد للنطق بالإمالة وتسهيل الهمز مراعياً لصفات الحروف من تفخيم وترقيق وتغليظ وتشديد وغنة وإظهار وإخفاء . إذا سمعته يقرأ رأيته أنُّ نخشي الله فجزاه الله عن كتابه خيراً وكان أيام إقامته بالمدينة المنورة كثيراً ما يقدم للإمامة لحسن

صوته وعذوبة قراءته وتزاحم الناس على القرب منه لسماع قراءته . . . إلى أن قال : فلما كان اليوم الذَّى فبل خروجه من المدينة ذهب لزيارة قباء ولحقته هناك وقرأت عليه حن قاربت الحتم وقرأت عليه أيضاً المقدمة الجزرية في تجويد القرآن وتفرع لي رّحمه الله ذلك اليوم عن حميع أشغاله وفي الغديوم رحيله ختمت عليه بالحرم النبوى قرب المواجهة فكانت مدة القراءة نحو من سبعة عشر يوماً . . . كتبت بن يديه رضي الله عنه بعد فراغي من قراءة المقدمة الجزرية إجازة بالمقدمة الجزرية وبقراءة ابن كثبر وبسائر مروياته وكانت الكتابة هذه ظهر يوم الأربعاء الموفى عشر من من شهر الله صفر عام ١٠٧٣ ه ثلاثة وسبعين وألف . . . إلى أن قال : ثم كتب الشيخ رضي الله عنه مخط يده عقب ما كتبته ما نصه - الحمد لله رب العالمين حمداً يو افي نعمه و بكافىء مزيده صحيح ما كتبه الأخ فى الله تعالى وقد استخرت الله تعالى وأجزت ذلك وحميع مروياتى فى علم القراءات بمضمون الشاطبية والتيسىر وحميع ما بجوز لى روايته من كتب الحديث وغير ها لعلمي بأهليته . . . إلى أَنْ قَالَ : قَالَ ذَلِكَ بِفُمِهُ وَرَقِمِهُ بِقَلْمُهُ أَفْقِرَ عَبَادُ اللَّهُ وَأَحْوَجُهُمُ إِلَيْهُ العبد الفانى على بن محمد بن عبد الرحمن الربيع الشيبانى الشافعي مذهباً الزبيدى بلداً و •و طناً الأشعري معتقداً حامداً مصلياً عَفَا الله عنه وعن مشايخه في الدارين آمين وعن حميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . . . ثم ذكر بعد ذلك أسانيد شيخه الإمام أبى الحسن الربيع المرجم في القراءات إلى الحافظ ابن الجزري ثم إلى الحافظ أبى عمرو الداني ثم قال بعٰد ذلك ــ وخرجـــ أى الشيخ أبو الحسن ــ رحمه الله تعالى ــ قافلا إلى بلاده يوم الحميس الواحل والعشر بن من صفر وودعناه وأودعناه الدعاء . وأودعنـا وكان رضى الله عنه كثير الحج قلما نخلو له عام من حج مع أنه فقير لا مال له انهى كلام العلامة العياشي ملخصاً.

قلن : ويوخذ من كلام العلامة العياشي في رحلته الذي ذكرناه أن العلامة الشيخ أبا الحسن المترجم كان كثير الحج والترداد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرئ الناس أيام إقامته بالمدينة المنورة وكان يوم الناس في الصلاة وأنه كان من أعيان علماء القرن الحادي عشر الهجري ولم

نعثر له على تاریخ وفاته رحمه الله تعالی رحمة واسعة ورحمنا معه بمنه ... وكرمه آمين .

أ ه ملخصاً من كتاب « الرحلة العياشية » الجزء الأول ص ( ٣١٤ ـــ ٣١٢ ) تقدم :

#### ٩٣ ــ الإمام العلامة أبو الحسن السخاوى :

هو على بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن عطاس الإمام العلامة علم الدين أبو الحسن الهمداني السخاوي المقرئ المفسر النحوي اللغوى الشافعي شيخ مشايخ الإقراء بدمشق . ولد سنة ثمان أو تسع وخسىن وخسمائة بسخا من عمل مصر وسمع بإسكندرية من السلني وأبي طاهر بن عوف و بمصر من عساكر بن على والبوصيرى وابن ياسين وغيرهم ، قرأ القراءات بالديار المصرية على ولى الله أبى القاسم الشاطبي وبه انتفع وعلى أبي الجواد وأبى الفضل محمد بن يوسف الغزنوي وعساكر بن على ثم رحل إلى دمشق فقرأ القراءات على الكثيرة على أبى البمن الكندى وأخد عنه النحو واللغة والأدب وروى كتاب المصباح لأبى الكرم الشهرزورى بقراءته عن داود ابن أحمد بن محمد البغدادي عن المؤلف سماعاً وسمع من القاسم بن عساكر وحنبل بن عبد الله وغيرهم . وكان إماماً علامة محققاً مقرئاً مجوداً بصيراً بالقراءات وعللها إماماً في النحو واللغة والتفسير والأدب . أتقن هذه العلوم اتقاناً بليغاً وليس في عصره من يلحقه فيها وكان مع ذلك ديناً خيراً متواضعاً مطرح التكليف حلو المحاضرة حسن النادرة حاد القريحة من أذكياء بني آدم وأفر الحرمة كبير القدر ليس له شغل إلا العلم والإفادة أقرأ الناس نيفا وأربعين سنة بجامع دمشق عند رأس يحيي بن زكريا عليهما السلام وقصده الطلبة من الآفاق وازد حموا عليه وتنافسوا في الأخذ . قال الحافظ أبو عبد الله في اريخ الإسلام قرأ عليه خلق كثير إلى الغاية ولا أعلم أحداً من القراء في الدنيا أكثر أصحاباً منه . وممن قرأ القراءات السبع أبو الفتح محمد بن على الأنصاري والحافظ أبو شامة والقاضي عبد السلام الزواوي والرشيد أبو بكر بن أبي الدر والتق يعقوب الجرايدي وغيرهم ممن نخطوهم العد وألف الكثير من الكتب منها : شرح الشاطبية وسماه فتح الوصيد وهو أول من شرحها بل هو - والله أعلم - سبب شهرتها في الآفاق وإليه أشاد الشاطبي بقوله: « يقيض الله لها فتى يشرحها » وشرح الرائية وسماه « الوسيلة إلى شرح العقيلة » وله كتاب حمال القراء وكمال الإقراء فيه عدة مصنفات وهو من أجل الكتب وكتاب المفضل في شرح المفصل وهو كتاب نفيس في أربعة أسفار وكتاب القصائد السبعة في مدح سيد الحلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرحه الشيخ أبوشامة وغيرها . قال أبو شامة : وفي ثانى عشر حمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وسمائة تموفي شيخنا علم الدين علامة زمانه وشيخ أوانه بمنزلة بامتر بة الصالحية و دفن بقاسيون وكانت على جنازته هيبة و جلالة وإخبات ومنه استفدت علوماً حمة كالقراءات والتفسير وفنون العربية وصحبته من شعبان سنة أربع عشرة وسمائة وهو عنى راض رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين .

أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٥٦٨ – ٧٧١ ) تقدم .

### ٩٤ – الإمام أبو الحسن بن برى:

هو أبو الحسن على بن محمد بن على بن محمد بن الحسين الرباطى المعروف بابن برى . كان عالماً فاضلاً عارفاً بالقراءات و وجهها والتفسير والفقه واللغة وغيرها . وولى كتابة الحلافة بالمغرب وله تآ ليف عديدة مها : «الدر اللوامع » نظمه في أصل مقرأ الإمام نافع وغيره وهذا النظم المبارك عاقب عليه شراح كثيرون من بعده وهذا دليل على القبول . ولد بتازة في حدود سنة ستين وسيائة و وفي سنة إحدى وثلاثين وسبعائة للهجرة وقيل قبل ذلك بعام رحمه الله تعالى .

انتهى من خاتمة كتاب النجوم الطوالع شرح الدر اللوامع فى أصل مقرأً إلإمام نافع للعلامة إبراهيم المــارغنى سبقت الإشارة إليه .

هذا: وجاء فى معجم المؤلفين لكحالة ج ٧ ص (٢٢٠) بالنسبة لتاريخ الوفاة أنه عام ٧٣٠ ه ثلاثين وسبعائة وفى رواية إحدى وثلاثين وسبعائة وفى أخرى ثلاثة وثلاثين وسبعائة , وانظر الأعلام للزركلي ج ٥ ص (١٥٦) تقدم ،

## ٩٥ ــ الإمام أبو الحسن على النورى الصفاقسى :

هو أبو الحسن على من محمد النورى من سلم الصفاقسى كان رجلا صالحاً تقياً عفيفاً متكلماً محدثاً مفسراً واعظاً عارفاً بعلوم العربية بأسرها وبأصول الفقه وفروعه والقراءات وأحكامها . وكان مصلحاً أنشأ المدارس القرآنية . ومجاهداً رابط في الثغور وجهز الغازين . وقاتل في سبيل الله تعالى وصنف كثيراً من كتب القراءات والتجويد والفقه وغيرها ومن ذلك «كتاب غيث النفع : في القراءات السبع » وهو عمدة الطلاب والمقرئين في الدنيا ، وما جاء بعده فعالة عليه ومرده إليه و «كتاب تنبيه الغافلين . وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الحطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين » وهو عمدة الطلاب والمقرئين في فن التجويد وغير هذين الكتابين كثير .

ولد بصفاقس بتونس في سنة ثلاث وخمسين وألف من الهجرة .

وتوفى بها سنة سبع عشرة ومائة هجرية رحمه الله رحمة واسعة أ ه بتصرف من المترجم « تنبيه الغافاين » فصل التعريف بالمؤلف تقديم وتصحيح محمد الشاذلى النيفر – نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله بتونس عام ١٩٧٤ م تقدم .

وانظر الأعلام للزركلي الجزء الخامس ص (١٨٣) تقدم .

# ٩٦ ــ أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه :

هو عمر بن الحطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بتقديم الراء على الزاى بن عدى بن كعب بن لوى بن غالب ابن فهر القرشي العدوى أمير المؤمنين أبو حفص رضى الله عنه .

وردت الرواية عنه فى حروف القرآن وقال أبو العالية الرياحى: قرأت القرآن على عمر أربع مرات وأكلت معه اللحم رواه حماعة من الثقات عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت : قال لى أبو العالية فذكرته وهذا سند صحيح لا شك فيه .

ومناقبه أعظم من أن تذكر روينا عن على رضى الله عنه قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال : يا على هذان

سيداً كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا على قال : فما أخبرتهما حتى ماتا . ومن حديث الصعب بن جثامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمر بن الحطاب سراج أهل الجنة ، واستشهد رضى الله عنه يوم الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشر بن . وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وعشرة أيام انهى ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص (٩١) تقدم .

وانظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ص (٢٥٣) تقدم .

#### ٩٧ -- سيبويه :

هو أبو بشر عمرو بن عثمان الحارثي بالولاء ، ومعنى سيبويه رائحة التفاح بالفارسية كان إمام النحاة وصنف « الكتاب » في النحو لا مثيل له ، ولد سنة ثمانية وأربعين وماثة وتوفى سنة ثمانين وماثة للهجرة على الأظهر \_\_ رحمه الله رحمة واسعة .

أ هم يتصرف من الأعلام للزركلي الجزء الخامس ص (٢٥٢) تقدم.

### ۹۸ ــ قالون :

هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرق ويقال المرى مولى بنى زهرة أبو موسى الملقب قالون قارئ المدينة ونحوبها ، يقال إنه ربيب نافع وقد اختص به كثيراً وهو الذى سماه قالون لجودة قراءته فإن قالون بلغة الرومية جيد . . . قال الأهوازى ولد سنة عشر بن ومائة . وقرأ على نافع سنة خسين قال قالون : قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبها في كتابي .

أخذ قالون القراءة عرضاً عن نافع قراءة نافع وقراءة أبى جعفر وعرض أيضاً على عيسى بن وردان روى القراءة عنه خلق كثير مهم : إبراهيم وأحمد ولداه وإبراهيم بن الحسين الكسائى وإبراهيم بن محمد المدنى وأحمد ابن صالح المصرى وأحمد بن يزيد الحلوانى وإسماعيل بن إسحاق القاضى وغيرهم وكان قالون أصم لا يسمع البوق فإذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه وتوفى قالون سنة عشر بن وماثتين على الأصح رحمه الله تعالى .

انتهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٦١٥ – ٦١٦ ) تقدم .

#### ٩٩ \_ این وردان:

هو عيسى بن وردان أبو الحارث المدنى الحذاء إمام مقرئ حاذق وراو محقق ضابط عرض على أبى جعفر وشيبة ثم عرض على نافع وهو من قدماء أصحابه قال الدانى: هو من جلة أصحاب نافع وقدمائها وقد شاركه فى الإسناد. وعرض عليه إسماعيل بن جعفر وقالون ومحمد بن عمر الواقدى مات فها أحسب فى حدود الستين ومائة أه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص (٦١٦) تقدم.

#### ١٠٠ \_ ان أبي داود المحدث:

هو عبد الله بن سليان بن الأشعث أبو بكر السجستاني البغدادي الإمام المشهور صاحب كتاب المصاحف ابن الإمام أبي داود صاحب السين ثقة كبر مأمون ، روى الحروف عن أبي خلاد سليان بن خلاد والحسن بن الأبح وأبي زيد عمر بن شيبة ويونس بن حبيب الأصهاني وموسى بن حزام البرمذي ويعقوب بن سفيان الفسوى . وروى عنه القراءة ابن مجاهد والنقاش وعبد الواحد بن عمر ومحمد بن أحمد بن على البغدادي وغيرهم .

ولد سنة ثلاثين وماثتين وتوفى سنة ست عشرة وثلاثمائة هجرية رحمه الله تعالى .

انتهى ملخصاً من غاية النهاية الجزء الأول ص ( ٤٢٠ - ٤٢١) تقدم .

### (حرف الفاء)

#### ١٠١ - الفضيل بن عياض رضى الله عنه:

هو أبو على الفضيل بن عياض التميمى البربوعى المروزى شيخ الحرم والإمام القدوة شيخ الإسلام . روى عنه ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان والإمام الشافعى وبشر الحافى ويحيى بن يحيى التميمى وخلق كثير سكن مكة وكان إماماً ربانياً صمداياً قانتاً ثقة كبير الشأن قال ابن المبارك : ما بنى على ظهر الأرض أفضل من الفضيل ، وقال هارون الرشيد : ما رأيت فى العلماء أهيب من مالك ولا أروع من الفضيل . وقال شريك : لم يزل لكل قوم

حجة فى زمامهم . وأن الفضيل بن عياض حجة لأهل زمانه ، وقال إبراهيم ابن الأشعث رأيت ابن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض مرتبن ، وقال النسائى ثقة مأمون ، وقال عبد الصمد مردويه : سمعت الفضيل يقول : من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة ، وقيل عنه إنه كان يقبل صلة ابن المبارك وكان باراً به ولا يقبل جوائز الدولة . توفى يوم عاشوراء سنة مبع وثما بن ومائة للهجرة وقد نيف على الثمانين رحمة الله تعالى عليه .

أ هملخصاً من تذكرة الحفاظ الجزء الأول ص ( ٢٤٥ - ٢٤٦) تقدم.

### (حرف القاف)

### ١٠٢ – أبو عبيد القاسم بن سلام:

هو القاميم بن سلام أبو عبيد الحراسانى الأنصاري مولاهم البغدادى الإمام الكبير الحافظ العلامة أحد الأعلام المجتهدين وصاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر .

أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن على بن حمزة الكستائى ــ الإمام ــ وشجاع ابن أبى نصر وسليان بن حماد وإسماعيل بن جعفر وَ حجّاج بن محمد و هشام ابن عمار وعبد الأعلى بن مسهر وسليم بن عيسى و يحيى بن آدم .

وروى عنه القراءة أحمد بن إبراهيم وراق خلف وأحمد بن يوسف التغلبي وعلى بن عبد العزيز البغوى والحسن بن محمد بن زياد القرشي ومحمد بن أحمد أبن عمر البابي وغيرهم .

قال الدانى : إمام أهل دهره فى حميع العلومَ صاحب سنة ثقة مأمون وقال عبد الله بن طاهر : علماء الإسلام أربعة عبد الله بن عباس فى زمانه والشعبى فى زمانه والقاسم بن معن فى زمانه والقاسم بن سلام فى زمانه .

وقال لمن الأنبارى : كان أبو عبيد يقسم الليل فيصلى ثلثه وينام ثلثه وينام ثلثه وينام ثلثه وينام ثلثه وينام ثلثه وينصنف ثلثه ومناقبة حمة ، توفى سنة أربع وعشر بن ومائنين للهجرة فى المحرمة عن ثلاث وسبغين سنة .

انهى ملخصاً من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ١٨ - ١٩ ) تقدم .

### ١٠٣ ــ ولى الله تعالى الإمام الشاطبي رضى الله عنه ونفعنا بعلومه :

هو القاسم بن فيره بكسر الفاء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم راء مشددة مضمومة بعدها هاء ومعناه بلغة عجم الأندلس الحديد بن خلف بن أحمد أبو القاسم وأبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير ولى الله الإمام العلامة أحد الأعلام الكبار والمشهرين في الأقطار .

ولد فى آخر سنة ثمان وثلاثين و خسائة بشاطبة من الأندلس وقرأ ببلده القراءات وأتقبها على أبى عبد الله محمد بن أبى العاص النفزى ثم رحل إلى بلنسية بالقرب من بلده فعرض بها التيسير من حفظه والقراءات على ابن هذيل وسيع منه الحديث وروى عنه وعن أبى عبد الله محمد بن أبى يوسف بن سعادة صاحب أبى على الحسين بن سكرة الصدفى وعن الشيخ أبى محمد عاشر بن محمد ابن عاشر وغير هم .

وأخذ عن أبى عبد الله محمد بن حميد كتاب سيبويه والكامل للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيبة وغيرها ثم رحل للحج فسمع من أبى طاهر السلمى بالإسكندرية وغيره.

و لما دخل مصر أكرمه القاضى الفاضل وعرف مقداره وأنرله بمدرسته التى بناها بدرب الملوخية داخل القاهرة وجعله شيخها وعظمه تعظيماً كثيراً ونظم قصيدتيه اللامية والرائية بها وجلس الإقراء فقصده الخلائق من الأقطار وكان إماماً كبيراً أعجوبة فى الذكاء كثير الفنون آية من آيات الله تعالى غاية فى القراءات حافظاً للحديث بصيراً بالعربية إماماً فى اللغة رأساً فى الأدب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف شافعى المذهب مواظباً على السنة . وكانت تصحح عليه نسخ البخارى ومسلم والموطأ من حفظه . وعرض عليه القراءات أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد السخاوى وهو أجل أصحابه وأبو عبد الله محمد بن عمر القرطبى والسديد عيسى بن مكى ومرتضى بن حماعة بن عباد والكمال على بن شجاع الضرير صهره والزين ومرتضى بن حماعة بن عباد والكمال على بن شجاع الضرير صهره والزين محمد بن عمر الكردى وأبو القاسم عبد الرحمن بن سعيد الشافعي وخلق غير هوالاء .

توفى رحمه الله تعالى فى الثامن والعشرين من حمادى الآخرة صنة تسعين

وخسمائة بالقاهرة ودفن بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى وقبره مشهور معروف يقصد للزيارة رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

انتهى مختصراً جداً من غاية النهاية الجزء الثانى ص ( ٢٠ – ٢٣ ) تقدم وانظر الأعلام للزركلي الجزء السادس ص (١٤) تقدم .

قلت : وهذا الإمام الكبير من رجال إسنادى فى إجازتى للقراءات السبِع :

#### ١٠٤ ـ أبو الخطاب قتادة من دعامة :

هو أبو الحطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة ابن عمرو بن الحارث بن سلوس السلوسي البصرى :

تابعى كبير وإمام مقدم فى الحديث والتفسير . روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبى الشعثاء وحميد بن عبد الرحمن بن عوف والحسن البصرى ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبى رباح وغيرهم . وعنه أيوب السختيانى وسليان التيمى وحماد بن سلمة والليث بن سعد والأوزاعى وأبو عوانة والحرون .

قال له سعید بن المسیب یتعجب من حفظه : ما کنت أظن أن الله خلق مثلك وقال : ما أثاني عراقي أحسن من قتادة .

وقال ابن سيرين : قتادة هو أحفظ الناس . وقال رجل لأبى قلابة : من أسأل ؟ اسأل قتادة ؟ قال : نعم سل قتادة .

وقال شعبة : حدثت سفيان بحديث عن قتادة فقال لى وكان فى الدنيا مثل قتادة . وقال أبو حاتم : سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب فى ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال : قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل .

ولد قتادة سنة إحدى وستين للهجرة وتوفى سنة سبع عشرة ومائة منها على المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمنا معه بفضله وكرمه آمن .

انظر تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني الجزء الشامن -- ص ( ٣٥١ – ٣٥٦) تقدم .

#### ٥٥٠٠ ـ أبو الحارث راوى الكسائي:

هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادى ثقة معروف حاذق ضابط عرض على الكسائى - الإمام - وهو من جلة أصحابه . وروى الحروف عن حزة بن القاسم الأحول وعن البزيدى . روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً سلمه ابن عاصم صاحب الفراء ومحمد بن يحيى الكسائى الصغير والفضل ابن شاذان ويعقوب بن أحمد الركانى .

توفى سنة أربعين وماثتين للهجرة .

أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الثاني ص (٣٤) تقدم .

#### (حرف المم)

#### ١٠٦ ــ الإمام مالك من أنس رضي الله تعالى عنه :

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحى المدنى إمام دار الهجرة وصاحب المذهب – أخذ القراءة عرضاً عن نافع بن أبي نعيم روى القراءة عنه أبو عمرو الأوزاعي ويحيى بن سعيد والحلواني في قول الهذلي ولا يصح .

ولد سنة ثلاث وسبعين ومات سنة تسع وسبعين وماثة للهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عن الأمة خبراً.

انهى ملخصاً من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ٣٥ – ٣٦ ) تقدم .

### ١٠٧ - الإمام أبو الكرم الشهرزورى:

هو المبارك بن الحسن بن أحمد بن على بن فتحان بن منصور الأستاذ أبو الكرم الشهرزورى إمام كبير متق محقق أحد مشايخ هذا العلم ثقة صالح. قرأ على تسعة عشر رجلا(۱) مهم : أحمد بن الحسن بن خيرون وأحمد ابن عبد القادر بن محمد وأحمد بن على بن محمد الهاشمي وأحمد بن على بن سوار

<sup>(</sup>۱) هؤلاء الرجال سماهم الحافظ ابن الجزرى في غاية النهاية الجزء الثاني ص (٣٨) تقدم فن أجمهم إن شئت والله الموفق .

وثابت بندار البقال وولده أبو نصر الحسن بن أحمد بن على ورزق الله ابن عبد الوهاب التميمي وسمع الحديث من حماعة لا محصون وأجازه ابن هزار مرد وغيره وقرأ عليه خلق كثير منهم : محمد بن محمد بن هارون بن الكال الحلبي وعمر بن بكرون وعبد الواحد بن سلطان وهبة الله بن يحبى الشبر ازى وغيرهم . وسمع منه الحروف أبو الفتوح نصر بن محمد بن على بن الحصرى تلاوة وسماعاً وأبو شجاع محمد بن أبي المعالى المقرون كذلك وهبة الله ابن محيى الشيرازي . وألف كتاب المصباح الزاهر : في العشر البواهر من أحسن ما ألف في هذا العلم . وذكر غير واحد من الحفاظ بأن أبا الكرم شيخ صالح دين خبر قيم بكتاب الله تعالى عارف باختلاف الروايات والقراءة حسن السرة جيد الأخذ على الطلاب . . . أحد الشيوخ القراء المحودين المشهورين محفظ القراءات وطرقها ومعرفة وجوهها وصنف فى ذلك كتاباً حسناً سماه « المصباح في القراءات الصحاح » وكان عالمـاً فاضلا أديباً ديناً حسن الطريقة ذا مروءة وسخاء وصولا لأهله كانت له دنيا واسعة فأنفقها كلها على أهل الحبر. . . وقال أبو الفضل أحمد بن شافعي الجبلي : توفي شيخنا أبو الكرم الشهرزورى ليلة الحميس ثانى عشرين ذى الحجة سنة خستن وخسمائة نصف الليل وكنت هذا اليوم عنده مرتين وكلمني بكلام حسن وكان عقله ثابتاً وجأشه مستقيماً ولم أر من مات على مثل حاله في التيقظ والكلاموالرأى إلى حنن المعاينة . وصلى عليه يوم الخميس الشيخ أبو الحسن من الحل الفقيه بمدرسته ثم مرة ثانية بالنظامية ثم حمل إلى باب حرب فدفن عند الشيخ أبي بكر الحطيب رحمه الله تعالى .

أ ه ملخصاً من غاية الهاية الجزء الثاني ص ( ٣٨ – ٤٠ ) تقدم .

### ۱۰۸ ـ ابن کیسان:

هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن المعروف بابن كيسان عالم بالعربية نحواً ولغة من أهل بغداد أخذ عن المبرد وثعلب . ومن كتبه : « تلقيت القوافي وتلقيت حركاتها » ط ، « والمهذب » في النحو ، و « غلط أدب الكاتب » ، « وغريب الحديث » ، « ومعانى القرآن » ، « والمختار في علل النحو » .

توفى سنة تسع وتسعين وماثنين للهجرة . انتهى من الأعلام للزركلي الجزء السادس ص (١٩٧) تقدم .

## ١٠٩ ــ العلامة أبو شرع المرصفي :

هو محمد بن أحمد بن سليان المرصني وكنيته أبو شرع وقد اشتهر بهذه الكنية شهرة بعيدة كما اشتهرت بها أسرته بمرصفا . وهو من شيوخ شيوخنا في القراءات السبع وجدى لأمى . عالم مصرى محقق وثبت نحرير مدقق في القراءات وعلومها . لا يشق له غبار في هذا الشأن . وكان لا يفتر عن تلاوة القرآن بجانب تعليمه للناس . وقد كان عف اللسان عالى الهمة مهيباً وجها ذا جاه ومنزلة عالية رفيعة عند العامة والحاصة .

وقد بارك الله فى عمره ووقته فأخذ عنه التجويد والقراءات وحفظ عليه القرآن الكريم خلق كثير وجم غفير من مرصفا وغيرها وجلهم علماء مبرزون حى ذاع صيته وعمت شهرته فى كثير من البلاد المصرية وقد حفظ القرآن الكريم على شيوخ الوقت بمرصفا . ثم رحل إلى مدينة شبلنجة فالتى بالعارف بالله تعالى التى الورع شيخ القراء والإقراء بمحافظة القليوبية فى وقته الشيخ ضيف الله سالم عامر فأخذ عنه القراءات السبع بمضمن ما فى الشاطبية للإمام الشاطبي رضى الله عنه وأجازه بها فى ١٧ من ذى القعدة الحرام سنة ١٣١٧ هالف وثلاثماتة وسبع عشرة للهجرة . ثم جلس للإقراء بمرصفا فأتى الناس التجويد والقرءات إفراداً وجمعاً وينهلون من علمه الفياض .

فمن أخذ عنه القراءات بمرصفا بلد المترجم:

 العلامة الشيخ محمود إراهيم الجيزاوى ثم المرصنى وهذا العالم جلس للإقراء بمرصفا في حياة المترجم وأقرأ كثيراً من الناس وتلامذته مشهورون رحمه الله .

٢ — العلامة الشيخ رفاعى محمد أحمد المحولى ثم المرصنى وقد جلس للإقراء فى حياة المترجم أيضاً وأقرأ الكثير من الناس بمرصفا وغيرها وتلامذته معروفون وهو أحد شيوخى فى القراءات السبع . وقد قرأت عليه القرآن الكريم من أوله إلى آخره خمس مرات .

الأولى: برواية حفص عن عاصم .

والثانية : بقراءة الإمام عبد الله بن كثير المكي .

والثالثة : بقراءة الإمام حمزة الكوفى .

والرابعة : بقراءة الإمام الكسائي الكوني

والحامسة : بالقراءات السبع بمضمن ما فى الشاطبية . وقد أجازنى بكل خاتمة إجازة رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

٣ - المقرئ الكبير الشيخ زكى محمد عفيني نصر المرصني وقد أخذت عن هذا الشيخ الجليل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وقرأت عليه بهذه الرواية مرات وأقرأني القرآن الكريم محتسباً فلم يأخذ مني شيئاً من حطام الدنيا بل أكرمني كثيراً رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأورده موارد الأبرار وأحسن إليه كما أحسن إلى وجمعني وإياه في دار الكرامة والتنعيم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

٤ -- الشيخ عبد الصبور عبد ربه.

٥ - الشيخ محمود محمد حشيش.

٢ - الشيخ زين العابدين السيد سابق وهو قارئ مشهور لا يزال حياً .

٧ - الشيخ محمد منصور عقاب.

٨ – الشيخ محمد مرعى الغباشي رحم الله الجميع .

٩ -- ولد المترجم وخالنا العزيز الشيخ محمد تحمد أحمد شرع المشهور
 ٩ بالشيخ سعيد » وهو لا يزال حياً يقرئ المسلمين كتاب رجم نفع الله بعلمه المسلمين وأكثر من أمثاله بمن الحلائق أحمين .

وممن أُخذ عن المرجم القراءات من بلاد أخرى غير مرصفا منهم:

١٠ – الشيخ السيد محمد رشوان .

١١ -- الشيخ مصيلحي محمد سلام و هذان من بلدة كفر فرسيس .

١٧ - الشيخ حسن حمودة كان قارئاً مشهوراً ذا شهرة بعيدة ،

١٣ - الشيخ عبد الفتاح بيومي وهذان من بلدة مشهر .

18 - الشيخ محمد عبد الوهاب الشيمي الكبر.

10 - الشيخ عطاء السيد برغوث مدرس بوزارة التربية والتعليم .

١٦ - الشيخ عبد الحميد السيد عيد وهوالاء الثلاثة من بلدة ميت كنانة .

١٧ - الشيخ عبد العزيز أحمد الشلف كان قارئاً مشهوراً .

١٨ ــ الشيخ مهدى محمد حسونة كان قار ثاً مشهوراً .

١٩ ــ الشيخ على محمد شرف و هؤالاء الثلاثة من بلدة بتمدة .

٢٠ ـــ العلامة المحقق الشيخ عبد الوهاب الحليفة المشهور بالحاج عبد الوهاب الخليفة وقد جلس للإقراء في بلده في حياة المترجم .

٢١ ــ العالم الجليل الشيخ حسن إبراهيم دعادر وقد جلس للإقراء في بلده
 في حياة المترجم بجانب الحاج عبد الوهاب الحليفة .

٢٧ \_ الشيخ ثابت محمد نعيم .

٧٣ ــ الشيخ السيد طه صبيح و هؤلاء الأربعة من بلدة الشموت .

٢٤ - الشيخ عبد الحميد محمد عليش.

٢٥ -- الشيخ عبد الحميد سلامة وهذان من بلدة عرب المقابلة .

٢٦ ــ الشيخ محمد عبد الحق و هو من بلدة الدير ،

٧٧ ... الشيخ سيد أحمد عمد عسكر من بلدة كفر الشيخ إراهيم وهو صهر المرجم.

٢٨ - الشيخ أبو المعاطى سالم مصطنى قرأ على المترجم قراءة الإمام المع المدنى وهو قارئ مشهور طبقت شهرته الآفاق وهو من بلدة شرنيس محافظة المنوفية رحمه الله تعالى .

أما الذين حفظوا القرآن الكريم على المترجم فعخلق كثير يخطهم العد ولا يأتى علهم الحصر (١) كما أخيرنا بذلك أهل العلم والمعرفة بمرصفا وغيرهم وبعد حياة حافلة مليئة بالخدمات الجليلة لكتاب الله تعالى زهاء نصف قرن من الزمان انتقل المترجم إلى رحمة الله تعالى مساء يوم السبت التاسع من حادى الثانية سنة ١٣٦٢ هـ ألف و ثلاثمائة و اثنتين وستين من الهجرة الموافق الثانى عشر من يونية سنة ١٩٤٣م ألف و تسعائة و ثلاث واربعين للميلاد و دفن في اليوم التالى عن عمر يناهز السبعين سنة وشيعه خلق كثير من العلماء والوجهاء من مرصفا وهيم ها من البلاد المحاورة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأورده موارد عفورة آمين.

<sup>(</sup>١) أفدناه من ولد المترجم وخالنا العزيز الشيخ محمد السميد محمد أحمد أبو شرع وعما قاله لى إن هؤلاء الرجال المذكورين في ترجمة الوالد هم الذين شاهدتهم وبعضهم شاوكني في الأخيذ عنه و هناك رجال آخرون أخذوا عن الشيخ قبل بزمن لا أعرفهم من مرصفا وغيرها رحم الله الجميع .

### • ١١ -- العلامة المتولى شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في وقته أيا

من أعلام القراء في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ومطلع الرابع عشر

هو محمد بن أحمد بن عبد الله الشهير بالمتولى(١). وجاء في كتاب «موارد البررة » للمترجم أن اسمه « محمد الشهير بالمتولى بن أحمد بن الحسن بنسليان(٧) أ ه عالم كبير وبحر في علوم القرآن بلا نظير . غاية في التدقيق . نهاية في التحقيق . كان واسع الحفظ والاطلاع شديد الضبط للقراءات المتواترة والشاذة ومحيطاً بعلوم الرسم والضبط والفواصل . على دراية فائقة بمذاهب القراء والرواة والطرق » .

التحق بالأزهر الشريف بعد أن حفظ القرآن الكريم . وحصل كثيرا من العلوم العربية والشرعية وحفظ متونالتجويد والقراءات والرسم والضبط والفواصل : كالمقدمة الجزرية وتحفة الأطفال والشاطبية والدرة وطيبة النشر والعقلية وناظمة الزهر وغيرها . كتحرير الطيبة في أكثر من طريق وتلقي القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة ثم من طريق طيبة النشر وكذلك القراءات الأربع الزائدة على العشر على علامة وقته خاتمة المحققين السيد أحمد الدرى المالكي الشاذلي المعروف بالتهاى .

واشتغل بالإقراء والتأليف فأجاد وأفاد . وله زهاء الأربعين مصنفآ

<sup>(</sup>١) هكذا جاء اسم المترجم في كتاب فتح المعلى وغنية العقرى شرح مقدمة ورش المصرى السترجم في فصل التعريف بالمصنف بقلم الشيخ الضباع ط القاهرة مكتبة على يوسف بالصنادقية . وهذا الكتاب هو الذي انفرد بهذا الاسم فيما وقفت عليه . وحميم المصادر التي أطلعت عليها أن اسم هذا الإسم هو : محمد بن أحد الشهير بالمتولى فقط وجاه هذا الاسم أيضاً على لسان العلامة الضباع غير مرة . ولعل اسم « عبد لمقة » ذكر سبواً والله أعلم ا ه كاتب البحث .

<sup>(</sup>۲) جاء هذا الاسم أيضاً للمترجم في كتابه «سوارد البررة» على الفوئد المعتبرة في الأحرف الأربعة الزئدة على العشرة محطوط ومن املاء المترجم . ولعل هذا هو الصواب إذ هو مطابق لمن قال أن إسم المترجم محمد بن أحد الشهير بالمتولى . وعليه فيكون اسم « الحسن وسليان » زائدين على محمد بن أحد ولا ضبير في ذلك والله أعلم ا ه ( كاتب الترجمة ) .

فى القراءات وغيرها من علوم القرآن كالتجويد والرسم والضبط والفواصل نذكر منها :

- ١ فتح الكرم: في تجويد القرآن العظم « مختصر » .
- ٢ فتح الرحمن: في تجويد القرآن و أوسع من السابق . .
- ٣ ــ سفينة النجاه : فيما يتعلق بقوله تعالى : « حاشا لله » طبع ــ قدعــاً ونفد .
  - ٤ رسالة في مذاهب القراء السبعة في ياءات الإضافة والزوائد.
    - ه تحقيق البيان: في عد آي القرآن « مخطوط » .
  - توضيح المقام: في أحكام الوقف لحمزة وهشام « منظومة » .
- ٧ إتحاف الأنام شرح توضيح المقام « شرح على النظم السابق »
   « مطبوع » .
- ٨ -- الوجوه المسفرة : في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر
   « مطبوع » .
- ٩ -- منظومة فى بيان ما يخالف فيه وررش المصرى حقصاً عن عاصم الكوفى « مطبوع » .
- ١٠ فتح المعطى وغنية المقرى شرح به المنظومة المتقدمة « مطبوع » .
- ١١ منظومة في بيان الفواصل المختلف فها بين أهل العدد « مطبوع » .
  - ١٢ منظومة دالية فى أوجه ( الآن ) لورش « مطبوع » .
- ١٣ منظومة دالية في أوجه ( الآن ) لورش أطول من السابقة «مطبوع ».
- ۱٤ رجزیة فی بیان ما خالف فیه قالون ورشا من طریق الشاطبیة
   « مخطوط » .
- 10 الكوكب الدرى: في قراءة أبي عمرو البصرى نظم فيها ما خالف فيه أبو عمرو البصرى حفصاً من طريق الشاطبية.
  - ١٦ فتح المحيد: في قراءة حزة من طريق القصيد « مطبوع » .
    - 17 اللؤلؤ المنظوم: في بيان حملة من المرسوم « مطبوع » .
- ١٨ وجزية في بيان أوجه التكبير . من طبريق الإمام ابن كثير «مطبوع » :

١٩ - رجزية سماها و الواضحة ، في تجو بد الفائحة .

٢٠ – شرح الواضحة : في تجويد الفائحة .

٢١ - فتح الكريم : في تحرير أوجه القرآن العظيم . من طريق المنصوري

٢٢ ــ الفوز العظيم : شرح فتح الكوم المذكور .

٢٣ ــ الدر الحسان : في تحرير أوجه القرآن .

٢٤ -- شرح اللبر الحسان : في تحرير أوجه القرآن المسمى بفتح الرحم الرحمن .

٢٥ – الشهاب الثاقب : « الغاسق الواقب » في بيان طرق الأزرق
 ومذاهب الغنة عنه .

٢٦ ـــ البر هان الأصدق والصراط المحقق في منع الغنة للأزر ق .

٧٧ ـــ وسالة في الهمز تين من كلمة ومن كلمتين للقراء العشرة . ﴿

٢٨ - جواهر القلائد : في مذاهب العشرة في ياءات الإضافة والزوائلم .

٢٩ - الفوائد المعتبرة : في قراءات الأربعة بعد العشرة « مطبوع »
 منظومة .

٣٠ -- موارد البررة(١) على الفوائد المعتبرة « مخطوط نفيس » .

٣١ - فتح الكريم : في تحرير أوجه القرآن العظيم . من طريق الأزميزي.

٣٢ -- الروض النضر « شرح عليه » من أنفس المخطوطات .

٣٣ -- « تهذيب النشر » اختصر فيه النشر لابن الجزرى « مخطوط » .

٣٤ - إيضاح الدلالات : في إثبات القراءات .

۳۵ - رجزیة فی بیان مآخذ أوجه القراءات و هی المعروفة « بعزو الطرق » د مخطوط نفیس » .

٣٦ - التنبيهات : في شرح أصول القراءات وغيرها .

وقد أخذ عن المترجم القراءات والتجويد عالم كثير وجم غفير بخطئه العدوكلهم علماء أجلاء يشار إلهم بالبنان منهم :

<sup>(</sup>۱) جاء فى غنية المقرى للمترجم فى فصــــل التعريف بالمصنف وعد مصنفاته للعلامة الضباغ المحاف البردة » والصواب ماذكر فاه « موارد البررة» وذلك حسبها وجدناه فى المحطوط الموسوم بهذا الاسم فى عنوان الكتاب وفى أثناء خطبته وهذه تسمية المترجم ! « ( كاتب الترجمة ) .

- ١ ــ الشيخ محمد البنا .
- ٢ ـ الشيخ أحمد شلبي .
- ٣ ــ الشيخ مصطفى شلبي .
- ٤ ــ الشيخ عبد الرحمن الحطيب الشعار .
  - الشيخ حسن الجريسي الكبر .
    - ٦ ــ الشيخ حسن عطية .
    - ٧ ــ الشيخ محمد المغرى .
- ٨ -- الشيخ عبد الفتاح هنيدى و هو شيخ شيخنا العلامة « الزيات » .
- الشيخ حسن خلف الحسيني و هو عم وشيخ العلامة الشيخ محمد على خلف الحسيني المالكي شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية الأسبق .
  - ١٠ \_ الشيخ محمد الحسيبي .
  - ١١ ــ الشيخ محمد الغزولي .
  - ١٢ ــ الشيخ حسن يحيى الكتبي المعروف بصهر المتولى .
- ١٣ الشيخ خليل غنيم الجنايني وهو شيخ شيخنا العلامة ٩ الزيات ٩
   أيضاً وغيرهم .

وولى العلامة المتولى مشيخة القراء والإقراء بالديار المصرية بعد سلفه العلامة المحقق الشيخ خليفة الفشى فى عام ١٢٩٣ هـ ثلاث وتسعين وماثتين بعد الألمف من الهجرة النبوية .

وولد رضى الله عنه سنة ثمان وأربعين وقيل تسع وأربعين وقيل خمسين ومائتين بعد الألف مِن الهجرة . يخط ــ بضم الحاء ــ الدرب الأحمر بالقاهرة.

وبعد حياة حافلة مليئة بالخدمات الجليلة لكتاب الله العزيز فاضت روح المترجم إلى بارثها فى ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم سنة ١٣١٣ ه. ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأسنى التحية ودفن بالقرافة الكبرى بالقاهرة بالقرب من باب الوداع تغمده الله برحمته وأورده موارد عفوه آمين .

#### ١١١ \_ الحافظ الذهبي :

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قامماز بن عبد الله التركماني الفارق الأصل نسبة إلى ميافارقين — الدمشي الشافعي المعروف بالذهبي شمس الدين الشيخ الإمام العلامة شيخ المحدثين قدوة الحفاظ والقراء . سمع الحديث من أبي الفضل بن عساكر وخلق كثير بن بلغوا أزيد من ألف ومائي نفس . وكان من الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين ، وجمع القراءات السبع على الشيخ أبي عبد الله بن جبريل المصرى نزيل دمشق . فقرأ عليه ختمة جامعة لمذاهب القراء السبعة بما اشتمل عليه كتاب التيسير وحرز الأماني لأبي القاسم الشاطبي ، وحمل عنه الكتاب والسنة خلائق . وله تصانيف عديدة فريدة ومفيدة .

ولد سنة ثلاث وسبعين وسيّائة بدمشق وبها توفى سنة ثمان وأربعين وسبعائة ـــرحمه الله تعالى رحمة واسعة .

انظر ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ، تأليف الحافظ شمس الدين أبي المحاسن محمد بن على بن الحسن الحسيبي الدمشي ص ( ٣٤ – ٣٧ ) ويليه ذيل طبقات الحفاظ للذهبي تأليف الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ص ( ٣٤٧ – ٣٤٩ ) كلاهما في محل واحد الناشر . دار إحياء التراث العربي – بيروت لبنان ( بدون تاريخ ) .

### ١١٢ - إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه :

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيه ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الأمام العلم أبو عبد الله الشافعي رضى الله عنه أحد أثمة الإسلام وصاحب المذهب أخذ القراءة عرضاً عن إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكي ، روى القراءة عنه محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم .

ولد سنة خسين ومائة بغزة وقيل بعسقلان ثم حمل إلى مكة المشرفة وهو ابن سنتين وتوفى بمصر سنة أربع ومائتين وذلك من ليلة الجمعة بعد المغرب آخر ليلة من رجب ودفن يوم الجمعة بعد العصر وقبره بقراقة مصر مشهور

والدعاء عنده مستجاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحمنا معه بمنه وكرمه آمين. انتهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الثانى ص ( ٩٥ – ٩٧ ) تقدم .

### ١١٣ ــ الإمام البخارى رضى الله تعالى عنه :

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بر دزيه الجعفى مولاهم البخارى شيخ الإسلام وإمام الحفاظ صاحب الصحيح والتصانيف ، وكان آية من آيات الله تعالى ، فكان رأساً فى العلم ورأساً فى الذكاء ورأساً فى الورع والعبادة شداً وصنف وحدث وما فى وجهه شعرة لصغره ، ومن تلامذته الأئمة – مسلم وابن حزيمة والبرمذى ومحمد بن نصر المروزى وابن أبى داود وخلق كثيرون . وكتابه الجامع الصحيح هو أصع الكتب بعد كتاب الله عز وجل بإجماع الأمة ما شذ عن ذلك إلا خاطىء بليد ولا مارى فيه إلا شتى عنيد .

ولد الإمام البخارى سنة أربع وتسعين وماثة للهجرة وتوفى ليلة عيد الفطر سنة ست وخسين وماثنين رحمه الله رحمة واسعة ذجزاه عن دينه خير الجزاء آمن .

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الثاني ص (٥٥٥ ــ ٥٥٦) تقدم.

#### ١١٤ \_ العلامة عبد الله افندى زادة:

هو أبو العاكف محمد أمين المدعو بعبد الله أفندى زاده كان إماماً بجامع الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصارى عليه رضوان البارى وشيخ القراء والإقراء باستنبول بتركيا في وقته . عالم فريد لا نظير له ولا نديد في علوم القرآن والقراءات بجميع الوجوه والطرق والروايات وكان آية من آيات الله في الحفظ والذكاء والاطلاع والورع والتقوى وخدمة كتاب الله تعالى . وله تصانيف باهرة يرجع إليها الأئمة المحققون وينهل منها الأثبات المدققون، ومن مؤلفاته هذا السفر الهي الجليل الحطى الواسع الانتشار المسمى « عمدة ومن مؤلفاته هذا السفر الهي الجليل الحطى الواسع الانتشار المسمى « عمدة الحلان : في إيضاح زبدة العرفان » للعلامة عبد الفتاح بالوى في القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة ، ورسالة نفيسة جداً في إيضاح باب الإدغام الدكبير لأبي عمرو البصرى من رواية السوسي من طريق الشاطبية وفيها إحاطة

واستيعاب وتفصيل لا حد له لم أر مثله وله رسالة أخرى فى تر ثيب وجوه بعض الآيات التى يعسر على كثير من المبتدئين استخراج مسائلها من كتب القراءات ويدخل فى ذلك أوجه ما بين السورتين وغيرها . . . ومؤافات أخرى جيدة ومفيدة ومن وقف على مؤلفات هذا الشيخ الجليل عرف مقداره وقد طبعت مؤلفاته هذه فى حياته المباركة فى سنة سبع و ثمانين ومائتين وألف من هجرة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم فيعد هذا الشيخ من أعيان علماء القرن الثالث عشر الهجرى تغمده الله برحمته وأسكئه فسيح جنته آمين . أفدناه من كتبه المذكورة .

#### ١١٥ ــ العلامة الحاج الأنور, حسن شريف:

هو محمد الأنور حسن شريف المشهور بالحاج الأنور عالم مصرى مقدم في القراءات وعلومها . التحق بالأزهر الشريف حتى وصل فيه إلى القسم العالى – جامعة الأزهر حالياً – ومكث فيه مدة وحصل على كثير من العلوم العربية والشرعية . فكان متبحراً في علوم النحو والصرف والبلاغة والأدب . وكذلك الفقه وأصوله . والحديث وعلومه والتفسير وعلومه . وكان شافعى المذهب . هذا بجانب تبحره في القراءات وعلومها وكان لا يشق له غبار في هذه الفنون العلمية كلها . وكان ديناً ورعاً فاضلا عابداً . لا يفتر عن تلاوة القرآن الكريم مطلقاً . حتى إنه ختم القرآن مرات لا تحصى في صلاته الحاصة كالنفل المطلق من ليل أو نهار ، وكان ندى الصوت إذا قرأ القرآن على جلسائه تسيطر عليهم الحشية والرهبة .

هذا من ناحية خصائصه العلمية . وأما من ناحية خصائصه الاجتماعية والأدبية فقد كان عفيف النفس عالى الهمة . وكان على درجة عالية من الكرم يبذل ماله وطعامه على طلبة العلم والقرآن وغيرهما من الفقراء والمعوزين .

وكان مهيباً وجيهاً ذا جاه ومنزلة عالية رفيعة عند العامة والخاصة مما كان. له الأثر الكبير فى حل المشاكل وفض المنازعات بين الناس على مستوى قريته خاصة ومركزه عامة . وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قوة شخصيته وعدله ووقاره وسمعته الحسنة .

وقد بارك الله سبحانه فى عمر المترجم ووقته فأخذ عنه التجويد والقراءات عالم كثير وجم خفير يخطئهم الحصر . ولا يأتى عليهم العد حتى ذاع صيته وعمت شهرته فى أرجاء الديار المصرية .

وقد أخذ المترجم القراءات العشر من طريق الشاطبية والتيسير والدرة والتحبير على علامة زمانه وفريد عصره وأوانه الشيخ محمد الغريب المشهور وبأبى قاعود ».

وممن أخذ عن المترجم القراءات وعلومها سواء أكانت هذه القراءات سبعية أم عشرية .

۱ — الفقير إلى الله مصنف هذا الكتاب وكاتب ملحق أعلامه عبد الفتاح السيد عجمى المرصنى . فقد أخذ عنه القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر أولا . ثم القراءات العشر الصغرى ثانياً وذلك حيبا كان يعمل محفظاً للقرآن الكريم ببلدة الساعنة مركز فاقوس شرقية .

٢ -- العلامة الشيخ طه الوكيل من قرية العارين مركز فاقوس شرقية
 وقد جلس للإقراء في بلده في حياة المترجم .

۳ - الشيخ إبراهيم السيد المنزلاوى من قرية عرب درويش مركز
 فاقوس .

٤ -- الشيخ عبد الله محمد عزب من قرية الحجاجية « بنى صالح »
 مركز فاقوس .

الشيخ الشراوى محمد خليل صيام من قرية البروم مركز فاقوس
 وهى قرية المترجم .

٦ - الشيخ محمد الصادق قمحاوى من قرية الروضة من علماء الأزهر الشريف والمفتش العام بالمعاهد الأزهرية .

٧ - الشيخ عثمان الشراوى محمد صيام من قرية البروم المذكورة.

۸ - الشيخ عبد الحميد نصر من قرية بنى سريد مركز فاقوس . وغير هؤلاء كثير كما أشرت إلى ذلك من قبل .

### مولد المترجم ووفاته

ولله المترجم بقرية « البيروم » مركز فاقوس محافظة الشرقية من حمهورية مصر العربية فى سنة ١٨٨٥ م ألف و ثمانمائة و ثمانين من ميلاد عيسى ابن مريم. صلى الله على نبينا وعليه وسلم وبعد عمر طويل حافل نحد مته لكتاب الله تعالى يربو على نصف قرن من الزمن توفى(١) رحمه الله تعالى فى سنة ١٣٨٠ م ألف وتسعائة وثلاثمائة وثمانين من الهجرة الموافق لصيف سنة ١٩٦٠ م ألف وتسعائة وستين ميلادية.

أفدناه بتصرف من رسالة شخصية بعث بها إلينا . ولد المترجم الأستاذ حسن محمد الأنور حسنشريف، والشيخ عبان الشيراوى وفضيلة الدكتورعلى محمد يوسف شريف المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة.

يقول أفقر العباد وأحوجهم إلى الله تعالى مؤلف هذا الكتاب وكاتب ملحق أعلامه عبد الفتاح السيد عجمي المرصني إن هذا المترجم لهو من أعلام القرآن الكريم في وقته ويعد من أعيان علماء القرن الرابع عشر الهجري وهُو أَحِد شيوخنا في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر ثم في القراءات العشر من الشاطبية والدرة وقد انتفعت به كثيراً . وكان له اليد الطولي على في انتسابي إلى الأزهر الشريف بعد أن تجاوزت الثلاثين عاماً وقد خصبي رحمه الله ببعض كتبه المخطوطة النفيسة لأنقلها والحمد لله قد نقلتها وأعدتها إليه . ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنني قد نقلت شرح الدرة للعلامة الأبياري وهو من المخطوطات النفيسة في بامها غير أنه كان ناقصاً ثلاثورقات من أوله وعشر ورقات من آخره وكدت أهمل نقله فنصحني ـــ رحمه الله ـــ بنقله وقال : سَتعْثر على إكماله مخطوطاً إن شاء الله وبعد ست وعشر بن سنة مضت على الكتاب ناقصاً مكتبي وإذا بنسخة مخطوطة أخرى أعبر علمها بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلت منها الأوراق الناقصة فصدق حدس الشيخ فيا قاله لي من أنبي سأعثر على نسخة أخرى لأكمل بها نسختي وفي أثناء الأخذ عليه قد لمست بنفسي كل هذه الصفات المذكورة في الترحمة فرحم الله المترجم رحمة واسعة . وأورده موارد عفوه . آمين .

<sup>(</sup>١) ٣ من صفر ١٢٨٠ ﴿ المواثن ليوم الأربعاء ٢٧ / ١٩٣٠ م

## ١١٦ ــ العلامة ناصر الدين الطبلاوى سنة • • • ــ ١٩٦٦ ـ • • • - ١٥٥٩م:

هو محمد بن سالم الطبلاوى ناصر الدين من علماء الشافعية بمصر عاش نحو مائة سنة وانفرد فى كبره بإقراء العلوم الشرعية وآلاتها كلها حفظاً ولم يكن فى مصر أحفظ لهذه العلوم منه . له شرحان على البهجة الوردية وهى خسة آلاف بيت لعمر بن مظفر بن الوردى فى فقه الشافعية وله منظومة من محفوظات دار الكتب المصرية لم يذكرها مترجموه « انظر خطه فى آخر صفحاتها » والطبلاوى نسبة إلى طبلية من قرى المنوفية أه من الأعلام للزركلي الجزء السابع ص (٤) تقدم وجاء بهامش « عمدة الحلان : فى إيضاح زبدة العرفان » بالنسبة لهذا العلم ما نصه « توفى الشيخ ناصر الدين الطبلاوى عاشر حمادى الآخرة سنة ٩٦٦ ه ست وستين وتسعائة » انتهى منه بلفظه عاشر حمادى الآخرة سنة ٩٦٦ ه ست وستين وتسعائة » انتهى منه بلفظه ص (٥) تقدم . وهذا العالم الكبر من رجال إسنادنا فى حميع إجازاتنا كلقراءات

### ١١٧ - العالم الفاضل الشيخ السباعي عامر:

هو محمد السباعي عامر علامة مصرى معاصر ؛ من خبرة علماء الآزهر الشريف . كان من شيوخنا الأجلاء بقسم تخصص القراءات التابع للكلية اللغة العربية بالأزهر يوم ذاك وهناك درست عليه علوم النحو والصرف والبلاغة والتفسير وناظمة الزهر في عد الآي للإمام الشاطبي رضى الله عنه ولم عليها تعليقات وفوائد . وكان سريع البديهة قوى الملكة في النظم فحلا مبرزاً أوتى مقدرة فائقة في التأليف والنظم ، والكتابة في كبرى الحلات الإسلامية ومجلة الأزهر . وكان إذا فرغ من درسه نظمه على الفور للطلاب ، وإن استفتاه أحد في مسألة علمية أو حكم شرعى أفتاه وأملاه نظماً للفتيا من فوره . . . ومن عجائبه أنه نظم قواعد اللغة الإنجلزية في ألفية رائعة بديعة بالإنجلزية مع أنه كان كفيفاً لا يبصر . وقد فاجأته عقب فراغه من درس له في البلاغة بالسوال عن الأوجه الجائزة لحفص عن عاصم في المد درس له في البلاغة بالسوال عن الأوجه الجائزة لحفص عن عاصم في المديع العارض للسكون الذي أصله المد المتصل فأجابني على الفور بنظمه البديع الغارض للسكون الذي أصله المد المتصل فأجابني على الفور بنظمه البديع الذي سقناه في موضعه من هذا الكتاب .

وكان سخياً عظيم العناية بطلاب العلم يبذل لهم طعامه وماله ويقوم على رعايتهم وقضاء حوائجهم . وكان وجيهاً مقدماً مهيراً ذا جاه ومكانة كريم النفس حسن الشماثل .

وقد لبي نداء ربه في أوائل السنوات الخمس الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجرى . طيب الله ثراه . ورحمه وأرضاه . آمين .

#### ١١٨ - القاضي أبو بكر الباقلاني :

هو محمد بن الطبب بن محمد بن جعفر وكنيته أبو بكر ، كان من أكبر علماء الكلام وله كتاب « إعجاز القرآن » وكتب أخرى فريدة ومفيدة .

ولد سنة ثمانية وثلاثين وثلاثمائة وتوفى سنة ثلاث وأربعائة من الهجزة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية .

أ ه من الأعلام للزركلي بتلخيص يسير الجزء السابع ص (٤٦) تقدم .

#### ١١٩ - قنبل :

هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة أبو عمر المخزومي مولاهم المكي الملقب بقنبل شيخ القراء بالحجاز .

ولد سنة خمس وتسعين ومائة . وأخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد ابن عون النبال وهو الذي خلفه في القيام بها ممكة المشرفة وروى القراءة عن النزى .

روى القراءة عنه عرضاً خلق كثيرون منهم: أبو ربيعة محمد بن إسحاق وهو أجل أصحابه ومحمد بن عبد الله بن الصباح وإسحاق بن أحمد الخزاعي سمع منه الحروف ومحمد بن حمدون والعباس بن الفضل صهر الأمير وأحمد بن موسى بن مجاهد ومحمد بن أحمد بن شنبوذ وعبد الله بن ثوبان وغيرهم

واختلف فى سبب تلقبه قنبلا فقيل اسمه وقيل لأنه من بيت بمكة يقال لم القنابلة وقيل لاستعاله دواء يقال له قنبيل معروف عند الصيادلة لداء كان به فلما أكثر منه عرف به وحذفت الياء تخفيفاً . وقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالحجاز ورحل إليه الناس من الأقطار قال أبو عبد الله القصاع :

وكان على الشرطة بمكة لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل وَالخير والصلاح ليكون لما يأتيه من الحدود والأحكام على صواب فولوها لقنبل لعلمه وفضله عندهم.

مات سنة إحمدى وتسعين ومائتين عن ست وتسعين سنة أ ه مختصرًا من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ١٦٥ – ١٦٦ ) تقدم .

#### ۱۲۰ – العلامة الخليجي الإسكندري وكيل مشيخة المقمارئ والإقراء بالإسكندرية :

هو محمد بن عبد الرحمن الخليجي المقرى الإسكندري ، علامة كبير ومحقق قدر عمل وكيلا لمشيخة المقارئ والإقراء بالإسكندرية .

ولد محى كوم الشقافة – قسم كرموز – بالإسكندرية من أبوين شريفين ونسبه متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن الكريم بمكتب حسن بك عبد الله الملاصق لمسجد الميرى – المشهور محى كوم الشقافة .

والتحق بالمعهد الديني الأزهرى بالإسكندرية وحصل على الشهادة الأهلية – « الثانوية حالية – سنة ١٩٠٦ م ست وتسعائة وألف لميلاد عيسى ابن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلم . وكان حنى المذهب . . حضر العلم على أساتذة كبار كرام منهم : العلامة الشيخ يوسف الشاذلي من كبار علماء الأزهر الشريف . والعلامة الشيخ عبد المحيد اللبان . والعلامة الأصولي الكبير الشيخ عبد الله دراز والعلامة الفاضل الشيخ عبد الهادي قاوف وغيرهم .

ودرس القراءات على يد الأستاذ الجليل الفاضل المحقق الشيخ عبد العزيز على كحيل شيخ القراءات بالإسكندرية في وقته رحمه الله تعالى .

وعين مدرساً ثم ناظراً بمدارس العروة الوثنى بالإسكندرية ونبغ فى القراءات وتفرد فيها بقصب السبق وقدم الصدق حتى كان ــ رحمه الله تعالى ــ مدرسة كبيرة تخرج عليه فيها كل مشايخ القراءات بثغر الإسكندرية .

وله كتب فى غاية التحرير والتحرى والضبط وهى جليلة لا يستغنى عنها ولا يستعاض بغيرها وترك تراثأ ضخماً تتلمذ عليه أعيان المتخصصين من بعده وفيا يلى بعض مصنفاته :

- ١ -- كتاب حل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات طبع غير مرة .
- ٢ -- كتاب قرة العين : بتحرير ما بين السورتين بطريقتين «مطبوع ».
- ٣ ــ نظم تيسير الأمر لما زاده حفص من طرق النشر « مطبوع » .
  - إسناد الأفعال إلى الضائر مشروح « مطبوع » .
  - الألفية الخليجية : في القراءات العشرية « نظم » « مخطوط » .
    - ٣ شرح الألفية الحليجية في القراءات العشرية « مخطوط » .
      - ٧ ــ نظم تكملة العشر بما زاده النشر « مخطوط » .
      - ٨ ــ شراح تكملة العشر عما زاده النشر « مخطوط » .
        - ٩ ـ نظم أحكام لا سيا « مخطوط » .
      - ١٠ شرح أحكام لا سها المسمى « مزيل الظا » « مخطوط » .
        - ١١ ــ شرح عقيلة أثراب القصائد في الرسم « مخطوط » .
          - ١٢ ــ مقرب التحرير للنشر والتحبير نظم « مخطوط » .
        - ١٣ ــ شرح مقرب التحرير للنشر والتحبير « مخطوط » .
          - ١٤ الدروس التجويدية الكبير « مخطوط » .
          - ١٥ ملخص الدروس التجويدية « مطبوع » .
        - ١٦ نيل العلا : في قراءة ابن العلا نظم « مخطوط نفيس » .
- ۱۷ ــ شرح نيل العلا في قراءة ابن العلا « مخطوط » وهو شرح عظيم الفائدة .
- ١٨ إتحاف الأعزة بتتميم قراء حمزة « نظم » من طريق الطيبة «مخطوط».
  - ١٩ ــ شرح إتحاف الأعزة بتسم قراءة حمزة « مخطوط » .
- · ٢ تتمة المطلوب في قراءة يعقوب من طريق الطيبة ، نظم « مخطوط ».
  - ٢١ ــ شرح تتمة المطلوب فى قراءة يعقوب « مخطوط » .
- ٢٢ ــ النظم اليسير : في قراءة ابن كثير من طريق الشاطبية « مخطوط »
   وهو نظم بديع في بابه .
- ٢٣ ــ شرح نظم تيسير الأمر : لما زاده حفص من طرق النشر ــ دمطبوع ».
- ٢٤ ــ نظم زوائد الإمام أبي جعفر من طريق طيبة النشر « مخطوط » .

٢٥ -- شرح نظم زوائد الإمام أبي جعفر « مخطوط » .

٢٦ ــ الاهتداء إلى بيان الوقف والابتداء ، مخطوط » .

٢٧ ــ النبراس الوضاء: في الفرق بين الضاد والظاء ، مخطوط » .

٢٨ ـــ الإمام : في وقف حمزة وهشام « مخطوط » .

٢٩ ــ الدروس الدينية الهذيبية كتاب مدرسي جزءان طبع قديماً ونفذ
 وغيرها مما ينتفع به .

قلت: وكان ــرحمه الله تعالى ــ يعنى بطلاب العلم عناية كبيرة ويستوى في ذلك من يعرفهم ومن لا يعرفهم فيرسل إليهم كتبه التي صنفها سواء كانت المخطوطة أم المطبوعة دون سابقة صلة أو تعارف بيهم وبينه ، وقلا حدث مرات أن كتبت إليه ولم أره أطلب كتبه فأرسلها إلى وبعضها مخطوط مما سبق ذكره بغير مقابل إلا رجاء وجه الله سبحانه والدار الآخرة وله رسائل عندى مخط يده ــ رحمه الله ــ فيها فتاوى تتعلق بالقراءات . وجواب إشكالات وردود اعتراضات رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن القرآن وأهله محيراً وبعد حياة حافلة توفى المترجم رحمه الله تعالى فى السادس والعشرين من شهر فيراير سنة ١٩٧٠ م سبعين وتسمائة وألف من ميلاد عيسى بن مرم صلى الله على نبينا وعليه وسلم عن عمر يناهز التسعين عاماً رحمه الله تعالى (١) .

## ١٢١ - أبو بكر الأصباني :

هو محمد بن عبد الرحم بن إبراهيم بن شبيب بن يزيد بن خالد بن قرة أبن عبد الله وقال الحافظ أبو العلاء الهمذانى وغيره أبن خالد بن عبد الله ابن زاذان بن فروخ أبو بكر الأسدى الأصهانى صاحب رواية ورش عند

<sup>(</sup>١) أفدناه من رسالة شخصية بعث بها إلينا فضيلة الدكتور محمد يوسف على المدرس بكلية الدعوة جامعة الأزهر الشريف فرعطنطا على لسسان أخيه فضيلة الشيخ على يوسف على من علماء الأزهر الشريف ومن تلامذة المترجم ه

وهذه الرسالة وردت إلينا بواسطة فضيلة الأخ الكريم الأستاذ (حسين محمد المصرى) مدرس الحديث الشريف بكلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة ومن أهالى مدينة الاسكندرية فجزاهم الله عن المترجم خيراً ا ه (كاتب الترجمة) م

العراقين إمام ضابط مشهور ثقة نزل بغداد . أخذ قراءة ورش عرضاً عن أبي الربيع سليان بن أخي الرشديني وعبد الرحمن بن داود بن أبي طيبة والفضل ابن يعقوب الحمراوي بمصر ومحمد بن عبد الله بن بزيد المقرى بمكة وأبي الأشعث الجيزي وغيرهم .

روى القراءة عنه أبو بكر بن مجاهد وعبد الله بن أحمد البلخى وعبد الله الم أحمد المطرز وإبراهيم بن عبد العزيز الفارسي والحسن بن سعيد المطوعي وهبة بن جعفر وأبو بكر النقاش وغيرهم .

قال الدانى : هو إمام عصره فى قراءة نافع رواية ورش عنه لم بنازعه فى ذلك أحد من نظرائه . . . وقد حدث عنه أبو أحمد العسال وأبو الشيخ ابن حبان قال عبد الباقى بن الحسن قال الأصهائى دخلت مصر ومعى ثمانون ألفاً فأنفقها على ثمانين ختمة . مات ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين الهجرة رحمه الله تعالى .

أ ه مختصر آ من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ١٦٩ - ١٧٠) تقدم .

### ١٢٧ - الإمام بدر الدين الزركشي:

هو بدر الدن محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي أحد العلماء الأثبات الذين برزوا بمصر في القرن الثامن الهجرى وهو من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجهاد ومن أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدن تتلمذ على الأسنوى رئيس الشافعية بمصر في وقته . وابن كثير المفسر المحدث الحافظ وسراج الدين البلقيني والحافظ مغلطاي والشهاب الأذرعي وآخرين .

وكان رضى الحلق محمود الحصال عذب الشهائل متواضعاً رقيقاً زاهداً قانعاً . ولزم ببته لا يتردد إلا إلى سوق الكتب فيطالع فيها طيلة نهاره ويعلق ما يستفيده منه . وتولى من المناصب خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى . وترك كتباً نافعة منها : الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضوان الله عليهم والبحر المحيط في أصول الفقه . والبرهان في علوم القرآن . وفتح العزيز على كتاب الوجيز في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . وتشفيف المسامع الجوامع في الأصول وغيرها .

وتوفى رحمه الله تعالى بمصر فى رجب سنة أربع وتسعين وسبعائة للهجرة أفدناه من مقدمة « البرهان : فى علوم القرآن » للمترجم بقلم محققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم الجزء الأول . الناشر دار المعرفة - ببروت لبنان بدون تاريخ .

## ١٧٣ - الإمام الحاكم :

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن خدويه بن نفيم النظمي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب التصانيف الحافظ الكبير إمام المحدثين ولدسنة إحدى وعشر بن وثلاثمائة . وكان له إلمام بالقراءات واتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء من تخريج الصحيحين والعلل والتراجم والأبواب والشيوخ ثم المحموعات مثل معرفة علوم الحديث ومستدرك الصحيحين وغيرها . وتوفى سنة خمس وأربعائة للهجرة رحمه الله تعالى . انظر في ترحمته : (١٠٣٩ ــ ١٠٤٥) تذكرة الحفاظ تقدم .

## ١٢٤ ــ العلامة البركوي ١٩٤٩ () هــ ١٩٩١ هــ ١٥٢١ م - ١٥٧٣ م :

هو محمد بن بير على البركوى(٢) الرومى الحنبى « تنى الدين » صوفى واعظ نحوى فقيه مفسر محدث فرضى مشارك فى غير ذلك . ولد بباليكسير ، من تصانيفه الكثيرة – الطريقة المحمدية فى الوعظ ، شرح لب الألباب فى علم الإعراب للبيضاوى ، دافعة المبتدعين وكاشفة بطلان الملحدين ، إنقاذ المهلكين فى الفقه والأربعون فى الحديث أ ه من معجم المؤلفين لكحالة الجزء التاسع ص ( ١٢٣ – ١٧٤) تقدم . وجاء فى كشف الظنون لحاجى الجيفة محصوص هذا العلم ومصنفاته « الدر اليتيم فى التجويد لمولانا محمد ابن بير على المعروف بيركلى المتوفى سنة ٩٨١ هم إحدى وثمانين وتسعائة ابن بير على المعروف بيركلى المتوفى سنة ٩٨١ هم إحدى وثمانين وتسعائة وشرحه أوائل حادى الأولى سنة ٩٧٤ هم أربع وسبعين وتسعائة وشرحه

<sup>(</sup>١) جاء في هداية العارفين و لد سنة ٩٢٦ أ ه من هامش معجم الموَّلفين ه

<sup>(</sup>٢) جا. في الهداية وفي الاعلام البركاني ا ﴿ مَنْ هَاشَيْ مُعْجِمُ المُؤْلِفُينَ .

الشيخ أحمد أحمد فائز الروى شرحاً ممزوجاً أه ملخصاً من ص (٧٣٧) الجزء الأول من كتاب « كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون » للعالم الأديب والمؤرخ الكامل الأريب مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليقة. منشور التمكتبة المثنى ببغداد.

#### ١٢٥ - الشريف ان يالوشة:

هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن على من يوسف بن يالوشة الشريف المدالكي التونسي مقاماً الأندلسي أصلا ، من العلماء الأفاضل بالقرآن والقراءات والتفسير والحديث والفقه والتوحيد . وعمل مدرساً من الرتبة الأولى بالجامع الأعظم بتونس « الزيتونة » وأسندت إليه مشيخة الإقراء بها ، وكان يلقب لسعة علمه وإتقانه بالشاطبي الصغير وله مؤلفات كثيرة في القراءات وغيرها منها : « الفوائد المفهمة : في شرح الجزرية المقدمة » ، ورسالة تحرير الكلام في وقف حزة وهشام ، « ورسالة نفيسة في المقدم أداء من أوجه الحلاف أو وجهيه للبدور السبعة » ورسالة في تفصيل هاء الكناية للأثمة السبعة وغيرها وهو شيخ العلامة المارغي في القراءات وغيرها المترجم له في كتيبنا هذا .

ولد الشريف ان يالوشة عمدينة تونس العاصمة سنة ستن ومائين وألف من الهجرة ، وتوفى بترنس فى أواخر حمادى الآخرة سنة أربع عشرة وثلا تماثة وألف رحمه الله تعالى رحمة واسعة أفدناه باختصار من ترحمته الملحقة بآخر كتابه « الفوائد المفهمة : فى شرح الجزرية المقدمة » للمترجم ، وكتها حفيده عبد الواحد بن العلامة إبراهيم المارغى وقد ترجم لحقيده ووالده بكتيبنا هذا .

ا بن بالوشة ( الفوائد المفهمة ) المطبعة العصرية بتونس سنة (١٣٧٧ هـ.. ١٩٥٧ مَ) تقدم ا

## ١٢٦ - الإمام الرمذي الجيث :

هو أبو عيسى محمد ن عيسى بن سورة السلمى البوغى البرمذي أبو عيسى من أئمة علماء الحديث الشريف وحفاظه وهو من أهل ترمد على نهر جيحون تتلمذ على البخارى وشاركه فى بعض شيوخه ومن مصنفاته : الجامع الكبير م وهو أحد الكتب الستة فى الحديث والشبائل النبوية و « العلل » وغير ها . ولد سنة تسع وماثتين للهجرة وتوفى سنة تسع وسبعين وماثتين رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

أ م ملخصاً من الأعلام للزركلي الجزءالسابع ص (٢١٣)سبقت الإشارة إليه.

#### ١٢٧ ـ العلامة محمد غوث صاحب كتاب نير المرجان:

هو محمد غوث بن ناصر الدين محمد بن نظام الدين أحمد النائطي الأركاني وهذا هو ما جاء في كتابه القيم « نثر المرجان : في رسم نظم القرآن » . وجاء في كتاب « نزهة الحواطر — تذكرة في علماء الهند والباكستان » أن اسمه « الشيخ محمد غوث بن ناصر الدين محمد نظام الدين بن عبد الله الشافعي المدراسي (١) » . تولد في سنة ١١٦٦ ه ست وستين ومائة وألف من الهجرة الموافق لسنة ١٧٥٣ م ثلاث وخسين وسبمائة وألف ميلادية وهو من القبائل التي هاجرت من المدينة المنورة بعد الدمار والإهلاك على أهل المدينة بأيدى الحجاج بن يوسف فورد هولاء العرب الهند وسموا هنا « نوائط » .

الشيخ محمد غوث صاحب النثر قرأ الكتب المتداولة في طفواته مخدمة جده ثم تعلم الكتب الكبار عند الأستاذ أمين الدين الصديقي الألوري وكمل أقصى الكتب وحصل على شهادة الفراغ « الليسانس » عند ملا بحر العلوم للكهنوي (٢) . وبعد هذا الفراغ اشتغل بأداء الفرائض موظفاً في أمور الحكومة في محكمة العدل والقضاء وفي عام ١٢١٣ ه ثلاثة عشر ومائتين بعد الألف من الهجرة حصر دولة حيدر آباددكن (٣) « الدولة الكبيرة العمانية في الهند ، وكان في هذه الرئاسة أمير الأمراء تلميذه عظيم الدولة فجعله رئيس الوزراء ولقبه « شرف الملك غالب جنكس » فلم يزل على هذا المنصب

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بلدة في الهند تسمى « المدراس » .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بلد « لكهنو في الهند » .

<sup>(</sup>٣) « حيدر آبادد كن » مذينة عظيمة في الهند .

الجليل من سنة ١٨٠١ م إلى ١٨٠٨ م وقد صنف نثر المرجان فى أثناء تلك المدة وطبع فى سبع مجلدات بنفقة كبيرة وعلى هذا له تصانيف أخرى محبنة فى الفنون .

#### مو لفاته في العربية

١ -- فى علوم القرآن : نثر المرجان فى رسم نظم القرآن .

٢ ، ٣ - في عسلم المراث:

(أ) الفوائد الصبغية في شرح الفوائد السراجية .

(ب) نور الفوائد و بحر الفوائد .

٤ - في الجهاد : سواطع الأنوار وزواجر الإرشاد إلى دار الجهاد .

نئ النحو : تعليقات على شرح قطر الندى .

٣ ــ في الأدب: النجم الوقاد شرَح قصيدة بانت سعاد .

٧ ـ في اللغية : الحواشي على القاموس.

#### مولفاته في الفارسية

٨ -- أبناء المفاخرة : في مناقب السيد عبد القادر .

اليواقيت المنثورة : في الأذكار المأثورة .

١٠ ــ الفتاوي الناصرية : في فقه الحنفية .

وقد توفى هذا العالم الكبر فى ١١ صفر سنة ١٢٣٨ ه ثمان وثلاثين وماثتين بعد الألف من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى أه أفدناه من رسالة خاصة بعث بها إلينا الأخ البكريم صاحب الفضيلة الشيخ إظهار أحمد النبانوي رئيس قسم التجويد والقراءات بمدرسة تجويد القرآن والقراءات فى لاهور باكستان وخطيب جامع مسجد الحكومية بلاهور وقارئ فى الإذاعتين المرئية والمسموعة بباكستان وجاء فى آخر هذه الرسالة ما نصه « نقلت هذه السوانح من نزهة الحواطر » تذكرة فى علماء الهند والباكستان وأن هذه البرحمة نقلت من نزهة الحواطر » تذكرة فى علماء الهند والباكستان وأن هذه البرحمة نقلت من اللغة الأردية إلى اللغة العربية وقام بالنقل من الأردية إلى العربية مرسل الرسالة فضيلة الشيخ إظهار أحمد النهانوي .

## ١٢٨ ــ العلامة أبو الإكرام محمدالبقرى :

هو العلامة الفاضل شمس الدين الضرير أبو عبد الله شيخ المقرئين محمد ابن قاسم بن إسماعيل البقرى الشافعي الأزهرى الصوفى الشناوى شيخ المحبدثين والفقهاء والزاهدين في زمانه .

ولد سنة ١٠١٨ ه آلف و ثمانى عشرة للهجرة و توفى سنة ١١١١ ه ألف وماثة وإحدى عشرة للهجرة رحمه الله تعالى عن عمر ناهز ٩٣ ثلاثة وتسعين عاماً. أخذ علم القراءات عن العلامة الشيخ عبد الرحمن من الشيخ شحاذة اليمنى المتوفى سنة ١٠٥٠ ه ألف و خسين من الهجرة و أخذ الفقه و الحديث و الطريقة عن غير واحد من الثقات الجهابذة الأثبات منهم : العلامة الشيخ سلطان المزاحى المتوفى سنة ١٠٧٥ ه ألف و خس وسبعين من الهجرة و العلامة أبو عبد الله علاء الدين البابلى المتوفى سنة ١٠٧٧ ه سبع وسبعين بعد الألف من الهجرة و العلامة عم المترجم الشيخ موسى بن إسماعيل البقرى ..

وقرأ عليه عدد من العلماء لا يحصى كما قرأ عليه غالب علماء مصر . وله موالفات عديدة منها :

١ - القواعد المقررة . والفوائد المحررة وهي المعروفة بالقواعد البقرية :
 ق القراءات السبعية

٢ – غنية الطالبين ومنية الراغبين في التجويد .

٣ - العمدة السنية : في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر
 ولام الفعل واللام القمرية والشمسية .

٤ – شرح المقدمة الآجرومية أ ه .

أفدناه من كتاب توضيح أصول قواعد الشفع فى نشر علم القراءات السبع ص (٤٥) تأليف عبد المحيد الحطيب إمام وخطيب وواعظ بمسجد النبى شبيث عليه الصلاة والسلام وحافظ كتب مكتبة الأوقاف العامة بالموصل بالعراق طبع سنة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م بمطبعة الأزهر ـ بغداد .

قلت: وهذا العلم من رجال إسنادنا فى حميع إجازاتنا للقراءات وكذلك بعض مشايخه المذكورين فى الترحمة وهم الشيخ عبد الرحمن اليميى ووالده الشيخ شحاذة اليميى والشيخ سلطان المزاحى كل هولاء من رجال إسنادنا فى حميع إجازاتنا للقراءات رحم الله الجميع رحمة واسعة ورحمنا معهم بمنه وفضله آمين.

## ١٢٩ ــ العلامة أبو بكر بن الأنبارى :

هو مجمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر بن الأنبارى البغدادى الإمام الكبير والأستاذ الشهير ، روى القراءة عن أناس كثير بن مهم : والده القاسم بن محمد ، وإسماعيل بن إسحاق القاضى وأحمد بن سهل الأشنائي وعبيد الله بن عبد الرحمن الواقدى وإدريس بن عبد الكريم ومحمد ابن هارون التمار وخلق غير هولاء .

وروى القراءة عنه خلق كثيرون منهم : عبد الواحد بن أبى هاشم وأبو الفتح بن بدهن وأحمد بن نصر وأبو على إسماعيل القالى والدارقطنى وخلائق آخرهم موتاً أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب شيخ الحافظ الدانى . قال أبو على القالى : كان ابن الأنبارى بحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهداً فى القرآن وكان ثقة صدوقاً وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين . وقال حمزة ابن محمد بن طاهر : كان زاهداً متواضعاً . وقال الدانى فيه : إمام فى صناعته مع براعة فهمه وسعة علمه وصدق لهجته ومن موالفاته كتابه فى الوقف مع براعة فهمه وسعة علمه وصدق لهجته ومن موالفاته كتابه فى الوقف والابتداء أول ما ألف فيه وأحسن . . . جيء به إلى ابن مجاهد فنظر فيه وقال : لقد كان في نفسي أن أعمل فى هذا المعنى كتاباً وما ترك هذا الشاب لمصنف ما يصنف وتوفى يوم الأضحى سنة ثمان وعشر بن وثلاثمائة ببغداد في داره وقيل سنة سبع وعشر بن وله ثمان وستون سنة .

أ ه ملخصاً من غاية الهاية الجزء الثاني ص ( ٢٣٠ - ٢٣٢) تقدم .

#### • ۱۳ -- رویس 🗧

هو محمد من المتوكل أبو عبد الله اللولوئي البصرى المعروف برويس مقرئ حاذق ضابط مشهور أخد القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرى . قال الداني و هو من أحذق أصحابه .

روى القراءة عنه عرضاً محمد بن هارون التمار والإمام أبو عبد الله الزبير ابن أحمد الزبيري الشافعي .

قال الزهرى وسألت أبا حاتم عن رويس هل قرأ على يعقوب ؟ فقال : هم قرأ معنا وختم عليه ختمات . وكان يعقوب يقول له وقت أخذه عليه :

هات یالاك و أحسنت یالاك و كان ینزل فی بنی مازن و علی روایته أعول : تو فی بالبصرة سنة ثمان و ثلاثین و ماثنین .

انتهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ٢٣٤ - ٢٣٥) تقدم.

## ١٣١ ـ الإمام الخراز ٧١٨ هـ ١٣١٨ م :

هو محمد بن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأموى الشريشي الشهير بالخراز عالم بالقراءات من أهل فاس أصله من شريش له كتب منها : مورد الظمآن : في رسم أحرف القرآن ؛ طبع الآن وغيرها .

أ ه ملخصاً من الأعلام للزركلي الجزء السابع ص (٢٦٢) تقدم .

### ١٣٢ ــ العلامة الطباخ:

هو محمد بن محمد بن خليل بن إبراهيم الطنتدائى المعروف بالطباخ مصرى عالم مقدم في التجويد والمقراءات وغيرها من العلوم العربية والشرعية ، وكان رحلة الناس في عصره وسارت تصانيفه مسير الشمس في أفق السهاء وانتفع مها طلاب العلم عامة والعلماء خاصة . ولا نزالون يصدرون عنها وينهلون مها ففيضها عميم وفضلها جسيم . . . ومنها نظم رائق في تحرير أوجه القرآن الكريم من طريق طيبة النشر : في القراءات العشر سماه «هبة المنان : في تحرير أوجه القرآن الكريم القرآن » فرغ منه سنة خسين وماثتين وألف من الهجرية النبوية وشرحه بنفسه شرحاً فائقاً سماه « فتح العلى الرحمن : على هبة المنان » وتواكب العلماء المعتبرون على شرحه من بعده . و ممن شرحه من العلماء العلامة الفاضل الشيخ أحمد أحمد شرف الإبياري وسماه « غيث الرحمن : على هبة المنان » وهو الذي بين شرف الإبياري وسماه « غيث الرحمن : على هبة المنان » وهو الذي بين أيدينا الآن . والعلامة الطباخ كان حياً في عام خسين وماثتين بعد الألف من الهجرة النبوية فيعد من أعيان القرن الثالث عشر الهجري رحمه الله بواسع من الهجرة آمن .

أفدنًاه من كتابه هبة المنان وشرحه غيث الرحمن للعلامة الإبياري.

۱۳۳ - الإمام الحطاب المالكي الكبيرسنة ۲۰۹ – ۱۹۹۵ – ۱۵۶۷ م هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني أبو عبد الله المعروف بالحطاب فقيه مالكي من علماء المتصوفين أصله من المغرب. ولد واشتهر بمكة ومات في طرابلس الغرب من كتبه: «قرة العين: بشرح ورقات إمام الحرمين — خ — في الأصول » و « تحرير الكلام: في مسائل الالتزام — ط — » « وهداية السالك المحتاج — خ — في مناسك الحج » و « تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب — ط — » و « مؤاهب الحليل: في شرح مختصر خليل » ط في ست مجلدات في فقه المالكية ، « وشرح نظم نظائر رسالة القيرواني لابن غاري — خ — » و « رسالة في استخراج أوقات الصلاة بالأعمال الفلكية بلا. آلة — خ — وجزءان في اللغة وتحرير الكلام — خ — فقه ».

أ ه من الأعلام للزركلي الجزء السابع ص (٢٨٦) تقدم.

#### ١٣٤ - العلامة الملالي الإبياري:

هو محمد بن محمد من محمد هلالى الإبيارى نسبة إلى « إبيار » من أعمال محافظة الغربية مجمهورية مصر العربية – عالم مصرى كبير برع فى التجويد والقراءات وعلومها وتوسع فى التأليف فى هذا الشأن . وخلف تراثاً ضخماً ما بين منظوم ومنثور ولا محلو مصنفاته من فرائد وفوائد لو رحل أحد لتحصيلها إلى أقصى الأرض ما ضاعت رحلته ومن مصنفاته : « الفوائد المحررة فى القراءات العشر المتواترة . من طريقى الشاطبية والدرة » وهو نظم فريد وله عليه شرح مفيد المعروف « بشرح الفوائد المحررة » و « تنفيح الدرة فى القراءات التلاث المتممة للقراءات العشر » وهذه الكتب مطبوعة و نفدت .

وكتاب الهجة السنية بشرح الدرة المضية للحافظ بن الجزرى المتممة للقراءات العشر وهو شرح نفيس مخطوط فرغ من تأليفه يوم السبت ثالث ذى الحجة الحرام سنة ١٣٠٥ ه خس والاثماقة وألف للهجرة وكتاب ؛ «منحة مولى البر: فيما زاده كتاب النشر في القراءات العشر » وهو نظم سلس وله عليه شرح نفيس أغر سماه « القول المبين المستقر: بشرح منحة مولى البر » وكلاهما مخطوط وفرغ المترجم من شرح المنحة في نصف حمادى الأولى سنة ١٣٣٤ ه ألف وثلاثمائة وأبع وثلاثين للهجرة » . وتعاقب

العلماء المعتبرون على شرح المنحة من بعده(١) وله تآليف أخرى . هذا ويؤخذ من تاريخ شرح المنحة للمترجم أنه كان حياً سنة ١٣٣٤ هـ ألف وثلاثماثة وأربع وثلاثين للهجرة فيعد من أعيان القرن الرابع عشر الهجرى رحمه الله وأفاض عليه وابل مغفرته ورضوانه آمين .

أفدناه من كتب المترجم المخطوطة التي بأيدينا .

## ١٣٥ ــ الإمام النوبرى شارح طيبة النشر:

هو أبو القاسم محب الدن محمد بن محمد النويرى فقيه مالكى عالم بالقراءات وكان ورعاً أبى القضاء . وله تصانيف كثيرة منها : شرح طيبة النشر : في القراءات العشر لشيخه الحافظ ابن الجزرى و «القول الجاذ : لمن قرأ بالشاذ » و « شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث والغياث » منظومة في القراءات الثلاث الزائدة على السبع وغيرها .

ولد رحمه الله تعالى فى سنة احدى و ثمانمائة هجرية . وتوفى سنة سبع وخمسن و ثمانمائة رحمه الله تعالى .

أً ه ملخصاً من الأعلام للزركلي الجزء السابع ص (٢٧٧) تقدم .

## ١٣٦ \_ الإمام الحافظ أبو الخبر محمد بن الجزري رضي الله تعالى عنه :

هو الحافظ المقرئ شيخ الإقراء في زمانه شمس الدين أبو الخير محمد ان محمد بن محمد بن على بن يوسف الدمشي الشافعي .

ولد سنة إحدى وخسن وسبعائة هجرية . وسمع من أصحاب الفخر ان البخارى و رع فى القراءات و دخل الروم فاتصل مملكها أبى يزيد عمان فأكرمه وانتفع به أهل الروم . فلما دخل تيمورلنك إلى الروم وقتل ملكها اتصل ان الجزرى بتيمور و دخل بلاد العجم و ولى قضاء شير از وانتفع به أهلها فى القراءات و الحديث وكان إماماً فى القراءات لا نظير لمه فى عصره

<sup>(</sup>١) مِن هؤلاه العلماه المعتبرين الذين شرحوا منحة مولى البر بعد ناظمها الأستاذ السكبير صاحب الفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضى مدير عام المعاهد الأزهرية ورئيس لجنة تصحيح المصاحف بالأزهر الشريف ورئيس قسم القراءات الآن بكلية القرآن السكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة وهو شرح نفيس مطبوع متداول ثفع الله به آمين .

في الدنيا حافظاً للحديث . . . ألف النشر في القراءات العشر لم يصنف مثله وله أشياء أخر وتخاريج في الحديث وعمل جيد وصفه الحافظ ابن حجر بالحفظ في مواضع عديدة من « الدر الكامنة » .

مات سنة ثلاث و ثلاثين و عمانمانة مِن الهجرة .

انهى مختصراً من ص (٥٤٣ - ٥٤٥) تسلَسُل رقم (١١٨٥) باسم « ابن الجزرى » من كتاب طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطى طبعة القاهرة عام ١٩٧٣ م .

#### ١٣٧ ـ الشيخ جاء المصرى:

هو محمد بن محمد جابر المصرى معاصر من أفاضل علماء الأزهر الشريف كان علامة في القراءات وعلوم الشريعة والعربية ؛ وارتى المناصب العالية في الأزهر الشريف . وكان جليلا كريم النفس زكى القلب بارعاً في النظم ومن نظمه البديع « قواعد التحرير لطيبة النشر في القراءات العشر » وله مختصر عليه منظوم أيضاً وفيه أفرد لكل راو من رواة القراء العشر التحرير الحاص به فجاء فريداً في بابه عظيماً في استيعابه وله كتب أخرى في الشريعة الإسلامية وغيرها . ويعد أخانا في تلتى القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر على شيخنا العلامة فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد الزيات شيوخ الإقراء في هذا العصر . وأعلى القراء إسناداً في مصر والمدرس بقسم تخصص القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر يوم ذاك .

وقد توفى الشيخ جابر المصرى فى العقد الأخير من القرن الرابع عشر الهجرى رحمه الله رحمة واسعة آمين .

#### ١٣٨ ـ العلامة الشنقيطي:

هو العلامة الحافظ الحجة سيدى محمد حبيب الله بن الشيخ سيدى عبد الله ابن سيدى أحمد المشهور (ب) ما يألى الحكنى ثم اليوسنى نسباً المالكي مذهباً الشنقيطي إقليا المدنى مهاجراً المتوفى بمصر في صفر الحير سنة ١٣٦٣ ها ألف وثلاثمائة وثلاث وستان للهجرة رحمه الله تعالى .

دوس العلوم الشرعية بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وبالمدرسة الصولتية

بها أيضاً ثم بالأزهر الشريف . وله مؤلفات نافعة ومؤلفات ساطعة منها ؟ «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم » وله عليه شرح بديع يسمى « فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم » وله أيضاً « إيقاظ الأعلام : لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام عنمان بن عفان رضى الله عنه » وله مؤلفات غير هذه .

أفدناه بنحوه من الجزء الأول من كتاب المؤلف « زاد المسلم » ألناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع بالقاهرة بدون تاريخ .

### ١٣٩ - قطرب :

هو أبو على محمد بن المستنير بن أحمد الشهير بقطرب من علماء النحو وشيوخه وكان ذا أدب ولغة وهو أول من وضع المثلث في اللغة وله تصانيف عديدة .

توفى سنة ست ومائتين من الهجرة رحمه الله تعالى .

أ ه باختصار من الأعلام للزركلي الجزء السابع ص (٣١٥) تقدم .

#### ٠ ١٤٠ – الحمسامي :

هو محمد بن مصطفى بن أحمد الحماى نسبة إلى بلد أجداده و هى بر و الحمام . من أفاضل علماء مصر فى التجويد و القراءات ، و هو من أبرز تلامذة العلامة الكبير الشيخ محمد محمد هلالى الإبيارى المترجم له هنا . و من تصانيف العلامة الحماى نظم بديع فى التجويد اسمه « الجواهر الغوالى » وقد فرغ من تأليف نفيس اسمه « سراج المعالى على متن الجواهر الغوالى » وقد فرغ من تأليف هذا الشرح المبارك يوم الاثنين لثمانية عشر يوماً خلت من شهر ذى القعدة الحرام سنة ١٣٠٩ ه تسع وثلاثماتة وألف من الهجرة النبوية فيعد من أعيان علماء القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته آمن ه

أفدناه من كتابه « سراج المعالى على منن الجواهر الغوالى » .

# ۱٤۱ – محمد بن مفلح الحنبلي ٧١٠ – ٧٦٣ هـ - ١٣١ – ١٣٦٢ م :

هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسي الراميني الدمشي الصالحي الحنبلي – شمس الدين – أبو عبد الله – فقيه أصولى محدث .

ولدونشأ ببيت المقدس وسمع من عيسى المطعم وأخذ عن المزى والذهبي وتي الدين السبكى وغيرهم ، و درس وأفي و ناظر و حدث ، و ناب في الحكم عن قاضى القضاة حمال الدين المرداوى . و توفى بسكنه بصالحية دمشق في اثنين من رجب و دفن بالروضة بالقرب من موفق الدين ، من تصانيفه : « الآداب الشرعية و المنح المرعية » و « كتاب الفروع » في أربع مجلدات و « شرح كتاب المقنع » في نحو ثلاثين مجلدة و « شرح المنتي في مجلدان » و « كتاب في أصول الفقه على المذهب الحنبلي أ ه » .

انتهى من معجم المؤلفين الجزء الثاني عشر ص (٤٤) تقدم .

#### ١٤٢ ـ أبو بكر النقاش:

هو محمد من الحسن من محمد من زياد من هارون من جعفر من سند أبو بكر الموصلي النقاش نزيل بغداد ، الإمام العلم مؤلف كتاب شفاء الصدور في التفسير .

ولدسنة ست وستين ومائتين ، وعنى بالقراءات من صغره أخذ القراءة عرضاً عن أناس كثيرين مهم : أبو على الحسين بن محمد الحداد المكى ومحمد بن عمران الدينوري ومدين بن شعيب البصري وأبو أيوب الضبي وإدريس بن عبد الكريم والحسين بن على بن حماد وغيرهم. . . وطاف الأمصار وتجول في البلدان وكتب الحديث وقيد السين وصنف المصنفات في القراءات والتفسير وغير ذلك وطالت أيامه فانفرد بالإمامة في صناعته مع ظهور نسكه وورعه وصدق لهجته وبراعة فهمه وحسن اطلاعه واتساع معرفته . وقال الحطيب : كان عالماً بالحروف حافظاً للتفسير سافر الكثير شرقاً وغرباً وكتب عمر والشام والجزيرة والجبال وخراسان وما وزاء الهر . أخذ القراءة عنه عرضاً خلق كثيرون مهم : محمد بن عبد الله بن أشتة ومحمد ابن أحمد الشنبوذي والحسن بن محمد الفحام والحافظ أبو الحسن الدارقطني وأبو بكر بن مهران وأبو الفرج الهرواني وغيرهم . وكان أبو الحسن الدارقطني يستملي له وينتني للناس من حديثه .

وقال أبو الحسن بن الفضل القطان : حضرت النقاش وهو بجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخسين وثلاثمائة فجعل بحرك شفتيه ثم نادى

بعلو صوته : « لمثل هاما فليعمل العاملون(١) » يرددها ثلاثاً ثم خرجت نفسه أ ه ملخصاً من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ١١٩ -- ١٧١ ) تقدم .

## ١٤٣ ــ الشيخ مكى نصر صاحب نهاية القول المفيد :

هو محمد مكى نصر الجريسى عالم كبير فى التجويد والقراءات وغيرها .
مصرى وله مؤلفات يرجع إليها ويعول عليها منها : « نهاية القول المفيد :
في علم التجويد ، فرغ من تأليفه يوم الثلاثاء الرابع من شهر حمادى الأولى
سنة خس وثلاثماثة بعد الألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . . وهو كتاب مشهور أجاد فيه وأفاد وانتفع
به طلاب العلم قاطبة في أنجاء البلاد الإسلامية وطبع كثيراً ويؤخذ من هذا
الكتاب أن المترجم كان حياً في سنة خس وثلاثماثة وألف الهجرة فيعد من علما،
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين رحمه الله تعالى .

أَفدناه من كتابه « نهاية القول المفيد » وسبقت الإشارة إليه غير مرة .

### ١٤٤ - المهى الأحمدى شارح تحفة الأطفال :

هو محمد المهى الشافعي الأحملي . هذا ما جاء في كتاب المترجم المسمى :

ه فتح الملك المتعال : بشرح تحفة الأطفال » في التجويد ولم يذكر المترجم في كتابه هذا تاريخ الانتهاء من التأليف كعادة المؤلفين حي نتعرف على العصر الذي عاش فيه ولمكن توصلنا إلى معرفة عصر المترجم من خلاك شرحه يخفة الأطفال لناظمها الشيخ سليان الجمزوري فقد قال في مقدمة شرحه : « وجعلت أصله شرح . ولد شيخنا الشيخ محمد المهى نظر الله إلينا وإليه . واعتملت فيا تركته من هذا الشرح عليه (٢) » إلخ وشيخ الجمزوري الذي عناه في شرحه هو كما قال عنه عند قوله في التحفة : « عن شيخنا الميهي ذي الكمال » أي عن شيخنا الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة سيدي وأستاذي الشيخ نور الدين على بن عمر بن عمر بن ناجي بن فنيش المهيي (٣) »

<sup>(</sup>١) سورة العماقات الآية (١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح التحقة لناظمها الجمزورى بحاشية الشيخ الضباع ص (٤) .

 <sup>(</sup>۲) انظر المرجع السابق ص (۹-۸) .

قال العلامة الضباع في حاشيته على شرح التحفة للحمزوري قوله: «المهنى » نسبة لبلدة يقال: «الميه » مجوار شبين الكوم بإقليم المنوفية(١) ومما تقدم يتضح لنا أن المترجم هو نجل الشيخ نور الدين على بن عمر المذكور والشيخ نور الدين هذا قد ترجم له العلامة الضباع في حاشيته المذكورة آنفاً فقال بعد أن ذكر اسمه المتقدم ما نصه: «ولد رضى الله عنه – بها – أى ببلدة الميه المتقدم ذكرها – سنة ١٦٣٩ ه ألف ومائة وتسع وثلاثين وقرأ بها القرآن الكريم ثم رحل منها إلى الأزهر واشتغل فيه بالعلم مدة ثم رحل منه إلى طئدتا فأقام مجامعها الأحمدي مشتغلا بالعلوم والقراءات تدريساً وسماعاً حتى انتقل إلى دار الكرامة صبيحة يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة من ربيع الأول سنة ١٢٠٤ ه أربع ومائتين وألف من الهجرة النبوية » أ ه منه بلفظه (٢).

ومن حملة ما أوردناه من هذه النقول يتبين لنا أن الشيخ محمد الميهى الشافعي الأحمدى المبرجم كان عصره عصر والده الشيخ نور الدين المذكور وأنه في القرن الحادى عشر وأو اثل الثاني عشر الهجريين ومن وقف على شرحه لتحفة الأطفال عرف مقدار الرجل فهو عالم جليل مقدم في في التجويد والقراءات وغيرهما من العلوم الشرعية والعربية رحمه الله وأورده موارد عفوه آمن.

هذا : ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أننا ترجمنا في ملحق الأعلام في كتيبنا هذا لعالمين كبيرين آخرين ميهيين أيضاً وهما العلامة المحقق الشيخ على ابن عمر بن أحمد العوفي الميهي وولده العلامة الشيخ مصطفى الميهي وعليه فيكون الميهيون المترجم لهم هنا أربعة رجال من كبار علماء القرآن وهم :

العلامة الشيخ محمد الميهى الشافعي الأحمدي ، ووالده العلامة الشيخ نور الدين على بن عمر الميهي .

والعلامة الشيخ على بن عمر بن أحمد العوفى المبهى ، وولده العلامة الشيخ مصطفى المبهى وهم من رجال مشيخة طنطا رحم الله الجميع برحمته الواسعة ورحمنا معهم بفضله إنه سبحانه جواد كريم .

 <sup>(</sup>۱) انظر حاشية الشيخ الضباع على شرح التحفة للجمزورى ص (۹) سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب غير مرة.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية العلامة الضباع عل غثرج التبحقة للجمزورى ص (٩) تقدم ٠٠٠

#### ١٤٥ ــ الإمام أبو حيان:

هو محمد بن يوسف بن على بن حيان أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي الإمام الحافظ الأستاذ شيخ العربية والأدب والقراءات مع العدالة والثقة.

ولد في العشر الأخبر من شوال سنة ١٥٤ ه أزبع و خسين وسيانة بغر ناطة . وأول قراءته سنة سبعين وسيانة قرأ السبع ببلده على عبد الحق ابن على بن عبد الله الأنصاري وأحمد بن على بن محمد بن الطباع والأستاذ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير وخلق غير هوالاء . وروى القراءات بالإجازة عن على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي عن الكندي وأقام بالديار المصرية يولف ويقرئ وقرأ عليه خلق كثيرون منهم : أحمد بن محمد بن تحلة اللمشتى وأبو الفتح محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن على السبكي ومحمد ابن على بن اللبان وإبراهيم بن أحمد بن عبد اللواحد الشامي وابنه حيان بن محمد أبن يوسف بن على وعبد الله بن محمد بن أبي بكر بن خليل المكي وغيرهم والتي يوسف بن على وعبد الله بن محمد بن أبي بكر بن خليل المكي وغيرهم والقراءات واللغات . وله مصنفات في القراءات والنحو وهو مفخر أهل والقراءات واللغات . وله مصنفات في القراءات والنحو وهو مفخر أهل مصر في وقتنا في العلم تخرج به عدة أثمة .

قال الحافظ ابن الجزرى: ونظم القراءات السبع فى قصيدة لامية سماها عقد اللآلى خالية من الرموز وجعل عليها نكتاً مفيدة ونظم قراءة يعقوب وشرح التسهيل شرحاً جليلا. وله التفسير الذى لم يسبق إلى مثله سماه البحر الحيط فى عشر مجلدات وغير ذلك من المؤلفات ونظمه فى غابة الحسن مع الدين والحير والثقة والأمانة.

توفى سنة خس وأربعين وسبعائة بالقاهرة ودفن بتربته بالبرقية ، أه مختصراً من غاية النهاية آلجزء الثانى ص ( ٢٨٥ – ٢٨٦) تقدم وذكر الحافظ السيوطى فى بغية الوعاة أنه مات فى الثامن والعشرين من صفر سنة ٥٤٥ ه خمس وأربعين وسبعائة وانظر ترجمته كاملة فى بغية الوعاة تفى طبقات اللغويين والنحاة الجزء الأول ص ( ٢٨٠ – ٢٨٥) مسلسل رقم (١٢٥) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى عطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه بمصر عام ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤م.

## ١٤٦ – الشيخ بسة :

هو محمود بن على بسه (مصرى) من علماء الأزهر الشريف والمدرسين بقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر سابقاً. وله تصانيف كثيرة منها: «روضة الجنات: فيما انفرد به ثلاثة الدرة من القراءات» و «العميد في فن التجويد» و «مواكب النصر في توجيه القراءات العشر» و «القواعد النحوية: في ملخص التحفة السنية شرح الأجرومية في النحو » و «الفجر الجديد: في علم التوحيد » وغير ذلك. وقد أدبت على هذا العالم الجليل مع آخرين الامتحان الشفوى في الشهادة العالمية للقراءات في عام ١٣٧٦ ها الموافق لعام ١٩٥٧ م وكان ذلك في القرآن الكريم والقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة والنحو والصرف والمتون والحمد لله كنت موفقاً رغم صعوبة الامتحان. وقد توفي المرجم في أواخر الحمسينات من القرن العشرين الميلاد وكنت إذ ذاك طالباً بقسم تخصص القراءات التابع لكاية العشرية بالأزهر سابقاً رحه الله تعالى رحمة واسعة.

#### ١٤٧ ــ الزمخشرى :

هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشرى أبو القاسم جار الله كان واسع العلم كثير الفضل غاية فى الذكاء وجودة القريحة متقناً فى كل علم معتزلياً قوياً فى مذهبه مجاهراً به حنفياً ,

ولد فى رجب سنة سبع وتسعن وأربعائة وورد بغداد غير مرة وأبحل الأدب عن أبى الحسن على بن مظفر النيسابورى وأبى مضر الأصبائى . وسمع من أبى سعد الشافتى وشيخ الإسلام أبى منصور الحارثى وحماعة وجاور مكة المشرفة وتلقب بجار الله وفخر خوارزم أيضاً . وأصابه خراج فى رجله فقطعها وصنع عوضها رجلا من خشب وكان إذا مشى ألى عليها ثيابه الطوال فيظن من يراه أنه أعرج(١) . مات(٢) يوم عرفة سنة تمان وثلاثين وخسائة

<sup>(</sup>١) وله من التصانيف الكشاف في التفسير ، الفائق في غريب الحديث ، المفصل في النحو. أساس البلاغة وغيرها .

<sup>(</sup>٢) يكتب بعد هذا « مأت يوم عرفة » . . . إلخ .

للهجرة أم مختصراً من بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاه الجزء الثاني ص ( ٢٧٩ ــ ٢٧٠ ) ثقدم .

## ١٤٨ ــ الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه :

هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى الإمام الحافظ حجة الإسلام صاحب التصانيف والصحيح تتلمذ على سعيد بن منصور وأحمد ابن حنبل والبخارى . وروى عنه الترمذي وابن خزيمة وأبو عوانة وخلق كثيرون . وصحيحه يلى صحيح البخارى في الصحة بالإجماع .

ولد سنة أربع وماثنين للهجرة .وتوفى سنة إحـــــدى وستين وماثنسين للهجرة ــــــــرحمه الله رحمة واسعة .

انتهى مختصراً من تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الثانى ص (٥٨٥ – ٥٨٩) تقدم .

## ١٤٩ ــ الإمام الأزميرى سنة ــ ١١٥٦ هــ - ١٧٤٣ م : ``

هو مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد الأزميري عالم بالقراءات من كتبه:
« عمدة العرفان في وجوه القرآن » - خ - وشرحه « بدائع البرهان » - خ و « تقريب حصول المقاصد: في تخريج ما في النشر من الفوائد » - خ و « تحرير النشر: في طريق العشر » - خ - وغيرها انهى من الأعلام للزركلي
الجزء الثامن ص (١٣٨) تقدم.

قلت : أما كتابه : « عمدة العرفان : في وجوه القرآن » فقد طبع أخير آ وأشرنا إليه غير مرة في كتيبنا هذا .

#### ١٥٠ - العلامة مصطلى المهى:

هو مصطنى بن على بن عمر بن أحمد العوفى المهى نسبة إلى الميه من أعمال المنوفية عصر عالم جليل وفاضل مقدم من العلماء الورعين والفضلاء المشهورين في القراءات وغيرها من العلوم العربية والشرعية وكانت حياته في القرن الثالث عشر الهجرى كما نص على ذلك في كتابه تحرير العليبة المسمى : « فتح الكريم الرحمن : في تحرير أوجه القرآن » أنه انتهى منه ضحوة يوم

الحميس لإحدى عشرة ليلة بقين من ذي الحجة الحرام المحتتام سنة ١٢٢٩ هـ ألف وماثنين وتسع وعشرين من الهجرة النبوية . .

وهذا العلم ان العلامة المحقق الشيخ على ن عمر من أحمد الميهى وحيد عصره فى القراءات وغيرها وقد ترجمنا له فى كتيبنا هذا وهذا الشيخ الجليل وولده العلامة الشيخ مصطفى من رجال إسنادنا فى بعض إجازاتنا للقراءات كما هو مثبت فى مقدمة هذا الكتيب رحمهما الله تعالى ورحم المسلمين عامة آمين.

## 

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمى بالولاء البصرى النحوى من أثمة أهل العلم بالأدب واللغة ، له مصنفات كثيرة منها : « مجاز القرآن » و « معانى القرآن » و « إعراب القرآن » و غبر ها .

ولد سنة عشرة وماثة للهجرة وتوفى سنة تسع وماثتين رحمه الله تعالى . انتهى مختصراً من الأعلام للزركلي الجزء الثامن ص (١٩١) تقدم .

## ١٥٢ - مكى بن أبي طالب القيسى :

هو مكى بن أبى طالب بن حيوس بن محمد بن مختار أبو محمد القيسى القيروانى ثم الأندلسى القرطبي إمام علامة محقق عارف أستاذ القراء والمحودين. ولد سنة خمسين وثلاثمائة بالقيروان. وحج فسمع بمكة من أحمد أبن فراس وأبى القاسم عبد الله السقطى وبالقيروان من أبي محمد بن أبي زيد وأبى الحسن القابسي . وقرأ القراءات بمصر على أبي الطيب عبد المنعم ابن غليون وابنه طاهر وقراءة ورش على أبي عدى عبد العزيز وسمع من أبي بكر محمد بن على الأذفوى . وقرأ عليه حماعة منهم : موسى بن سليان المخمى وأبو بكر محمد بن المفرج ومحمد بن أحمد بن مطرف الكناني .

قال صاحبه أحمد بن مهدى المقرى كان من أهل التهجر في علوم القرآن والعربية حسن الفهم والحلق جيد الدين والعقل كثير التأليف في علوم القرآن محسناً مجوداً عالماً بمعانى القرآن . أخبرنى أنه سافر إلى مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنة وتردد على المؤدبين وأكل القرآن ورجع إلى القبروان. ثم رحل فقرأ القراءات على ان غليون سنة ست وسبعين. وقرأ بالقبروان أيضاً بعد ذلك ثم رحل سنة أثنتين وثمانين وثلاثمائة ثم حج سنة سبع وثمانين وجاور ثلاثم أعوام ودخل الأندلس سنة ثلاث وتسعين وجلس للإقراء بجامع قرطبة وعظم اسمه وجل قدره.

وقال ان بشكوال : قلده أبو الحزم جهور خطابة قرطبة بعد وفاة يونس بن عبد الله القاضى وكان قبل ذلك ينوب عنه وله ثمانون تأليفاً . وكان خيراً متديناً مشهوراً بالصلاح وإجابة الدعوة . دعا على رجل كان يسخر به وقت الحطبة فأقعد ذلك الرجل .

قال الحافظ ابن الجزرى : ومن تأليفه التبصرة والكشف عليها وتفسيره الجليل ومشكل إعراب القرآن والرعاية فى التجويد والموجز فى القراءات وتواليفه تنيف عن ثمانين تأليفاً .

مات فى ثانى المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعائة . وقال رحمه الله : ألفت كتابى الموجز فى القراءات بقرطبة سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وألفت كتاب التبصرة بالقيروان سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وألفت مشكل الإعراب فى الشام ببيت المقدس سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وألفت باقى توالينى بقرطبة سنة خس وتسعين وثلاثمائة وألفت باقى توالينى بقرطبة سنة خس وتسعين وثلاثمائة . .

انتهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ٣٠٩ ــ ٣١٠) تقدم .

### ١٥٣ : موسى بن يزيد الكندى :

لم نعثر له على ترجمة ونحن له بصدد البحث عنها إن شاء الله تعالى .

· 108 - محمد على الحداد سنة ١٨٢٧ - ١٣٥٧ هـ ١٨٦٥ - ١٩٣٩ م:

هو محمد بن على بن خلف الحسيني المعروف بالحداد مقرئ من فقهاء المسالكية بمصر ، ولد في بلدة « بني حسين » بالصعيد وتعلم بالأزهر » ثم عين شيخًا للقراء بالديار المصرية سنة ١٣٧٣ ه له كتب منها : « الكواكب الدرية : فيما يتعلق بالمصاحف العثمانية » و « إرشاد الإحوان : شرح هداية

الصبيان، في التجويد و ه القول السديد : في بيان حكم التجويد ، « وسعادة الدار ن في عد آي معجز الثقلين »

انهى من الأعلام للزركلى الجزء السابع ص (١٩٦ – ١٩٧) تقدم ، قلت : وله تآليف غير المذكورة مفيدة وفريدة ومن وقف على تآليف المترجم عرف قدره وكفاءته العلمية . فهو عالم مقدم في التجويد والقراءات والعلوم العربية والشرعية ومن أعيان المالكية في وقته أخذ القراءات على عمه الأستاذ المكبير والعلم الشهير الشيخ حسن بن خلف الحسيني الذي هو من أبرز تلامدة العلامة المحقق الشيخ بحمد بن أحمد الشهير بالمتولى شيخ القراء وعموم المقارئ بالديار المصرية في وقته .

هذا : وقد قرأ على المترجم خلق كثيرون من أبرزهم سماحة العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رحم الله المترجم وأسكنه فسيح جناته آمين .

#### (حرف النون)

### ١٥٥ - نافع بن جبير بن مطمم :

هو أبو محمد أو أبو عبد الله نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المدنى ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين للهجرة رحمه الله تعالى .

انظر الحافظ أن حجر . أحمد بن على بن حجر العسقلانى : تقريب التهذيب ص (٣٥٥) طبعة دار نشر الكتب الإسلامية كوجرا نواله باكستان الطبعة الأولى ( ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م ) .

# ١٥٦ ــ الإمام نافع المدنى أحد الأئمة السبعة :

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم أبو رويم ويقال أبو نعيم ويقال : أبو الحسن وقيل : أبو عبد الله وقيل : أبو عبد الرحمن الليثي مولاهم وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب المدنى أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح أصله من أصبهان وكان أسود اللون حالكاً صبيح الوجه حسن الحلق فيه دعابة أخذ القراءة عرضاً عن حماعة من تابعي أهل المدينة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبي جعفر القارى وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان ومسلم بن جندب وصالح بن خوات والأصبغ عبد العزيز

النحوى وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق – رضى الله عنهم حميماً والزهرى . قال أبو قرة موسى بن طارق : سمعته يقول : قرأت على سبعين من التابعين . قال الحافظ ابن الجزرى : وقد تواثر عندنا عنه أنه قرأ على الحمسة الأول .

روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً خلق كثيرون منهم : إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان وسليان بن مسلم بن جماز ومالك بن أنس وهم من أقرانه وإسماعيل وإسماعيل إبنا ألى أويس ويعقوب بن جعفر أخو إسماعيل وعبد الرحمن بن أبى الزناد وعيسى بن مينا قالون . . . وعبد الملك استاعيل وعبد الرحمن بن أبى الزناد وعيسى بن مينا قالون . . . وعبد الملك ابن قريب الأصمعى وأبو عمرو بن العلاء وعنان بن سعيد ورش والليت ابن سعد وأشهب بن عبد العزيز . والغازى بن قيس الأندلسي وخلق غير هؤلاء . وأقرأ الناس دهراً طويلا نبهاً عن سبه بن سنة وانهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة المنورة وصار الناس إليها . وقال أبو عبيد : وإلى نافع صارت قراءة أهل المدينة وبها تمسكوا إلى اليوم . وقال ابن مجاهد : وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين عمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع قال رجل ممن قرأ على نافع : إن نافعاً كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك فقلت له : يا أبا عبد الله تتطيب كلما قعدت تقرئ الناس قال : ما أمس طيباً ولا أقرب طيباً ولكنى رأيت فيا يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم طيباً ولا أقرب طيباً ولكنى رأيت فيا يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فى في ذلك الوقت أشم هذه الرائحة أ ه .

ولما حضرت نافعاً الوفاة قال : له أبناوه أوصنا قال : « اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » . مات سنة تسع وستين وماثة وقيل سنة سبعين وقيل سبع وستين وقيل خسين وقيل سبع وخسن رحمه الله تعالى .

انتهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ٣٣٠ ــ ٣٣٤) تقدم .

### ١٥٧ ــ الإمام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه :

هو النعان بن ثابت بن زوطا الإمام أبو حنيفة الكوفى فقيه العراق والمعظم في الآفاق مولى بني تيم الله بن ثعلبة روى القراءة عرضاً عن الأعمش وعاصم وعبد الرحمن بن أبي لبلي .

ورأى أنس بن مالك وحدث عن عطاء والأعرج ونافع مولى ابن عمر وعكرمة . روى القراءة عنه الحسن بن زياد . توفى فى شهر رجب سنة خسين ومائة عن سبعين سنة .

انتهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الثانى ص (٣٤٢) تقدم .

#### (حرف المساء)

### ١٥٨ ــ الأخفش الدمشي :

هو هارون بن موسى بن شريك أبو عبد الله التغلبي الأخفش اللمشقى مقرئ مصدر ثقة نحوى شيخ القراء بلمشقى يعرف بأخفش باب الجابية . أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ابن ذكوان وأخذ الحروف عن هشام . . . وروى القراءة عنه خلق كثيرون مهم : إبراهيم بن عبد الرزاق وإسماعيل ابن عبد الله الفارسي وجعفر بن حمدان بن أبي داود و محمد بن أحمد بن شنبوذ ومحمد بن الأخرم و محمد بن نصير بن جعفر بن أبي حزة وهو أكبر أصحابه و محمد بن الخرم و محمد بن موسى الصورى وغيرهم . وروى عن و عمد بن الحسن النقاش و محمد بن موسى الصورى وغيرهم . وروى عن أبي مسهر وسلامة بن سليان المدايي . وروى عنه أبو القاسم الطبراني . . . وقال أبو على الأصهاني : كان من أهل الفضل صنف كتباً كثيرة في القراءات والعربية وإليه رجعت الإمامة في قراءة ابن ذكوان .

توفى سنة ثنتين وتسعين وماثنين عن اثنتين وتسعين سنة . انهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الثانى ص ( ٣٤٧ – ٣٤٨ ) تقدم .

# ١٥٩ ــ أبو الوليد هشام بن عمار :

هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي وقيل الظفرى المعشى إمام أهل دمشق وخطيهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتهم و ولد سنة ثلاث و خسبن وماثة . أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم وعراك بن خالله وسويله بن عبد العزيز والوليد بن مسلم وصلقة بن خاله ومدرك بن أبي سعله وعمر بن عبد الواحد . وروى الحروف عن عتبة بن حماد وعن أبي دحية معلى ابن دحية عن نافع . وروى عن مالك بن أنس وسفيان بن عبينة والدراوردى ومسلم بن خالد الزنجى وخلق . وروى عن أبي لهيعة بالإجازة . روى القراعة ومسلم بن خالد الزنجى وخلق . وروى عن أبي لهيعة بالإجازة . روى القراعة

عنه خلق كثيرون منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام قبل وفاته بنحو أربعين سنة وأحمد بن يزيد الحلواني وأحمد بن أنس وإبراهيم بن دحيم وموسى بن جمهود والعباس بن الفضل وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمر وهارون بن موسى الأخفش وغيرهم.

وروى عنه الوليد بن مسلم و محمد بن شعيب وهما من شيوخه والبخارى في صحيحه وأبو داود والنسائى وابن ماجة في سنهم . وحدث الترمذى عن رجل عنه وبتى بن محلد وجعفر الغريانى وأبو زرعة الدمشي وخلق . قال محيى بن معين : ثقة وقال النسائى : لا بأس به وقال الدار قطنى : صدوق كبير المحل . وكان فصيحاً علامة واسع الرواية ، قال عبدان الأهوازى : سيمته يقول : ما أعددت خطبة منذ عشرين سنة . وقال محمد بن حريم : سيمته يقول فى خطبته : « قولوا الحق بربكم الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق » وقال أبو على أحمد بن محمد الأصهائى المقرى : لم لما توفى أيوب بن تميم رجعت الإمامة فى القراءة إلى رجلين ابن ذكوان لم المقرى – وهما راويا ابن عامر أحد القراء السبعة – قال – أى الأصهائى المقرى رزق كبر السن وصحة العقل والرأى فارتحل الناس إليه فى القراءات والحديث، وقال أبو زرعة : من فاته هشام بن عمار محتاج أن ينزل فى عشرة آلاف حديث .

قال الحافظ ان الجزرى بإسناده إلى هشام إلى أن قال: قال: أخبر فى بعض أهل الحديث ببغداد أن هشام بن عمار قال: سألت الله عز وجل سبع حوائج فقضى ستاً والواحدة ما أدرى ما صنع فها سألته أن يغفر لى ولواللدى وهى التى لا أدرى وسألته أن يرزقنى الحج ففعل وسألته أن يعمر فى مائة سنة ففعل وسألته أن يجعلنى مصدقاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل وسألته أن يجعل الناس يغدون إلى فى طلب العلم ففعل . وسألته أن أخطب على منير دمشق ففعل وسألته أن يرزقنى ألف دينار حلالا ففعل . مات سنة خمس وأربعين ومائتين وقيل سنة أربع وأربعين .

انتهى مختصراً من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ٣٥٤ – ٣٥٦) تقدم :

# • ١٦٠ - أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها :

هى أم المؤمنين زوج النبى صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة هند بنت سهيل بن المغيرة القرشية المخزومية . من زوجات النبى صلى الله عليه وسلم نزوجها فى السنة الرابعة للهجرة . وكانت من أكل النساء عقلا وخلقاً وهى قديمة الإسلام . . . وكان لهما « يوم الحديبية » رأى سديد أشارت به على النبى صلى الله عليه وسلم دل على وفور عقلها . . . ويفهم ممن خبر عنها أنها كانت تكتب وعمرت طويلا . وبلغ ما روته من الحديث الشريف ثمانية وسبعين وثلاثمائة حديث . وكانت وفاتها بالمدينة سنة اثنتين وستين للهجرة عن نحو من تسعين عاماً فى أحد الأقوال وضى الله تعالى عنها وعنا معها بفضله وكرمه آمين .

#### (حرف الواو)

### ١٦١ – الشيخ سرور المحلي :

هو وهبة بن سرور المحلى مصرى معروف من علماء التجويد والقراءات من تصانيفه كتابه المشهور و انشراح الصدور: في تجويد كلام الغفور و وقد فرغ من تأليفه أو اخر رمضان المبارك سنة إحدى عشرة و ثلاثمائة وألف من هجرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام فيعد المترجم من أعلام القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين. وقد ألتى الله على كتابه هذا القبول وقد قرظه حمع من أكار العلماء في وقته. ومهم: شيخ شيوخ شيخنا في إحدى إجازاتنا العلامة الثبت الشيخ ضيف الله سالم عامر الشبلنجي نسبة إلى مدينة شبلنجة من أعمال محافظة القليوبية بمصر رحم الله تعالى الجميع وأوردهم موارد عفوه آمين.

أفدناه من كتاب المنرجم المذكور آنفأ ..

#### (حرف البساء)

### ١٦٧ - الفراء. شيخ النحاة:

هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور أبو زكريا الأسلمي النحوى الكوفى المعروف عن أبي يكر بن عياش الكوفى المعروف عن أبي يكر بن عياش وعلى بن حزة الكسائي ومحمد بن حفص الحنثي .

روى القراءة عنه سلمة من عاصم ومحمد من الجهم ومحمد من عبد الله امن مالك وهارون من عبد الله .

قال العباس ثعلب : لولا الفراء لما كانت عربية لأنه خلصها وضبطها توفى بسنة سبع ومائتين في وجوعه من طريق مكة .

وجام في الأعلام أنه ولد عام أربعة وأربعين ومائة من الهجرة وتوفى عام سبعة وماثتين كما جاء فيه أنه صنف كثيراً وأملى « معانى القرآن » في مجالس عامة كان في حملة من بحضرها نحو ثمانين قاضياً .

انتهى ملخصاً من غاية النهاية الجزء الثانى ص ( ٣٧١ – ٣٧٢) تقدم وانظر الأعلام للزركلي الجزء التاسع ص (١٧٨) تقدم .

#### ١٩٣ ـــ الإمام النووى رضي الله تعالى عنه :

هو أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف بن موى بن حسن الحزامى الحرانى النووى الشافعى . علامة بالفقه والحديث مولده ووفاته فى نوا من قرى حوران بسورية وله تصانيف كثيرة وجليلة منها : « المنهاج والمحموع شرح المهذب » كلاهما فى فقه الشافعية و « التبيان : فى آداب حملة القرآن » و « شرح صحيح مسلم » و غيرها كثير . ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة للهجرة . وتوفى سنة ست وسبعين وستمائة رحمه الله تعالى .

انظر الأعلام للزركلي الجزء التاسع ص ( ١٨٤ – ١٨٥ ) تقدم .

## ١٦٤ ــ الإمام أبو جعفر المدنى أحد الأثمة العشرة رضي الله عنه :

هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزوى المدنى القارى أحد القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر ويقال اسمه جندب بن فيروز وقيل فيروز ، عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة وعبد الله بن عباس وأبى هريرة وروى عنهم . ويقال إنه قرأ على زيد بن ثابت قال الذهبي ولم يصح . قال الحافظ ابن الجزرى : روينا عنه أنه أتى به إلى أم سلمة – رضى الله عنها – وهو صغير فسحت على رأسه ودعت له بالبركة وصلى بابن عمر سرضي الله عنهما – وأقرأ الناس قبل الجرة ، والحرة سنة ثلاث وستين ، روى القراءة عنه نافع بن أبى نعيم – أجد الأثمة السبعة – وسليان بن مسلم روى القراءة عنه نافع بن أبى نعيم – أجد الأثمة السبعة – وسليان بن مسلم

ان جماز وعيسى بن وردان وأبو عمرو — وهو ابن العلاء البصرى أحد الأثمة السبعة — وعبد الرحمن بن زيد وإسماعيل ويعقوب ابناه وميمونة بنته . . . وأثنى عليه أهل العلم فقال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه فقال : صالح الحديث . وقال يعقوب بن جعفر بن أبى كثير الأنصارى : كان إمام الناس أبو جعفر . وقال ابن مجاهد حدثونى عن الأصمعى عن أبى الزناد قال : لم يكن أحد أقر أللسنة من أبى جعفر وكان يقدم فى زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج .

وقال مالك : كان أبو جعفر رجلا صالحاً يقرئ الناس بالمدينة . وروى ان حماز عنه أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو صوم داو دعليه السلام واستمر على ذلك مدة من الزمان فقال له بعض أصحابه فى ذلك فقال : إنما فعلت ذلك أروض به نفسى لعبادة الله تعالى .

قال الحافظ ابن الجزرى: وقرأت بخط الاستاذ أبي عبد الله القصاع أنه كان يصلى فى جوف الليل أربع تسليمات يقرأ فى كل ركعة بالفاتحة وسورة من طوال المفصل ويدعو عقيبها لنفسه والمسلمين ولمكل من قرأ عليه وقرأ بقراءته بعده وقبله.

وقال سليمان بن مسلم شهدت أبا جعفر وقد حضرته الوفاة جاءه أبو حازم الأعرج فى مشيخة من جلسائه فأكبوا عليه يصرخون به فلم بجهم فقال شيبة : وكان ختنه على ابنة أبى جعفر ألا أريكم عجباً قالوا : بلى فكشف عن صدره فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن فقال أبو حازم وأصحابه : هذا والله نور القرآن.

قال نافع لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فواده مثل ورقة المصحف قال : فما شك أحد بمن حضر أنه نور القرآن . مات أبو جعفر بالمدينة المنورة سنة ثلاثين وماثة وقيل سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة تسع وعشرين وقيل سنة ثمان وعشرين وأبعد الهذلى فى كامله حيث قال : سنة عشر .

هذا: وذكر الحافظ ان الجزرى بإسناده إلى سليان ن أى سليان العمرى قال: رأيت أبا جعفر على الكعبة يعنى فى المنام فقلت: أبا جعفر فقال: نعم اقرئ إخوانى السلام وأخبرهم أن الله جعلى من الشهداء الأحياء المرزوقين واقرئ أبا حازم السلام وقل له يقول لك أبو جعفر الكيس الكيس

فإن الله وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات ووجدت مخط أبي عبد الله عمد بن إسرائيل القصاع أنه يعنى أبا جعفر روئى فى المنام بعد وفاته على صورة حسنة فقال للذى رآه بشر أصحابي وكل من قرأ قراءتى أن الله قد غفر المم وأجاب فيهم دعوتى ومرهم أن يصلوا هذه الركعات فى جوف الليل كيف استطاعوا.

انتهى ملخصاً من غاية النهاية الجزء الثاني ص ( ٣٨٢ – ٣٨٤) تقدم .

## ١٦٥ ــ الإمام يعقوب الحضرى أحد الأئمة العشرة رضي الله عنه :

هو يعقوب ن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبى إسحاق أبو محمد الحضر في مولاهم البصرى أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقربها . أخذ القراءة عرضاً عن سلام الطويل ومهدى بن ميمون وأبى الأشهب العطار دى وشهاب ابن شرنفة ومسلمة بن محارب وعصمة بن عروة الفقيمي ويونس بن عبيد . وروى عن سلام حرف أبى عمرو بالإدغام . وسمع الحروف من الكسائي وحمد بن زريق المكوفى عن عاصم . وسمع من حمزة حروفاً . وروى ابن المنادى أنه قرأ على أبى عمرو قال أبو عبد الله القصاع : وما ذلك ببعيد لأن أبا عمرو توفى وليعقوب سبع وثلاثون سنة .

قال يعقوب: قرأت على سلام فى سنة ونصف وقرأت على شهاب ابن شرنفة المجاشعى فى خمسة أيام وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب المحاربى فى تسعة أيام وقرأ مسلمة على أى الأسود الدولى على على رضى الله عنه .

قال الحافظ ابن الجزرى: وقراءته على أبى الأشهب عن أبى رجاء عن أبى موسى فى غاية العلو. روى القراءة عنه خلق كثيرون مهم: زيد ابن أخيه أحمد وكعب بن إبراهيم وعمر السراج وأبو بشر القطان ومسلم ابن سفيان المفسر وروح بن عبد المؤمن ومحمد بن المتوكل رويس ومحمد ابن وهب الفزارى وأبو حاتم السجستانى وروح بن قرة وأبو الفتح النحوى وأبو هاشم الرفاعى وأبو عمر الدورى وغير هؤلاء كثير.

قال أبو حاتم السجستانى ــ عن يعقوب ــ : هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف فى القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو أروى الناس لحروف القرآن ولحديث الفقهاء.

وقال الدانى : وائتم بيعقوب فى اختياره عامة البصريين بعد أبى عمر فهم أو أكثرهم على مذهبه قال : وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول : إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب . قال ابن أبى حاتم سئل أحمد ابن حنبل عنه فقال : صدوق .

قال الحافظ ابن الجزرى : وكان يعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن والنحو وغيره وأبوه وجده .

قال الاهوازي : انشدني فيه أبو عبدون اللالكائي لنفسه .

أَبُوهُ من القسراء كان وجلة ويعقوب في القراء كالكوكب اللَّرِّي تفرُّده محض الصواب ووَجْهه وإلى الحَشر

قال أبو القاسم الهذلى لم ير فى زمن يعقوب مثله كان عالماً بالعربية ووجوهها والقرآن واختلافه فاضلا تقياً ورعاً زاهداً ، بلغ من زهده أنه سرق رداوه عن كتفه وهو فى الصلاة ولم يشعر ورد إليه ولم يشعر لشغله بالصلاة .

قال البخارى وغيره مات فى ذى الحجة سنة خس وماثتين وله ثمان وثمانون سنة وكذلك جده وجد أبيه رحمهم الله تعالى .

## ١٦٦ - الحافظ ابن عبد البر سنة ٣٦٨ - ٤٦٣ هـ ٩٧٨ - ١٠٧١ م

هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى المالكى م أبو عمر من كبار حفاظ الحديث مؤرخ أديب محاثة ، يقال له حافظ المغرب ، ولد بقرطبة ورحل رحلات طويلة وولى قضاء لشبونة وشنترين وتوفى بشاطبة من كتبه :

« الدرر : في اختصار المغازي والسير » و « العقل والعقلاء » -- و « الاستيعاب » مجلدان في تراجم الصحابة و « جامع بيان العلم وفضله »

و « المدخل في القراءات » و « بهجة المحالس وأنس المحالس » في المحاضرات أربعة أجزاء طبعت منه قطعة و « الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء » ترجم به مالكاً وأبا حنيفة والشافعي و و التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » كبير جداً طبع منه جانباً و « الاستذكار : في شرح مذاهب علماء الأمصار » طبع قسم منه وهو اختصار التمهيد وغير ذلك .

انتهى مختصراً من الأعلام للزركلي الجزء التاسع ص (٣١٦–٣١٧) تقدم .

#### ١٦٧ – الإمام الهــذلي :

هو يوسف بن على بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة أبو القاسم الهذلى اليشكرى الأستاذ الكبير والعلم الشهير الجوال ولد في حدود التسعين وثلاثماثة تحميناً وطاف البلاد في طلب القراءات فلا أعلم أحداً في هذه الأمة يرحل في القراءات رحلته ولا لتي من لتي من الشيوخ قال في كتابه « الكامل » فجملة من لقيت في هذا العلم ثلاثماثة وخسة وستون شيخاً من آخر المغرب للي باب فرغانة عميناً وشمالا وجبلا وبحراً ولو علمت أحداً تقدم على في هذه الطبقة في حميع بلاد الإسلام لقصدته قال : وألفت هذا الكتاب فجعلته جامعاً للطرق المتلوة والقراءات المعروفة ونسخت به مصنفاتي كالوجيز والهادى المعرون وبعدها .

قال الأمر ان ماكولا: كان يدرس علم النحو ويفهم الكلام وذكره عبد الغافر ونعته بأنه ضرير فيحتمل أنه عمى فى آخر عمره وكان قد قرره الوزير نظام الدين فى مدرسته بنيسابور فقعد سنين وأفاد وكان مقدماً فى النحو والصرف وعلل القراءات وكان محضر مجلس أبى القاسم القشيرى ويأخذ منه الأصول وكان القشيرى يرجعه فى مسائل فى النحو والقراءات ويستفيد منه وكان حضوره سنة ثمان وخسين وأربعائة وقد ذكر شيوخهالذين أخذ عنهم القراءات فى كتابه وعدتهم مائة واثنان وعشرون شيخاً فى كامله ،

<sup>(</sup>١) القائل هو الحافظ ابن الجزوى .

منهم: إبراهيم من أحمد الإربلي وإبراهيم من الحطيب بيغداد وأحمد من رجاء بعسقلان وأحمد من الصقر ببغداد وأحمد من محمد من علان بواسط وأحمد المن على من هاشم بمصر وأحمد من على بالإسكندرية إلى آخر المائة والعشرين شيخاً الذين ذكرهم المترجم في كتابه و الكامل(۱) ورورى عنه الكثير منهم : إسماعيل من الإخشيد وسمع منه الكامل وكذلك عبد الواحد من حمد ابن شيدة السكرى وأبو بكر من محمد من زكريا الأصهاني النجار وقرأ عليه بمضمن كامله وسمعه منه أبو العز القلانسي وغير هؤلاء. مات الهذل سنة خمس وستين وأربعائة.

انتهی مختصراً من غایة النهایة للحافظ ابن الجزری الجزء الثانی ص ( ۳۹۷ - در ۱۳۹۰ ) تقدم .

# ١٦٨ ــ الأزرق صاحب ورش :

هو يوسف بن عمر بن يسار ويقال سيار . قال الدانى : والصواب يسار وأخطأ من قال بشار بالموحدة والمعجمة أبو يعقوب المدنى ثم المصرى المعروف بالأزرق ثقة محقق ضابط . أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش وهو الذى خلفه فى القراءة والإقراء بمصر وعرض على سقلاب ومعلى بن دحية .

روى القراءة عنه عرضاً إسماعيل بن عبد الله النحاس ومحمد بن سعيد الأنماطي وأبو بكر عبد الله بن مالك بن سيف وهو آخرهم موتاً ومواس ابن سهل . توفى في حدود الأربعين وماثتين .

انهى ملخصاً من غاية النهاية الجزء الثاني ص (٤٠٢) تقدم .

وهنا تمت تراجم الأعلام الذين ورد ذكرهم فى كتابنا « هداية القارى إلى تجويد كلام البارى » والله نسأل أن ينفعنا بعلمهم والسير على منوالهم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المؤلف عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي

 <sup>(</sup>۱) قد نقل المشايخ المماثة والعشرين الحافظ ابن الجزوى في غاية النهاية الجزء الثانى
 ص (۲۹۸-۲۹۸) قارجم إليها إن شئت واقد الموفق .

مُلحق مَراجع الكتابُ المخطوطة والمطبوعة

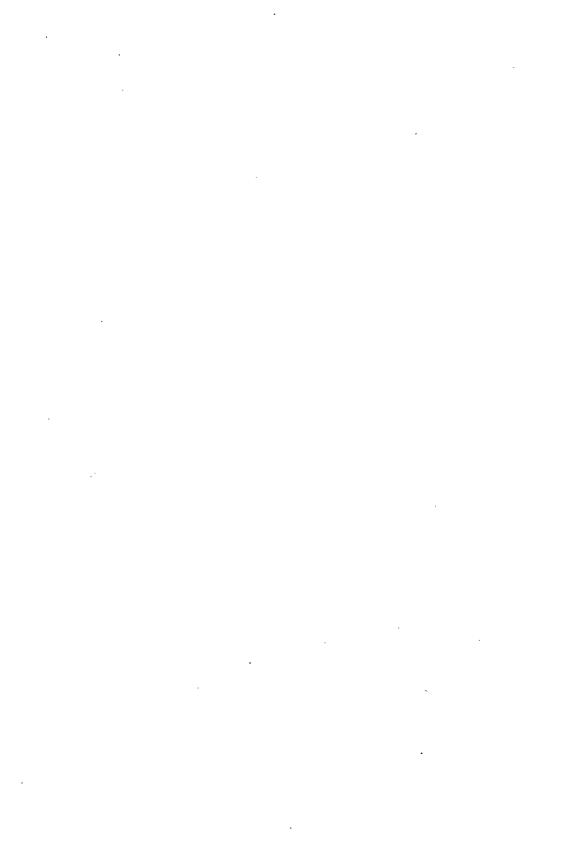

## **أولا : ملحق مواجع المكتاب :**

- القرآن الكريم برواية حفص عاصم طبع في الأزهر وهو المعروف
   مصحف الأزهر الثمريف.
  - ٢ ـــ القرآن الكريم برواية قالون عن نافع طبع في تونس.
  - سالفرآن الكريم برواية ورش عن نافع طبع في مطبعة مصطنى
     الحلي عصر .

## ثانياً: المراجع المخطوطة:

- ع ... بدائع البرهان : شرح عمدة العرفان للإمام مصطبى بن عبد الرحمن الأزمرى .
- - بهجة الصبيان: في تجويد القرآن للعلامة الشيخ عبد الحق البهاوى -
- تذكرة القراءة. في تجويد القسرآن للعلامة الحبر الفهامة الشيخ
   إيراهيم بن عبد الرزاق المكنى بأبى القسط.
- التنوير: فها زاد للسبعة الأئمة البدور على ما فى الحرز والتيسير:
   تأليف العلامة الإمام أحمد بن العلامة أحمد الطيبى نسخة مخطوطة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم ( ۲۷۰) قراءات.
- الروض النضير في أوجه الكتاب المنير شرح فتع الكريم للإمام محمد
  ابن أحمد الشهير بالمتولى شيخ القرآء والإقراء بالديار المصرية في
   وقته
- شرح طيبة النشر: في القراءات العشر للإمام الفاضل الشيخ محمد
   ابن محمد بن محمد أبي القاسم العقيلي نسباً النويري شهرة جزآن
   كبيران.
- ١٠ ـــعزو الطرق للإمام العلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولى شيخ القراء
   والإقراء بالديار المصرية في وقته .
- ١١ شرح تنقيع فتع الكريم: في تحرير أوجه القرآن العظيم اشيخنا العلامة المحقق فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز محمد الزيات (حفظه الله).

- 17 غيث الرحمن : شرح هبة المنان . في تحرير أوجه القرآن للعلامة الشيخ أحمد أحمد شرف الإبياري .
- ۱۴ فتح الكريم : في تحرير أوجه القرآن العظيم للإمام الشيخ محمد ابن أحمد الشهر بالمتولى شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في وقته .
- 1٤ ـــ فتح الكريم الرحمن فى تحرير بعض أوجه القرآن للعارف بالله تعالى الشيخ مصطفى المهيى .
- الفتح الرحماني شرح كنز المعانى للعلامة الشيخ سليان الجمزوري الشهر بالأفندي.
- ۱۹ كنز المعانى بتحرير حرز الأمانى ( الشاطيبة ) للعلامة الشيخ سليان الجمزورى الشهير بالأفندى .
- 17 مذكرة العلامة الشيخ الأمين بن أحمد الطرابلسي ثم المدنى في القراءات والتجويد.
  - ١٨ ـــ موارد البررة: على الفوائد المعتبرة في قراءة الأربعة بعد العشرة.
- 19 نظم العلامة : الشيخ الأمين بن أحمد الطرابلسي ثم المدنى . في المقدم في أوجه الأداء أو وجهيه للأثمة السبعة .
- ٢٠ هبة المنان : في تحرير أوجه القرآن نظم العلامة الشيخ محمد بن محمد
   ابن خليل بن إبراهيم الطنتدائى المشهور بالطباخ .
- ۲۱ -- الجوهر المصون: في جمع الأوجه من الضحى إلى قوله تعالى « وأولئك هم المفلحون » للعلامة الشيخ سلطان المزاحى .
- ٢٢ الإدغام في القرآن الكريم ومذاهب الأئمة العشرة فيه من طويق طيبة النشر للمؤلف عبد الفتاح السيد عجمى المرصني المدوس بالجامعة الإسلامية بالسعودية.

### الشأ: المراجع المطبوعة:

۲۴ - إبراز المعانى: من حرز الأمانى للإمام عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم بن عثمان الدمشتى الشافعى المعروف بأبى شامة طبع بمطبعة مصطنى البابى الحلبى وأولاده بمصر فى شعبان سنة ١٩٤٩م.

٢٤ ــ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين
 والمستشرقين تأليف خير الدين الزركلي ــ الطبعة الثالثة ــ بيروت
 عام ١٣٨٩ هــ ١٩٦٩ م .

۲۵ \_ إتحاف فضلاء البشر: في القراءات الأربع عشر للعلامة الشيخ أحمد ابن محمد بن عبد الغنى الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء المتوفى سنة ١١١٧ ه ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنى بشارع المشهد الحسيني رقم ١٨ بالقاهرة سنة ١٣٥٩ ه.

٢٦ — الإتقان: في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم — الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٧٤ م.

۲۷ ـــ إنشراح الصدور: في تجويد كلام الغفور للشيخ وهبه سرور المحلى
 مطبعة المليجي بالقاهرة عام ۱۹۲۳ه.

٢٨ - الإضاءة : في بيان أصول القراءة للعلامة الشيخ على محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية الأسبق مطبعة عبد الحميد أحمد حنى بالمشهد الحسيني بالقاهرة عام ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ م .

٢٩ ــ إيقاظ الأعلام: لوجوب اتباع رسم مصحف الإمام عمان بن عفان رضى الله عنه: تأليف الشيخ محمد حبيب الله بن الشيخ عبد الله ابن ما يأبى الجكنى نسبا الشنقيطى اقليا الناشر مكتبة المعرفة سوريا حمص الطبعة الثانية عام ١٣٩٢هـــ ١٩٧٢م.

٣٠ ــ البحر المحيط للإمام أبى حيان الأندلسي الغرناطي ط دار الفكر
 الطبعة الثانية عام ١٣٩٨ هــ ١٩٧٨ م.

٣٦ ــ البرهان فى علوم القرآن: الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ــ بيروت لبنان بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم بدون تاريخ.

٣٢ ــ بغية الوعاة : في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ط عيسي البابي الحلبي وشركاه بمصر عام ١٣٨٤ هــ ١٩٦٤ م.

سرف بن شرف التبيان في آداب جملة القرآن : تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف ٧٥٧

- النووى الشافعي طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأولى عام ١٣٧٩ هـ ١٩٦٠ م .
- ٣٤ تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة للإمام المحقق محمد بن محمد ابن محمد بن على بن يوسف الجزرى بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي وفضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوى الناشر دار الوعي كلب الطبعة الأولى عام ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م.
- ۳۵ حقفة الأطفال فى التجويد للشيخ سليان الجمزورى ، طبعة مصطنى
   البانى الحلبى وأولاده بمصر .
- ٣٦ تذكرة الإخوان: بأحكام رواية حفص بن سليان تأليف الشيخ على عمد الضباع شيخ المقارئ بالديار المصرية الأسبق طبع على نفقة الاتحاد العام لجماعة القراء بالقاهرة بدون تاريخ.
  - ٣٧ تذكرة الحفاظ للذهبي .
- ۳۸ تقریب النشر فی القراءات العشر : للحافظ محمد بن محمد بن محمد ابن الجزری الشافعی شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی و أولاده بمصر ، الطبعة الأولى عام ۱۳۸۱ هـ ۱۹۲۱ م .
- 79 تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد تأليف أبي البقاء على بن عمان ابن محمد بن القاصح . على عقيلة أتر اب القصائد في علم الرسم للإمام الشاطبي مراجعة فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى عام ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩ م .
- ٤٠ ثلخيص لآلئ البيان : في تجويد القرآن تأليف إبراهيم على على شحاته السمنودي المدرس بمعهد القراءات بالأزهر ، الطبعة الثانية عام٤٧٤ هـ ١٩٥٤ م ، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر الشريف بمصر .
- ٤١ التمهيد: في علم التجويد للحافظ محمد بن محمد الجزرى الشافعي ، طبع على نفقة الشيخ حسن الفراء وشريكه ، الطبعة الأولى في أواخر ذي القعدة الحرام سنة ١٣٢٦ ه بمصر .

- 27 تتبيه الغافلين: وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الحطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين. تأليف أبي الحسن على بن محمد النورى الصفاقسي عام ١٠٥٣ هـ ١١١٨ م تقديم وتصحيح محمد الشاذلي النيفر نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، الطبعة الأولى في المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في سبتمبر ١٩٧٤ م.
- 27 تنقيح فتح الكريم: في تحرير أوجه القرآن العظيم من نظم الأساتذة ، شيخنا فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات ، والشيخ إبر اهيم على شحاته السمنودى ، والشيخ عامر السيد عبان المدرسين بمعهد القراءات بالأزهر ، طبع بمطبعة حجازى بالجمالية ، بالقاهرة في في أوائل جمادى الآخرة عام ١٣٧٣ هوأوائل فبراير عام ١٩٥٤م.
- 25 تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلانى نشر دار الصياد طبعة مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية العمانية الكائنة بحيدر أباد الدكن بالهندسنة ١٣٢٦ه.
- وع ـ توضيح أصول قواعد الشفع فى نشر علم القراءات السبع تأليف الشيخ عبد المحيد الحطيب إمام وخطيب وواعظ جامع النبى شيث عليه الصلاة والسلام وحافظ كتب مكتبة الأوقاف العامة بالموصل بالعراق طبع عام ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م بمطبعة الأزهر ـ بغداد.
- ٤٦ التيسير في القراءات السبع تأليف الإمام أبي عمرو بن سعيد الداني طبع في استامبول ، مطبعة الدولة عام ١٩٣٠م .
- ٤٧ ـ تيسير الأمر : لما زاد حفص من طرق النشر للعلامة الشيخ محمد ابن عبد الرحمن الحليجي الأسكندري وكيل مشيخة مقارئ الاسكندرية ، طبع بمطبعة الملاجئ ، العباسية التابعة لجمعية العروة الوثني بالاسكندرية عام ١٣٢٤هـ
- جامع بیان العلم و فضله: و ما ینبغی فی روایته و جمله للحافظ آبی عمر یوسف بن عبد البر النمری القرطبی ط دار الکتب العلمیة بیرت لبنان عام ۱۳۹۸ هـ ۱۹۷۸ م.
- 21 الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخارى ، طبعة الشعب عام 1870 ه.

- هـ الجامع الصغير للحافظ جلال الدين عبد الرحسن السيوطي ، طبعة دار الكتب العربية لمصطفى الحلبي بمصر .
- الجزء الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع عبدالرحمن
   ابن محمد القاسمي النجدى الحنبلي ، طبع بمطبعة الرياض بالسعودية
   عام ١٣٨١ هـ.
- ٧٥ ــ الجواهر الغوالي: في علم التجويد نظم العلامة الشيخ محمد بن مصطفى ابن أحمد الحمامى ، طبع بمطبعة محمد أفندى مصطفى بالقاهرة عام ١٣١٤ ه.
- ٣٥ ـ حاشية العلامة : الشيخ على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق ، الناشر مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر عام ١٣٧٨ هـ ١٩٥٩ م .
- عرز الأمانى ووجه النهانى الشاطبية فى القراءات السبع مطبعة.
   مصطفى البانى الحلبى وأولاده بمصر عام ١٣٥٥ هـ ١٩٣٧ م .
- وه ـ حل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات للعلامة الشيخ عمد عبد الرحمن الخليجي الاسكندري ، مطبعة محمد على الصناعية بالاسكندرية ، الطبعة الثانية عام ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩ م .
- ٥٦ ــ الحواشى الأزهرية فى حل ألفاظ المقدمة الجزرية للعلامة الشيخ خالد الأزهرى بتصحيح صاحب الفضيلة الشيخ على محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية ، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده عمدان الأزهر بمصر بدون تاريخ .
- الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع نظم الشيخ أبي الحسن سيدى
   على الرباطى المعروف بابن برى ، طبع بالمطبعة التونسية بسوق
   البلاط عدد (٥٧) بتونس عام ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م .
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، الناشر مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الحانجي بمصر بدون تاريخ .
- الدقائق المحكمة: شرح الجزرية المقدمة لشيخ الإسلام أنى يحيى ذكريا الأنصارى ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر عام ١٣٤٨ ٩ مامش المنح الفكرية لملا على القارئ .

- به دلیل الحیران: شرح مورد الظمآن فی رسم و ضبط القرآن للعلامة المحقق الشیخ إبراهیم أحمد المارغنی التونسی ، طبع بالمطبعة العمومیة بحاضرة تونس عام ۱۳۲۲ ه.
- 71 ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي تأليف الحافظ شمس الدين أبي المحاسن عمل بن على بن الحسن الحسيني الدمشتي : الناشر دار إحياء التراث العربي ، بعرت لبنان بدون تاريخ .
- ٩٢ ــ ذيل تذكرة الحفاظ: تأليف الحافظ جلال الدين أبى الفضل عبد الرحمن أبى بكر السيوطى الناشر دار إحياء الراث العربى بروت لبنان ، بدون تاريخ .
- ۳۳ ... الرحلة العياشية المسهاة « ماء الموائد » لأنى سالم العياشى المتوفى عام ١٠٩٠ هـ.. ١٦٧٩ م طبعة ثانية مصورة بالأوفست ، دار المغرب بالرباط فى ٢٩ رجب عام ١٣٩٧ هـ الموافق ١٦ يوليه ١٩٧٧ م ووضع فهارسها محمد حجى أستاذ التاريخ بكلية الآداب بالرباط .
- 75 الرحيق المختوم: في نثر اللؤلؤ المنظوم للعلامة الشيخ حسن بن خلف طبع بمطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر ، الطبعة الأولى في شعبان عام ١٣٤٢ه.
- رسالة العلامة الشيخ محمد بن على بن يالوشة الشريف المتضمنة لبيان ما هو المقدم أداء من أوجه الحلاف أو وجهيه بالنسبة لرواة البدور السبعة طبع بهامش النجوم الطوالع بالمطبعة التونسية بسوق البلاط عدد (٥٧) بتونس عام ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م .
- ٦٦ رسالة العلامة الشيخ محمدبن على بن يالوشة الشريف المسماة « تحرير الكلام في وقف حمزة وهشام » بهامش النجوم الطوالع طبع بالمطبعة التونسية بسوق البلاط عدد (٥٧) بتونس عام ٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م .
- ۱۷ ــ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لأبى مجمـــ مكى ابن أبي طالب القيسى ط في دمشق ــ دار المعارف للطباعة بتحقيق اللكتور أحمد حسن فرحات في عام ۱۳۹۳ هـــ ۱۹۷۳ م.
- ٦٨ ـ زاد المسلم فيما زاده البخارى ومسلم تأليف الحافظ الحجة سيدى محمد
   حبيب الله بن الشيخ سيدى عبد الله بن سيدى أحمد المشهور (ب)

ما يأبى الجكنى الناشر مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر – القاهرة يلمون تاريخ .

79 – سراج القارئ المبتدى وتذكار المقرى المنهى تأليف الإمام أبى القاسم على بن عمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح العذرى البغدادى من علماء القرن الثامن الهجرى وهو شرح على الشاطبية فى القراءات السبع ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البانى الحلبى وأولاده بمصر الطبعة الثالثة عام ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م.

٧٠ – السلسبيل الشافى : فى أحكام التجويد الوافى تأليف الشيخ عنمان سليمان
 مراد ، الطبعة الثانية مطبعة الشرق ومطبعتها ، عمان طريق المحطة .

۷۱ - سراج المعالى : شرح الجواهر الغوالى للعلامة الشيخ محمد بن مصطفى ابن أحمد الحماى طبع بمصر بمطبعة محمد أفندى مصطفى عام ١٣١٤ هـ

٧٧ - سمير الطالبين: في رسم وضبط الكتاب المبين تأليف العلامة الشيخ على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية الأسبق، الطبعة الأولى ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد الحنى بشارع المشهد الحسيني بالقاهرة.

۷۳ – سنن النسائى : بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندى الجزء الثانى ، الناشر المكتبة التجارية الكبرى . بمصر ، الطبعة الأولى عام ١٣٤٨ هـ - ١٩٣٠ م مر اجعة الشيخ حسن محمد المسعودى

٧٤ - سنن أبى داود الجزء الأول الطبعة الأولى مطبعة ومكتبة مصطفى
 البانى الحلى عصر عام ١٣٧١ هـ ١٩٥٢ م .

۷۰ - شرح طيبة النشر في القراءات العشر تأليف أحمد بن محمد بن محمد ابن محمد بن محمد ابن محمد بن على الجزري عام ۷۷۰م - ۸۵۹ هـ ، المعروف بابن الناظم حققه وطبعه صاحب الفضيلة الشيخ على محمد الضاع شيخ المقارئ المصرية الأسبق ، الطبعة الأولى عام ۱۳٦٩ هـ - ١٩٥٠م مطبعة مصطنى الباني الحلبي وأولاده بمصر .

٧٦ – صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص من طريق طيبة النشر للعلامة الشيخ على محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية الأسبق طبع عطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر في جمادى الأولى عام ١٣٤٦

- ٧٧ \_ صبح الإمام مسلم بشرح الإمام النووى المطبعة المصرية ومطبعتها تأسست عام ١٩٧٤ م سوق الأوقاف بأرض شريف شادع عبد العزيز ـ القاهرة .
- ٧٨ طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطى طبعة القاهرة عام ١٩٧٣ م .
- ٧٩ ــ الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون : بقلم المؤلف عبد الفتاح السيد عجمى المرصمي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ، مراجعة فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضى رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة ، طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه . بمصر ، الطبعة الأولى عام ١٣٩٠ هــ ١٩٧٠ م .
- ۸۰ طیبة النشر : فی القراءات العشر من نظم إمام الحفاظ و حجة القراء عمد بن عمد بن علی بن یوسف المعروف بابن الجزری عام ۷۰۱ م ۸۳۳ م ۸۳۳ م ۱۹۹۰ م مطبعة مكتبة مصطفی البایی الحلبی و أولاده بمصر .
- ٨١ ... العقد الفريد: في فن التجويد للشيخ على أحمد صبرة الغرياني طبع ما عطبعة الجمالية بالقاهرة عام ١٣٣٠ ه.
- ۸۷ ـ عقیلة أثراب القصائد فی أسنی المقاصد فی علم الرسم للإمام أبی محمد قاسم بن فیره بن خلف بن أحمد الشاطبی بشرح العلامة بن القاصح شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی و أولاده بمصر ، الطبعة الأولی عام ۱۳۲۸ هـ ۱۹٤۹ م .
- ۸۳ عدة الحلان : شرح زبدة العرفان في وجوه القرآن القراءات العشر للعلامة الشيخ أبي العاكف محمد أمين المدعو بعبد الله أفندى زادة طبع باستانبول ، مطبعة الصحاف أسعد بقرة حصارى زادة في أواسط شهر رجب سنة ۱۲۸۷ ه.
- ۸٤ ـ عمدة العرفان: في تحرير أوجه القرآن للإمام مصطفى بن عبد الرحمن الأزميري بتحقيق الأستاذين فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز الزيات

- المدرس بقسم تخصص القراءات بالأزهر وفضيلة الشيخ محمد محمد جابر من علماء الأزهر الشريف ، مطبعة الجندى بالحسين بالقاهرة بدون تاريخ .
- ۸۵ العميد : في علم التجويد لصاحب الفضيلة الشيخ محمود على بسة مطبعة الرافعي وشركاه بالقاهرة عام ١٣٧٩ هـ ١٩٦٠ م .
- ۸۲ غاية النهاية : في طبقات القراء طبعة الخانجي بمصر ، الطبعة الأولى في عام ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م للحافظ محمد بن محمد بن محمد ابن الجزرى .
- ۸۷ غيث النفع : في القراءات السبع لولى الله تعالى سيد على النورى الصفاقسي بهامش شرح الشاطبية لابن القاصح ، الطبعة الثالثة بمطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر عام ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م .
- ۸۸ غينه المقرى : شرح مقدمة ورش المصرى للإمام محمد بن أحمد الشهير بالمتولى شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية فى وقته طبع بالقاهرة مكتبة القاهرة بالصنادقية ، بتحقيق زيدان أبو المكارم عام ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧ م .
- ۸۹ فتح الأقفال: بشرح تحفة الأطفال تأليف العلامة الشيخ سلمان الجمزورى الشهير بالأفندى ، طبع بمطبعة محمد على صبيح وأولاده عيدان الأزهر بمصر عام ١٣٧٨ هـ ١٩٥٩ م.
- ٩٠ الفرائد المرتبة: على الفوائد المهذبة. في بيان خلف حفص من طريق الطيبة تأليف الأستاذ الشيخ على محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية الأسبق، طبع بمطبعة مصطنى البابى الحلبى وأولاده بمصر فى ربيع الثانى عام ٢٣٤٧ ه.
- 91 فتح الملك المتعال بشرح تحفة الأطفال للعلامة الشيخ محمد الميهى الأحمدي طبع بمطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر عام ١٣٥٦ هـ.
- الفوائد المفهمة: شرح الجزرية المقدمة للعلامة الشيخ محمد بن على
   ابن بالوشة طبع بالمطبعة العصرية بتونس عام ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م
- ۹۳ ـ قواعد التحرير لطيبة النشر للعلامة فصُيلة الشيخ محمد محمد جابر المصرى ، طبع بالقاهرة مكتبة الجندى ومطبعته بدون تاريخ .

- ٩٤ قرة العين: بتحرير ما بين السورتين بطريقتين تأليف محمد عبد الرحمن الحليجي وكيل مشيخة مقارئ الاسكندرية ، الطبعة الأولى عطبعة جريدة الأمة بالاسكندرية عام ١٣٤٥ هـ ١٩٣٩ م.
- القاموس المحيط: للعالم العلامة الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب
  الفيروز ابادى الشير ازى نسخة مصورة عن الطبعة الثانية بالمطبعة الحسينية
  المصرية سنة ١٣٤٤ ه وقام بالتصوير دار الفكر ببيروت بدون تاريخ
- 97 ــ القطع والاثناف تصنيف أي جعفر النحاس المتوفى سنة ٣٣٨ هـ تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر ، طبع فى مطبعة الصانى ببغداد عام ١٣٩٨ هــ ١٩٧٨ م وهذه الطبعة من طبعات وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية إحياء الثراث الاسلامي تحت رقم (٣٥).
- 47 القول السديد في بيان حكم التجويد تأليف صاحب الفضيلة الشيخ عموم القراء عمد بن على بن خلف الحسيني الشهر بالحداد شيخ عموم القراء والمقارئ المصرية ، طبع بالمطبعة المصرية ، الطبعة الأولى عام ١٣٥٣ هـ ١٩٣٥ م.
- ٩٨ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي
   ابن أبي طالب القيسى ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق "تحقيق الدكتور محيى الدين رمضان عام ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م .
- 99 كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون للعالم الأديب والمؤرخ الأريب مصطنى بن عبد الله الشهير محاجى خليفة . منشورات مكتبة المثنى ببغداد بدون تاريخ .
- ١٠٠ ــ الكشاف عن حقائق التنزيل : وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل تأليف أبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشرى الخوارزمى عام ٤٦٧ م ــ ٣٨٥ هـ ، دار المعرفة للطباعة والنشر ــ بيروت لبنان بدون تاريخ .
- 1.1 لآلى البيان: في تجويد القرآن نظم العلامة الشيخ إبراهيم على على شحاته السمنودي المدرس بالأزهر حالياً ، طبع بالمطبعة الفاروقية ألحديثة بالقاهرة.

- ۱۰۲ ــ اللوُلوُ المنظوم: في ذكر جملة من المرسوم للإمام محمد بن أحمد الشهير بالمتولى شيخ القراء والمقارئ بالديار المصرية في وقته بشرح العلامة الشيخ حسن خلف الحسيني ، طبع بمطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية بمصر ، الطبعة الأولى في شعبان سنة ١٣٤٢ هـ.
- ۱۰۳ ــ لطائف الإشارات لفنون القراءات : للإمام شهاب الدين القسطلانى شارح البخارى عام ۸۰۱ م ــ ۹۲۳ هـ ، الجزء الأول تحقيق وتعليق الشيخ عامر السيد عثمان ودكتور عبد الصبور شاهين ، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة عام ۱۳۹۲ هــ ۱۹۷۲ م .
- ۱۰٤ ــ منار الهدى : فى بيان الوقف والابتداء تأليف أحمد بن محمد ابن عبد الكريم الأشمونى ، الطبعة الثانية عام ۱۳۹۳ هـ ۱۹۷۳ م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البانى الحلمى وأولاده بمصر .
- 100 المحكم فى نقط المصاحف: للحافظ أبى عمر بن سعيد الدانى ، طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومى فى الإقليم السورى الجمهورية العربية المتحدة مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم بتحقيق الدكتور عزت حسن ، دمشق عام ١٣٧٩ هـ ١٩٦٠ م .
- ۱۰٦ معجم المؤلفين : تراجم مصنفى الكتب العربية تأليف عمر رضا كحالة الناشر مكتبة المثنى بيروت ، دار إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ .
- 1۰۷ معرفة القراء الكبار . على الطبقات والأعصار للإمام شمس الدين أبي عبد الله الذهبي الطبعة الأولى ، مكتبة دار الكتب الحديثة بالقاهرة بعابدين عام ١٩٦٩ م بتحقيق محمد سيد جاد الحق من علماء الأزهر الشريف .
- ۱۰۸ مغنی اللبیب : عن کتب الأعاریب و سهامشه حاشیة الأمیر ، طبع دار احیاء الکتب العربیة ، عیسی البانی الحلبی و شرکاه بمصر بدون تاریخ ۱۰۹ المقدمة الجزریة فی تجوید الآیات القرآنیة ، طبعة مصطفی البانی الحلبی و أولاده بمصر ، من نظم الحافظ محمد بن محمد بن محمد الجزری .

- ۱۱۰ ــ المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر ــ تأليف الإمام أبي حفص عمر بن قاسم بن محمد المصرى الأنصارى المشهور بالنشار من علماء القرن التاسع الهجرى طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر عام ١٣٥٤ هــ ١٩٣٥ م .
- 111 المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط تأليف الإمام أبي عمر وعثمان بن سعيد الداني المتوفى عام ٤٤٤ ه بتحقيق محمد أحمد دهمان الناشر مكتبة النجاح رقم ١١٩ سوق الترك طرابلس ليبيا .
- ۱۱۲ ــ ملخص الدروس التجويدية للعلامة الشيخ محمد عبد الرحمن الحليجي الاسكندري وكيل مشيخة مقارئ الاسكندرية .
- ۱۱۳ المنح الفكرية: شرح المقدمة الجزرية تأليف ملا على القارى ، طبع مطبعة مصطنى البانى الحلبى وأولاده بمصر عام ١٣٥٥ هـ ١٩٣٧ م ١١٤ مورد الظمآن فى رسم وضبط القرآن نظم الإمام العلامة سيدى محمد ابن محمد الشريشي ثم الفاسى الشهير بالحراز ، طبع بالمطبعة العمومية محاضرة تونس عام ١٣٢٦ ه.
- 110 نثر المرجان: في رسم نظم القرآن من تصنيف حافل الفنون معقولا ومنقولا ، مولانا العلامة الحبر الفهامة محمد غوث بن ناصر الدين محمد بن نظام الدين أحمد النائطي الأركاتي ، طبع ممدينة حيدر أباد الدكن في شهر رمضان المبارك عام ١٣٣٢ ه.
- 117 النجوم الطوالع شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للعلامة المحقق الشيخ سيدى إبراهيم أحمد المارغني المغنى المالكي بالديار التونسية طبع بالمطبعة التونسية بسوق البلاط عدد (٥٧) بتونس عام ١٣٥٤هـ ١٣٥٠ هـ ١٩٣٥م.
  - ١١٧ نزهة الحبواطر : تذكرة في علماء الهند والباكستان .
- ١١٨ مجلة حضارة الإسلام السنة العشرون العدد الأول فى ربيع الأنور
   سنة ١٣٩٩ هـ ، سوريا :
- ۱۱۹ النشر في القراءات العشر : تأليف الحافظ أبي الحير محمد بن محمد الدمشتي الشهير بابن الجزرى المتوفى سنة ۸۳۳ هـ أشرف على تصحيحه

- ومراجعته للمرة الأخيرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالديار المصرية الأسبق ، طبع بمطبعة مصطنى محمد بمصر ، ويطلب من المكتبة التجاوية الكبرى بأول شارع محمد على بمصر لصاحبها مصطنى محمد (بدون تاريخ).
- النفائس المطربة . في تحرير أوجه الطيبة : نظم العلامة المحقق الشيخ عمان راضي السنطاوى ، طبع بالمطبعة التجارية لصاحبها أمين عواد بشارع وجه البركة بمصر بدون تاريخ ويظهر أن الطبع كان في زمن نظمها عام ١٣٠٠ ه.
- ۱۲۱ ـ نهاية القول المفيد: في علم التجويد تأليف العالم العلامة الحبر البحر الفهامة المرحوم الشيخ محمد مكى نصر رحمه عالم السر والجهر ملزم الطبع والنشر المكتبة العلمية بجوار مدرسة البنات وكليتهن بلاهور باكستان في ۱۱ رمضان المبارك عام ۱۳۹۱ هـ.
- ۱۲۷ ــ أسد الغابة فى معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبى الحسن على بن محمد الجزرى عام ٥٥٥ م ــ ٩٣٠ ه ، المجلد الأول ص «٣٢٣ ــ ٣٢٤ » طبعة الشعب بالقاهرة عام ١٩٧٠ م .

الفهت ارسن ۱۔ فهترس مؤضوعات الکِتاب ۲ فهترس مُناحق الأعت الامر



# فه رس مؤضوعات الكِيّاب

| وتقم   |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                     |
| У      | التقدم للكتاب التقدم للكتاب                                 |
| 12     | تقاريط الكناب: والكناب:                                     |
| ۲¥     | مقدمة المؤلف:                                               |
| 40     | مقدمة الكتاب : وفيها سبعة فصول                              |
| **     | الفصل الأول : في التعريف بالإمام حفص رضي الله عنه           |
|        | الفصل الشاني : في التعريف بالإمام عاصم الكوفي شيخ حفص       |
| ۲۸     | رضي الله عنه                                                |
|        | الفصل الثالث: في ذكر الإسناد الذي أدى إلى رواية حفص عن      |
| 44     | عاصم رضي الله تعالى عنهما                                   |
| **     | الفصل الرأبع : في ذكر مبادئ علم التجويد المشرة              |
| 84     | الفصل الخامس: في بيان مراتب القراءة نو بيان مراتب القراءة   |
| و ع    | الفصل السادس: في معرفة أركان القرآن الكريم                  |
| ٤٧     | الفصل السابع: في معرفة اللحن والمقصود منه هنا               |
|        | فتوى شيخ شيوخنا العلامة ناصر الدين الطبلاوى في وجوب تعسم    |
| ۰۰     | أحكام التبجويد ومراعاتها في التلاوة والالتزام بها           |
|        | 1 Str. 1 tr                                                 |
|        | الباب الأول                                                 |
|        | فی بیان مخاوج الحروف                                        |
| 00     | التمهيد للدخول إلى الباب التمهيد للدخول إلى الباب           |
|        | الفصل الأول : في بيان اختلاف علماء القراءة واللغة في عسده   |
| ۵V     | مخارج الحروف منارج الحروف                                   |
|        | الفصل الشاني : في بيان تفصيل المخارج المحتارة ويشمل المخارج |
| 09     | المحمسة العامة المحمسة العامة                               |

| رقم        |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الموضيوع                                                      |
| 09         | المخرج الأول: غرج الجوف                                       |
| 09         | المخرج الشانى : محارج الحلق الثلاثة                           |
| ٠,         | المخرج الثالث : مخارج اللسان العشرة                           |
| 78         | المخوج الرابع : مخرجا الشفتين                                 |
| 78         | المخرج الخامس : الحيشوم                                       |
| 77         | الفصل الثالث : في بيان ألقاب الحروف وضابطها نظماً             |
|            |                                                               |
|            | الباب الشانى                                                  |
|            | فی بیان صفات الحووف                                           |
| ٧٥         | النمهيد : للدخول إلى الباب                                    |
| <b>Y</b> Y | الفصل الأول: أقوال العلماء في عدد صفات الحروف                 |
| ٧٩         | الفصل الشافى: في الكلام على الصفات الأصلية اللازمة            |
| ٨٤         | الكلام على الصفات التي لا ضد لها ومنها الكلام على صفة القلقلة |
| ٨٦         | مراتب القلقلة : أ القلقلة                                     |
| ٨٦         | أقسام القلقلة : وكيفية أدائها وأقوال العلماء في ذلك           |
| 41         | تتمة : في صفتي الخفاء والغنة                                  |
| 44         | الفصل الثالث: في تقسم الصفات بالنسبة إلى القوة والضعف         |
|            | الفصل الرابع : في معرَّفة كيفية استخراج صفات كل حرف           |
| 40         | عفر ده عفر ده                                                 |
|            | الفصل الخامس: في توزيع الصفات على الحروف الهجائية حسب         |
| 4٧         | ترتيب المخارج                                                 |
| 1.1        | الفصل السادس: في الكلام على الصفات العرضية وضابطها            |

# الباب الثالث فى التفخيم والترقيق

| ر مم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منفحة | الموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4   | معنى التفخيم والترقيق في اللغة والاصطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0   | الفصل الأوَّل : في الكلام على الحروف المفخمة قولا واحداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7   | مراتب التفخيم وأقوال العلماء فيها وضوابطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4   | توضيح للموتبة الرابعة من مراتب التفخيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | صفوة القول: فيا تقدم من تفصيل في المرتبة الأخيرة من مراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117   | التفخم الله التفخم الله التفخم المستعدد التفخم المستعدد الم |
| 114   | الفصل الشأنى: في الكلام على الحروف المرققة قولا واحداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | الفصل الثالث : في الكلام على الحروف المرققة تارة والمفخمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171   | أخرى أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171   | الكلام على الألف المدية وأحكامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177   | الكلام على اللام من لفظ الجلالة وأحكامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178   | الكلام على الراء وأحكامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178   | حكم الراء المتحركة في الوصل والوقف من المراء المتحركة في الوصل والوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170   | حَكُمُ الراء الساكنة في الوصل والوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170   | شروط الترقيق للراء الساكنة المتوسطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | شروط التفخيم للراء الساكنة المتوسطة ومقابلة كل شرط منها لشروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177   | الترقيق ٱلأربعة للراء ذاتها الترقيق الأربعة للراء ذاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177   | شرطا حرف الاستعلاء بعد الراء لأجل تفخيمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | الكلام على « فرق » بالشعراء وفيه كلام نفيس بالحاشية لسيدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144   | الشيخ المهيى بي الشيخ المهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179   | « تنبيـه » : »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | الكلام على الراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف وبيان شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179   | ترْقیقها وشرطی تفخیمها ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٧٣   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| رقم  |                                                                      |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| سفحة |                                                                      |  |  |
|      | حكم الراءالساكنة فى الوقف المتحركة فى الوصل وشروط ترقيقها            |  |  |
| ۱۳۰  | وتفخيمها وتفخيمها                                                    |  |  |
|      | ست تنبيهات هامة بخصوص الوقف على الراء المتحركة المتطرفة وفها         |  |  |
| 177  | الكُّلام على الرَّاءات ذواتالوجهيُّن في الوقف والرَّاجعُ فيهما أَلْخ |  |  |
|      | الباب الرابع                                                         |  |  |
|      | فى الضاد المعجمة والظاء المشالة                                      |  |  |
| 1    | الفصل الأول : في الفرق بين الضاد والظاء                              |  |  |
| 124  | الفصل الشاني: في الظاءات المشالة الواردة في القرآن الكريم            |  |  |
|      | الفصل الثالث: في لزوم بيان حرف الضاد المعجم من الظاء                 |  |  |
| 100  | المشال وتحوهما إذا التقيا                                            |  |  |
| ·    |                                                                      |  |  |
|      | الباب الخامس                                                         |  |  |
|      | فى أحكام النون الساكنة والتنوين                                      |  |  |
| 109  | (أ) تعريف النون الساكنة وإخراج محترزات القيود                        |  |  |
| 109  | <b>(ب) تعریف التنوین و إ</b> خراج محتر زات القیو د                   |  |  |
| 17.  | (ج) الأمور التي تخالف فيها النون الساكنة التنوين                     |  |  |
| 171  | الكلام على الحكم الأول « الإظهار » ووجهه وضّو ابطه                   |  |  |
| 174  | الكلام على الحكم الشاني « الإدغام » و أقسامه ووجهه و ضوابطه …        |  |  |
| 174  | الإدغام بغنة الإدغام بغنة                                            |  |  |
| 170  | الإدغام بغير غنة                                                     |  |  |
|      | تنبيهات ثلاثة هامة: ثلبيهات ثلاثة                                    |  |  |
|      | أولها : بخصوص استثناء النون من يس والقرآن ، ن والقلم من              |  |  |
| 177  | الإدغام بالغنة في وجه لحفص الله                                      |  |  |
| 177  | ثانيها: بخصوص الغنة في الإدغام هل هي للمدغم أم للمدغم فيه إلخ        |  |  |
|      |                                                                      |  |  |

| وقم    |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضسوع                                                     |
| 177    | النَّها: مخصوص كمال الإدغام ونقصانه في هذا الباب             |
| 174    | الكلام على الحكم الثالث « القلب » وكيفية أدائه ووجهه وضوابطه |
| 179    | الكلام على الحكم الرابع « الإخفاء » ووجهه وضوابطه            |
|        | خمسة تنبيهات هامة بخصوص الإخفاء من حيث الأداء والكيفية .     |
| 177    | والمرَّ اتب والفرقَ بينه وبين الإدغام إلَّخ                  |

### الباب السادس فى الغنة وأحكامها وفيه سبعة مسائل وخاتمة

| 177 | : في تعريف الغنة في تعريف الغنة                        | المسألة الأولى  |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------|
| ١٧٧ | : في محل الغنة على الغنة                               | المسألة الثانية |
| ۱۷۷ | : في مخرَّج الغنة                                      | المسألة الثالثة |
| ۱۷۷ | : في مراتب الغنة وأقوال العلماء فيها اتفاقاً واختلافاً | المسألة الرابعة |
| ۱۷۸ | : المشدد وما اشتمل عليه                                | المرتبة الأولى  |
| 179 | : المدغم والمرادمنه                                    | المرتبة الثانية |
| 179 | : المخفي وما يشتمل عليه من أنواع                       | المرتبة الثالثة |
| ١٨٠ | : الساكن المظهر وما اشتمل عليه                         | المرتبة الرابعة |
| ۱۸۰ | : المتحرك المخفف وما اشتمل عليه                        | المرتبة الخامسة |
| ۱۸* | ؛ في مقدار الغنة                                       | المسألة الخامسة |
| ۱۸۰ | ::                                                     | تنبيسه          |
| ۱۸۱ | : في كيفية أداء الغنة وما براعي في ذلك                 | المسألة السادسة |
|     | : في القول في تثبيت حروف الغنة في مخرجها —             | المسألة السابعة |
| ۱۸۲ | ، مخرج غيرها إلخ ما هنالك من                           | أو نقلها إلى    |
| ١٨٧ | : نسأل الله تعالى حسمها في تلخيص باب الغنة             | انلحاتمة        |
|     |                                                        |                 |

### الباب السابع في أحكام الميم الساكنة

| 191 | ثعريف الميم الساكنة وإخراج محترزات القيود وأقسامها ومنها:        |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 141 | ميم الجمع وتعريفها بالحاشية وشرط جريان أحكام الميم الساكنة عليها |
|     | الكلام على الحكم الأول: الإخفاء الشفوى وأقوال أهل العلم فيه      |
| 192 | ووجهه و ضابطه                                                    |
| 190 | الكلام على الحكم الثانى : « الإدغام الصغير » ووجهه وضابطه        |
| 147 | الكلام على الحكم الثالث: « الإظهار الشفوى » ووجهه و ضابطه        |

#### الباب الثامن في اللامات الساكنة وأحكامها

| Y • 1 | التمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Y • 1 | الفصل الأول: في لام التعريف وأحكامها                            |
|       | تعريف لام التعريف وإخراج محترزات القيود وحالتها بالنسبة لما يقع |
| ۲٠١   | بعدها من الحروف الهجائية                                        |
| Y • Y | حالة الإظهار وضابطها ،،،                                        |
| ۲۰۳   | خالة الإدغام وضابطها                                            |
| Y • 0 | تَّنبيه من لامات التعريف الشمسية اللام من لفظ الجلالة           |
| 7 • 7 | الفصل الثـانى : فى لام الفعل وحكمها وضابطها                     |
| Y • • | الفصل الثالث: في لام الأمر وحكمها                               |
| 411   | الفصل الرابع: في لام الاسم وحكمها ، ، ، ، ، ، ،                 |
| 414   | الفصل الخامس: في لام الحرف وحكمها ن                             |
|       |                                                                 |

#### الباب التاسع في المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين

| وقم   |         | •       | •           |                    | •               |                                |
|-------|---------|---------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| مبفحة | JI      |         | بوع         | الموض              |                 |                                |
| *17   | •••     |         |             | ل إلى الباب        | : للدخو         | التمهيد                        |
| *17   | *** *** | که      | أقسامه وحكم | ال العلماء فيه و   | ، : وأقوا       | <br>تعريف المثلين              |
| *14   | •••     |         | •••         |                    |                 | أقسام المثلين<br>أقسام المثلين |
| 714   | •••     | •••     | •••         | مامه وحكمه         | بين: وأقس       | ر<br>تعریف المتقار             |
| **    | •••     | •••     | •••         | کم کل قسم          | <br>بن : وحکا   | أقسام المتقارب                 |
| **    |         |         |             | سامه وحكمه         | نسىن: وأقد      | تعریف المتجا                   |
| **1   |         |         |             | کم کل قسم          |                 |                                |
| 777   | •••     | •••     |             | مامه وحكمه         | بدىن: وأقس      | تعريف المتباء                  |
| 774   | •••     | •••     | •••         |                    |                 | أقسام المتباعد                 |
| 377   | ••• ••• | •••     | *** ***     | ••• ••• •••        |                 |                                |
| 440   | •••     | •••     |             | بين إلخ            |                 |                                |
|       |         |         | العاشر      |                    | •               | ·                              |
|       |         | كامه    |             | ب<br>في الإدغام وأ | . •             |                                |
| 771   | •••     | •••     |             | مول إلى الباب      |                 | التمهيد                        |
| 441   | •••     | •••     |             | ــ شروط الإد       |                 |                                |
| 444   | •••     |         |             | ام الإدغام         | م: أقسا         | كفية الإدغا                    |
| 148   | •••     | •••     |             |                    |                 |                                |
| 148   | •••     | *** *** | <br>نختصر   | دغام فی هذا الح    | ،<br>عره من الإ | المقصود ذرّ                    |
| T     | •••••   |         |             | بىغىر              | الإدغام الم     | الكلام على                     |
| ۳٥ .  | •• •••  |         |             | ا<br>اجب           |                 |                                |
| ۳٦ .  |         |         |             | لين و ضابطه .      |                 |                                |

| د قم        |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | المو ضـــوع                                                      |
| ۸۳۸         | الإدغامالواجب في المتقاربين وحروفه الخاصة به                     |
| ٧٤٠         | الإدغام الواجب في المتجانسين وحروفه الخاصة به                    |
| 717         | التكلام على الإدغام الممتنع أو موانع الإدغام الصغير              |
|             | الكلام على الإدغام الجائز وبيان مُذهب حفص عن عاصم في             |
| 724         | ∨ فصوله کلها                                                     |
| 7 2 0       | الفصل الأول : في الإدغام الجائز في ذال « إذ »                    |
| 717         | الفصل الشانى : في الإدغام الجائر في دال «قد »                    |
| 729         | الفصل الثالث: في الإدغام الجائز في تاء التأنيث الساكنة           |
| 101         | الفصل الرابع : في الإدغام الجائز في لام هل وبل                   |
| 404         | الفصل الخامس: في إدغام حروف قربت مخارجها                         |
|             | تتمة : ذكر أئمتنا فصلا سادساً في الإدغام الجائز وهو              |
| <b>70</b> 7 | فصل أحكام النون الساكنة والتنوين والأولى عدم ذكره إلخ            |
| Y0Y         | · أقسام الإدغام الصغير : من حيث الكمال والنقصان                  |
| Y0Y         | الإدغام الكامل: الإدغام الكامل                                   |
| YOX         | الإدغام الناقص: المناقص :                                        |
| 101         | كيفية أداء الإدغام الناقص وضوابط ذلك                             |
|             | ﴿ كيفية إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء عند من أدغم |
| ٠,٢٢        | وأبقى الغنة كحفص عاصم من طريق الطيبة في وجه له                   |
|             | صفوة القول: في الفرق بين الإدغام الكامل والناقص ــ               |
| 77.7        | و ضابط ذلك                                                       |
| 774         | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| 777         | الحائمة : نسأل الله تعالى حسنها في الكلام على كلمة « تأمنا »     |

#### الباب الحادى عشر فى المـــد والقصر

| و قم         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الموضسوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777          | التمهيد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y7Y          | ١ – الأصل في المدودليله من السنة المطهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>77</b> /  | ٢ ــ تعريف المد والقصر ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>P</b> 7 7 | ٤٠٣ <u> حروف المد واللين</u> وحرفا اللين وشروط كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1 Y Y</b> | ه - أقسام المله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YY1 .        | الكلام على المد الأصل « الطبيعي » و ذكر التسمية التي جاءت فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y Y Y</b> | أقسام المد الطبيعي: المد الطبيعي المدالطبيعي المدالطبيعي المدالطبيعي المدالط المدا |
| <b>Y Y Y</b> | الكلام على المد الطبيعي الكلمي وأقسامه وسبب تسميته بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770          | الكلام على المد الطبيعي الحرف وسبب تسميته حرفياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y</b> Y0  | مقدار المد الطبيعي وفيه تعريف الحركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777          | الكلام على المد الفرعي وفيه خس مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Y Y Y</b> | المسألة الأولى: في تعريف المدالفرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | المسألة الثانية : في أسباب المد الفرعي ومن هذه الأسباب المد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر ثة مع      | للتعظيم وللتبرئة والرد على ملاعلى القارى فى منعه مد التعظيم والته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YVY          | كلام أهل العلم في هذا الشأن أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۰          | المسألة الثالثة : ف أنواع المدالفرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111          | المسألة الرابعة : في أحكام المدالفر عي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | الكلام على الحكم الأول من أحكام المد الفرعي وهو المد الواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Y</b>     | المتصل وسبب تسميته واجباً ومتصلا ومقدار مده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Y</b>     | وجه المد فى المتصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | الكلام على الحكم الشانى من أحكام المد الفرعى وهو المد الجائز وفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 474          | ئلاثة أنواع أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| رقم        |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الموضسوع                                                                                             |
|            | الكلام على النوع الأول وهو المدالجائز المنفصل وسبب تسميته جائز                                       |
| 374        | ومنفصلا ومقدار مده ووجهه إلخ                                                                         |
| 470        | سبعة تنبهات هامة أ أ هامة                                                                            |
|            | التنبيه الأول : في مقدار المد الزائد على القصر في المنفصل إلغ                                        |
| 410        | ما هناك ما                                                                                           |
|            | التنبيه الشانى : بخصوص اجتماع مدين أو أكثر منفصلين كانا                                              |
|            | أو متصلين حالة الوصل وما يجب أن يراعى فى هذا الاجتماع                                                |
| 7/1        | حالة الأداء                                                                                          |
|            | التنبيه الثالث : في الرد على فضيلة الدكتور محمد سالم محيسن على                                       |
|            | خلطه طرق القصر في المنفصل والإشباع في المتصل وعدم ذكره                                               |
|            | الأشياء الواجبة اتباعها حال الأداء بقصر المنفصل وإشباع المتصل                                        |
| ۲۸۲        | لحفص عاصم من طريق الطيبة ويتضمن هذا الرد الأشياء الآتية :                                            |
|            | بعض الأحكام الواجبة لحفص حال الإشباع في المتصل من طريق                                               |
| ۲۸۸        | طيبة النشر                                                                                           |
|            | تعهيد : وفيه الكلام على السكت على الساكن الصحيح                                                      |
| YAX        | وشبهه قبل الهمز لحفص عن عاصم من طريق طيبة النشر                                                      |
|            | مَا يَجِبُ عَلَى القَارَىُ إِذَا قَرَأَ لَحَفْصَ بَتُوسُطُ المَدَ المَنْفُصُلُ وَبَمُرْتَبَةَ السِّك |
| YAX        | العام على الساكن قبل الهمز جملة                                                                      |
|            | الاحكام الواجبة حال الأداء على السكت العام لحفص من طريق                                              |
| 44.        | طيبة النشر وهي أحد عشر حكماً أولهما الإشباع في المد المتصل                                           |
| <b>747</b> | الاحكام الجائزة على السكت العام لحفص و هي أربعة أحكام                                                |
| 747        | فائدة : يؤخذ منها السكت الحاص على الساكن قبل الهمز لحفص                                              |
|            | بعض الأحكام التي تجب لحفص حال القصر في المنفصل من طريق                                               |
| 444        | طيبة النشر                                                                                           |
| 444        | التمهيد : للدخول إلى هذه الأحكام وذكر بعض حالاتها                                                    |

| رقم         |                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الملوضوع                                                                                       |
|             | الحالة الأولى : وهي القصر المطلق في المد المنفصل مع التوسط                                     |
| 387         | في المد المتصل لحفص من طريق النشر                                                              |
|             | بيان الأحكام الواجبة لحفص حال الأداء على هذه الحالة وهي                                        |
| <b>74</b> £ | عشرة أحكام عشرة أحكام                                                                          |
|             | الحالة الثانية : وهي القصر المطلق لحفص مع ترك الغنة في اللام                                   |
| 747         | والراء من طريق طيبة النشر                                                                      |
|             | بيان الأحكام الواجبة لحفص على هذه الحالة عند الأداء وهي أحد                                    |
| 747         | عشر حكماً أولها الإشباع في المدالمتصل                                                          |
|             | الحالة الثالثة : وهي القصر المقيد في المد المنفصل مع الإشباع في                                |
|             | المد المتصل لحفص من طريق طيبة النشر والأحكام الواجبة علمها                                     |
| <b>79</b> 7 | حال الأداء وهي عشرة أحكام                                                                      |
| Y44         | ضابط نفيس منظوم لأحكام هذه الحالة                                                              |
|             | فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم جواز القراءة بمجرد الرأى وسوقه                                 |
| ۳.,         | لذلك أدلة من كلام السلف الصالح إلخ                                                             |
| ۳.,         | قول العلامة شيخ الإقراء باستانبول في هذا الشأن                                                 |
|             | قول العلامة الضباع شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۳۰۱         | الخصوص أيضاً                                                                                   |
| ۳٠۲         | قول الإمام مصطنى الأزميري في هذا الموضوع أيضاً                                                 |
| •           | قول الإمام الحافظ ابن عبد البر المنقول عن التابعي الجليل سليمان                                |
| <b>*•</b> Y |                                                                                                |
| 1 - 1       | التيمي في عدم الأخذ برخصة كل عالم إلخ                                                          |
|             | التنبيه الرابع : في الرد على صاحب الرسالة المساة « أحكام                                       |
|             | تجويد القرآن : على رواية حفص بن سليمان في نسبته القصر                                          |
|             | - خفص من طريق الطيبة الذي فسره بطريق أهل المدينة –<br>                                         |
| ۳.۴         | المنورة إلخ                                                                                    |

| ر قم   |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضيوع                                                               |
|        | التنبيه الخامس : بخصوص التقاء المدين معاً ( المنفصل والمتصل )          |
| 4,4    | لحفص من طريق الشاطبية في الوصل                                         |
|        | التنبيه السادس : في بيان مراتب المد المنفصل والمتصل منفردين            |
| 4 . 8  | أو مجتمعين حالة الوصل لحفص من طريق طيبة النشر                          |
|        | التنبيه السابع : في اجتماع مد التعظيم مع المد المنفصل لحفص من          |
| ۰۰ ۳   | طريق طيبة النشر طريق طيبة النشر                                        |
|        | الكلام على النوع الثاني وهو المد الجائز العارض للسكون وأقسامه .        |
| ۳•٦.   | وُسبب تسميَّته جائزاً وعارضاً ومقدار مده ووجهه إلخ                     |
|        | وجه القصر والتوسط والإشباع في المد الجائز العارض للسكون                |
| ۳۰۷    | في الحاشية                                                             |
|        | فصل في بيان الأوجه الجائزة وقفاً في المد العارض للسكون –               |
| ۳۰۸    | وضابطها نظماً                                                          |
| 4.4    | ثعريف كل من الروم والإشمام بالحاشية                                    |
| í      | <b>الكلام على كيفية</b> الوقف بالروم فى المد الجائز العارض للسكون الذى |
|        | سكونه بعد حرفى اللين فقط وأقوال العلماء فيه . وفيه الرد على            |
|        | الدكتور محيسن على كلام ذكره فى هذا الخصوص مما بجب                      |
| 414    | الوقوف عليه ص (۲۰۷)                                                    |
| 418    | الكلام على المدالعارض للسكون الذي آخره همز وهو المد المتصل             |
|        | الكلام على أو جه المد المتصل الواقع عار ضاً للسكون المنفر د و ضابطها   |
| 418    | نظماً لحفص عاصم من الشاطبية                                            |
|        | الله على الرد على الدكتور محيسن على جوازه الوقف بالروم على             |
|        | الإشباع في المد المتصل وقفاً لحفص إلىخ                                 |
|        | الكلام على أوجه المد المتصل العارض للسكون المسبوق بالمدين معاً         |
| ۳۱۸    | المنفصل والمتصل أو بأحدهما حسها وردعن حفص من الشاطبية                  |

| رقم<br>الموضوع الصفحة                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |
| الكلام على أوجه المد الجائز العارض للسكون الذي آخره هـاء                                                                 |
| التأنيث التأنيث                                                                                                          |
| تتمه : جاء فيها أن المد العارض للسكون الذي آخره هاء التأنيث                                                              |
| ملحق بالمد اللازم وكلام العلماء في ذلك اتفاقاً و اختلافاً ٣٢٢                                                            |
| الكلام على أوجه المد الجائز العارض للسكون الذي آخره هاء الضمير                                                           |
| ومذاهب أهل العلم فيه اتفاقاً و اختلافاً ٣٧٤                                                                              |
| فصل في بيان حكم السكون العارض في الوقف غير المسبوق بحرف 🕝                                                                |
| المدأو اللن وما بجوز فيدمن الأوجه اتفاقاً واختلافاً ٣٢٧                                                                  |
| تنبهات : تنبهات                                                                                                          |
| التنبيه الأول : يستثنى من السكون العارض في الوقف غير                                                                     |
| المسبوق بحرف المدأو اللين الواو المتحركة بالفتح الواقعة أثر                                                              |
| الضم إلخ الضم إلخ                                                                                                        |
| التنبيه الشاني : غصوص حذف التنوين من المنون وحذف صلة ه                                                                   |
| هاء الضمير حالة الوقف بالروم إلخ علم الضمير                                                                              |
| التنبيه الثالث : بخصوص اجتماع مدين عارضين للسكون أو أكثر                                                                 |
| وما بجب أن يراعي حينئذ حالة الأداء ٣٣٧                                                                                   |
| التنبيه الرابع : مخصوص أوجه اجماع المدالجائز العارض للسكون                                                               |
| المسبوق بحرف المد أو محرف اللمن طرداً وعكساً وضابط ذلك                                                                   |
| نظماً لغير واحد من الثقات                                                                                                |
|                                                                                                                          |
| الكلام على النوع الثالث: وهو المد الجائز البدل وتعريفه وضابطه                                                            |
| وأقسامه ووجه تسميته بالبدل وبالجائز إلخ ٣٣٥                                                                              |
| تنبيه هام: بخصوص مادة « أتى » من حيث قصر الهمزة ومدها ٣٣٧                                                                |
| الكلام على الحكم الثالث من أحكام المد الفرعى وهو المد اللازم<br>وتعريفه وضابطه وسبب تسميته لازماً ومقدار مده وأقسامه ٣٣٨ |
| وتعريفه و ضابطه وسبب تسميته لازمآ ومقدار مده و أقسامه ٣٣٨                                                                |
|                                                                                                                          |

| رمم         | •                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| inia        | الموضسوع ال                                                      |
| ۲۳۸         | إخراج محترزات قيود تعريف المداللازم بألجاشية                     |
|             | تنبيه: بخصوص المد في « ولا تيمموا » ونحوه عند البزى و نحو « فيه  |
| 44.         | هلى » عند أبي عمرو البصري إلخ مند                                |
| 781         | أقسام المله اللازم الأربعة وتفصيل كل قسم وضابط كل منها           |
| 334         | فصل في بيان مواضع المد اللازم الحرثي وحروفه في القرآن الحكريم    |
|             | تنبيه : بخصوص المد اللازم الحرفي بنوعيه الموجود في الحروف        |
| 414         | الخاصة به وشرط هذه الحروف وما يحرج به                            |
|             | فاللة : مخصوص أقسام فواتح السور من حيث وجود المد اللازم          |
| 454         | الحرق والطبيعي وغيرهما إلخ                                       |
| <b>70</b> • | فصل في بيان وجوه الوقف على المد اللازم الكلمي المتطرف مطلقاً     |
|             | الكلام على المسألة الخامسة من مسائل المد الفرعي وهي القول        |
| 401         | نی مراتبه به مراتبه                                              |
| 401         | فاللدة: يترتب على معرفة مراتب المدالفرعي قاعدتان كليتان          |
| 404         | القاعدة الأولى: في اجتماع المدين المختلفين في النوع والحكم خينتذ |
|             | القاعدة الثانية : في اجباع سببين للمد الفرعي في كلمة واحدة       |
| 404         | وبيان ما يوخذ به من أحدهما و ترك الآخر                           |
| 400         | فصل في بيان مد اللين وحكمه في الوصل والوقف                       |
| 707         | فعمل في بيان حكم هاء الضمير وما ألحق بها من حيث المد والقصر      |
| 401         | وفي هذا الفصل:                                                   |
| 401         | (أ) تعربف هاء الكتابة في عرف القراء                              |
|             | (ب) ذكر حالاتها الأربع في القرآن الكريم ومذاهب القراء العشرة     |
|             | فيها والتنبيه على مذهب حفص عن عاصم عند اختلاف القراء             |
| <b>70</b>   | * رضی الله عنهم                                                  |
| 411         | الالة نئيسات هامة                                                |

| زقم    |  |
|--------|--|
| الصمحة |  |

|     | المراجسون                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | الأول: بخصوص النظر إلى ما بعد صلة الهاء فإن كان همزاً فيدخل |
| 777 | في حدًّا لمنفصل و إلا فمن قبيل الطبيعي إلخ                  |
| ۲۲۲ | الثمانى: بخصوص معنى صلة الهماء وقصرها                       |
| ۲۲۲ | الثالث: فيا يلحق بهاء الضمير وحكمه وضابطه                   |
|     | الباب الثاني عشر                                            |

## في معرفة الوقف والابتداء والقطع والسكت

| 777                 | : للدخول إلى الباب اللدخول                          | التمهيد        |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 441                 | : في تعريف الوقف وأقسامه وضوابطه                    | الفصل الأول    |
| ٣٧٢                 | قف التام الله التام                                 | الكلام على الو |
| 440                 | ت التام من السنة المطهرة سن التام من السنة المطهرة  |                |
| 770                 | نف الكافى بن الكافى                                 | الكلام على الو |
| ***                 | ن الكافى من السنة النبوية نسب                       |                |
| ٣٧٧                 | قف الحسن وف                                         |                |
| 444                 | ت الحسن من السنة المطهرة سن السنة المطهرة           | الأصل في الوقه |
|                     | يقف السنة الواقع جله فى غير رءوس الآى أو فى بيان    | فصل فی بیان و  |
| <b>7 9</b>          | يل كما سماه بعضهم وذكر ما نقله العلماء في هذا الوقف | و قف جهر       |
| ۲۸٦                 | قف القبيح وأنواعهُ وضابطه 🔑 ونسسب                   |                |
| <b>"</b> ለ <b>੧</b> | ن الفهبيح من السنة النبوية صن السنة النبوية         |                |
| ۴٩.                 |                                                     | ثنبيهان        |
|                     | : في أن القرآن الكريم ليس فيه وقف واجب              | أوتحمسا        |
| ۳9.                 | حرام إلخ بي بي سيالخ                                | ولا وقف        |
|                     | : عُصُوصُ الوقفُ على قوله تعالى : « <b>فويل</b>     | ثانيهما        |
| ۴۹۰                 | ) إلخ وهو بحث نفيس في بابه ينبغي الوقوف عليه        | للمصلين        |
| 790                 | : في تعريف الابتداء وما يلزم فيه                    | الفصل الشائي   |
| ۷۸٥                 | ید اللہ آن ک                                        | (م ٥٠ مـ تجو   |
|                     |                                                     |                |

| وتقم         |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| الصحيفة      |                                                                |
| 444          | تلبيهان ; ;                                                    |
|              | التنبيه الأول : بخصوص الابتداء من أول بعض الأجزاء :            |
| 447          | والأرباع والأحزاب وكلام الإمام النووي في ذلك                   |
|              | التنبيه الشاني : في بيان وجوب الابتداء بلفظ « الذي . الذين »   |
| ٤٠٤          | في مواضع خاصة في القرآن الكريم وأقوال أهل العلم في ذلكُّ       |
| ٤٠٩          | الفصل الثالث : في تعريف القطع والسكت                           |
| ٤١٠          | تعويف القطع والفرق بينه وبين الوقف                             |
|              | تعریف السکت وبیان ذکر آلمواضع التی ورد فیها فی القرآن البکریم  |
| ٤١١          | والمقصود منها في رواية حفص عن عاصم اتفاقاً واختلافاً           |
|              | الرد على الدكتور محيسن على جوازه السكت لحفص في السكتات         |
| 113          | الأربع الواجبة له من الشاطبية                                  |
|              | الخاتمة : نسأل الله تعالى حسنها في الكلام على صفات الحروف      |
|              | العرضية التي تقدم الكلام عليها في باب الصفات بأنها قد انقضت    |
| ٤١٤          | وتم الكلام علمها                                               |
|              |                                                                |
|              | الباب الثالث عشر                                               |
|              | فى معرفة المقطوع والموصول                                      |
| ٤١٧          | التمهيد للدخول إلى الباب التمهيد للدخول إلى الباب              |
|              | الفصل الأول : في بيان الكلات المقطوعة و المختلف فيها بين القطع |
|              | والوصل التي جاءت في المقدمة الجزرية وهي ست وعشرون              |
| 5 <b>\ 4</b> | كلمة كلمة                                                      |
| 219          | الكلمة الأولى : «أن » مع « لا » مع بيان أقسامها الثلاثة        |
|              | الكلمة الثانية : «إن » مع «ما » و ذكر قسمها                    |
| 173          | الكلمة الثالثة : «أما » المركبة من «أم » و «ما » الاسمية وهي   |
| 271          | قسم واحد قسم واحد                                              |
|              | •                                                              |

| عم   | )                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حيفة | الموضموع الصا                                                                                        |
| 877  | كلمة الرابعة : «عن » مع «ما » وبيان قسميها                                                           |
| 277  | الكلمة الخامسة : « من » مع « ما » وبيان أقسامها الثلاثة                                              |
|      | الله : في ذكر « من » الجارة إذا دخلت على الاسم                                                       |
|      | الظاهر أو على « من » الموصولة وضابط ذلك من العقيلة الإمام                                            |
| 874  | الشاطبي رضي الله عنه                                                                                 |
| \$78 | ا كلمة السادسة : «أم » مع « من » وبيان قسميها                                                        |
| 540  | الكلمة السابعة : «حيث «مع «ما » في قسمها الواحد                                                      |
|      | الكلمة الثامنة : « أن » مع « لم » وهي قسم واحد خلافاً لخلط                                           |
| 270  | بعض المحدثين بعض المحدثين                                                                            |
|      | الرد على الدكتور محيسن وغيره في حصر « أن » مع « لم » في موضعين                                       |
| 441  | فقط و هو ر د نفیس فی بابه مما ینبغی الوقوف علیه و حفظه                                               |
| ٤٣٠  | الكلمة التاسعة : « إن » مع « ما » الموصولة وبيان أقسامها الثلاثة                                     |
|      | الكلمة العاشرة : « أن » مع « ما » الموصولة وبيان أقسامها الثلاثة                                     |
| ٤٣٠  | ضابط الكلمات العشر هذه من المقدمة الجزرية                                                            |
| 444  | الكلمة الحادية عشرة : «كل » مع «ما » وبيان أقسامها الثلاثة                                           |
| £ 44 | تنبهان : :                                                                                           |
|      | التنبيه الأول : بخصوص الأشهر في « كلما » المختلف فيها وأقوال                                         |
| 877  | العلماء فيها                                                                                         |
|      | التنبيه الشاني : ردنا لاعتراض الملا على القارى على الحافظ                                            |
|      | ابن الجزري وعلى بعض شراح مقدمته بخصوص كلمة «كلما »                                                   |
|      | وبينا أن الحافظ بن الجزرى ليس عنده قصور ولا وجه للملا                                                |
| 240  | القاری فیها ذکره و هو بحث نفیس ۰۰۰ ۰۰۰                                                               |
| ٤٣٧  | الكلمة الثانية عشرة : «بئس » مع «ما » وتبيين أقسامها الثلاثة                                         |
|      | استدراك على ما قاله صاحب العميد والملا على القارى بخصوص                                              |
| £ 47 | كلمة «إلى « ليسل » « ليسل » « كلمة «الله الله » « كلمة «الله » « كلمة «الله » « كلمة « كلمة « كلمة « |
| ٧٨٧  |                                                                                                      |

| قم           | ;                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| صحيفة        | الموضدوع ال                                                    |
|              | الكلمة الثالثة عشرة : « في » الجارة مع « ما » الموصولة وبيسان  |
|              | الأقوال الأربعة لعلماء الرسم فيها وكل قول من هذه الأقوال       |
| £ <b>7</b> 4 | تحته أقسام                                                     |
|              | تذييل نخصوص « في » الجارة إذا دخلت على « ما » الاستفهامية      |
| 133          | محذوفة الألف وأنها موصولة باتفاق                               |
| £ £ Y        | ضابط الكلمات الثلاث بعد العشر من المقدمة الجزرية               |
|              | الكلمة الرابعة عشرة : « أين » مع « ما » وبيان أقسامها الثلاثة  |
| 2 5 7        | وضابط هذه الكلمة من المقدمة الجزرية                            |
|              | الكلمة الخامسة عشرة: «إن » الشرطية مع « لم » الجازمة وبيان     |
| 254          | قسميها                                                         |
|              | الكلمة السادسة عشرة « أن » المصدرية مع « لن » الناصبة وبيان    |
| ११०          | أقسامها الثلاثة                                                |
|              | الكلمة السابعة عشرة: « كي » الناصبة مع « لا » النافية وبيان    |
| 257          | قسمیا                                                          |
|              | الكلمة الثامنة عشرة : « عن » الجارة مع « من » الموصولة في      |
| £ £ V        | قسمها الواحد                                                   |
|              | الكلمة التاسعة عشرة: « يوم » مفتوح الميم مع « هم » الضمير      |
| <b>£</b> £V  | المنفصل المرفوع المحل في قسمها الواحد                          |
| ٤٤٨          | الكلمة العشرون : « لام الجر » مع « مجرورها » وبيان قسميها      |
|              | بيان المفهوم من كلام المقدمة الجزرية فى هذه الكلمة والمفهوم من |
| 889          | كلام غيرها في هذا الخصوص إلخ                                   |
|              | الكلمة الحادية والعشرون « لات » مع « حين » فى موضعها الوحيد    |
| 224          | بسورة ص وأقوال أهل العلم فيها                                  |

| ر قم         |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| محبة         | الموضيوع الم                                                    |
|              | الكلمة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون: «كالوهم »« وزنوهم »  |
| ٤.٠          | بالمطففين وليس غيرهما في التنزيل أ نوليس                        |
| ٤٥١.         | الكلمة الرابعة والعشرون : « أل » التي للتعريف وحكمها في التنزيل |
|              | الكلمة الخامسة والعشرون : « ها » التي للتنبيه وحكمها في القرآن  |
| 103          | الكريم الكريم                                                   |
| \$07         | الكلمة السادسة والعشرون « يا » التي للنداء وحكمها في التنزيل    |
|              |                                                                 |
| <b>6 A V</b> |                                                                 |
| 403          | المقدمة الجزرية المقدمة الجزرية                                 |
|              | الفصل الشانى : في بيان الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف      |
|              | فيها بين القطع والوصل من غير المقدمة الجزرية وهي اثنتاعشر       |
| 800          | كلمة                                                            |
|              | الكلمة الأولى : « أن » المخففة مع « لو » وبيان قسميها اتفاقاً   |
| 200          | واختلافاً واختلافاً                                             |
|              | الكلمة الثانية : « ان » مع « أم » وحكمها في موضعيها في          |
| 203          | التنزيل التنزيل                                                 |
|              | الكلمة الثالثة : « أيا » مع « ما » وبيان حكمها في موضعها        |
| ٤٥٧          | الوحيد بسورة الإسراء الوحيد بسورة                               |
|              | الكلمة الرابعة : كلمة « إلى ياسين » بالصافات و بيان حكمها       |
| £ 0 /        | وقفاً عند حفص وغيره                                             |
|              | الكلمة الخامسة : « يوم » مع « إذ » وبيان حكمها حيث              |
| 201          | جاءت في التنزيل ب ب                                             |
|              | الكلمة السادسة : « حين » مع « إذ » في موضعها الوحيد في          |
| 209          | سورة الواقعة وبيان حكمها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
|              | الكلمة السابعة : «كأن » المشددة مع «ما » وبيان حكمها كيف        |
| 104          | و درت في الثناء                                                 |

| ر قم                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الموضوع الصحيفة                                                                                                               |  |
| الكلمة النامنة : « رب » مع « ما » في موضعها الوحيد في                                                                         |  |
| سورة الحجر وبيان حكمها به الحجر وبيان حكمها                                                                                   |  |
| الكلمة التاسعة : « وى » مع « كأن » و « كأنه » في موضعيها                                                                      |  |
| بسورة القصص وبيان حكمها للقراء العشرة وبيان مذهب حفص                                                                          |  |
| الم                                                                                                                           |  |
| الكلمة العاشرة : « نعم » مع « ما » وبيان حكمها في موضعها                                                                      |  |
| في القرآن الكريم أ في القرآن الكريم                                                                                           |  |
| الكلمة الحادية عشرة «مهما» في موضعها الوحيد في سورة                                                                           |  |
| الأعراف وبيان حكمها ونقل أقوال أهل العلم فيها                                                                                 |  |
| الكلمة الثانية عشرة: « آلم » فاتحة البقرة ونحوها من السور المفتتحة                                                            |  |
| بحروف النهجي وبيان الحكم في ثلك السور الكلام على « حم                                                                         |  |
| عسق » فاتحة الشورى حال الوقف وبيان مذهب القراء فيها                                                                           |  |
| ومنهم حفص عن عاصم ومنهم حفص عن عاصم                                                                                           |  |
| الباب الوابع عشر                                                                                                              |  |
| فى هاء التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة والمرسومة بالهـاء المربوطة                                                            |  |
| 4. 4. 4. 291                                                                                                                  |  |
| التمهيد للدخول إلى الياب ٤٦٥                                                                                                  |  |
|                                                                                                                               |  |
| القسم الأول: بيان هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة                                                           |  |
|                                                                                                                               |  |
| القسم الأول: بيان هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء المفتوحة وهى ثلاث عشرة كلمة فى واحد وأربعين موضعاً |  |
| القسم الأول: بيان هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء المفتوحة وهى ثلاث عشرة كلمة فى واحد وأربعين موضعاً |  |
| القسم الأول: بيان هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء المفتوحة وهي ثلاث عشرة كلمة في واحد وأربعين موضعاً |  |
| القسم الأول: بيان هاء التأنيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء المفتوحة وهي ثلاث عشرة كلمة في واحد وأربعين موضعاً |  |

| رقم          |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| الصحيفة      |                                                                   |
|              | الكلمة السادسة : « شجرت » في موضعها الوَّحيد في سورة              |
| ٤٧٠          | الواقعة                                                           |
| ٤٧٠          | الكلمة السابعة : «سنت » في مواضعها الخمسة                         |
| 143          | الكلمةالثامنة : « قرت » في موضعها الوحيد في سور ةالقصص            |
| <b>£</b> Y1  | الكلمة التاسعة : « جنت » في موضعها الوحيد في سورة الواقعة         |
| ٤٧١          | الكلمة العاشرة : « فطرت » في موضع الروم لا غير                    |
|              | الكلمة الحادية عشرة : « بقيت » في موضّع هو دُ عليه الصلاة والسلام |
| £VY          | لاغير                                                             |
| £YY          | الكلمة الثانية عشرة: « ابنت » في موضعها الوحيد بسورة التحريم      |
| £YY          | الكلمة الثالثة عشرة: « كلمت » في موضع الأعراف وليس غيره           |
| 244          | ضابط هذه الكلمات الثلاث عشرة من المقدمة الجزرية                   |
|              | تتمة : بخصوص إلحاق ست كلمات بهذا القسم وهي ذات بهجة               |
|              | ومرضات ولات حين ويا أبت وهيهات وأاللات وبيان ألحكم                |
| £Ÿ£          | فيها و ضابط ذلك فيها و ضابط ذلك                                   |
|              | القسم الشانى : في بيان هاء التأنيث المختلف فيها بين القراء        |
|              | فى قراءاتها بالإفراد والجمع وهى خس كلمات فى إثنى عشر              |
| ٤٧٥          | موضعاً                                                            |
| <b>£ Y Y</b> | ضابط هذه الكلمات الحمس ومواضعها الاثنا عشر                        |
|              | الردعلي صاحب العقد الفريد الكبير على منعه الوقف بالتاءالمفتوحة    |
|              | على « كلمت » بغافر والموضّوع الثانى بيونس عليه الصلاة             |
|              | والسلام لحفص عاصم والصواب جواز الوقف له بالتاء في هذين            |
| £ 44         | الموضعين وبيان من و افقه على ذلك من القراء العشرة                 |

### الباب الخامس عشر في همزتي الوصل والقطع

| ر قم    |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| ا محيمة | الموضوع ا                                                   |
|         | الفصل الأول: في تعريف همزة الوصل ومواضعها وحكمها            |
| ٤٨٣     | وصلا وابتداء                                                |
| ٤٨٣     | تعريف همزة الوصل وسبب تسميتها بذلك                          |
| ٤٨٤     | مواضع همزة الوصل في الأسماء والأفعال والحروف                |
| ٤٨٤     | الكلام على وجود همزة الىوصل فى الأفعال وبيان حركة البدء بها |
| ٤٨٦     | حركة البدء مهمزة الوصل في الأفعال المقيسة فيها ضابط ذلك     |
| ٤٨٩     | توضيح: أ                                                    |
|         | الكلام على وجود همزة الوصل في الأسماء وحركة البدء بها وضابط |
| ٤٩٠     | ذلك                                                         |
|         | الكلام على وجود همزة الوصل في الحرف وحركة البدء بها اتفاقاً |
| 193     | واختلافاً واختلافاً                                         |
|         | فائدة : بخصوص حذف همزة الوصل من « أل » إذا دخل عليها لام    |
| 191     | الجر الخ                                                    |
|         | الفصل الشانى : في تعريف همزة القطع ومواضعها التي تقاس       |
| £97     | فيها وحركتها وضابط ذلك                                      |
| £ 4 V   | مواضع همزة القطع التي تنقاس فيها وبيان حركتها               |
| ٤٩٨     | همزة القطع المفتوحة وموضع وجودها                            |
| 199     | همزة القطع المكسورة وموضع وجودها                            |
| 0.* *   | همزة القطع المضمومة وموضع وجودها                            |
| ٥٠١     | تتمة : محصوص اختصاص همزة القطع بالحرف                       |
|         | الفصل الثالث : في اجتماع همزتى القطع والوصل معاً في كلمة    |
| 0.0     |                                                             |
| U . U   | واحدةوبيان حكمها حينئذ ولهذا الاجتماع صورتان                |

| قم   |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| حيفة | الموضوع الصد                                                     |
| 0.0  | الكلام على الصورة الأولى: وهي تقدم هنزة الوصل على همزةالقطع      |
|      | الكلام على الصورة الثانية : وهي تقدم همزة القطع التي الاستفهام   |
| ٥٠٧  | على همزة الوصل وبيان حالتها                                      |
|      | الحالة الأولى: حذف همزة الوصل وبقاء همزة الاستفهام وذلك          |
| ٥٠٧  | خاص بالأفعال حاص بالأفعال                                        |
|      | الحالة الثانية : بقاء الهمزتين مجتمعتين معاً وذلك خاص بالأسماء   |
| ٥٠٧  | وبيان الحكم في ذلك حال الأداء ألى الحكم في ذلك حال الأداء        |
| ۰۰۷  | شرح الحالة الأولى مرح                                            |
| ٠١٠  | شرح الحالة الثانية وضابطها من الشاطبية                           |
| ٠١٠  | ضابط لكلتا الحالتين معاً للعلامة الطيبي                          |
|      | تتمة : بخصوص الابتداء بكلمة « الاسم » في قوله تعالى « بئس        |
| ١.   | الاسم الفسوق بعد الإعمان » وضابط ذلك للعلامة المتولى             |
|      | ,                                                                |
|      | الباب السادس عشر                                                 |
|      | فى بيان الوقف على أواخر الكلم                                    |
| 10   | التمهيد للدخول إلى الباب :                                       |
| 17   | الفصل الأول: في الوقف على الكلمة الصحيحة الآخر                   |
| 17   | الكلام على الوقف بالسكون المحض وما يجوز فيه وتعريفه سنست         |
| 11   | الكلام على الوقف بالروم وما يجوز فيه ومعناه لغة واصطلاحاً إلخ    |
| 19   | ضابط للروم من كلام الإمام ابن برى                                |
|      | الفرق بين الروم والاختلاس بعد اشتراكهما فى تبعيض الحركة          |
| 11   | وهُّذا الفرق يأتى من ثلاثة وجوه بالحاشية                         |
| ۲.   | الكلام على الوقف بالاشمام وما يجوز فيه وتعريفه وضابطه            |
|      | تقسيم الوقف إلى ثلاثة أقسام باعتبار الوقف بالوجوه الثلاثة السكون |
| 11   | المحرد والروم والإشمام المحرد والروم والإشمام                    |
|      |                                                                  |

| ضوع | لمو | į |
|-----|-----|---|
|-----|-----|---|

|   | 1 | - ) |
|---|---|-----|
| • | • |     |
|   |   |     |

| -     |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | القسم الأول : وهو ما يوقف عليه بكل من السكون المحض                                   |
| 011   | والروم والإشمام                                                                      |
| ۲۲٥   | القسم الشانى : وهو ما يوقف عليه بالسكون المحض أو بالروم                              |
|       | القسم الثالث : وهو ما يوقف عليه بالسكون المحضُّ فقط وفيهُ                            |
| 044   | الكلام على أنواعه الحمسة ألكلام على أنواعه الحمسة                                    |
| 077   | النوع الأول : وهو هاء التأنيث المربوطة                                               |
| ٥٢٣   | النوع الشانى : ميم الجمع                                                             |
| ٥٢٣   | النوع الثالث : عارض الشكل وضابطه الذي يعرف به                                        |
| ٥٢٣   | النوع الرابع : ما كان آخره ساكناً في الوصل والوقف                                    |
| -,,   | النوع الخامس: : ما كان متحركاً في الوصل بالنصب أو بالفتح                             |
|       | في غبر المنون في غبر المنون                                                          |
| ٥٢٣   |                                                                                      |
| 070   | المكلام على الوقف بوجه الحذف وما يجرى فيه                                            |
| 0 7 0 | المكلام على الوقف بوجه الإبدال وما تجرى فيه                                          |
| ٥٢٧   | الفصل الشاني : في بيان الوقف على الكلمة المعتلة الآخر                                |
| ٥٢٧   | التمهيد للدخول إلى هذا الفصل التمهيد للدخول                                          |
| ۸۲۵   | الكلام على الألف المدية و صورها حذفاً وإثباتاً وحالاتها الأربع                       |
| ۸۲۵   | الحالة الأولى : إثباتها في الحالين النح                                              |
| 279   | الحالة الثانية : حذفها في الحالين وصور ذلك                                           |
| ٥٣٠   | ما يلحق بهذه الحالة و هو لفظ « نمودا » في مواضعها الأربعةالمعروفة                    |
|       | الحالة الثالثة : إثباتها في حال الوقف وحذفها في حال الوصل                            |
|       |                                                                                      |
| 041   | وصور ذلك                                                                             |
|       | الحالة الرابعة : وهي حذف الألف وصلا وجواز الوجهين                                    |
|       | و تَنَا أَوِ الحَذْفَ فَقَطَ أَوِ الإثباتِ فَحَسَبِ فَتَلَكُ صُورَ ثَلَاثُ لَهَذَّهُ |
| 340   | المخانة                                                                              |
| ٥٣٥   | الحكلام على الواو المدية وصورها حذفاً وإثباتاً وحالاتها الأربع                       |
|       |                                                                                      |

| رقم   |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| بغحة  | الموضوع الع                                                       |
| ٥٣٥   | الحالة الأولى: إثباتها في الحالين                                 |
| 040   | الحالة الثانية : حذفها في الحالن                                  |
| ٥٧۴   | الحالة الثالثة : حذفها في الوصّل وإثباتها في الوقف                |
| ٥٣٨   | الحالة الرابعة : إثباتها في الوصل وحذفها في الوقف                 |
| ۸۳۰   | الكلام على الياء المدية وصورها حذفاً و إثباتاً وحالاتها الخمس     |
|       | الحالة الأولى : إثباتها في حالتي الوصل والوقف ومن هذه             |
| ٥٣٨   | الحالة الحالة                                                     |
|       | المكلام على الياءات الثمانى عشرة فى مواصفاتها الأربع والعشرين     |
|       | الثانية رسماً في الحالين . ولها نظائر محذوفة في الرسم ولا بد من   |
| 044   | ِ معر فتها جيداً                                                  |
| ٥٤٠   | ذَكُر حصر الياءات الثماني عشر الثابتة في المصحف الشريف            |
|       | حصر نظائر الياءات الثماني عشرة المحذوفة من المصحف الشريف          |
| 130   | وبيانها واحدة واحدة في مواضعها العشرين في التنزيل                 |
|       | االحالة الثانية : حذف الياء في الحالين وصورها الست في             |
| 0 8 4 | الغالب الغالب                                                     |
|       | الصورة الأولى: الفعل المضارع المعتل المجزوم بحذف الياء            |
| 9 5 4 | نحو «و <b>لا تمش</b> » المناس المناسب المناسب المناسب             |
|       | الصورة الثانية : فعل الأمر المبنى على حذف الياء نحو « اتق         |
| 730   | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                           |
| 4.44  | الصورة الثالثة : المنادى المضاف إلى باء المتكلم سواء حذف          |
| 430   | منه حرف النداء أم لم محذف منه حرف النداء                          |
|       | الصورة الرابعة : الأسماء المنقوصة المرفوعة والمجرورة مثل          |
| 011   | (غواش) وغواش                                                      |
|       | الصورة الحامسة : الباءات الزوائد الواقعة بعدالمحرك نحو « فاتقون – |
| 050   | « Uteakt                                                          |

| ر قم  |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| لصفحة | المن ضوع                                                        |
|       | الصورة السادسة : الياءات الزوائاء الواقعة قبل الساكن نحو        |
| 0 2 7 | (واخشون اليوم)                                                  |
|       | الحالة الثالثة : إثبات الياء في الوقف وحذفها في الوصل           |
|       | وصور ذلك ومن هذه الصور جمع المذكر السالم المضاف                 |
| ٨٤٥   | في مواضعه السبعة المعروفة أ                                     |
|       | تنبيه هام بخصوص الوقف على جمع المذكر السالم المضاف مطلقاً       |
|       | وأقوال أهل العلم فيه ونفي ما توهمه بعض من لا خبرة له سهذا       |
|       | الفن وهو كلام نفيس بجب الوقوف عليه ويتبع ذلك الوقف              |
| ٥٥٠   | على المثنى المضاف والحكم فيه كجمع المذكر السالم المضاف          |
| 007   | الحالة الرابعة : إثباتها في الوصل وحذفها في الوقف               |
| 004   | الحالة الحامسة : الإثبات في الوصل وجواز الوجهين في الوقف        |
| 004   | الحالة السادسة : الإثبات في الوصل وجواز الوجهين في الوقف        |
|       | فصل في بيان بعض الكلمات القرآنية التي يتبع فيها الرسم العماني   |
|       | في الكتابة لا في القراءة وذكر بعض مواضع هذه الكلمات وهنا        |
| 004   | صورتان                                                          |
|       | الأولى كون الحرف ثابتاً في رسم الكلمة القرآنية ولكن لا يتلفظ به |
| ٥٥٣   | ألبته و ذلك في سبعة أشياء وليست كل ما هنالك                     |
| ٥٥٣   | الأول : الألف المتطرفة الزائدة في الخط نحو « هاجروا »           |
|       |                                                                 |

| ۳٥١   | : الألف المتطرفة الزائدة في الحط نحو « هاجروا »     | الأول        |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|
|       | : الياء والواو إذا كانتا عوضين عن الألف في الرسم    | الشانى       |
| 70    | و الهوى والربا و الهوى والربا                       | , <u>ج</u> ز |
|       | : الحرف الذي جعل صورة للهمز سواء كان ألفاً أو ياء   | الثالث       |
| 300   | واوآ نحو أن تبوأ ــ أن امرؤ ــ لكل امرىء            | أو           |
|       | : الهمزة المتطرفة المرسومة على الواو ورسم بعد الواو | الرابع       |
| 9 0 5 | ے نحو « نشاء ۔ ویدرأ »                              | ألف          |
|       |                                                     |              |

| قم                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| سفحة              | الموضوع الع                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 000               | الخامس : الهمزة المتطرفة المرسومة علىالياءُخو «آناء ويبدئ »                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                   | السادس : الألف الزائدة في الحط كالألف في « لشي »بالكهف                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|                   | ونَى مائة ومائتين الخ وكذلك الياء الزائدة بعد الياء الأصلية في                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 000               | نحو يأبد الخ ت                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 007               | السابع: الألف المرسومة واوا في نحو« الصلاة والزكاة »الخ                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                   | الصورة الثانية : كون الحرف محذوفاً في الرسم ولكن يتلفظ به                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 007               | ُ في القراءة حتما ومن مواضع هذه الصورة شيئان ﴿                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                   | الشيء الأول: الحرف المحذوف لاجتماع صورتين متماثلتين                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 700               | نحو قوله تعالى « يحيى ويميت »                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                   | الشيء الثاني : ألحروف المتقطعة الواقعة في بعض سور                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| ٥٥٧               | التنزيل نحو « يس ، ق » الخ                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| الباب السابع عثير |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ,                 | الباب السابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| ,                 | الباب السابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                   | في الاستعاذة و فيه سيع مسائل                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 170               | فى الاستعادة وفيه سبع مسائل المستعادة وأقوال أهل العلم فى ذلك المستعادة وأقوال أهل العلم فى ذلك                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 170               | في الاستعاذة و فيه سيع مسائل                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 150               | فى الاستعادة وفيه سبع مسائل المستعادة وأقوال أهل العلم فى ذلك المستعادة وأقوال أهل العلم فى ذلك                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                   | فى الاستعادة وفيه سبع مسائل  المسألة الأولى: في صيغة الاستعادة وأقوال أهل العلم فى ذلك  المسألة الثانية: في حكم الجهر والإخفاء بالاستعادة وأقوال                                                                                                                       |  |  |  |
|                   | فى الاستعادة وفيه سبع مسائل المسألة الأولى: فى صيغة الاستعادة وأقوال أهل العلم فى ذلك المسألة الثانية: فى حكم الجهر والإخفاء بالاستعادة وأقوال أهل العلم فى ذلك مع بيان مواطن الإخفاء ومواطن الجهر الخ                                                                 |  |  |  |
| ۳۲٥               | فى الاستعادة وفيه سبع مسائل المسألة الأولى: فى صيغة الاستعادة وأقوال أهل العلم فى ذلك المسألة الثانية: فى حكم الجهر والإخفاء بالاستعادة وأقوال أهل العلم فى ذلك مع بيان مواطن الإخفاء ومواطن الجهر الخ المسألة الثالثة: فى حكم الاستعادة من حيث الوجوب أو              |  |  |  |
| 770               | في الاستعادة وفيه سبع مسائل المسألة الأولى : في صيغة الاستعادة وأقوال أهل العلم في ذلك المسألة الثانية : في حكم الجهر والإخفاء بالاستعادة وأقوال أهل العلم في ذلك مع بيان مواطن الإخفاء ومواطن الجهر الخ المسألة الثالثة : في حكم الاستعادة من حيث الوجوب أو الاستحباب |  |  |  |
| 070               | في الاستعادة وفيه سبع مسائل المسألة الأولى : في صيغة الاستعادة وأقوال أهل العلم في ذلك المسألة الثانية : في حكم الجهر والإخفاء بالاستعادة وأقوال أهل العلم في ذلك مع بيان مواطن الإخفاء ومواطن الجهر الغ المسألة الثالثة : في حكم الاستعادة من حيث الوجوب أو الاستحباب |  |  |  |
| 070<br>070        | في الاستعادة وفيه سبع مسائل المسألة الأولى: في صيغة الاستعادة وأقوال أهل العلم في ذلك المسألة الثانية: في حكم الجهر والإخفاء بالاستعادة وأقوال أهل العلم في ذلك مع بيان مواطن الإخفاء ومواطن الجهر المخالساتة الثالثة : في حكم الاستعادة من حيث الوجوب أو الاستحاب     |  |  |  |
| 070<br>070<br>070 | في الاستعادة وفيه سبع مسائل المسألة الأولى : في صيغة الاستعادة وأقوال أهل العلم في ذلك المسألة الثانية : في حكم الجهر والإخفاء بالاستعادة وأقوال أهل العلم في ذلك مع بيان مواطن الإخفاء ومواطن الجهر المخالساًلة الثالثة : في حكم الاستعادة من حيث الوجوب أو الاستحاب  |  |  |  |

| ر قم       |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| صحيفة      | الموضوع                                                         |
| <b>170</b> | بيان الأوجه عند اقتر ان الاستعاذة بغير أول السورة               |
| Ċ          | المسألة السابعة : فيها إذا قطع القارئ قراءته ثم عاد إليها وبياه |
| ۰۷۰        | ما يتر ثب عليه عندئذ ما يتر ثب عليه عندئذ                       |
|            | فائدة من كلام الحافظ ابن الجزرى بخصوص قراءة جماعة من            |
|            | القراء هل يلزم لكل واحد منهم استعاذة أو تكنى استعاذة            |
| ٥٧٠        | بعضهم ؟ الخ بعضهم                                               |
|            | الباب الثامن عشر                                                |
|            | في البسملة وفيه ثلاث مسائل                                      |
|            | المسألة الأولى: في بيان حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول     |
| 274        | السورة أ                                                        |
|            | المسألة الثانية : في بيان حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير   |
| •٧٣        | أول السورة أ الول السورة المرابع                                |
|            | المسألة الثالثة : في بيان حكم البسملة عند الجمع بين السورتين    |
| ٥٧٣        | وضابط ذلك نظماً                                                 |
| 270        | تنبيهات هامة : هامة :                                           |
|            | الأول : بخصوص الأوجه الثلاثة التي بين آخر سورة الأنفال          |
|            | وأول سورة براءة وشروط جريانها فى غير هذا المحل وشروط            |
| ٥٧٦        | عدم جریانها فیه إلی آخر ما ذکر                                  |
|            | الشانى : بخصوص وصل الميم من « الم » فاتحة آل عمران              |
| 770        | بلفظ الجلالة وبيان الأوجه الجائزة في الميم حيثلة                |
|            | الثالث : بخصوص مراعاة أوجه الميم من « الم » فاتحة آل            |
|            | عمران ووصلها بلفظ الجلالة عند الاستعادة والبدء من أول           |
|            | غمران أو عند وصل آخر البقرة بأول آل عمران وبيان الأوجه          |
| 274        | في مُكلتا الحالتين                                              |

| عشه  | التاسع | الياب |
|------|--------|-------|
| J' ' |        |       |

| نية                  | فيا بجب مراعاته لحفص عن عاصم في بعض الكلمات القرآ                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ر قم                 |                                                                         |
| سفحة                 | الموضوع<br>التمهيد اللدخول إلى الباب وفيه الكلمات القرآنية التي وردت عن |
|                      | حفص عاصم فى أبواب متفرقة من أبواب هذا الكتيب قبل                        |
| ٥٧٩                  | هذا الباب، بقى التنبيه على الكلمات الباقية له وهي سبع كلمات             |
| ٥٨١                  | الأولى : «كلمة» «يبصط» بسورة البقرة                                     |
| ٥٨١                  | الشانية : «كلمة» « بصطة » بسورة الأعراف                                 |
| ٥٨٢                  | الثالثة : «كلمة » «ضعف » في مواضعها الثلاثة بسورة الروم                 |
|                      | الرابعة : « كلمة » « مجرمها » بسورة سيدنا هود عليه الصلاة               |
| ۲۸۹                  | والسلام                                                                 |
| ٥٨٢                  | تعريف : الإمالة بالحاشية                                                |
| ٥٨٣                  | الخامسة : «كلمة » «أأعجمي » بسورة فصلت                                  |
| ٥٨٣                  | السادسة : « كلمة » « المصيطرون » بسورة الطور                            |
| 0人5                  | السابعة : «كلمة » « بمصيطر » بسورة الغاشية                              |
| 015                  | ضابط نفيس للكلمات السبع هذه للعلامة السمنودي المعاصر                    |
|                      | الردعلي الدكتور محيسن بشأن جواز الوجهين في كلمة « يبصط »،               |
|                      | بالبقرة وبصطة بالأعراف ، وبمصيطرن بالغاشية من غير أن                    |
| <b>6</b> \ \ \ \ \ \ | ينبه على طرق جواز هذين الوجهين الخ ما هنالك                             |
|                      | الباب العشرون                                                           |
|                      | فى الكلام على التكبير وما يتعلق به                                      |
| 910                  | التمهيد للدخول إلى الباب المتمهيد للدخول إلى الباب                      |
|                      | الفصل الأول في بيان حكم التكبير والكلام على لفظه ومحله وفيه             |
| ٠                    | الرد على من أنكر الهليل مع التكبير أو الهليل مع التكبير                 |
| 041                  | والتحميد والتحميد                                                       |

| ــوع | خہ | لمو | ١ |
|------|----|-----|---|
|------|----|-----|---|

| ر قم  | الموضدوع                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صحيفة | ال                                                                                                                   |
|       | الفصل الشانى : في بيان أقوال أهل الأداء في التكبير وبيان                                                             |
| 094   | ابتداثه وانتهاثه وأقوال أهل العلم في ذلك أ                                                                           |
|       | بيان اختلاف أهل الأداء في التكبير لحفص عن عاصم عن طريق                                                               |
|       | طيبة النشر ونتج عن هذا الحلاف ثلاثة مذاهب لحفص في                                                                    |
| 298   | التكبير التكبير                                                                                                      |
| 945   | ضابط نفيس : لمذاهب التكبير الثلاثة لحفص                                                                              |
| ٥٩٥   | الفصل الثالث: في بيان أوجه التكبير في مواطنه المعروفة                                                                |
|       | الكلام على الموطن الأول من مواطن التّكبير وبيان الأوجه التي فيه                                                      |
|       | وَهَى إِثْنَا عَشَرَ وَجَهَا لَحَفُصَ وَهَى الْخَاصَةُ بِابْتِدَاءُ السَّورُ فَي                                     |
| 090   | عموم التنزيل وضابط هذه الأوجه                                                                                        |
|       | الكلام على الموطن الثانى من مواطن التكبير وبيان الأوجه التي فيه                                                      |
|       | وهو خاص بالجمع بين السورتين مطلقاً وفيه ثمانية أوجه لحفص                                                             |
| 480   | و ضابط هذه الأوجه                                                                                                    |
|       | الكلام على الموطن الثالث من مواطن التكبير وبيان الأوجه التي فيه                                                      |
|       | وهو خاص بالجمع بين السورتين من آخر الضحي وما بعدها                                                                   |
| 099   | إلى آخر سورة الناس وفيه عشرة أو جه لحفص                                                                              |
| 1.5   | عشر تنبهات هامة                                                                                                      |
|       | التنبيه الأول : بشأن موطن رابع للتكبير خاص بالإمام ابن                                                               |
| 1.5   | كثير كثير                                                                                                            |
|       | التنبيه الشانى : بشأن تقسيم أوجه التكبير السبعة التى بين آخر الضحى وأول ألم نشرح وما بعدها إلى آخر ما بين الناس وأول |
|       | الضحى وأول ألم نشرح ومأ بعدها إلى آخر ما ببن الناس وأول                                                              |
| 1.1   | الفاتحة إلى ثلاثة أقسام ألله أقسام                                                                                   |
|       | القسم الأول : وفيه الكلام على الوجهين المختصين بأن التكبير                                                           |
| 7.4   | لأول السورة وضابطهما لغير واحد من علاننا سيبيب                                                                       |

: وفيه الكلام على الوجهين المختصين بأن التكبير

القسم الشانى

| ر مم<br>لصفحة | المرضوع                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7.4           | لآخر المبورة وضابطهما لغير واحدمن الأثمة الثقات                         |
|               | القسم الثالث : وفيه الكلام على الأوجه الثلاثة المحتملة لكلا             |
| 7.4           | التقديرين وضابطهما لغير واحدمن أثمتنا                                   |
| 7 . 1         | التنبيه الثالث : في بيان سبب ورود التكبير                               |
|               | التنبيه الرابع: بشأن منع وصل آخر السورة بالتكبير بالبسملة               |
| 7:0           | موقوفاً عليها موقوفاً عليها                                             |
|               | التنبيه الخامس : في بيان حكم آخر السورة عند وصلهبالتكبير                |
| 7.0           | وأقسامه الستة وسادس الأقسام فيه                                         |
|               | القول بفتح ياء « جنبي » آخر الفجر عند وصلها بالتكبير للساكن             |
|               | بعدها وإبطال قول من قال بسكونها وحذفها للساكن عند                       |
|               | وصلها بالتكبير وأقوال أهل العلم المعتبرين في هذا الشأن من               |
| ۲.۷           | القدامي و المعاصرين و هو بحث نفيس للغاية                                |
|               | التنبيه السادس : في بيان ذكر التهليل والتحميد مع التكبير                |
| 7.1           | وكيفية ترتيب الأداء في ذلك المناسبة ترتيب الأداء في ذلك                 |
|               | التنبيه السابع بشأن منع العلامة الصفاقسي والنفرى والمزاحي               |
|               | وصل الاستعادة بالتكبير موقوفاً عليه سواء أكان مفرداً أم                 |
|               | مقروناً بالتهليل فحسب أم كان مقروناً بالتهليل والتحميد والرد            |
| 111           | على ذلك بجواز ما منعه هؤلاء الأعلام وأقوال أهل العلم فى هذا الشأن الشأن |
|               | التنبيه الثامن : بشأن ما ذكره شيخ شيوخنا العلامة التطاوى                |
|               | من جواز مرتبة الإشباع في المد للتعظيم في النهليل والرد على ذلك          |
|               | بمنع هذه المرتبة إلا إذا قرئ برواية ورش من طريق الأزرق                  |
|               | وقراءة حمزة ورواية ابن ذكوان من طريق النقاش عن الأخفش                   |
|               | ما ذكر في هذا الموضوع                                                   |
| ليل           | التنبيه التاسع : في بيان حكم أواخر سور الحتم عند وصلها بالتها           |
| 715           | مطلقاً الخ بن بي بي الخ                                                 |
| A+ <b>\</b>   | (م ۱ ه ـ هماية القادى )                                                 |

| <b>رتم</b><br>صفحة | الموضوغ الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | التنبيه العاشر : في بيان حكم الاختلاف في أوجه التكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 715                | مطلقاً وفيه نظم نفيس في هذا الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | تتمة : بشأن تعلق التكبير ببعض حالات القصر في المد الجائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710                | المنفصل لحفص عاصم من طريق طيبة النشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | الفصل الرابع : في بيان حكم التكبير في الصلاة وأقوال أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | العلم المعتبرين فى هذا الموضوع وفيه التعريج على المذاهب الفقهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 717                | الأربعة الأربعة المستمالة |
| 318                | ملخص لما قاله أهل العلم في ذلك وما يؤخذ منه من الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | الفصل الحامس: في بيان حكم قطع القراءة في سور التكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77.                | وغيرها في الصلاة وخارجها أ أ الصلاة وخارجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٢.                | الكلام : على قطع القراءة وحكمه في سور الختم خارج الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | الكلام : على قطع القراءة وحكمه في غير سور الحتم خارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177                | الصلاة أيضاً الصلاة أيضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177                | الكلام على قطع القراءة وحكمه في الصلاة في سور الحتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777                | الكلام على قطع القراءة وحكمه في الصلاة في غير سور الحتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | نظم نفيس موجز سهل لبيان حكم قطع القراءة في الصلاة وحارجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 775                | فى سورة الحتم وغيرها من سائر التَّهزيل للعلامة الطباخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 774                | شرحناً لهذا النظم المبارك السهل مثرحناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 375                | خاتمة الكتاب نسأل الله تعالى حسنها والتوفيق فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

~

٠.

## فهئرس مكلحق الأعشلامر

| رقم ا        |       |       |       |       |       |       |        |       |                              |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------------------------|
| الصفحة       |       |       |       |       |       | لم    | بم الع | اد    |                              |
| 779          |       |       | •••   | •••   | •••   | •••   | •••    |       | مقدمة ملحق الأعلام للمؤلف    |
|              |       |       |       |       | ( -   | الألف | رفا    | ( حر  |                              |
| 74.          | • • • | •••   |       | • • • | • • • | • • • | • • •  | •••   | المارغني التونسي             |
| ٦٣٠          |       |       | • • • | • • • |       |       |        | •••   | أبو القسط أمين عبدالرزاق     |
| 771          |       |       |       | •••   | •••   | •••   | •••    |       | السمنودي المعاصر             |
| 777          |       | • • • |       | • • • | •••   | •••   | •••    | • • • | الجعبرى                      |
| 777          | • • • |       | •••   | •••   | • • • | • • • |        | • • • | الطيبي الدمشتي               |
| 744          |       |       |       | • • • | • • • | • • • | • • •  | • • • | الشيخ شرف الإبيارى           |
| 744          | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  | • • • | البيهقي المحدث               |
| 744          | • • • | • • • | • • • | • • • |       |       | • • •  | • • • | النسائى المحدث               |
| 377          | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | •••   | • • •  | • • • | أحمد الشقائصي                |
| 375          | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  | • • • | 0. /                         |
| 778          | • • • |       | • • • | • • • |       |       | • • •  | • • • | العلامة الزيات المقرى        |
| ገ <b>୯</b> ለ | ,     | • • • |       | • • • | • • • | • • • |        |       | أحمد البدوى                  |
| 747          | •••   |       | • • • | •••   | •••   | •••   | • • •  |       | الإمام القسطلاني شارح البخار |
| 749          |       | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  |       | البناء الدمياطي              |
| 76.          | •••   |       | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  | • • • | أبو جعفر النحاس              |
| 78.          | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • |        |       | الإمام أحمد بن حنبل الشيباني |
| 711          | •••   | • • • | •••   | •••   | •••   | •••   | •••    | • • • | الأشموني المقرى              |
| 181          |       | * • • |       | •••   | •••   | • • • | • • •  | • • • | البزى                        |
| 4 .          | 4 4 4 |       | * * * |       | • • • | • • • | • • •  | •••   | ابن الناظم المبن المجرِّدي   |

| و هم |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| صفحة | اسم العسلم الع                                          |
| 787  | ابن مردویه نیا بین بین بین بین بین بین                  |
| 788  | ابن مجاهد بابن مجاهد                                    |
| 727  | إدريس الحداد الحداد                                     |
| 784  | إسحاق الوراق                                            |
| 788  | إسحاق المسيبي صاحب الإمام نافع                          |
| 724  | الطرابلسي ثم المدنى                                     |
| 338  | سيدنا أنس مَن مالك رضي الله عنه مالك رضي                |
|      | (حرف الجيم)                                             |
| 750  | جبیر بن مطعم رضی الله عنه                               |
|      | (حوف الحساء)                                            |
| 710  | •                                                       |
|      | الحافظ أبو العلاء الهمداني                              |
| 727  | این آبی یزید القرشی المکی                               |
| 757  | البغوى                                                  |
| 187  | الشيخ حسن بن خلف الحسيبي بالشيخ حسن بن خلف الحسيبي      |
| 184  | حفص بن سلمان أو حفص عاصم المان أو حفص                   |
| 111  | حفص الدوري أو دوري أبي عمرو أو دوري الكسائي             |
| ٦٤٨  | الإمام حمرَة الزيات الكوفي أحد الأئمة السبعة            |
|      | (حوف الحساء)                                            |
| 184  | خالد الأزهري                                            |
| 10.  | خلاد الکونی راوی حمزة                                   |
| 70.  | خلف راوى حمزة أو الإمام خلف البزار أو الإمام خلف العاسر |
| 101  | الخليل بن أحمد الخليل بن                                |
|      | ر حرف الراء )                                           |
|      |                                                         |
| 101  | روح                                                     |

| رقم<br>مفحة |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| بىفحة       |                                                             |
|             | (حوف الزاى)                                                 |
| 707         | أبو عمرو بن العلاء البصرى أحد الأئمة السبعة                 |
| 704         | شيخ الإسلام زكريا الأنصارى                                  |
| 705         | سیدنا زید بن ثابت رضی الله عنه یا بن ثابت                   |
|             | (حوف السين )                                                |
| 205         | العلامة النبتيتي العلامة النبتيتي                           |
| 708         | سعید بن منصور                                               |
| 700         | سفيانُ بن عيينة وفيانُ بن عيينة                             |
| 700         | العلامة المزاحي                                             |
| 707         | الطبر انی المحدث                                            |
| 707         | أبو داود المحدث من المحدث                                   |
| 707         | سلمان التيمي التابعي التيمي التابعي                         |
| 707         | الجمزوري                                                    |
| 707         | الأعمش أن بن المعمش المعالم                                 |
| ٨٥٢         | ابن نجاح                                                    |
| Nor         | أبن حماز أحد رواة الإمام أبي جعفر المدنى                    |
| 101         | سُلم صاحب حمزة الكوفي ما حسرة الكوفي                        |
|             | · ·<br>(حوف الشبن )                                         |
| 704         | أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش                             |
|             |                                                             |
|             | (حرف الصاد)                                                 |
| 77.         | الجرى نن نن نن نن                                           |
|             | (حرف العين )                                                |
| 17.         | أبو شعيب السوسي ناه ناه السوسي                              |
|             | پو می <del>ب سر</del> یی ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ |

## (حرف الظاء)

| =             |       |       |       |       |       |                                        |                 |         |          |        |        |              |        |      |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-----------------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------|------|
| رقم<br>الصفحة | i     |       |       |       |       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | م ال <b>ع</b> ـ | اس      |          |        |        |              |        |      |
| 77.           |       |       |       | • • • |       |                                        | , , ,           |         |          |        | و لي   | و د الد      | الأسر  | أبو  |
| 177           |       |       | • • • | • • • |       | •••                                    | • • •           |         | د        | النجو  | ن أبي  | اصم ہ        | ام ع   | الإم |
| 171           | • • • |       |       | •••   | •••   |                                        |                 |         |          |        |        | بهاوي        |        |      |
| 177           |       |       | • • • | • • • | • • • |                                        |                 | •••     | • • •    |        |        | لسيوط        |        |      |
| 777           |       | • • • | • • • | • • • |       |                                        |                 | ي       | الر از ي | ضل     |        | سلام أ       |        | _    |
| 774           | • • • |       | • • • | • • • | • • • |                                        |                 | • • •   | • • •    | • • •  | ä,     | بو شا        | فظ أ   | الحا |
| 775           | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •                                  | • • •           | • • •   | •••      | • • •  | • • •  | _            | القا ض |      |
| 778           | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • |                                        |                 | • • •   | • • •    | • • •  | • • •  | کر ة         |        | •    |
| 778           | •••   |       |       | • • • | • • • |                                        | •••             |         |          |        | -      | بد العز      | _      |      |
| 777           |       | • • • | • • • | • • • | • • • |                                        | • • •           | • • •   | -        | _      |        | لمحقق ا      |        |      |
| 777           | • • • | • • • | •••   | •••   | •••   | • • •                                  | •••             |         | -        | -      |        | مة الم       |        |      |
| 777           | • • • | • • • | • • • |       | • • • | • • •                                  | •••             |         |          |        |        | ٔلهٰذیل      |        |      |
| 777           | •••   | •••   | •••   |       | •••   | شامی                                   |                 | •       |          |        |        | ران أ-       |        |      |
| 777           | • • • | * * * | • • • | • • • | • • • |                                        |                 |         |          |        |        | بد الله      | 4      |      |
| 770           | • • • |       | • • • | • • • |       | • • •                                  |                 |         |          |        |        | الله         |        |      |
| 777           | •••   | • • • | •••   | • • • | •••   |                                        | •••             | •••     | _        |        |        | بد الله      | 1      |      |
| 777           | • • • | • • • | •••   | • • • | • • • |                                        | • • •           | • • •   |          |        | _      | لعياشي       | 1      |      |
| 777           |       |       | • • • |       | • • • | • • •                                  | عنه             |         |          |        | •      | الم ألله     |        |      |
| 77/           | •••   | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •                                  | • • •           |         |          |        |        | م النح       |        |      |
| 779           | 1     | • • • | • • • | • • • | • • • | •••                                    | •••             | • • • • | طاوی     |        |        | ح – ا        |        | •    |
| 779           | •••   | •••   | • • • | - • • | • • • | • • •                                  | • • •           |         | • • •    |        |        | بو عمر       |        |      |
| 1/1           |       | • • • | • • • | • • • |       |                                        | •••             | •••     |          |        |        | ل <i>صري</i> |        |      |
| 7/1           | •••   | • • • | • • • | •••   | •••   | • • •                                  | •••             | • • •   |          | • • •  |        | مان مر       | _      | -    |
| 315           | •••   | • • • |       |       |       |                                        | • • •           | عنه     | ی الله   | ا ر ضح | , عفان | يان بن       | ناع    | سيد  |

| ر قیم      |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| الصفحة     | اسم العسلم                                                |
| ٦٨٣        | عدى بن حاتم رضى الله عنه                                  |
| ٦٨٤        | الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه                       |
| ٦٨٤        | الشيخ صبرة الغرياني الشيخ صبرة الغرياني                   |
| ٥٨٦        | الكسائى الكبير الإمام أحد الأئمة السبعة                   |
| ٦٨٨        | العلامة المنصوري                                          |
| ۸۸۶        | أبو البقاء المعروف بابن القاصح                            |
| 7/9        | العلامة الشيخ الميهي الكبير العلامة الشيخ الميهي الكبير   |
| 7/19       | العلامة الضباع شيخ المقارئ المصرية سابقاً                 |
| 797        | الملا على القارى الملا على القارى                         |
| 794        | الربيع اليمني الزبيدة الربيع اليمني الزبيدة               |
| 790        | الإمام العلامة أبو الحسن السخاوى                          |
| 797        | الإمام أبو الحسن بن بری                                   |
| <b>14V</b> | الإمام أبو الحسن على النورى الصفاقسي                      |
| 797        | أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الحطاب رضي الله عنه            |
| 791        | سپویه                                                     |
| 791        | قالون                                                     |
| 799        | ان وردان                                                  |
| 799        | اېن أبي داو د المحدث                                      |
|            | (حوف الفساء)                                              |
| 799        | الفضيل بن عياض ـــ رضى الله تعالى عنه                     |
|            | (حرف القساف)                                              |
|            |                                                           |
| V••        | أبو عبيدة القاسم بن سلام                                  |
| ٧٠١        | ولى الله تعالى الإمام الشاطبي رضي الله عنه و نفعنا بعلومه |
| V • Y      | أبو الحطاب قتادة بن دعامة والحطاب                         |

## (حرف اللام)

| وقم          |       |       |       |         |       |         |         |       |       |         |        |       |                |        |
|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|--------|-------|----------------|--------|
| اصفحة        | 1     |       |       |         |       | _لم     | يم العد | اس    |       |         |        |       |                |        |
| ٧٠٣          | • • • | •••   | • • • | • • • • |       |         |         |       | ئى    | .کسا    | وی اا  | ٹ را  | <b>ل</b> حار ر | أبو ا- |
|              |       |       |       |         | (     | الميم   | رف      | ~)    |       |         |        |       |                |        |
| ٧٠٣          | •••   | • • • | • • • | •••     |       | •••     |         | عنه   | الله  | د ضی    | أنس    | مي بن | م مالله        | الإما  |
| ٧٠٣          |       |       |       |         |       |         |         |       | ری    | ۳رزو    | م الش  | الكر  | م أبو          | الإماء |
| ٧٠٤          | • • • |       | ٠     |         |       | • • •   |         |       |       |         |        | ن     | کیساد          | ا بن - |
| V•0          | • • • |       | • • • | • • •   | • • • | • • •   | • • •   |       |       | صنی     | ع المر | . شر  | بة أبو         | العلا  |
| ٧٠٨          |       | • • • | قته   | فی و    | صرية  | ار المع | بالدي   | 'قراء | والإ  | القر اء | شيخ    | و لی  | مةالم          | العلا  |
| V17          |       |       |       | • • •   |       |         |         |       | •••   | • • •   |        |       | ظ الذ          |        |
| VIY          | • • • | • • • | • • • | •••     |       | • • •   | • • •   | عنه   |       | الله ت  |        |       |                |        |
| ۷۱۳          | • • • | • • • | • • • | •••     | • • • | • • •   | • • •   | • • • |       | ي الله  |        |       |                |        |
| ۷۱۳          | • • • | • • • | • • • | • • •   | • • • | • • •   | • • •   | • • • |       | ی ز اه  |        |       |                |        |
| V11          | • • • | • • • | • • • | •••     | • • • | • • •   | • • •   | • • • |       | شريا    |        | _     |                |        |
| ۷۱۷          | • • • | • • • | • • • | • • •   | • • • | • • •   | • • •   | • • • |       | اطبلا   |        |       |                |        |
| <b>V ) V</b> | • • • | • • - | • • • | •••     | • • • | • • •   | • • •   | عامر  | باعى  | خ الس   |        |       |                |        |
| <b>Y1</b> A  | •••   | • • • | • • • | • • •   | ٠.,   | • • •   |         | • • • |       | فلانى   | ر البا | و بک  | ىي أب          | القاض  |
| ۷۱۸          | •••   | • • • | • • • | • • •   | • • • | •••     |         | • • • | • • • |         | • • •  | •••   |                | قنبل   |
| V 1 9        | • • • | • • • | • • • | •••     | ية    | كندر    | بالإس   | قر اء | خ الإ | ی شیا   |        |       |                |        |
| 771          | ٠.,   | • • • |       | •••     | • • • | • • •   |         | • • • | •••   |         |        |       | کر آ           |        |
| ΥΥΥ          | • • • | • • • | • • • | •••     | • • • | • • •   |         |       |       | ركشو    |        | *     | ,              |        |
| ٧٢٣          | • • • | • • • | • • • | • • •   | • • • | • • •   | • • •   | • • • | • • • | • • •   |        | اکم   | م الح          | الإما  |
| ٧٢٣          | •••   | • • • | • • • | • • •   | • • • | •••     | - • •   | • • • | • • • | • • •   | ى      | رکو;  | مة البر        | العلا  |
| <b>YY</b> £  | •••   | • • • | • • • | • • •   |       |         |         |       | • • • |         | لوشة   |       |                |        |
| <b>YY£</b>   | •••   | • • • | • • • | • • •   | • • • | • • •   |         | • • • | • • • |         | المحد  |       | 1              |        |
| 740          | • • • | •••   | • • • |         | ن     | لمرجا   | نٹر ا   | كتاب  | ب آ   | صاح     | وث     | خ ملہ | مة مح          | العلا  |
|              |       |       |       |         |       |         |         |       |       |         |        |       |                |        |

| رهم          |         |       |       |       |       |             |         |       |         |         |       |         |                 |             |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----------------|-------------|
| الصفحة       | l       |       |       |       |       | <u>ــلم</u> | يم العـ | اس    |         |         |       |         |                 |             |
| 747          | • • •   | • • • | • • • | • • • | • • • | •••         |         | ی     | . البقر | محمد    | کر ا  | و الإ   | رمة أب          | اقعا        |
| 444          |         |       |       | • • • |       |             |         | • • • | ی       | الأنبار | ر بن  | و بگ    | رمة أب          | العا        |
| VYA          | • • •   |       |       | • • • |       | • • •       |         | • • • |         |         |       |         | یس              |             |
| 444          |         | • • • |       | • • • |       |             |         | • • • |         |         |       |         | مام الح         |             |
| V Y 4.       |         |       | • • • |       |       |             |         |       |         |         |       |         | رمة ال          |             |
| <b>PYV</b>   | • • • • |       |       | •••   | •••   | • • •       |         |       |         |         |       |         | مام الم         |             |
| ٧٣٠          |         |       |       |       |       |             |         |       |         |         |       |         | ۱<br>رمة الم    |             |
| ٧٣١          |         |       |       |       | العشم | اءات        |         |       |         |         |       |         | رب<br>مام الذ   |             |
| ٧٣١          |         |       |       |       |       |             |         |       |         |         |       |         | مام الـ         |             |
| ٧٣٢          |         |       | •••   | ر ی   |       |             |         |       |         | _       |       |         | ۳۸۳<br>يخ ج     |             |
| ٧٣٢          |         |       |       | •••   |       | *,* *       | •••     |       |         |         |       |         | يع .<br>لامة ال |             |
| ٧٣٣          |         |       | ١     |       |       |             |         |       |         |         |       |         |                 |             |
| ٧٣٣          |         |       |       |       |       |             |         |       |         |         |       |         | ر <del>ب</del>  |             |
| V##          | • • •   | • • • | • • • | •••   |       |             |         |       |         |         |       |         | :L              |             |
| 772          | * * *   | •••   | •••   | • • • | •••   | •••         | • • •   | • • • | . 4 3   | لی      | الحنب | مفلح    | مدا من<br>ر     | غى<br>غ     |
|              | ٠       | • • • | * * • |       | * * * | • • •       | •••     |       |         | * * * . | ں     | النقاشه | بكر             | ابو         |
| ۷۳۵          | •••     | •••   | * • • | ٠,,   | • • • | بد          | ب المف  |       |         |         |       |         | یخ مک           |             |
| ٧٢٥          |         | • • • | • • • | • • • | ٠.,   | • • •       |         |       |         | _       |       |         | ى الأ           | 40          |
| ۷۴۷          | • • •   | • • • | •••   | • • • |       | •••         | • • •   |       |         |         | ن     | _حيا    | نام أبو         | الإ.        |
| ٧٣٨          |         | •••   | • • • | ***   |       | • • •       | • • •   | • • • | • • •   |         | • • • | ā       | یخ بسا          | الش         |
| ٧٣٨          | •••     | • • • | ***   | 1     | * * * | • • •       | • • •   | • • • | * * •   |         | ٠     | L       | لخشرى           | الز :       |
| 744          | • • •   | • • • | •••   | • • • | • • • | • • •       | • • •   | • • • | • • •   | • • •   |       | لمم     | ام مس           | الإم        |
| V <b>m</b> 4 |         |       |       |       |       |             |         |       |         |         |       |         | ام الأ          |             |
| ٧٣٩          | * • •   | •••   | * * * |       | • • • |             | • • •   | • • • |         | ٠٠٠ ر   | المين | صطعى    | عمة مع          | العلا       |
| ٧٤٠          |         | •••   |       |       |       | • • •       |         | • • • |         | •••     | •••   | المة    | عبيـــ          | أب <b>و</b> |
| ٧٤.          | •••     | * * * | 111   | ٠     | ***   | • • •       | 1 1 2   |       | į       | القيسى  | الب   | أبى ط   | ن بن            | مکو         |

| :                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د <b>قم</b><br>لصفحة | اسم العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V & \                | موسى بن بزيدالكندى أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V£1                  | محمد على الحداد شيخ القراء والمقارى بالديار المصرية في وقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | (حرف النون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y                    | نافع بن جبير بن مطعم عني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 737                  | الإمام نافع المدنى أحد الأئمة السبعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٤٣                  | الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | (حرف الهساء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y</b> £ £         | الأخفش الدمشتي المنتقى المستقى |
| 788                  | ابو الوليد هشام أبو الوليدهشام بن عمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 757                  | أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | (حرف الواو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٤٦                  | الشيخ سرور الحجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | (حرف الباء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٤٦                  | الفراء شيخ النحاة الفراء شيخ النحاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V & V                | الإمام النووى رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V£V                  | الإمام أبو جعفر المدنى أحد الأئمة العشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V£9                  | الإمام يعقوب الحضرمي أحد الأئمة العشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧0٠                  | الحافظ ان عبد البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۰۱                  | الإمام الهذلي الإمام الهذلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VOY                  | الأزرٰق صاحب ورش الأزرٰق صاحب ورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

.

## سيظهر قريباً بإذن الله تعالى للمؤلف:

١ – شرح الدرة : في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر .

٢ - شرح رسالة ورش من طريق الشاطبية وهو شرح على نظم الإمام
 محمد بن أحمد المتولى شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية فى وقته والله الموفق.

باشر التصحيح الأخير زغلول أبو الفتوح محمسد سويلم خريج كلبة اللغة العربية جامعة الأزهر قسم الأعلام والصحافة والنشر باشر التصحيح الأخير ولد المؤلف هشام عبد الفتاح السيد عجمى خريج كلية اللغة العربية جامعة الأزهر قسم الأعلام والصحافة والنشر زتم الإيداع ١٩٨٢/٢٨١٠



دارالنصبرللطباعة الإسلامية

وقفي الله تعالى